النهاب الحديث والأثر في غريب الحديث والأثر ميرمام محالدي أبي لسعادات لبارك به محدّ الجزرى إبن للأثيرير

> الجزء الشيط بي الجزء الشيط بي

(330 - 1.74)

نستان مجرو محسّل لطناچی طاهراهمت پرالزاوی

> النكاشة الملكستكبة (الأكر الامية لعباحها الحاج دياض النسيخ

جميـــع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى [ ١٣٨٣ هـ — ١٣٨٣ ]

# الليسيس المنالق المنافع المناف

#### ﴿ باب الحاء مع الباء ﴾

﴿ خَبا ﴾ \* فى حديث ابن صياد « قَدْ خَبا أَت لك خَبا أَ » الخب م كُل شيء غا بُب مستور . يقال خَبا أَت الشيء أخبو مخبا أَ إذا أَخْفَيْتَه والخب م والخبي ، والخبيئة : الشيء الْمَخْبُوء . ( ه ) ومنه الحديث : « ابْتَغُوا الرِّزْق فى خَبايا الأرض » هى جمع خَبِيئة كخطِيئة وخَطاياً ، وأراد بالخبايا الزَّرْع ؛ لأنه إذا ألقى البَذْر فى الأرض فقد خَبا أَهُ فيها . قال عموة بن الزبير :

تَنَبَعَ خَبَايَا الأَرضِ وادْعُ مَلِيكُما لَهُ لَكَ يَوْماً أَن تُجَابَ وتُرُزْقَا وَيُرْزَقا وَيُرْزَقا ويُروزَقا ويُحوز أَن يكون ماخَباً هُ الله في مَعادن الأرض.

ازرع فإن العرب كانت تتمثل مهذا البيت:

- \* وفي حديث عثمان « قال : اخْتَبَأْتُ عند الله خِصَالًا ؛ إنى لَرَابِعُ الإسلام ، وكذا وكذا » أي ادّخَرْتُها وجَعَلْتُها عنده لي خبئة .
- \* ومنه حــديث عائشة تَصفُ عمر رضى الله عنهما « ولَفَظَتْ له خبِيتُها » أى ما كان مَخْبُوءًا فيها من النَّبات ؛ تعنى الأرض ، وهو فَعِيل بمعنى مفعول .
- (س) وفى حــديث أبى أمامة «لم أركاليَوْم ولاَ حِلْدَ نُحَبَّأَةٍ » المُحَبَّأَة : الجَارِيَة التي فى خدْرِ ها لم تَــَزَوَّج بعدُ ؛ لأن صِياَنَــَها أبلغ ممن قد تزَوِّحت
- \* ومنه حديث الزِّبْرِقان « أَبْغَضُ كُناً نِني إلى الطُّلَعَةُ الْخَبَأَةُ » هي التي تَطَّلعُ من مَم تختبي أُخرى.
- ﴿ خبب ﴾ (س) قيمه « إنه كان إذا طاف خَبَّ ثَلاثاً » الخبَبُ: ضَرْبُ من العَدُو . ومنه الحديث: وسُئلَ عن السَّير بالجنازة فقال: « مادونَ الخبَب» .
- (س) ومنه حديث مُفَاخَرة رعاء الإبل والغَـنَم « هل تَخَبُّون أو تَصيدون » أرَاد أن

- رعاء الغَنَم لاَ يحتاجُون أن يَخْبُوا في آثارها ؛ ورعاء الإبل يحتاجون إليه إذا ساقوها إلى المـــاء .
- (س) وفيه «أن يونس عليه السلام لَــَّا ركب البَحْر أخذهم خَبُ شديد » يقال خَبَّ البحر إذا اضطرب.
- (س) وفيه « لا يدخُلُ الجنة خَبُ ولا خَائن » الخبُ بالفتح: الحدَّاعُ ، وهو الجر بُرُ الذي يسعى بين الناس بالفَسَاد. رجُل خَبُ وامرأة خَبَّة . وقد تكسر خاؤه . فأما المصدر فبالكسر لا غير
  - (س) ومنه الحديث الآخر « الفَاجِر خَبُّ لِثِيمٌ »
- (س) ومنه الحــديث: « من خَبَّبَ امرأة أَو ْ مملُوكا على مُسْلَم فليس مِنَّا » أى خَدَعه وأفسده .
- ﴿ خبت ﴾ \* في حديث الدعاء « واجْعَلني لك مُخْبِتا » أي خاَشعاً مطيعا ، والإِخْباَتُ: الْخَشوعِ والتَّواضُع وقد أُخْبتَ لله يُخْبِتُ .
- \* ومنه حديث ابن عباس « فيجعلها مُغْبِتَةً مُنِيبَة » وقد تكرر ذكرها في الحديث. وأصلها من الخبث: المُطمئن من الأرض.
- (س) وفى حـديث عمرو بن يَـثربي « إن رأيت نَعْجة تَحْمل شَفْرة وزنادا بِخَبْت الجميش فلا تهجّها » قال القُتَيْبى: سألت الحجازيّين فأخبرونى أنَّ بَين المدينة والحجاز صحراء تُعْرَف بالخبْت ، والجيش : الذى لا يُنْبت . وقد تقدم فى حرف الجيم .
- (ه) وفى حديث أبى عام الراهب « لَمَّا بلغه أن الأنصار قد بَايعوا النبى صلى الله عليه وسلم تَغَيَّرُ وخَبُتَ » قال الخطّابى : هكذا روى بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق . يقال رجل خَبِيتُ أى فاسد . وقيل هو كالحبيث بالثاء المثلثة . وقيل هو الحقير الردىء ، والحتيت بتاءين : الجسيس .
- (ه س) وفى حــديث مكحول «أنه منَّ برجل نائم بعد العصر فَدَفَعه برجله وقال : لقد عُوفيتَ ، إنهــا ساعة تـكون فيها الخبْتَة » يريد الخبْطَة بالطاء : أى يَتَخَبَّطه الشيطان إذا مَسَّه بخبل أو جنون . وكان فى لسان مكحول لُـكْنة فجمل الطاء تاء .
  - ﴿ خبث ﴾ \* فيه « إذا بَلَغ الماء قُلَّتين لم يَعْمل خَبَنًا » الخبَث بفتحتين : النَّجَسُ .
- (س) ومنه الحديث «أنه نهمى عن كُلّ دَوَاء خَبِيثٍ» هو من جهتين : إحْدَ اهما النَّجاسة وهو الحرّام كالحمر والأرواث والأبوال كلما تَجسة خَبيثة ، وتَناوُلها حرام إلا ماخصَّته السُّنَّة من

أبوال الإبل عند بعضهم ، ورَوْثُ ما يُؤكل لحمهُ عند آخرين . والجهة الأخْرى من طريق الطَّعْم واللَّذَاق ؛ ولا يُنكر أن يكون كر و ذلك لما فيه من المشقة على الطّباع وكراهية النفوس لها(١) .

(ه) ومنه الحديث « من أكلَ من هذه الشجرة الخبيثة فَلا يَقْرْبَنَ مسجدَ نا » يُريد التُّومَ والبَصَل والسُكرَّاتَ ، خُبْهُما من جهة كراهة طَعْمها وريحها ؛ لأنها طاهرة وليس أكامها من الأعذار اللَهْ كورة في الانقطاع عن المساجد ، و إنما أمرَ هم بالاعتزال عُقُوبةً ونَكالاً ؛ لأنه كان يتأذَّى بريحها .

(س) ومنه الحديث « مَهْرُ البَغَى " خَبِيث ، وثمنُ الكلب خبيث ، وكسُ الحجَّام خَبِيث " ، وكسُ الحجَّام خَبِيث " » قال الخطّابي : قد يَجْمَع الحكلام بين القرائن في اللفظ و يُفْرَق بينها في المعنى ، و يُعْرَف ذلك من الأغراض والمقاصد . فأما مهر البَغَى " وثمَن الحكلب فَيريد بالخبيث فيهما الحرَام لأن الحكلب نَجس " ، والزنا حرام ، و بَذْلُ العوص عليه وأخذُ ، حَرَام " . وأما كَسْبُ الحجَّام فيريد بالخبيث فيه الكراهة ، لأن الحجامة مُباحة " . وقد يكون الحكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب ، و بعضه على النَّدب ، و بعضه على الجَانِ ، ويفُرَق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيها .

- \* وفى حديث هرَ قُلَ « أصبح يوما وهو خَبِيثُ النَّفْسِ » أَى ثَقَيِلُها كَرِيهُ الحال .
- \* ومنه الحديث « لا يَقُولَنَ أَحَــدُكُم خَبُثَت نَفْسَى » أَى ثَقُلَت وغَثَت ، كأنه كُره الْحُبْث.
  - ( ه ) وفيه « لا يُصَلِّين الرَّجُلُّ وهو يُدَافع الأُخْبَثين » هما الغَائط والبَوْل .
- (س) وفيه «كما يَنْفي الكِيرُ الخَبَثَ » هو ما تُلْقيه النار من وسَخ الفِضَّة والنّحاسوغيرها إذا أذيبا . وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « إنه كتب للعدّاء بن خالد \_ اشترى منه عبدا أو أمة \_ لا دَاء ، ولا خِبْنة ، ولا غَائِلَة » أراد بالخِبْنَة الحرَامَ ، كما عَبَر عن الحلال بالطّيّب . والخِبْنة : نَوْع من أنواع الخَبِيث ، ولا غَائِلَة » أراد بالخِبْنَة الحرّامَ ، كما عَبْر عن الحلال بالطّيّب . والخِبْنة : نَوْع من أنواع الخَبِيث ، أراد أنّه عبْد " رقيق" ، لا أنه من قوم لا يحلِ سبيهم ، كمن أعْطِي عبدا أو أماناً ، أو مَن هو حُر "في الأصل .

<sup>(</sup>١) قال في الدر النثير : قلت : فسر في رواية الترمذي بالسم .

- (س) ومنه حديث الججاج «أنه قال لأنس رضى الله عنه : ياخِبْنة » يريد ياخِبِيثُ .ويقال للأُخْلاق الخبيئة خِبْنة .
- (س) وفى حديث سعيد «كَذب َمُحْبِثانُ » المُحْبِثان الخَبيثُ. ويقال للرجل والمرأة جميعا ، وكأنه يدُلُّ على المبالغة .
- (س) وفى حديث الحسن يُخاطِب الدُّنيا « خَباثِ ، كُلَّ عيدانك مَضَضْنا فوجدنا عاقبته مُرَّا » خَباث \_ بوزن قطام \_ مَعْدُول ، من انُحْبث ، وحرف النداء محذوف : أى ياخَبَاث . والمَضُّ مثل المَصّ : يريد إنا جَرَّ بناكِ وخَبَرْ نَاكِ فوَجَدْنا عاقِبَتَك مُرَّة .
- (ه) وفيه «أعوذ بكمن الخُبُثوالْخَبائث» بضم الباء جَمْعُ الخبيث، والخَبائثُ جمُّ الخبيثة، يُور يُر هـ وفيه «أعوذ بكمن الخُبُث بلكون الباء، وهو خلاف طَيِّب الفِعْلِ من فُجُور يُر يد ذكورَ الشياطين وإناتَهم. وقيل هو الخبُث بسكون الباء، وهو خلاف طَيِّب الفِعْلِ من فُجُور وغيره. والخَبَائث يريد بها الأفعالَ المَذمُومة والخصالَ الرديئة .
- (ه) وفيه «أعوذ بك من الرَّجْسِ النَّجِسِ الخَبِيثِ الْمُخْبِثِ» الخبيث ذُو الْخُبْثُ في نَفْسه، ولْلُخْبث الذي أعوانه خُبَثاء، كما يقال للذي فرسه ضَعيف مُضْعِف. وقيل هو الذي يُعلَمهم الْخُبْثُ ويُوقعهم فيه.
- \* ومنه حديث قَتْلَى بَدْرِ « فَأَلْقُوا فى قَليِبٍ خَبيثٍ مُغْبِثٍ » أَى فاسِدٍ مُفْسد لما يقع فيه ( ه ) وفيه « إذا كَثُرُ الْخُبْث كان كذا وكذا » أرادَ الفسقَ والفُجُورَ .
- (ه) ومنه حديث سعد بن عُبادة « أنه أَ تِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُل مُخْدَج ِ سَقِيمٍ وُجِد مع أَمَةٍ يَخْبُثُ بُها » أى يَزْ بِي .
- ﴿ خَبَجَ ﴾ (ه س) في حديث عمر « إذا أُقِيمَت الصلاة وَلَى الشيطان وله خَبَجُ » الخَبجُ بالتحريك : الضُّر اط . ويروى بالحاء المهملة .
  - \* وفى حديث آخر « من قرأ آية الكرسي خَرَج الشيطان وله خَبَجُ كُخَبَج الحَمار » .
- ﴿ خَبَخْبِ ﴾ \* فيه ذكر « بقيع الخَبْخُبَة » هو بفتح الخاءين وسكون الباء الأولى: موضع بنواحي المدينة .
- ﴿ خبر ﴾ \* فى أسماء الله تعالى «الخبير» هو العاَ لِم بما كان وبما يكون . خَبَرَتُ الأمر أُخبُره إذا عرَ فتَه على حقيقته .

- (ه) وفى حديث الحديبية «أنه بعث عَيْنًا من خُزَاعة يَتَخَبَّرُله خَبَرَ قُرَيش» أَى يَتَعَرّف. يقال تَخَبَّر الخَبَر، واسْتَخْبَر إذا سأل عن الأخبار ليَعْرفها.
- (ه) وفيه «أنه نَهَى عن المُخابرة » قيل هى المُزارَعة على نَصيب مُعَيَّن كالثلث والرُّبع وغيرها . وانُخبرة النَّصيبُ (١) ، وقيل هو من الخَبار : الأرضِ اللَّينة . وقيل أصل المخابرة من خَيْبر ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم أقرَّها فى أيدى أهلها على النَّصف من محصولها ، فقيل خابرَهم : أى عاملهم فى خَيبر .
  - (س) وفيه « فَدَفَعُنا فِي خَبارٍ مِن الأرض » أي سَهِلة لَيِّنة .
- (ه) وفى حديث طَهْفة «ونسْتَخْلِب الخَبير» الخَبير: النبات والعُشب، شُبّه بخَبيرالإبل وهو وبَرُها، واسْتِخْلابه: احْتِشاشه بالمِخْلَب وهو المِنْجَل. والخَبِير يقع على الوبَر والزّرع والأكّار.
- (س) وفى حديث أبى هريرة «حين لا آكل الخَبير » هكذا جاء فى رواية : أى الُخبُر اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى والْخَبِير والْخَبِير والْخَبِير والْخَبِير والْخَبِير والْخَبِير والْخَبِر طعامك : أى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- (خبط) (ه) فى حديث تحريم مكة والمدينة « نَهَى أَن يُخْبَطَ شَجَرُهَا » الخُبْط : ضَرْبُ الشَجِر بالعصا ليَتناثر ورقُها ، واسم الورق الساقط خَبَط بالتحريك ، فَعَلَ مِعنى مفعول ، وهو من عَلَفَ الإبل.
- \* ومنه حديث أبى عبيدة « خرج في سَريّة إلى أرض جُهَينة فأصابهم جوع فأكلوا الخَبَط، فُسُمُّوا حِيشَ الخَبَط » .
- (ه) ومنه الحديث « فضرَ بَنْها ضَرَّتُهَا بِمِخْبَط فأَسْقَطَت جَنِينا » المِخْبط بالكسر: العصا التي يُخْبط بها الشجر.

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى :

إذا ما جَعَلْتَ الشاةَ للناسِ خُبْرةً فَشَأْنَكَ إِنَّى ذَاهِبُ لَشُنُونِي

- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه «لقد رأيتني بهذا الجبل أَخْتَطَبُ مرة وأَخْتبط أَخْرى» أَى أَضرب الشجر ليَنْتثِر الخَبَط منه .
- \* ومنه الحديث « سُئل هل يَضُر الغَبط ؟ فقال : لا ، إلا كما يَضُر العِضاهَ الخَبْطُ » وسيجيء معنى الحديث مبيّنا في حرف الغين .
- \* وفى حــديث الدعاء « وأعوذ بك أن يَتَخَبَّطني الشيطان » أى يَصْرَعَني ويَلْعَبَ بى . والخَبْط باليدين كالرَّمْح بالرِّ جْلَين .
- (ه) ومنه حديث سعد « لا تَخْبِطوا خَبْط الجمل ، ولا تَمُطُّوا بآمين » نهاه أن يقدِّم رجْله عند القيام من السجود .
- (ه) ومنه حدیث علی « خَبَّاط عَشْوات » أَی یَخْبط فی الظَّلام . وهو الذی یمشی فی اللیل بلا مِصِباح فیتحیَّر ویَضل ، وربما تَردّی فی بنر أو سَقَط علی سبُع ، وهو کقولهم : یَخْبطِ فی عَمْیاء ؛ إذا رَكِب أَمراً بِجَهَالة .
- (س) وفى حديث ابن عامر «قيل له فى مرضه الذى مات فيه : قد كنت تَقْرِي الضَّيف، وتُعْطى الْمُخْتَبِط » هو طالب الرِّفْد ِمن غيرسابق، معرفة ولا وَسيلةٍ ، شُبِّه بخا بِط الورَق أوخابط الليل.
- (خبل) (ه) فيه « من أُصيبَ بدَم أو خَبْل » الخَبْل بسكون الباء : فسادُ الأعضاء . يقال خَبَل الحُبْل ومُغْتَبلِ: أى من أُصيب بقَتْل يقال خَبَل الحُبُّ قلبَه : إذا أفسده ، يَخْبِله ويخبُلُه خَبْلا . ورجل خَبِل ومُغْتَبلِ: أى من أُصيب بقَتْل نفس ، أو قَطْع عُضو . يقال بَنُو فلان يُطالبون بدِماء وخَبْل : أى بقطع يَدٍ أو رِجْل .
  - ( ه س ) ومنه الحديث « بين يَدَي الساعة الخَبْل » أي الفِتن المُفسدة .
- (هس) ومنه حديث الأنصار « أنها شكت إليه رجلا صاحب خَبْل يأتى إلى نَعْلهم فيُفْسِده » أى صاحب فساد .
- (ه) وفيه « من شَرِب الخَمْر سقاه الله من طينة الخَبال يوم القيامة » جاء تفسيره في الحديث : أن الخَبال عُصارة أُهـل النار . والخَبـال في الأصل : الفسادُ ، ويكون في الأفعـال والأبدان والعُقول .
  - (ه) ومنه الحديث « و بِطانة لا تألُوه خَبالا » أى لا تُقَصِّر فى إفساد أمره.

- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « إن قَو ما بَنَوْ ا مسجدا بظَهْرِ الكُوفة ، فأتاهم ، فقال : جئت لأ كُسِرَ مسجد الخَبَال » أى الفساد .
- ﴿ خَبَنَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مِن أَصَابِ بِفِيهِ مَن ذِي حَاجَةً غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةَ فَلَا شَيَّ عَلَيه ﴾ أُخُبْنة : مَعْطِفُ الإِزَارِ وَطَرَفُ الثَّوب : أَى لَا يَأْخُذُ منه في ثَو به . يقال أُخْبَن الرجل إذا خَبَأ شيئاً في خُبْنة ثُوبه أو سَر اويله .
  - (ه) ومنه حديث عمر « فْلياً كَلْ منه ولا يَتَّخِذْ خُبْنة » .
- ﴿ خبا ﴾ \* فى حديث الاعتكاف « فأمر َ بِخبائه فقُوِّض » الجباء: أحد ُ بيُوت العرب من و بَر أو صوف ، ولا يكون من شَعَر . و يكون على عَمُودَين أو ثلاثة . والجمع أُخْبِية . وقد تكرر فى الحديث مُفْرداً ومجموعا .
- \* ومنه حديث هند « أهلُ خباء أو أخْباء » على الشَّك . وقد يُستعمل فى المَنازِل والمساكن .

  \* ومنه الحديث « أنه أَتَى خِباء فاطمة رضى الله عنها وهى بالمدينة » يريد مَنْزِلها . وأصل الخباء الهمز ، لأنه يُخْتَبَأ فيه .

## ﴿ باب الخاء مع التاء ﴾

- ﴿ خَتَتَ ﴾ (ه) فى حديث أبى جَنْدل «أنه اخْتَأْتَ للضَّرب حتى خِيف عليه » قال شَمِر: هكذا روى . والمُعْرَفِ : أَخَتَّ الرجُل إذا انْكَسر واسْتَحْيا . والمُعْتَتَىُّ مثل المُختَّ ، وهو المُتَصاغر المُنْكُسر .
- ﴿ خَتَرَ ﴾ \* فيه « مَا خَتَرَ قوم بالعَهْد إلَّا سُلِّط عليهم العدو » الخَتْر: الغدر . يقال : خَتَرَ يَحْــتُر فهو خاتر وخَتَّار للمبالغة .
- ﴿ خَتَلَ ﴾ \* فيه « من أشراط الساعة أن تُعطَّل السيوف من الجهاد ، وأن تُخْتَل الدنيا بالدِّين » أى تُطْلَبَ الدنيا بعمَل الآخرة . يقال خَتَله يَخْتِله إذا خَدعه وراوَغَه . وخَتَل الذئب الصَّيْد إذا تَخَفَّى له .
- (س) ومنه حديث الحسن في طُلَّاب العلم « وصنف تعلَّموه للاسْتِطالة والَّحْتَ ل » أي الخداع .

- (س) ومنه الحديث «كأنّى أنظر إليه يَخْتِل الرجل ليَطْعُنَه » أَى يُدَاوِرُه ويَطْلُبُه من حيث لا يَشْعُر .
- ﴿ خَمَ ﴾ (ه) فيه «آمين خاتمُ ربِّ العالمين على عباده المؤمنين » قيل معناه طابَعُه وعلامتُه التي تَدُّفع عنهم الأعراض والعاهات ؛ لأن خاتَم الكتاب يَصُونه و يَمنع الناظرين عما في باطنه . وتُفْتح تاؤه و تُكسر ، لُغَتان .
- (س) وفيه «أنه نهى عن لُبْس الحاتم إلا لذى سُلطان » أى إذا لبِسَه لغير حاجة ، وكان للزينة الحُضَة ، فكَره له ذلك ، ورَخَّصها للسلطان لحاجته إليها فى خَتْم الكُتُب.
- (س) وفيه « أنه جاء رجل عليه خاتَم شَبَه فقال : مالى أجِدُ منك ريحَ الأصنام » لأنها كانت تُتَخَذ من الشَّبَه . وقال فى خاتم الحديد « مالى أرى عليك حاْية أهل النار » لأنه كان من زِى السَّفار الذين هم أهل النار .
- \* وفيه ﴿ التَّخَتُمُ بالياقوت يَنْفِي الفَقْرِ ﴾ يُريد أنه إذا ذَهَب مالُه باع خاتمه فوجد فيه غنى ، والأشبه \_ إن صَح الحديث \_ أن يكون لخاصِّية فيه .
- ﴿ خَتْنَ ﴾ (هـ) فيه « إذا الْتَقَى الختانان فقد وجَبَ الغُسْل » هما مَوْضع القَطْع من ذَكر الغُسْل » هما مَوْضع القَطْع من ذَكر الغلام وفَرْج (١) الجارية . ويقال لقَطْعِهما : الإعْذار والخفْض .
- (ه) وفيه «أن موسى عليه السلام آجَر نفْسَه بِعِفَّة فر ْجه وشبَع بطنه ، فقال له خَتَنَهُ : إنَّ لك فى غَنَمى ما جاءت به قالب كو ْن » أراد بخَتَنه أبا زَوْجته . والأخْتان من قِبل المرأة . والأحماء من قِبل الرجُل . والصّهر يَجْمَعُهما . وخاتن الرجُلُ الرجلَ إذا تَزَوّج إليه .
  - \* ومنه الحديث « على خَتنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى زَوْج ابْنَته.
- (ه) ومنه حديث ابن جُبير «سُئِل أَيَنْظُرُ الرجُل إلى شَعر خَتَلَته ؟ فَقَرَأ : ولا يُبْدِينَ زينتهن " . . . الآية . وقال : لا أراه فيهم ، ولا أراها فيهن » أراد بالختَنة أمَّ الزوجة (٢) .

<sup>(</sup>١) في الهروى : ونواة الجارية ، وهي مخفضها .

<sup>(</sup>٢) في الهروي والدر النثير : قال ابن شميل سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الحتانين .

#### ﴿ باب الحاء مع الثاء ﴾

- ﴿ خَتْرُ ﴾ (س) فيه « أَصْبِح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو خَاثَر النَّفْس » أَى ثَقَيل النَّفْس غير طَيِّب ولا نَشيط .
- \* ومنه الحديث « قال : يَا أُمَّ سُليم مالى أرى ابْنَكَ خاثر النَّفْس ؟ قالت : ماتت صَعْوَتُهُ » .
  - \* ومنه حدیث علی « ذَ كَرْ نَا لَهُ الذَّى رأینا من خُثُوره » .
- ﴿ خَتْلَ ﴾ \* في حديث الرِّبْرِ قان « أَحَبُّ صبْياننا إلينا العَرَيضُ الخُثْلَةِ » هي الحوْصَلة. وقيل: ما بين السُّرَّة إلى العانة. وقد تفتح الثاء.
- ﴿ خَتَا ﴾ \* في حديث أبي سفيان « فأخذ من خِثْنِ الإبل فَفَتَهُ » أي رَوْمُها . وأصْل الخُثْنِ البقر فاستعاره للإبل .

# (باب الخاء مع الجيم)

- (خجج) (ه) في حديث على رضى الله عنه وذَكر بناء الكعبة « فبعَث الله السَّكينة ، وهي ريح خَجُوج ، فتطوّقت بالبيت » هكذا قال الهروى . وفي كتاب القُنيبي « فتطَوّت موضع البيت كالحجَفة » يقال ريح خَجُوج أى شديدة المرور في غير اسْتواء . وأصل الحج الشَّقُ وجاء في كتاب المعجم الأوسَط للطَّبرَ اني عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « السَّكينة ربيح خَجُوج ثم .
  - \* ومنه حديثه الآخر «أنه كان إذا حمل فكأنه خَجُوجٌ».
- (ه) وفى حديث عبيد بن عمير ، وذكر الذى بنى الكعبة لقُرَيش وكان رُوميًّا «كان فى سَفينة أصابتها ربح فَخَجَّتْها » أى صرفتها عن جههاً ومقْصدها بشدَّة عَصْفها .
- ﴿ خَجِلَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال للنساء: إنكن إذا شَبِعْتُنَّ خَجِلْتُنَّ » أراد الكَسَلُ والتَّواني ؛ لأن الخِجِل يَسْكُتُ ويسكن ولا يَتَحرِّك . وقيل : الخجَل أن يلْتَبَس على الرجل أمْرُه فلا يَدْرى

كيف المَخْرِج منه . وقيل : الحُجَل ها هنا : الأَشَرُ والبَطَر من خَجِل الوادى : إذا كَثُر نباته وعُشْبه .

(هس) ومنه حديث أبى هريرة « إن رَجُلا ذَهَبت له أَيْنُتُنْ فطلبها ، فأتى على واد خَجِلٍ مُغْسَب » الحجل فى الأصل : الكثير النَّبات اللَّنْف المُتكاثف . وخَجل الوادى والنَّبات : كثر صوت ذِبَّانه لكثرة عُشْبه .

﴿ خَجَى ﴾ (س) فى حديث حُذيفة «كالكُوز نُحَجّيا » قال أبو موسى : هكذا أورَدَه صاحب التّنَمَّة ، وقال : خَجَّى الـكُوز : أماله . والمشْهُور بالجيم قبـل الخاء . وقد ذكر فى حرف الجـيم .

#### ﴿ باب الخاء مع الدال ﴾

﴿ خدب ﴾ (ه) في صفة عمر « خِدَبُ من الرِّجال كأنه رَاعى غَنَم » الخدَبُ \_ بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء \_ العظيم الجافي .

(س) ومنه حدیث ُجَمید بن ثَوْر فی شعره:

\* وبَين نِسْعَيهِ خِدَبًّا مُلْبِداً \* يريد سَنَام بعيره ، أو جَنْبَه : أي إنه ضَخْم عَليظٌ .

\* ومنه حدیث أم عبد الله بن الحارث بن نوفل:

لأُنكحَنَّ بَبَّه جَارِيَةً خِدَبَّهُ (١)

﴿ حَدَجَ ﴾ (ه) فيه «كُلُّ صَلَاةٍ لِيسَتْ فيها قِراءة فهى خِدَاجٌ ﴾ الخدَاج : النَّقْصَان . يقال : خَدَجَت الناقة إذا أَلْقَتْ ولدَها قَبَل أَوَانِهِ وإن كان تَامَّ الخلْق. وأَخْدَجَتْه إذا ولدته ناقص الخلْق وإن كان لتمام الحمل . وإنما قال فهى خدَاج ، والخدَاج مصدر على حذف المضاف : أى ذات حَدَاج ، أو يكون قد وَصَفَها بالمَصْدر نفسه مبالغة كقوله :

<sup>(</sup>١) انظر هامش ص ٩٢ من الجزء الأول من هذا الكتاب م

#### \* فإنمـــا هي إقْبَالُ وإِدْبَارُ (١) \*

- (ه) ومنه حديث الزكاة « في كلّ ثلاثين بقرةً تَبيعٌ خَديجٌ » أى ناقص الخلْق في الأصل . يريد تبيعٌ كالخديج في صغر أعضائه ونقص قُوّته عن الثَّنِيِّ والرَّباعي . وخديج فعيل بمعنى مُفْعَل : أَى مُغْدَج .
- (ه) ومنه حدیث سعد « أنه أَتَى النَّبَيُّ صلى الله علیه وسلم بِمُخْدَج سَقِیم » أَى ناقص الخاْق .
  - ( ه ) ومنه حديث ذي الثُّدّيّة « إنه نُخْدَجُ اليّد ».
  - \* ومنه حديث على « تُسَلّم عليهم ولا تُحْدِج التَّحيَّةَ لهم » أى لا تَنقُصْها .
- ﴿ خدد ﴾ \* فيـه ذكر « أصحاب الأُخْدُود » الأخدُود : الشَّقُّ [ في الأرض ] (٢) ، وجمعه الأَخاديد .
- \* ومنه حدیث مسروق « أنهار الجنّة تَجْرَی فی غیر أُخْدُود » أی فی غیر شَق فی الأرض . ﴿ خدر ﴾ (س) فیه « أنه علیه الصلاة والسلام كان إذا خُطِبَ إلیه إحْدَی بناته أتی الحدْر فقال : إنَّ فلانا خَطَبَك إلی ، فإن طَعنَتْ فی الحدْر لم یُزوّجها » الخدْرُ ناحیة فی البیت یُترك عَلیها سِتْرُ فَتَكُون فیه الجاریة البكر ، خُدِّرت فهی مُخَدَّرة . وجمع الحدْر الحَدُور . وقد تكرر فی الحدیث . ومعنی طَعنَت فی الحدْر : أی دخَلَت وذَهَبت فیه ، كما یقال طَعَن فی المفازة إذا دَخَل فیها . وقیل : معناه ضَرَبت بیدها علی السّتْر، ویشهد له ماجاه فی روایة أخری « نقرت الحدْر » مكان طَعنَت . ومنه قصید كعب بن زهیر :

منْ خَادَرٍ مِنْ لَيُوثِ الْأُسْدِ مَسْكَنَهُ بِبَطْنِ عَثَّرَ غِيـلُ دُونَه غِيـلُ خَدَرَ الْأُسَدُ وأَخْدَرَ، فهو خَادِرْ ومُغْدِرْ : إذا كان في خِدْرُهِ، وهو بيتُه.

- (س) وفى حــديث عمر «أنه رَزَق النَّاسَ الطَّلاَء ، فَشَرِبَه رَجُل فَتَخَدَّرَ »أَى ضَعُفَ وَفَتَرَ كَا يُصيب الشَارِبَ قَبْل الشَّـكُر . ومنه خَدَرُ الرَّجْلِ واليَدِ
- (س) ومنه حديث ابن عمر «أنه خَدرِت رِجْله، فقيل له: ما لِر ِجْلك؟ قال: اجتمع عَصَبُها. قيل له: اذْ كُر أَحَبَّ النَّاسِ إليك » قال: يامحمدُ ، فَبَسَطَها.

<sup>(</sup>١) أى مقبلة مدبرة . (٢) الزيادة من ا واللسان

- (س) وفي حديث الأنصاري « اشْتَرَط أن لا يَـأخذ تَمْرة خَدِرة » أي عَفِنة ، وهي التي اسْود بإطنها.
- ﴿ خدش ﴾ (س) فيه « من سَأَلَ وهو غَنى ۖ جاءت مسأَلتُه يوم القيامة خُدُوشاً في وجهه » خَدْشُ الجلد: قَشْرُه بِعُود أُو نحوه . خَدَشَه يَخْدِشُه خَدْشا . والْخَدُوش جمعه ؛ لأنه سُمّى به الأثر و إن كان مصْدرا .
- ﴿ خدع ﴾ (ه س) فيه « الحر"ب خَدْعَة » يروى بفتح الحا، وضمها مع سكون الدال ، و بضمها مع فتح الدال ، فالأوّل معناه أن الحر"ب يَنقضى أمرُها بِخَدْعَة واحدة ، من الجداع : أى أَن المُهاتل إذا خُدع مر"ة واحدة لم تكن لها إقالة ، وهى أفصح الروايات وأصمها . ومعنى الثانى : هو الاسمُ من الجداع . ومعنى الثالث أن الحرب تَخْدع الرجال وتُمنيهم ولا تَنى لهم ، كما يقال : فلانُ رجل لُعَبة وضُحَكَة : أى كثير اللّعب والضَّحك .
- (ه) وفيه «تكون قبل السَّاعة سنُون خَدَّاعَة » أَى تَكثُر فيها الأمطار و يقل الرَّيع ، فذلك خَدَاعُها ؛ لأنها تُطْمِعُهم في الخصب بالمطر ثم تُخْلِف . وقيل الخَدَّاعَة : القليلة المطر ، من خَدَع الرِّيقُ إذا جَفَّ .
- (س) وفيه « أنه احْتَجُم على الأخْدعَين والكاهِل » الأَخْدَعانِ : عرْقان في جَانِبَي النُّهُنُق .
- (س) وفي حديث عمر «أنّ أعْرَابيا قال له: قَحَطَ السَّحَابُ، وخَدَعت الضَّبابُ، وجَاعتِ الأعْراب » خَدَعت: أي اسْتَتَرَت في حِحَرَتها ؛ لأنهم طلبوها ومالوا عليها للجدْب الذي أصابهم. والخَدْع: إخْفاء الشَّيء، وبه سُمّى المَخْدَع، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. وتُضَمّ ميمُه وتُفْتح.
  - (س) ومنه حديث الفِتن « إِنْ دخل عَلَى َّ بَيْتِي قال : أَدخُلُ الْمَخْدَعَ » .
- ﴿ خَدَلَ ﴾ (هـ) في حديث اللِّعاَن « والذي رُميَتُ به خَدْلُ جَعْدُ آ » الخَدْل : الغليظ النَّاق .

- ﴿ خدلج ﴾ (س) في حديث اللَّمَان « إِن جَاءت به خَدَلَّجَ السَّاقَين فهو لفُلان » أي عظيمَهما ، وهو مِثْل الخَدْلِ أيضا .
- (خدم) (ه) فى حديث خالد بن الوليد « الحمُّد لله الذى فَضَّ خَدَمَتَكُم » الخَدَمة بالتحريك: سَيْر غليظ مَضْفُور مثل الحمُّلقة يُشَد فى رُسْغ البعير ثم تُشَدّ إليها سرائح نعله ، فإذا انْفَضَّت الخَدَمة انْحَلَّت السرائح وسَقَط النَّمْل ، فضرب ذلك مَثلاً لذهاب ما كانوا عليه وتفرُّقه ، وشَبّه الجَدَمة انْحَلَّت السرائح وسَقَط النَّمْل ، فضرب ذلك مَثلاً لذهاب ما كانوا عليه وتفرُّقه ، وشَبّه الجَدَمة على المُخدَمة الستديرة ، فلهذا قال : فَضَّ خَدَمَتَكُم : أَى فَرَّقها بعد اجْتِماعها . وقد تكرر ذكر الخَدَمة فى الحديث . وبها شمّى الخُلْخال خَدَمة .
- (ه) ومنه الحديث « لا يَحُول بَيْنَنَا وبَين خَدَم نَسَائُكُم شيء » هو جمع خَدَمَة ، يعنى الخُلْخَالَ ، ويُجمع على خِدَامٍ أيضا .
- (ه) ومنه الحديث «كُنّ يَدْلَحْنَ بالقِرَبَ على ظُهورهنّ ، يَسْقين أصحابه باديّةً خِدَامُهُنّ ».
- (ه) وفى حديث سلمان « أنه كان على حِمَار وعليه سَرَاويلُ وخَدَمَتاه تَذَبْذَبَان » أراد بخدَمَتَيه سَاقَيه ؛ لأنهما موضع الخدَمَتين . وقيل أراد بهما مخرجَ الرَّجْاين من السَّرَاويل .
- \* وفى حديث فاطمة وعلى رضى الله عنهما « اسألى أباك خَادِماً يقِيك حَرَّ ما أنت فيه » الخادم واحد الخدم ، ويقع على الذكر والأنثى لإِجْرائه تُجْرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال ، كحائض وعاتق .
- (س) ومنه حديث عبد الرحمن « أنه طلق امرأته فهتَّمها بخادم سَوداء » أى جارية . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ خدن ﴾ \* في حديث على « إن احْتاج إلى مَعُونتهم فَشَرُّ خَليل وألاَّمُ خَدين » الحِدْن والخَدين : الصَّديق .
  - (خدا) \* في قصيد كعب بن زهير:
  - \* تَخْدِي على يَسَرَاتٍ وهي لاهية (١) \*

الخدْيُ : ضَرْب من السَّير . خَدَى يَخْدِي خَدْياً فهو خَاد .

<sup>(</sup>١) في شرح ديوانه ص ١٣ : « لاحقة » واللاحقة : الضامرة .

#### ﴿ باب الحاءمع الذال ﴾

- ﴿ خَدْع ﴾ (س) فيه « فَخَدَعه بالسَّيف » الخَدْع : تَحُزْيز اللحم وتَقُطْيعه من غير بَيْنُونة ، كَالتَّشْر يح . وخَذَعه بالسَّيف : ضَرَبه به .
- ﴿ خذف ﴾ (ه) فيه « أنه نهى عن الخذف » هو رَمْيك حَصَاة أو نَوَاةً تأخُذُها بين سَبَّابَتَيك وتَرْمى بها الحصاة بين المُخذفة من خشب ثم ترمى بها الحصاة بين إبُهامك والسبابة .
  - \* ومنه حدیث رَمْی الجمَار «علیہ بمثل حصَی الحذْف » أی صغارا .
- (س) ومنه الحديث « لم يترك عيسى عليه السلام إلا مِدْرَعَة صُوفٍ وَمِخْذَفِة » أراد بالخُذْفة المُقلاع . وقد تَكَرَّر ذكر الخذف في الحديث .
- ﴿ خَذَقَ ﴾ (ه) في حديث معاوية « قيل له أَتَذْ كُر الفيلَ ؟ فقال : أَذْ كُر خَذْقَه » يعنى رَوْتُه . هكذا جاء في كتاب الهروى والزَّخشرى وغيرها عن مُعاوية . وفيه نظر ؛ لأن مُعاوية يَصْبُو عن ذلك ، فإنه ولد بعد الفيل بأكثر من عشرين سَنة ، فكيف يبقى رَوْتُهُ حتى يَرَاه ؟ وإنما الصحيح حديث قبات بن أشْيَمَ « قيل له أنت أكبَرُ أمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : رسول الله أكبر متى وأنا أقدَمُ منه في الميلاد ، وأنا رأيت خَذْق الفيل أخْضر مُحيلا » .
  - ﴿ خَذَلَ ﴾ (ه) فيه « والمؤمنُ أَخُو المؤمن لا يَعْذُلُهُ » الحذل: ترك الاغاثة والنُّصْرَةِ.
- ﴿ خَدْم ﴾ ( ه ) فيه « كَأُنَّكُم بِالتُّرْكُ وقد جاَءتكُم على بَرَ اذينَ نُحَذَّمَة الآذان » أَى مُقَطَّمتُهاَ والخَذْمُ : سُرْعة القَطْع ، وبه سُمَّى السيف مِخْذَما .
- (ه) ومنه حدیث عمر « إذا أذَّنْت فاسْتَرْسل ، و إذا أقمتُ فاخْدُم » هكذا أخْرَجه الزمخشرى ، وقال هو اخْتيار أبى عُبيد ، ومعناه التَّرْ تيلُ كأنه يَقُطع الكلام بَعْضه عن بَعْضٍ ، وغيرُه يرويه بالحاء المهملة .
- \* ومنه حديث أبى الزناد « أتى عَبدُ الحميد \_ وهو أمير العراق \_ بثلاثة نَفَرٍ قد قطعوا الطريق وخَذَموا بالسيوف » أى ضربوا الناس بها في الطريق .

- (س) ومنه حديث عبد الملك بن عمير « بمَوَ اسى خَذِمَةِ » أى قاطعة .
- (س) وحديث جابر « فضُر بَا حتَّى جعلا يتخَذَّمان الشجرةَ » أى يَقْطعانها .
- ﴿ خَذَا ﴾ (س) في حديث النَّخَعِي ﴿ إِذَا كَانِ الشَّقِ أَوِ اَلْحَرْقِ أَوِ الْخَـذَا فِي أَذُن الْأَضْحِيةَ فلا بَأْسَ ﴾ الخَــذا في الأذن: انْكِسَارُ واسْتِرْخَاء. وأُذن خَـذُواه: أَيْ مُسْتَرْخِيَة .
- \* وفى حديث سعد الأَسْلَمَى « قال : رأيتُ أبا بكر بالخَذَوَات وقد حَلَّ سُفْرَة مُعلَّقة » الخَذَوَات : اسم موضع .

## ﴿ باب الحاء مع الراء ﴾

- ﴿ خُواً ﴾ (ه) فى حديث سلمان « قال له الكُفَّار : إِن نَبِيَّكُم يُعَلِّمُ كُلِّ شَيء حتى الحِرَاءة ، قال أَجَلُ » الحرَاءة بالكسر والمد: التَّخَلَى والقُعود للحَاجة. قال الخطّابى: وأكثر الرُّواة يفتحون الخاء. وقال الجوهرى: « إنها الحرّاءة بالفتح والمدّ. يقال خَرِئَ خَرَاءة، مثل كرِه كراهة». ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر ، وبالكسر الاسم .
- (خرب) (ه) فيه « الحرّم لا يُعيِدْ عاصياً ولا فاراً الجَرَبَة » الحَرَبة: أصلُها العيب، والمراد بها ها هنا الذي يفرُّ بشيء يريد أن ينفر د به ويغلب عليه مما لا تُجييزُه الشَّريعة. والحارب أيضا: سَارِق الإبل خاصَّة ، ثم نقُلِ إلى غَيرها اتِسّاعا، وقد جاء في سِياق الحديث في كتاب البخارى: أن الحربة: الجناية والبَليَّة . قال الترمذي: وقد رُوي بِخَزْيَة ، فيجوز أن يكون بكسر الحاء، وهو الشيء الذي يُسْتَحْيا منه ، أو من الهوان والفضيحة ، ويجوز أن يكون بالفتح وهو الفي الواحدة منها.
- (س) وفيه «مِن أقترابِ السَّاعة إخْرَابُ العامر وعمارة الخَرَاب » الإخْرَاب: أن يُتْرَك الموضع خَرِباً ، والتَّخْريب الهدم ، والمرادُ ما تُخَرَّبُه الملوك من العُمْران وتعمُرهُ من الحرَاب شهوةً لا إصْلاحا ، ويَدْخل فيه ما يَعْمَله المُتْرَفُون من تَخْريب المَساكن العامرة لغيب مرورة وإنْشاء عمارتها.

- \* وفي حديث بناء مسجد المدينة «كان فيه نخلُ وقبور المشركين وخِرَبُ ، فأمر بالخرَب فشرِيّت » الجرب: يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء جمع خَرِبة ، كَنَقِمَة ونقِم ، ويجوز أن تكون تحكون جمع خِرْبة ، كَنَقِمة وُ نِعَم ، ويجوز أن يكون الراء على التخفيف \_ كنيمة وُ نِعَم ، ويجوز أن يكون الجرب بفتح الخاء وكسر الراء كنبقة و نبق ، وكلة وكلم . وقد رُوى بالحاء المهملة والثاء المثلّثة ، يريد به الموضغ المَحْرُ وث للزّراعة .
- (ه) وفيه «أنه سأله رجُل عن إتيان النساء فى أَدْبارِهنَ ، فقال : فى أَىّ الْخُرْبَتَيْن ، أو فى أَىّ الْخُرْبَتَيْن ، يعنى فى أَىّ النَّقْبَيْن . والثلاثة بمعنى واحد ، وكلها قد رُويَتْ .
- \* ومنه حـــديث على «كأنَّى بِحَبَشِيٍّ مُخَرَّبٍ على هذه الكعبة » يريد مَثْقُوبَ الأَذُن. يقال مُخَرَّبُ ومُخَرَّم .
- (ه) وفي حديث المفسيرة «كأنه أمسةُ مُخَرَّبة » أي مَثْقُـوبة الأَذُن . وتلك النُّقْبة هي الْخَرْبة .
- (هس) وفى حديث ابن عمر «فى الذى أيقَلَّدُ بَدَنَهَ ويَبْخُلَ بالنَّهْ لَ ، قال: يُقَلَّدها خُرَّابة » يروى بتخفيف الراء وتشديدها ، يريد عُرْوة المَزادة . قال أبو عبيــد : المعروف فى كلام العرب أنّ عروة المزادة خُرْبة ، سميت بها لاستدارتها ، وكل ثقب مستدير خُرْبة .
- (هس) وفي حديث عبد الله « ولا سَتَرْتَ الْخُرَبة » يعنى العَوْرة . يقال ما فيه خَرَبة : أي عَيْب . . .
- \* وفي حديث سليمان عليه السلام «كان يَنْبُت في مُصَلاه كلَّ يوم شجرة ، فيسألها ما أنت ؟ فتقول : أنا شجرة كذا أنبُت في أرض كذا ، أنا دَوالا من داء كذا ، فيأمر بها فتُقطَع ، ثم تُصرّ ويُكْتَبُ على الصُّرة اسمُها ودَواؤها ، فلما كان في آخر ذلك نَبتَت اليَنْبوتة ، فقال : ما أنت ؟ فقالت أنا الخر وبة وسكتت ، فقال : الآن أعْلَم أن الله قد أذِن في خَراب هذا المسجد وذهاب هذا المُكْ » . فلم يَلْبَث أن مات .

- (ه) وفيه ذكر « انْحُرَيبَة » هي بضم الحاء مصغرة : مَحِلَّة من محال البَصْرة يُنْسب إليها خَلْق كثير .
- ﴿ خَرِيرٌ ﴾ \* فى حديث أنس « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَجمع بين الرُّطَب والجُوْبُرُ » هو البطيخ بالفارسية .
- ﴿ خربَشِ ﴾ ( ه ) فيه «كان كتابُ فلان ُمَخُرْ بَشًا » أَى مُشَوَّ شَا فاسدا، الَحُرْبَشَة والخَرْمَشَة : الإِفساد والتَّشُويش .
- ﴿ خربص ﴾ (ه) فيه « من تَحَلّى ذَهَباً أو حَلَّى وَلده مثل خَر ْبصيصة » هي الهَنة التي تُتَرَاءَى في الرمل لها بَصِيص كأنها عين جرادة .
  - \* ومنه الحديث « إنَّ نَعيم الدنيا أقلُّ وأصغر عند الله من خَر ْ بَصِيصة ».
- ﴿ خرت ﴾ (س) فی حدیث عمرو بن العاص « قال لما احتُضِر : کأنما أَتَنَفَّسُ من خُرْتِ إِبْرة » أَى تَقبها .
- (ه) وفى حديث الهجرة «فاستأجَرَا رجُلا من بنى الدِّيل هاديا خِرِِّيتاً » الخرِِّيثُ: الماهر الذي يَهْتَدى لأخْرات المفازة ، وهى طُرُّقُها الخفيَّة ومَضايقُها . وقيل : إنه يَهتدى لمشل خَرْتِ الإبْرة من الطريق .
- ﴿ خَرِثُ ﴾ \* فيه « جاء رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَدْبَى ۗ وخُر ۚ ثِيٌّ ﴾ الخُر ۚ ثِيٌّ : أَثَاثُ اللهِ عليه وسلم سَدْبَى ۗ وخُر ۚ ثِيٌّ ﴾ الخر ۚ ثِيٌّ : أَثَاثُ اللهِ عليه وسلم سَدْبَى وخُر ۚ ثِيٌّ ﴾ الخر ۚ ثِيٌّ : أَثَاثُ اللهِ عليه وسلم سَدْبَى وخُر ۚ ثِيٌّ ﴾ الخر ۚ ثِيٌّ : أَثَاثُ اللهِ عليه وسلم سَدْبَى وخُر ۚ ثِيٌّ ﴾ الخر أَيْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ تُنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ تُنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ تُنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ تُنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ تُنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ يَنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ يَنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ يَنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبَاعُه وسلم سَدْبُلُ واللهُ وسلم سَدْبَى وخُر أَيْ يَنْ اللهُ عليه وسلم سَدْبُلُ وَاللهُ عليه وسلم سَدْبُنُ وخُر أَيْنِينَ اللهُ عليه وسلم سَدْبُنُ وخُر أَيْنَ اللهُ عليه وسلم سَدْبُنُ وخُر أَيْنَ اللهُ عليه وسلم سَدْبُونُ واللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ ال
  - \* ومنه حديث عُمَير مَوْ كَى آبَى اللَّـمْ « فأمَر لى بشيء من خُر ْ بِيِّ المتاع » .
- ﴿ خرج ﴾ ( ه ) فيه « الخراج بالضّان » يريد بالخراج ما يَحْصُل من غَلة العين المُبتّاعة عبدا كان أو أمة أو مِلْكا ، وذلك أن يَشْترية فيَسْتَغِلّة زمانا ثم يَعْثُر منه على عَيْب قديم لم يُطْلعه البائع عليه ، أو لم يعْرِفْه ، فله رَدُّ العين المبيعة وأخْذُ الثّمن ، ويكون للمشترى ما استغلّه ، لأنّ المبيع لو كان تلف في بده لكأن من ضانه ، ولم يكن له على البائع شيء . والباء في بالضان مُتعلقة بمحذوف تقديره الخراج مُستحق بالضّمان : أي بسببه .

- (ه) ومنه حــدیث شُریح « قال لرَ جُلیْن احْتَکَما إلیه فی مثل هذا ، فقال للمشتری : رُدَّ الدَّاء بدائه ، ولك الغَلَّة بالضان » .
- (س) ومنه حدیث أبی موسی « مثل الأُ تُرُجَّةِ طَیِّبٌ رِیحُهَا طَیِّبٌ خَراجُها » أی طَعْم تَمرها ، تَشْبیها باكخراج الذی هو نفْع الأَرْضین وغیرها .
- (ه) وفي حديث ابن عباس « يَتَخَارَج الشَّرِيكَانِ وأهلُ الميراث » أي إذا كان المتاع بين ورثة لم يَقْتَسِموه ، أو بين شُرَكاء وهو في يَدِ بَعْضِمْ دُون بعض ، فلا بأس أن يتبايعوه بينهم ، وإن لم يعرف كلُّ واحد منهم نصيبه بعينه ولم يَقْبضه ، ولو أراد أجْنبي أن يشترى نَصيب أحدهم لم يَجُز حتى يَقْبضه صَاحبُه قبل البيع ، وقد رواه عطاء عنه مفسر ا، قال : لا بأس أن يتخارَج القومُ في الشَّركة تكون بينهم ، فيأخذُ هذا عشرة دنانير نقداً ، وهذا عشرة دنانير دَيْناً . والتَّخارُج : تفاعُلُ من الخروج ، كأنه يَخْرُج كلُّ واحدٍ منهم عن مِلْكه إلى صاحبه بالبيع .
  - \* وفى حديث بدْرٍ « فَاخْتَرَجَ تَمْرَ اَتٍ مِن قَرَ نِهِ » أَى أُخْرَجَهَا ، وهو افتعل منه .
- (ه) ومنه الحديث « إن ناقة صالح عليه السلام كانت مُغْتَرَجَة » يقال ناقة مُغْتَرَجَة إذا خَرجت على خِاْقَةَ الجمل البُخْتِيِّ.
- (ه) وفى حديث سُوَيد بن عَفَلَة قال « دَخَلْت على عَلَيّ يوم الخرُوج فإذا بين يديه فاثُور عليه خُبْز السَّمْرَاء ، وصَحْفَةٌ فيها خَطيفةٌ ومِلْبَنة » يومُ الخرُوج هو يوم العيد ، ويقال له يوم الزينة ، ويوم المشرق . وخُبْزُ السَّمْرَاء : الْخَشْكَار لحمرته ، كما قيل للَّباب الْحَوَّارَى لبياضه .
- ﴿ خردق ﴾ (س) فى حديث عائشة رضى الله عنها « قالت : دعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم » أُنُخر ْدِيق : المَرق ، وسلم عَبْدُ كَان يبيع النُخر ْدِيق ، كان لايزال يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم » النُخر ْدِيق : المَرق ، فارسى معرّب، أصله خُور ْديك . وأنشد الفراء :

قالت سُلِيْمَى اشْتَرُ لَنا دَقيقا واشْتَرُ شُحَيماً نَتَّخِذْ خُرْدِيقا

﴿ خردل ﴾ (ه) في حديث أهل النار « فمنهم المُو بَقُ بعمله ، ومنهم المُخَر ْدَل » هو المَر ْمَى المَصروع . وقيل المُقطَّع ، تُقطِّعهُ كلالِيبُ الصراط حتى يَهْوِي في النار . يقال خر ْدَلتُ اللحم ــ بالدال والذال ــ أي فَصَّلت أعضاءه وقطّعته .

#### \* ومنه قصید کعب بن زهیر:

يَغْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْنِ عَيشُهُمَا لَحَمْ مِنَ القَوْم مَعْفُورْ خَرَادِيلُ أَى مُقَطَّع قِطَعا.

- ﴿ خرر ﴾ (ه) في حديث حكيم بن حِزَام « با يَعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أُخِرَ إلا قائمًا » خَرَّ يَخْرُ بالضم والكسر : إذا سقط من عُلُو . وخَرَّ الماء يَخِرُ بالكسر . ومعنى الحديث : لا أمُوت إلا مُتَمَسِّكا بالإسلام . وقيل معناه : لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قت به مُنْ يَصِبًا له . وقيل معناه : لا أُغْبِنُ ولا أُغْبَنُ .
- \* وفى حديث الوضوء « إِلاَّ خَرَّت خَطَايَاه » أى سقَطت وذهبت . ويروى جرت بالجيم : أى جرت مع ماء الوضوء
- (س) وفي حديث عمر «أنه قال المحارث بن عبد الله: خَرَرْتَ من يَدَيك » أي سقطت من أجْل مكْرُوه يُصيب يديك من قَطْع أو وَجَع . وقيل هو كِناية عن الجَجَلِ ، يقال خَرَرْتُ عن يَدِي: خَجِلتُ . وسياق الحديث يدل عليه . وقيل معناه سَقَطْت إلى الأرض من سبب يديك: أي يدي: خَجِلتُ . وسياق الحديث يدل عليه . وقيل معناه سَقَطْت إلى الأرض من سبب يديك: أي من جنا يَتِهما ، كما يقال لمن وَقع في مَكُرُوه : إنما أصابه ذلك من يده : أي من أمْرٍ عمله ، وحيث كان العمل باليد أضيف إليها .
- (س) وفى حديث ابن عباس « من أدخل أُصْبُعَيه فى أُذُنَيه سمع خرير الكُو ثَرَ » خَرِيرُ اللَّاء: صَوْتُه ، أراد مثل صوت خرير الكوثر .
  - \* ومنه حدیث قُس « وإذا أنا بعین ِ خَرَّارة » أَى كثیرة الجَرَيان .
- \* وفيه ذِكُرُ « الخَرَّارِ » بفتح الخاء وتشديد الراء الأولى : موضع قُرْب الْجُحفَة بَعَثَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بن أبى وَقَاصٍ رضى الله عنه فى سَرِيَّة .
- ﴿ خَرِس ﴾ ( ه ) فيه في صِفة النَّمر « هي صُمْنَةُ الصَّبِيّ وخُرْسة مَرْيَمَ » انُخرْسة : ماتَطْعَمُهُ المُؤة عند وِلادِها . يقال : خَرِّستُ النَّفَساء : أي أطعمْتُهَا أنُخرْسة . ومريم هي أمَّ المسيح عليه السلام ،

أراد قوله تعالى « وهُزِّى إليكِ بجِذْعِ النَّخْلة تُساقِطْ عايكِ رُطَبًا جَنِيًّا ، فَكَلِى » فأما الخرْس بلاهاء فهو الطعام الذى يُدْعَى إليه عند الولادة .

- \* ومنه حدیث حَسَّان «کان إذا دُعِیَ إلى طعام قال : أفی عُرْس ، أم خُرْس ، أم إعْذار » فإن کان فی واحد من ذلك أجاب ، و إلَّا لم يُجِب .
- ﴿ خرش ﴾ ( ه ) فى حديث أبى بكر رضى الله عنه «أنه أفاض وهو يَخْرِش بَعِيرَه بِمَحْجَنِه» أَى يضر بُه به ثم يَجْذُبُه إليه ، يُرِيد تحريكه للإسراع ، وهو شَبيه بالخَدْش والنَّخْسِ .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « لو رأيتُ العَيْرَ تَخْرِشُ مابين لاَبَدَيْهَا ما مَسَسْته » يعنى المدينة . وقيل معناه مِن اخْتَرَشْتُ الشيءَ إذا أخذته وحَصّلته . ويروى بالجيم والشين المعجمة ، وقد تقدم . وقال اكحر بى : أظنّه بالجيم والسين المهملة ، من اكجر س : الأكل .
- (س) ومنه حديث قيس بن صَيْفي «كان أبو موسى يَسْمَعُنا ونحن نُحَارِشُهم فلا يَنْهانا » يعنى أهل السواد ، ومُعَارَشَتُهُم : الأخذُ منهم على كُرْه. والمِخْرَشة والمِخْرَش : خَشَبة يَحُط بها الْحُرّاز : أَى يَنْقُش الْجُلد ، ويُسَمَّى المِخَطَّ والمِخْرش . والمِخْراش أيضا : عَصاً مُعْوجَّةُ الرأس كالصَّوْ لَجَان .
  - \* ومنه الحديث « ضَرَبَ رأسه بِمِخْرَشِ » .
- ﴿ خُرْصُ ﴾ \* فَيْهُ ﴿ أَيُّمَا امْمَأَةٍ جَعَلَت فِي أَذُنْهَا خُرْصًا مِن ذَهَب جُعِل فِي أَذُنْهَا مِثْلُهُ خُرْصًا مِن لَخُوصٍ ﴾ \* فَيْهُ ﴿ أَيُّمَا امْمَأَةٍ جَعَلَت فِي أَذُنْهَا خُرْصًا مِن ذَهَب جُعِل فِي أَذُنْهَا مِثْلُهُ خُرْصًا مِن اللَّهُ وهو مِن حَلْي الأَذُن . قيل كان من النار » الخُرْصُ ب بالضم والكسر \_ الحُلقة الصغيرة من الحلْي ، وهو من حَلْي الأَذُن . قيل كان هذا قبل النسخ ؛ فإنه قد ثَبَت إباحةُ الذَّهب للنساء . وقيل هو خاصُّ بمن لم تؤدِّ زكاةَ حَلْيها .
- (ه) ومنه الحديث « أنه وَعَظ النساء وحَمَّهُنِّ على الصدقة ، فَجَعَلَت المرأة تُلْقى الْكُوْصَ والخاتَم » .
- (ه) ومنه حديث عائشة « إن جُرْح سَعْد بَرَأَ فلم يَبْق منه إلا كَانُخْرُص » أى فى قلة ما بَقَى منه . وقد تكرر ذكرُه فى الحديث .
- (ه) وفيه «أنه أمر بخَرُص النخل والكُرْم » خَرَص النخلة والكُرْمة يَخْرُصها خَرْصا: إذا حَزَرَ ماعليها من الرُّطب كَمْرا ومن العنب زبيبا ، فهو من الخرْص: الظنّ ؛ لأن الخزْر إنما هو

- تقدير بظن ، والاسم الجِرْص بالكسر . يقال كم خرِّصُ أرضِك ؟ وفاعل ذلك الخارِصُ . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفیه « أنه كان یأكل العِنَبَ خَرْصا » هو أن یَضْعَه فی فیه ویُخْرِ ج عُرْجُونه عاریّاً منه ، هكذا جاء فی بعض الروایات ، والمَرْوِیّ خَرْطاً بالطاء . وسیجیء .
- (س) وفی حدیث علی « کنت خَرِصاً » أی بی جُوع وبَرْ د . یقـال خَرِص بالـکسر خَرَصا، فهو خَرِصْ وخارِصْ: أی جائع مَقْرور .
- ﴿ خَرَطَ ﴾ ( ه ) فيه ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل العِنبَ خَرَ ْطاً » يقال خَرَطَ العُنْقود واخْتَرَطه إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبَّه ويُخْرج عُرْ جونه عارياً منه .
- ( ه ) وفى حديث على « أتاه قوم برجُل فقالوا إنّ هذا يَوُّمُنا وَنحن له كارِهُون ، فقال له على " : إنَّك لِحَرُوطٌ » الحَرُوطُ : الذي يَتهَوَّر فى الأُمور ويركبرأسَه فى كل مايريد جهلا وقِلَّة معرفة، كالفَرَسِ الحَرُوط الذي يَجْنَذِبُ رَسَنَه من يد مُمْسِكه وَيمضى لوجهه .
- \* وفي حديث صلاة الخوف « فاخْتَرَط سَيفَه » أي سَلَّه من غِمدِه ، وهو افْتَعَل ، من الخَرْط .
- (ه) وفى حديث عمر «أنه رأى فى ثوبه جَنابة فقال: خُرِطَ علينا الاحتلام» أى أُرسِل علينا ، من قولَهُم خَرَطِ دَلْوَه فى البئر: أى أرسَله. وخَرَط البازيّ إذا أرسَله من سَيْره.
- ﴿ خَرَطُم ﴾ (س) فی حـدیث أبی هریرة ــ وذَكَر أصــابَ الدَّجَّال فقال ــ « خِفافُهُم مُخَرَ ْظَمة » أی ذات ُخَراطیمَ وأُنُوفٍ ، یعنی أن صُدُورها ورؤسها مُحَدَّدة .
- ﴿ خرع ﴾ ( ه ) فيه « إن الُغِيبة ُ يُنفَقُ عليها من مال زوجها مالم تَخْتَرِعْ مالَه » أى مالم تَقْتَطِعْه وتأخذه . والاختِراعُ : الخِيانة . وقيل : الاختراع : الاستهلاك .
- (ه) وفى حــديث الخدرِي « لو سَمِـع أحــدُكم ضَغْطة القَبْر لَخَرِع » أى دَهِشَ وضَعُف وانكسر.
- (ه) ومنه حدیث أبی طالب « لولا أنّ قُریشا تقول أَدْرَكَه اَلَحْرَعُ لَقُلْتُهُا » ویُرْوی بالجیم والزای ، وهو الخوْفُ . قال ثَمَالَب : إنما هو بالخاء والراء .

- (ه) وفى حديث يحيى بن أبى كثير « لا يُجُزِّى فى الصدقة الخَرِعُ » هو الفَصِيل الضعيفُ. وقيل هو الفصيل الضعيفُ .
- ﴿ حَرَفَ ﴾ (ه) فيه « عائد المريض على تَحَارِف الجنة حتى يَر ْجِعَ » المخارف جَمْع تَحْرَف بالفتح وهو الحائط من النخل: أى أنَّ العائد فيما يَحُوز من النَّواب كأنه على نخل الجنة يَحْتَرفُ بِمَارَها وقيل المخارف جمع تَحْرُفة ، وهي سكَّة بين صَفَّيْنِ من نخل يَحْتَرف من أيِّهما شاء: أى يَحْتَنى . وقيل المخارف جمع تحرُفة ، وهي سكَّة بين صَفَّيْنِ من نخل يَحْتَرف من أيِّهما شاء: أى يَحْتَنى . وقيل المخَدرفة الطريق: أى أنه على طريق تؤدّيه إلى طريق الجنة .
- (ه) ومنه حدیث عمر « تَرَ کَتُکم علی مِثل مَغْرَفة النَّعَم » أَی طُرُقها التی تُمَهِّدها بأخفافها .
- (ه) ومن الأوّل حديث أبى طلحة « إن لى تَخْرَفا ، وإننى قد جعلته صَدَقة » أى ُبسْتانا من نَخْل. وَالمخْرَف بالفتح يقع على النخل وعلى الرُّطَب.
  - (س) ومنه حديث أبى قَتادة « فَابْنَعْتُ به مَغْرَفا » أى حائط نخْل يُخْرَف منه الرُّطَب.
- (س) وفى حديث آخر « عائد المريص فى خِرافة ِ الجنة » أى فى اجْتِناء ثَمَرِها. يقال : خَرَفْت النَّخلة أُخْرُفُها خَرْفًا وخِرافًا .
- (ه) وفى حديث آخر « عائد المريض على خُرْ فَة الجنة » الخُرْفة بالضم : اسم ما يُغتَرف من النخل حين يُدْرِكُ .
- (ه) وفى حديث آخر « عائد المريض له خَريف فى الجنة » أَى مَخْرُوف من تَمَرِها ، فَعيلُ عنى مفعول .
- (س) ومنه حديث أبى عَمْرَة « النخلة 'خرْفةُ الصائم » أى تَمَرَتُهُ التي يأكلها ، ونَسَبَهَا إلى الصائم لأنه 'يُستَكَبُّ الإِفْطارُ عليه .
  - ( ه ) وفيه « أنه أخذ مخِرْ فَا فأتى عِذْقا » الْمِخْرَف بالكسر : ما يُجْتنى فيه التمر .
  - (س) وفيه « إِنَّ الشَّجْرِ أَبْعَدُ مَنِ الخَارِفَ » هو الذي يَخْرُفُ الثمر : أَى يَجْتَنيه .
- \* وفيه « فُقَرَاء أمّتي يَدْخُلُون الجُنَّة قبل أغْنِيَائُهم بأربعين خَرِيفًا »الْحَرِيف: الزَّمَانُ الْمَعْرُوفُ من فصول السَّنَة مابين الصَّيف والشتاء . ويريد به أربعين سَنَة لأنَّ الْحَرِيف لا يكون

- في السَّنَة إلا مَرَّة واحدة ، فإذا انْقَضَى أربَعُون خريفا فقد مضت أربعون سنَة .
  - (ه) ومنه الحديث « إنَّ أَهْلِ النَّارِ يَدْعُونِ مالِكًا أَرْبَعِينِ خَرِيفًا ».
- (ه) والحديث الآخر « مابين مَنْكَرَبِي الخازِنِ من خزَ نَهَ ِ جَهَنَّمَ خَرِيفٌ » أَى مسافة تُقُطَعُ مابين اَلخرِيف إلى الخريف .
  - (ه) وفى حديث سَلَمة بن الأكوع ورجَزِه: لم كَيْدُهُ اللهُ مُــدُ ولا نَصِيفُ ولا تَمَيْرَاتُ ولا رَغِيفُ (١) \* لَكِن غَذَاها لَبَنْ خَريفُ \*

قال الأزهرى: اللَّبَن يكون في الخريف أدسَمَ . وقال الهروى: الرواية اللبن الخريف ، فيُشْبِه أنه أَجْرَى اللبن مُجْرَى النَّمار التي تُخْـتَرَف ، على الاستعارة ، يُر يدُ الطَّرِيَّ الحديث العهد بالحلب .

- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « إذا رأيتَ قوما خَرَ فوا فى حَائَطهم » أى أقاموا فيه وقت اخْتِرَاف الثّمار وهو الخريفُ ، كقولك صافُوا وشَــَوا : إذا أقاموا فى الصَّيف والشّتاء ، فأما أخْرَف وأصاف وأشْتَى ، فمعناه أنه دخل فى هذه الأوقات .
- (س) وفى حديث الجارود « قلت : يارسول الله ذَوْدُ نأتى عَلَيهِنِ فى خُرُف ، فنَسْتَمَّتِعُ مِن ظُهُورهِن ، وقد عَلَمْتَ مايكفينا من الظَّهْر ، قال : ضَالَّة الْمؤمن حَرَقُ النار » قيل معنى قوله فى خُرُف : أى فى وقت خُرُوجهن إلى الخريف .
- (س) وفى حديث المسيح عليه السلام « إنما أَبْعَثُكُمْ كَالْكِبَاشَ تَلْأَقْطُونَ خَرِ ْفان بنى إسرائيل » أراد بالكِباش الكِبارَ والعُلَمَاء ، وبالخر ْفان الشُّبَّانَ والجُهَّال .
- (س) وفى حديث عائشة « قال لها حَدَّثينى ، قالت ما أُحَدَّثُكُ حَديثَ خُرَافَةَ » خُرَافَة : اسم رجُل من عُذْرة اسْتَهُوْتُه الجن ؛ فكان يُحدّث بما رأى ، فكذبوه وقالوا حديث خُرَافة ، وأجرَوه على كل مايُسْتَمْاَحُ وُيتَعَجَّب منه . ويروى عن النجى صلى الله عليه وسلم أنه قال « خُرَافة حق » والله أعلم .
- ﴿ حَرَفَجَ ﴾ (ه) في حــديث أبي هريرة « أنه كَره السَّرَاويلَ الْمُخَرَ ْفَجَةَ » هي الوَ اسعة الطَّو يلة التي تَقَع على ظُهور القَدَمين . ومنه عيش مُحَرَ ْفَجُ .

<sup>(</sup>١) رواية الهروى والجوهرى : « ولا تعجيف » والتعجيف : الأكل دون الشبع .

- ﴿ خَرَقَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نَهَى أن يُضَحَّى بشَرْقاء أو خَرْقاء » اَلَخَرْقاء التي فى أذنها ثَقْب مُسْتَدير . والَخَرْقُ : الشَّقُّ .
- \* ومنه الحديث في صِفَة البقرة وآلِ عمران «كأنهما خَرِ قان من طيرٍ صَوَافَّ » هكذا جاء في حديث النَّوَّاسِ ، فإن كان محفوظا بالفتح فهو من الحَرْق : أي ما الْخَرَق من الشيء وبأنَ منه ، وإن كان بالكسر فهو من الحِرْقة : القطعة من الجراد . وقيل الصواب « خِزْقانِ » بالحاء المهملة والزاى ، من الحِرْقة وهي الجماعة من الناس والطير وغيرها .
  - \* ومنه حديث مريم عليها السلام « فجاءت خرِ ْقَةُ من جَرَ اد فاصْطادَتْ وشُو َتُهُ ».
- \* وفيه « الرِّفْقُ كُمْنُ والْخُرْق شُؤمٌ » الْخُرْق بالضم : الجهــل والْحَمْقُ . وقد خَرِق يَخْرَقُ خَرَقًا فهو أَخْرَق . والاسم الْخُرْق بالضم .
- (س) ومنه الحديث « تُعِينُ صَانِعاً أو تَصْنَع لأَخْرَق » أى جاهل بما يَجِبُ أن يَعْمَله ولم يكن في يديه صَنْعة يكتَسِب بها .
- (س) ومنه حديث جابر « فكرهت أن أجيئهن بخَرْقاء مثْلَهُن » أى حَمْقاء جاهلة ، وهى تأنيث الأخْرَق .
- (ه) وفى حديث تزويج فاطمة علياً رضى الله عنهما « فلمــا أصبح دعاها فجاءت خَرِقَةً من الحياء » أى خَجِلة مَدْ هُوشَة ، من الخَرَق : التَّحَيُّرِ . وروى أنها أتته تعثُر فى مِرْطِها من الخَجَل .
  - (س) ومنه حديث مكعول « فوقع فَخَرِقَ » أراد أنه وقع ميتا .
- (ه) وفى حديث على « البَرْقُ كَارِيق الملائكة » هى جمع مِخْرَاق ، وهو فى الأصل ثوب يُلَف ويَضْرِب به الصِّبيانُ بعضهم بعضا ، أراد أنه آلة تَزْ جُر بها الملائكة السَّحاب وتَسُوقه ، ويفسره حديث ابن عباس : « البَرْق سَوط من نور تَزْ جُر به الملائكةُ السحابَ » .
- (س) ومنه الحديث « إنّ أيمن وفتية معه حَلُّوا أُزُرَهم وجعلوها تَحَاريق واجْتلدوا بها ، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا مِنَ الله اسْتَحْيَوْ ا ، ولا من رسوله اسْتَتَروا ، وأُمُّ أيمن تقول : استغفر هم ، فَبِلأَي ما استغفر لهم » .

- الرَّساتِيق . هكذا جاء في رواية . وقد رُوِيت بالحاء المهملة وبالضم والفتح وغير ذلك .
- ﴿ خَرِم ﴾ \* فيه « رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة خَرْماء » أصل الخورْم الثَقَب والشَّق. والأخْرَم: المثقوب الأذن ، والذي قُطعت وَتَرَة أنفه أو طَرَفُه شيئا لا يبلغ الجَدْع وقد الْخُرَم ثَقَبْهُ: أي انْشَقَ ، فإذا لم يَنْشَقَ فهو أُخْزَمُ ، والأنثى خَزْماء .
- (ه) ومنه الحديث «كره أن يُضَحَّى بالمخرَّمة الأُذُن » قيل أراد الَّقْطوعَة الأذن ، تَسْمِيةً للشيء بأصله ، أو لأنّ المخرَّمة من أبنية المبالغة ، كأنّ فيها خُرُوماً وشُقوقا كثيرة .
- (س) وفى حديث زيد بن ثابت «فى الخرَ مات الثلاث من الأنف الدّية ، فى كل واحدة منها ثُكُنُّهُما » الخرمات جمع خَرَمة : وهى بمنزلة الاسم من نعت الأخرَم ، فكأنه أراد بالخرَمات المَخرُ ومات ، وهى المُحجُب الثلاثة فى الأنف : إثنان خارجان عن اليمين واليسار ، والثالث الوَتَرة يعنى أن الدّية تتعلّق مهذه المُحجُب الثلاثة .
- ( ه ) وفى حديث سَعْد « لَدَّا شكاه أهل الكوفة إلى عمر فى صلاته قال : ماخَرَمْتُ من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً » أى ماتَرَ كُتُ .
  - \* ومنه الحديث « لم أُخْرِمْ منه حَرْفاً » أي لم أَدَعْ . وقد تكرر في الحديث .
- \* وفيه « يريد أن يَنْخَرِم ذلك القرْنُ » القرنُ : أهلُ كُلِّ زمانٍ ، وانْخِرَامُه : ذهابُهُ وَانْقضاؤُه .
- \* وفى حــديث ابن الحنفيّة «كدْت أن أكُون السَّواد الْمُخْتَرَم » يقــال اخترمهم الدهر وتَحَرَّمَهُم: أي اقْتَطَعَهم واسْتَأْصَلَهم.
- \* وفيه ذكر «خُريم » هو مصغر: ثَنَيَّةٌ بين المدينة والرَّوْحاء ، كان عايها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنْصَرَفَه من بدر .
- (س) وفى حــديث الهجرة « مَرَّا بأوس الأسلمى ، فَحَمَّلُهُما عَلَى جَمَّلُ و بَعَثُ معهما دَليلاً وقال : اسلُكْ بهما حيث تَعْلُم من تَخارِم الطُّرُئُق » المخارِم جمع تَخْرِم بكسر الراء : وهو الطريق فى الجَبَل أو الرَّمَل . وقيل : هو مُنْقَطَع أنْف الجبل .
- ﴿ خُرْنُب ﴾ ﴿ فَي قَصَة مُحَمَّدُ بِنَ أَبِي بَكُرُ الصَّدِّيْقُ ذِ كُرُ ﴿ خَرْ نَبَاءً ﴾ هو بفتح الخاء وسكون الراء وفتح النون و بالباء الموحدة والمد: موضع من أرض مصر .

## ﴿ باب الحاء مع الزاى ﴾

﴿ خزر ﴾ (ه) فى حديث عِنْبان « أنه حَبَس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ له » الخزيرَة : "لَحَمْ يُقطَّع صغارا و يُصَبُ عليه ما الكَثير ، فإذا نَضِج ذُرَّ عليه الدَّقيق ، فإن لم يكن فيها لحم فهى عَصِيدَة . وقيل هى حَساً من دقيق ودَسَم . وقيل إذا كان من دَقيق فهى حَرِيرَة ، وإذا كان من نُخالة فهو خَزِيرَة .

\* وفى حديث حذيفة «كأنى بهم خُنْسُ الأُنُوف ، خُزْرُ العيون » اَلَحْزَرُ بالتحريك : ضِيقُ العين وصغَرُها . ورجل أُخْزَر ، وقوم خُزْرُ .

﴿ س ﴾ وفي الحديث « أنَّ الشيطان لمَّا دخل سفينة نوح عليه السَلَام ، قال : اخْرُجْ ياعَدُوّ اللهُ من جَوِفها فَصَعِد على خَيْزُران السفينة » هو سُكاَّنها . و يقال له خَيْزُرانَةُ وكل غُصْن مِمَتَنَن خَيْزُران . ومنه شعر الفرزدق في على بن الحسين زين العابدين :

في كَفِّهِ خَيْزُرَانُ رِيحُهُ عَبِقُ من كَفِّ أَرْوَعَ في عِرْ نينِه شَمَمُ

﴿ خزز ﴾ (س) فى حديث على « أنه نَهَى عن ركُوب الخز والجلوس عليه » الخز المعروف أو لا : ثياب تُنْسَج من صُوف و إبْرَيسَم ، وهى مُبَاحة ، وقد كَبسها الصَّحابة والتَّابعون ، فيكون النَّهَى عنها لأَجْل التَّسبة بالعجم وَزِى المُترَفِينَ . و إن أريد بالخز النَّوعُ الآخر ، وهو المعروف الآن فهو حرام ؛ لأن جميعَه معمولُ من الإبْرَيسَم ، وعليه يحمل الحديث الآخر « قَومُ يَسْتَحِلُون الْحَزِ والحرير » .

﴿ خزع ﴾ (ه) فيه « أن كعب بن الأشرف عاَهَد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا 'يةاتله ولا 'يعين عليه ، ثم غدر فَخزَع منه هجاؤه له فأمر بقَّنله » الخزْعُ: القَطْع . وخَزَع منه ، كقو لِك نَالَ منه ووَضَع منه ، والهاء في منه للنبي صلى الله عليه وسلم : أي نال منه بهجائه . و يجوز أن يكون لكعب ، و يكون المعنى : أن هجاءه [ إياه] (١) قَطَع منه عَهْدَه وذَمَّتَه .

(س) وفي حديث أنس في الأضحية « فَتُوزَّعُوها ، أو تَخَزَّعُوها » أي فرقوها ، و به سُمّيت

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللسان .

- القبيلة خُزَاعة لتَفَرَّقهم بمـكة ، وتَخَزَّعْنا الشيءَ بينناً : أي اقتسمناه قطِعا .
- ﴿ خَرْقَ ﴾ \* فى حديث عَدِى " قلت يارسول الله إنَّا نَرْمِى بالمِعْراضِ، فقال : كُلُّ ماخَزَق ، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكل » خَرَق السَّهمُ وخَسَق : إذا أصاب الرَّميَّة ونَفَذَ فيها . وسَهْمْ خازِق وخاسِق .
- ( ه ) وفى حديث سَلَمة بن الأكوع « فإذا كنت في الشَّجْراء خَزَ قْتُهُم بالنَّبْل » أَى أَصْبْتُهُم بها .
- (س) ومنه حـــديث الحسن « لا تأكُل من صيـــد الْمِعْرَاضِ إِلَّا أَن يَخْرُقِ » وقـــد تــكـرر في الحديث .
- ﴿ خَرَلَ ﴾ (س) فىحديث الأنصار « وقد دَفَّت دَافَةٌ منكم يُريدون أن يَخْتَزِ لُونا من أصلنا » أى يَقْنَطِعُونا و يذهبوا بنا مُنْفَرِ دِين .
  - \* ومنه الحديث الآخر « أرادوا أن يَخْـتَز ِلُوه دُونَنَا » أَى يَنْفَرِ دُون به .
  - \* ومنه حديث أحُد « انْخَزَل عبد الله بن أبّي من ذلك المكان » أى انْفَرد .
  - (ه) وفى حديث الشُّعبي « قُصَل الذي مَشَى خَوْرِل » أَى تَفَكَّكُ في مشيه .
    - \* ومنه « مِشْيَة الْخَيْزُكَى ».
- ﴿ حَرْمٍ ﴾ ( ه ) فيه « لا خِرَامَ ولا زِمامَ في الإسلام » الِحْزَام : جمع خِزَامة ، وهي حَلَقَة من شَعْر تجعل في أحد جانِبَي مَنْخِرَى البعير ، كانت بنو إسرائيل تَحْزِم أَنُوفها وَتَحْرِق تَرَاقِيَها وَتَحْرِق تَرَاقِيَها وَتَحْرِق الله تعالى عن هذه الأُمَّة ِ ، أى لا يُفعْل الخَرَام في الإسلام .
- (ه) ومنه الحديث « ودَّ أبو بكر أنه وجَد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهْدا ، وأنه خُرِم أَنْفُه بِخِزَامة » ·
- (س) ومنه حديث أبى الدَّرْدَاء « اقْرَأْ عليهم السلام ومُرْهُمْ أَن يُعْطُوا القرآن بِحَزَامُهم » هى جمع خِزَامَة ، يريد به الانقيادَ كُلُّكُم القرآن ، وإلقاء الأزِمَّة إليه . ودخُولُ الباء فى خَزَامُهم مع كون أعطى يتعدى إلى مفعولين ـ كدخولها فى قوله : أعْطى بيده: إذا انقاد وَوَكُل أَمْرَه إلى مَن أطاعه

وعَنَا لَهُ . وفيها بيانُ ماتَضَمَّنَتْ من زيادة المعنى على معنى الإعطاء المجَرَّد . وقيل الباء زائدة . وقيل يَعْطُو ا مفتوحة الياء من عَطَا يَعْطُو إذا تناول ، وهو يَتعدَّى إلى مفعول واحد ، ويكون المعنى : أن يأخذوا القرآن بِتمامه وحَقَّه ، كما يُؤخَذُ البعير بِخزَ امَتِه . والأول الوَجْهُ .

- (ه) وفى حــديث حُدَيفة « إن الله يَصْنَعُ صانِعَ الْخَزَمِ ويصنع كُلَّ صَنْعَة » الخزم بالتحريك : شجر رُيَّة عَدْ من لِحائه الحِبال ، الواحِدة خَزَمة ، وبالمدينة سوق يقال له سوق الخزَّامين ، يريد أن الله يخلق الصّناعة وصَانِعَها ، كقوله تعالى « والله خَلَقَــكم وما تَعْمَلُون » ويرُيد بِصانِع الخزَم صانِع ما يُتَخَذُ من الخزَم .
- ﴿ خزا ﴾ \* فی حدیث وَفْدِ عبد القیس « مَرْ حباً بالوَ فْدِ غیرَ خَزَ ایا ولا ندامَی » خزایا : جمع خَزْ یان َ : وهو النُسْتَحیِی . یقال خَزِی یَخْزَی خَزَ ایة : أی اسْتَحْیا ، فہو خَزْیان ، وامرأة خزْیاء . وخَزِی یَخْزَی خِزْیا . أی ذَلَّ وهان کَ
  - \* ومنه الدعاء المأثور « غَير خَزَ ايا ولا نادمين » .
- \* والحديث الآخر « إن اكحرَم لا يُعيذ عاصيا ولا فَارًّا بِخَزْيَة » أَى بِجَرِيمَةٍ يُسْتَحْيا منهـا . هكذا جاء في رواية .
- (ه) ومنه حديث الشَّعْبي «فأصاً بَتْنا خِزْية لم نَـكُن فيها بَرَرةً أَتْقِياءَ ، ولا فَجَرَة أَقْوِياءَ» أي خَصْلة اسْتَحْيَبِناً منها .
- ( ه ) وحديث يزيد بن شجرة « انْهَــَكُوا وُجُوهَ القوم ولا تُخْزُوا الْحُورَ العِينَ » أَى لا تَجْعَلُوهُنَ يَسْتَحْيِين من تَقْصيركم في الجِهَاد. وقد يكون الخِزْي بمعنى الهَلاَكُ والوقوع في بَلِيَّة.
- \* ومنه حدیث شارب الحمر « أُخْزَ اهُ الله » ویُر وی « خَزَ اه الله » أی قَهْره . یقال منه خَزَ اه يَخْزُوه . وقد تـکرر ذکر الخِزْی والخزَ ایة فی الحدیث .

# ﴿ باب الحاء مع السين ﴾

- ﴿ خَسَا ﴾ \* فيه « فَخَسَاْتُ الكَلْبَ » أَى طَرَدْتُهُ وأَبْعَدْتُهُ . والخَاسِي ٤ : الْمُبْعَد . ومنه قوله تعالى « قال اخْسَاْوا فيها ولا تُكلِّمونِ » يقال خَسَاْتُهُ فَخَسِئَ ، وَخَسَاْ والْخُسَأَ ، ويكون الخَاسى بمعنى الصَّاغر القَبِي ٤ .
- ﴿ خسس ﴾ \* فَى حديث عائشة « أَن فَتَاةً دَخَلت عليها فقالت : إِنَّ أَبِي زَوِّجنى من ابن أُخِيهِ ، وأراد أَن يَرْفع بى خَسِيسَتَه » الخسِيسُ : الدَّنِيُّ . والخسيسَة والخساسة : الحالة الَّتى يكون عليها الخسِيسُ . يقال رفعت خَسِيسته ومِن خَسِيسَته : إذا فَعَلْتَ به فِعْلا يكون فيه رِفْعتُه .
  - (س) ومنه حديث الأحْنَف « إن لم تَرفع خَسيسَتنا » .
- ﴿ حسف ﴾ \* فيه ﴿ إِن الشَّمسَ والقَمَرِ لَا يَنْخَسِفَان لمُوت أَحدٍ ولا لَحَياتِهِ » يقال حَسَفِ القَمَرُ بوزن ضرب إذا كان الفعْلُ له ، وخُسفَ القمر على مالم يُسَمَّ فاعله . وقد وَرَد الخسوف في الحديث كثيرا للشمس ، والمعروف لها في اللغة الكُسُوف لا الخُسُوف ، فأما إطلاقه في مثل هذا الحديث فَتَعْليبا للقمر لنذ كيره على تأنيث الشمس ، فجَمع بينهما فيا يَخُص القمر ، والمعاوضة أيضا؛ فإنه قد جاء في رواية أخرى ﴿ إِن الشمس والقمر لا يَنْكَسفان » وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة ، فلاشتر الداخسوف في والكسوف في معنى ذهاب نورها وإظلامهما . والانْخِساف مُطاوع خَسَفْتُه فانْخَسَف .
- (ه) وفى حــديث على « مَنْ تَرَكَ الجِهاد أَلْبَسَه اللهُ الذَّلَةَ وسِيمَ الْحَسْفَ » الْحَسْفُ : النَّقْصَانُ والهَوانُ . وأصله أن تُحْبَسَ الدَّابَّةُ على غير عَلَفٍ ، ثم استُعير فو ُضِع موضع الهَوَان . وسيمَ : كُلِف وأَلْزم .
- (ه) وفى حديث عمر «أن العباس سأله عن الشَّعَراء فقال: امرؤ القيس سابِقَهُم ، خَسَف لهم عَينَ الشَّعر فافْتَقَر عن مَعَانٍ عُورٍ أَصَحَّ بَصَرًا » أى أَنْبَطَها وأَغْزَرها لهُم ، من قولهم خَسَف البئرَ إذا حَفَرها في حجارة فنَبعت بماء كثير ، يُريد أنه ذَلَّ لهم الطَّريق إليه ، وبَصَّرَهُم بمعانيه ، وفَنَّنَ أَنُواعَه ، وقَصَّده ، فاحْتَذى الشُّعراء على مثاله ، فاستعار العَينَ لذلك .

( ه ) ومنه حدیث الحجّاج « قال لرجل بعثَه یَجْفِر ُ بئرا : أَخْسَفْتَ أَمْ أَوْشَاْت؟ » أَى أَطْلَعتَ ماء غَزِيرا أَمْ قَلِيلاً .

﴿ خَسَا ﴾ (س) فيه « ما أَدْرِي كَمَ حَدَّ ثَنِي أَبِي عَن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسَلَم أَخَسًا أَم زكاً » يعني فَرَ داً أَم زَوْجاً .

#### ﴿ باب الخاء مع الشين ﴾

﴿ خَسْبَ ﴾ (ه) فيه ﴿ إِن جِبْرِيلَ عليه السلام قال له : إِن شَنْتَ جَمَعْتُ عَلَيْهُم الأَخْسَبَينِ ، فقال دَعْنَى أَنْذِرْ قَوْمَى ﴾ الأَخْسَبَانِ : الجَبَلَانِ اللَّطِيفَان بمكة ، وهُمَا أبو قُبَيْسُ والأَعْمَرُ ، وهو جبل مُشْرِفْ وجهه على قُعَيْقِعَان . والأَخْشُبُ كُلُّ جبل خَشِنِ غليظ الحجارة .

- (a) ومنه الحديث الآخر « لا تزُولُ مكة حتى يزُول أَخْسَبَاها » .
- \* ومنه حديث وَفْد مَذْ حِج « على حَرَاجِيجَ كَأَنَّهَا أَخَاشِبُ " جمع الأَخْسَبِ.
- (ه) وفى حديث عمر « اخْشَوْشِبُوا وَتَمَعْدُدُوا » اخْشَوْشَبَ الرجُل إِذا كَان صُلْباً خَشِناً فى دينِه ومَاْبَسِه وَمَطْعَمِه وَجَمِيع أحواله. ويروى. بالجيم و بالخاء المعجمة والنون ، يريد عيشُوا عيشَ العَرَب الأولى ولا تُعَوِّدوا أَنفسكم التَّرَفَّه فيقْعُدَ بكم عن الغَزْو.
- (ه) وفى حــديث المنافقين « خُشُبُ بالليل صُخُبُ بالنّهار » أراد أنهم يَنَامُون الليل كُخُبُ بالنّهار » أراد أنهم يَنَامُون الليل كأنهم خُشُبُ مُسَنّدة » و تُضَمُّ الشّين و تُضَمُّ الشّين و تُضَمُّ الشّين و تُضَمَّ الشّين عنيفا .
- (ه) وفيه ذكر «خُشُب» بضَمَّتَين، وهو وَادٍ على مَسيرة لَيْلة من المدينة، له ذكر مُ كثير في الحديث والمَغَازي. ويقال له ذُو خُشُب.
- (س) وفى حــديث سَلْمان «قيل كان لا يَـكادُ أَيْفَقَه كَلَامُه من شدَّة عُجْمَتِه ، وكان أيسمِّى الخَشَب الْخَشْبَان ». وقد أنْكر هذا الحديثُ ، لأن كلام سلمان يُضَارِعُ كلام الفُصَحاء ، وإنما الخَشْبَان جمع خَشَب ، كَحَمل وحُمْلان قال :

\* كأنهم بجَنوبِ القاَعِ خُشْبَانُ \*

- ولا مزيد على ماتَنَساعد على ثُبُوته الرّواية والقياس .
- (س) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه كان يُصلّى خُلْف الخَشَبيَّة » هم أصحاب المُخْتار بن أبى عبيد . ويقال لضرب من الشّيعَة الحَشَبيَّة . قيل لأنهم حَفظُوا خَشَبة زَيْد بن على حِينَ صُلِبَ ، والوجه الأول ؛ لأن صَلْبَ زَيدٍ كان بَعْد ابن عمر بكثير .
- ﴿ خَشَخَشَ ﴾ (س) فيه « أنه قال لبلال رضى الله عنه : مادخلت الجنة إلَّا سمعت ُخَشْخَشَةً ، فقلت من هذا ؟ فقالوا بلال » الخشْخَشة : حركة لها صوت كصوت السلاح .
- ﴿ خَشْرَ ﴾ (هُ سُ ) فيه « إِذَا ذَهَبِ الْحَيَارُ وَبَقَيَتَ خُشَارَةً كَخُشَارَةَ الشَّعِيرِ » الْخُشَارَة : الرَّدَى مَن كُلُ شيء .
- ﴿ خشرم ﴾ (ه) فيه « لَتَرْكُبُن سَنَنَ من كان قبلكم ذِراعا بِذراع ، حتى لو سلكوا خَشْرَم دَبْرٍ لَسَلَكُنُمُوه » الخشْرَم: مَأْوَى النَّحـل والزَّنابير(١) ، وقـد يُطلق عليهما أَنْهُسِهما . والدَّبر : النَّحل .
- ﴿ خشش ﴾ (ه) في الحديث « أن امرأةً رَبَطَت ْ هِرَة فلم تُطْعِيمًا ولم تَدَعْها تأكل من خَشاش الأرضِ » أى هو امّها وحشراتها ، الواحدة خَشاشة . وفي رواية « من خَشِيشها » وهي بمعناه . ويُر وي بالحاء المهملة ، وهو يابس النّبات ، وهو وَهُمْ ". وقيل إنما هو خُشَيش " بضم الحاء المعجمة تصغير خَشاش على الحذف ، أو خُشيشٌ من غير حذف .
- \* ومنه حــديث العُصفور « لم يَنْتَفع بى ولَم يَدَعْنى أَخْتَشُّ من الأرض » أى آكُلُ من خَشاشِها .
  - \* ومنه حديث ابن الزبير ومعاوية « هو أَقَلُّ في أَنفُسِنا من خَشاشةٍ ».
- (س) وفى حديث الحديبية « أنه أهْدى فى عُمرتها جَمَلا كان لأبى جهل فى أنفه خِشاشُ من ذَهَبٍ » الخِشاشُ : عُوَيدُ يُجعل فى أنف البعير يُشَدُّ به الزِّمام ليكون أسرعَ لانقياده .

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : « وقد جاء الحشرم في الشهر اسما لجماعة الزنابير » وأنشد في صفة كلاب الصيد : وكأنَّها خَلُفَ الطّرِي لَمْ خَشْرَمُ مُ مُتَبَدِّدُ

- (س) ومنه حديث جابر « فانقادت معه الشجرة كالبعير المَخْشُوش » هو الذى جُعل فى أنفه الجِشاشُ . والجِشاش مُشْتقُ من خَس فى الشيء إذا دَخَل فيه ، لأنه مُيدخَل فى أنف البَعير .
  - \* ومنه الحديث « خُشُوا بين كلامِكم لا إله إلا الله » أى أدخلوا .
  - ( ه ) وفى حديث عبد الله بن أُنيس « فخرج رجل يَمشى حتى خَشَّ فيهم » .
- (ه) وفي حديت عائشة ووَصَفَت أباها فقالت : « خَشاش المَرْ آة والمَخْبَر » أى أنه لطيف الجسم والمعنى . يقال رجل خِشاشُ وخَشاش إذا كان حادَّ الرأس ماضيًا لطيف المَدْخَل .
- (س) ومنه الحديث « وعليه خُشاشتان » أى بُرْدَتان ، إن كانت الرواية بالتخفيف فيريد خِفَّتَهما ولطُفَهما ، وإن كانت بالتشديد فيريد به حَركتهما ، كأنهما كانت مصْقُولَتين كالثّياب الجُدُد المصْقُولة .
- ( ه ) وفى حديث عمر « قال له رجُل: رَمَيْتُ ظَبْيًا وأَنا مُحْرِمْ فأصَبْتُ خُشَشاءه » هو العَظْم الناتِيُّ خَاف الأَذُن ، وهَرْتُه منقَلِبة عن ألف التأنيث ، ووزنها فُعَلاء كَقُو َباء ، وهو وَزْن قليل في العربية .
- ﴿ خَسْعَ ﴾ (ه) فيه «كانت الكعبة خُشْعَة على الماء فدُحِيَت منها الأرضُ » اُلخَشْعة : أكَمَةُ الطّئةُ الأرض ، والجمْع خُشَع . وقيل هو ماغَكَبت عليه الشّهولة : أى ليس بحَجر ولا طين . ويروى خشفة بالخاء والفاء ، وسيأتى .
- (س) وفى حديث جابر « أنه أقبل علينا فقال : أيّـكم يُحِب أن يُعْرِض الله عنه ؟ قال فَخَشَعْنا » أى خَشينا وخضَعنا . والخشوع فى الصّوت والبصر كالخضُوع فى البدن . هكذا جاء فى كتاب أبى موسى . والذى جاء فى كتاب مسلم « فَجَشِعْنا » بالجيم وشرَحه الحَمَيْدى فى غريبه فقال : الجَشَع: الفَزَعُ والخوف .
- ﴿ خشف ﴾ (ه) فيه « قال لِبلال : ماعَمَلُك؟ فإنى لا أرانى أدخُلُ الجنة فأسمع الخَشْفة فأنظر إلَّا رأيتُك » الخَشْفة بالسكون : الحِسُ والحركة . وقيل هوالصَّوت . والخَشْفة بالتحريك : الحركة . وقيل ها بمعنى ، وكذلك الخَشْف .
  - \* ومنه حديث أبي هريرة « فسَمِعَت أمِّي خَشْف قَدَمِي » .

- (ه) وفى حديث الكعبة « إنهاكانت خَشَفةً على الماء فدُحِيَت منها الارض » قال الخطّابى: الخشَفة واحدة الخَشَف : وهى حجارة تَذْبُت فى الأرض نَباتاً . وتُروَى بالحاء المهملة ، وبالعين مدل الفاء .
- (ه) وفى حديث معاوية «كان سَهُم بن غالب من رُؤوسِ الْحُوَارِج ، خرَج بالبصرة فَأ مَّنَهُ عَبدُ الله بن عام، ، فكتَب إليه مُعاوية ؛ لوكنت قَتَانَّه كانت ذِمَّة خاشَفْتَ فيها » أى سارَعت إلى إِخْفَارِها . يقال : خاشَفَ إلى الشر إذا بادر إليه ، يُريد لم يكن في قَدْلِك له إلَّا أنْ مُيقال قد أَخْفَر ذِمَّته .
- ﴿ خَسْمٍ ﴾ (س) فيه « كَقِيَ اللهَ تعــالى وهو أُخْشَمٍ » الأُخْشَم : الذى لا يَجِدُ ربح الشيء ، وهو اُلخشام .
- \* ومنه حدیث عمر « إن مَرْجَانة ولیِدَتَه أَتَتْ بولدِ زِنَا ، فَكَانَ عَمرُ يَحِمله على عاتقهویَسْلِتُ خَشَمَه » اَلْحَشَمُ : مایَسیل من الْحَیَاشِیم : أَی یَمْسَح مُخَاطه .
- ﴿ خَسْنَ ﴾ (س) في حديث الخروج إلى أُحُد « فإذا بِكَربِيَة خَشْنَاء » أي كثيرةِ السَّلاح خَشِنَاء » وأَخْشُو ثَنَه . وأَخْشُو شَن : إذا لبس الْخَشِنَ .
  - (س) ومنه حديث عمر « اخْشُو ْشِنُوا » في إحْدَى رِوَاياته .
- وحديثه الآخر «أنه قال لابن عباس: نِشْنِشَةُ مِن أَخْشَنَ » أَى حَجَرُ من جبل. والجبال تُوصف بأُخلشونة.
  - \* ومنه الحديث « أُخَيْشِنُ في ذات الله » هو تصغير الأُخْسَن للخَشِن .
  - (س) وفي حديث ظَبْيان « ذَنَّبُوا خِشَانَه » الخِشاَن : ماخَشُن من الأرض.
- ﴿ خشى ﴾ فى حديث عمر رضى الله عنه « قال له ابن عباس : لقد أكْثَرْتَ من الدعاء بالموت حتى خَشِيتُ أن يكونَ ذلك أسْهَلَ لك عند نُزُوله » خَشِيت هاهنا بمعنى رَجَوتُ .
- ( ه ) وفى حديث خالد « أنه لمَّا أُخَذَ الراية يوم مُؤْتَة دَافَع الناسَ وخَاشَى بهم » أَى أَبْـقَى عليهم وحَذِر فانْحازَ . خَاشَى : فَاعَل من الخشْية . يقال خَاشَيت فلانا : أَى تارَكْته .

## ﴿ باب الخاء مع الصاد ﴾

- ﴿ خصب ﴾ \* فيه ذكر « الحصب » متكررا في غير موضع ، وهو ضد الجدب . أخْصَبَت الأرض ، وأخْصَب القوم ، ومكان مُخْصِب وخَصِيب .
- (ه) وفى حديث وَفْدِ عَبدِ القَيسِ « فَأَقْبَكْنَا من وِفَادَ تِنَا ، و إِنَّمَا كَانَتَ عَنْدَنَا خَصْبَةُ ۖ نَعْلِفُهَا إِبْلَنَا وَحَمِيرَ نَا » الخَصْبَة : الدَّقَل ، وجمعها خِصاب . وقيل هي النخلة الكثيرة الحمْلِ .
- ﴿ خصر ﴾ (ه) فيه «أنه خرج إلى البَقِيع ومعه مِحْصَرَة له » المِحْصَرَة: ما يَخْتَصره الإنسان بيده فيُمسِكه من عصاً ، أو عُكَازةٍ ، أو مِقْرَعَةٍ ، أو قضيب ، وقد يَتَّكِئُ عليه .
- (ه) ومنه الحديث «المُخْتَصِرون يومالقيامة على وُجوههمالنُّورُ » وفيرواية «الْمَتَخَصَّرون» أراد أنهم يأتون ومعهم أعمَال لهم صَالِحَة يَتَّكُنُون عليهم (١).
- (ه) ومنه الحديث « فإذا أُسْلَمُوا فاسْأَلُهُمْ قُضُبَهُم الثلاثة التي إذا تَخَصَّرُوا بها سُجِد لهم » أى كانوا إذا أمْسَكُوهَا إذا ظهروا للناس. والمِخْصَرَةُ كانت من شِعار الملوك. والجمْع الحجاَصِر.
  - \* ومنه حديث على وذَكر عمر فقال « واخْتَصَرَ عَنَزَتَه » العَنزَة: شِبْه العُكاَّزة.
- (ه) وفيه « نَهَى أَن يُصَلَّى الرجل مُخْتَصِرا » قيل هو من الْجُصْرَة ، وهو أَن يَأْخُذَ بيده عَصاً يَتَّكِئ عليها . وقيل : معناه أَن يقرأ من آخر السُّورَة آية أو آيتين ولا يقرأ السُّورَة بِتَمَامها فى فَرْضه . هكذا رواه ابن سيرين عن أبى هريرة . ورواه غيره : مُتخَصِّرا ، أَى يُصَلَّى وهو واضع يده على خَصْرِه ، وكذلك المُخْتَصِر .
- (ه) ومنه الحديث «أنه نَهَى عن اخْتِصار السَّجْدة » قيل أراد أن يَخَتَصِر الآيات التي فيها السَّجْدة في الصَّلاة فيسجد فيها . وقيل أراد أن يقرأ السورة ، فإذا انتهى إلى السجدة جاَوَزَها ولم يسْجُد لها .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال ثعلب : معناه المصلون بالليل ، فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من النعب . حكاه ابن الجوزى .

- (ه) ومنه الحديث « الاخْتِصَارُ فى الصلاة رَاحةُ أَهلِ النَّارِ » أَى أَنه فِعْــل اليهود فى صَلَاتهم ، وهم أهل النَّار ، على أنه ليس لأهل النَّار الذين هم خَالِدُون فيها راحة .
- \* ومنه حديث أبى سعيد، وذكر صلاة العيد « فحرج نُخَاصِرًا مَرْوانَ » المُخاصَرة : أن يأخذ الرَّجُل بِيَدِ رَجُل آخَر يَتَمَاشَيَان ويَدُ كُلِّ واحد منهما عند خَصْر صَاحِبه .
- \* ومنه الحديث « فأصاً بني خاصِرَةُ " أى وجع فى خاصِرَتِي. قيل : إنه وجَع فى الكُلْيَتَيْن. (س) فيه « أن نَعْلَه عليه الصلاة والسلام كانت مُخَصَّرَة » أى تُقطع خَصْراها حتى صارا مُسْتَدَقَيْن . ورجل مُخَصَّر : دَقِيق الْحَصْر . وقيل المُخَصَّرَة التي لها خَصْران .
- ﴿ خصص ﴾ (س) فيه أنه مَرّ بعبد الله بن عَمْرو وهو يُصْلِح خُصًّا لَهُ وَهَى » . انُخصّ : مَيْت يُعْمَل من الخشب والقَصَب ، وجمعه خِصاص ، وأخْصاص (١) ، سمى به لما فيه من الخِصاص وهى الفُرَج والأنقاب .
- (س) ومنه الحديث « أن أعْرَابيًّا أَتَى بَابَ النبي صلى الله عليه وسلم فألْقَمَ عينه خَصَاصَة الباب » أي فُرْ جَتَه .
- \* وفى حديث فَضالة «كان يَخِرُ و جَالَ من قَامَتِهِم فى الصلاة من الخَصَاصَة » أى الجُوع والضَّعف. وأصلُها الفَقرُ والحاجَةُ إلى الشيء.
- (ه) وفيه « بادِرُوا بالأُعْمَال سِتًّا: الدَّجَالَ وكذا وخُو يُصَّةَ أَحَدِكُم » يريد حادِثَةَ المَوت التي تَخصُّ كل إنسان ، وهي تصغير خاصَّة ، وصُغّرت لاحْتِقاَرِها في جَنْبِ ما بعدها من البَعْثِ والعَرْض والحساب وغير ذلك . ومعنى مُبادَرتِها بالأعمال . الانْكَمَاشُ (٢) في الأعمال الصالحة . والاهْتَمامُ بها قبل وقوعها . وفي تأنيث السِّت إشارَةٌ إلى أنها مصائب ودَواهٍ .
- \* ومنه حدیث أم سایم « وخُوَیْصَّتُك أَنَسُ » أی الذی یَخْتَص بِخِدَمَتِك ، وصَغّرته لِصِغَر سِنّه یومئذ .
- ﴿ خصف ﴾ (ه) فيه « أنه كان يُصَلَى ، فأقبل رجُل فى بَصَرِه سُونٍ فَمَرَ البَّر عليها خَصَفَة فوقع فيها » الخَصَفة بالتحريك: واحدة الخَصَف: وهى الجُلَّة التي يُكنَزُ فيها التمر ، وكأنها فَعَل بمعنى مَفْعُول ، من الخَصْف ، وهو ضَمُ الشيء إلى الشيء ، لأنه شيء منسوج من الجُوص .

<sup>(</sup>١) وتُخصوص أيضاً كما في القاموس. (٢) أي الإسراع.

- \* ومنه الحديث «كان له خَصَفَةٌ يَحْجُرُها و يُصَلَّى عليها ».
- (س) والحَديث الآخر « أنه كان مُضْطَجِعاً على خَصَفة » وتُجُمَّع على الخِصَاف أيضا .
- (ه) ومنه الحديث « أن تُبعًا كَسَا البيت المُسُوح فانْتَفَضِ البيت منه ومَزَّقه عن نفسه ، ثم كساه الأنطاع فَقَبلها » قيل أراد بالخصف ها هنا الثيّابَ الغِلاظ جدًّا ، تَشْبيهاً بالخصف المنسوج من الخوص .
  - \* وفيه « وهو قاعد يَخْصِفُ نَعْلَه » أَى كَان يَخْرِ زُها ، من الْخَصْفِ: الضم والجمع .
    - \* ومنه الحديث في ذكر على " « خاصف النَّعل » .
    - (ه) ومنه شعر العباس رضى الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم:
      مِنْ قَبْلِهَا طِبْت فى الظّلَالِ وفى مُسْتَوْدَعٍ حيث يُخْصَفُ الوَرَقُ أَى فى الجُنّة، حيث خَصَفَ آدمُ وحَوّاء عليهما من ورق الجنة.
- \* وَفِيه « إِذَا دَخُلُ أَحَدُ كُمُ الْحَمَّامَ فَعَلَيْهِ بِالنَّشِيرِ وَلاَ يَخْصِفَ » النَّشِيرُ : المِنْزَرُ . وقوله لا يَخْصِف : أَى لا يَضَع يَدَه عَلَى فَرْجِهِ .
- ﴿ خصل ﴾ (ه) في حديث ابن عمر «أنه كان يَر °مى ، فإذا أصاب خَصْلةً قال: أنا بها أناجها » الخصْلة : المَر ق من الخصْل ، وهو الغَلَبة في النِّضال والقَر طسة في الرَّمْي . وأصل الخصْل القَطْع ؛ لأنّ المُترَاهنين يقطعون أمْرَهم على شيء معلوم . والخصْل أيضاً : الخَطَر الذي يُخاطَر عليه . وتَخاصَل القوم : أي تراهنوا في الرَّمْي ، ويُجمْع أيضاً على خصال .
- \* وفيه «كانت فيه خَصْلة من خِصال النِّفاق » أى شُعْبة من شُعَبه وجُزء منه ، أو حالة من حالاته (ه) وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج «كَويش الإزار مُنْطَوِى الخصِيلَة» هي لحم العَضُدَينِ والفَخِذَينِ والساقين . وكل لحم في عَصَبة خصِيلة ، وجمعها خَصائل (١) .
- ﴿ خصم ﴾ (ه) فيه « قالت له أمُّ سَلمة أراك ساهم الوجه أمِن علَّه ؟ قال لا ، ولكن السَّبعةُ الدَّنانير التي أُتينا بها أمْسِ نَسِيتُها في خُصمِ الفِراش ، فبِتُ ولم أُقسِمها » خُصمُ كل شيء: طَرَفُه وجانِبُه ، وجمعه خُصوم ، وأخصام (٢) .

<sup>(</sup>١) وَخَصِيلِ أَيْضًا كَمَا فِي القاموسِ . (٢) ويروى بالضاد المعجمة ، وسيأتي .

(ه) ومنه حديث سَهُل بن حُنَيف يوم صِفِّين لِمَّا حُكِمٌ الحَكَمانِ « هذا أَمْر لا يُسَدُّ منه خُصْمُ ۖ إِلا انْفَتَح علينا منه خُصْمُ آخر » أراد الإخبارَ عن انْـتِشار الأمر وشِدَّ تِه ، وأنه لا يَتَهَيَّأ إصْلاحُه و تَلافيه ، لأنه بخلاف ما كانوا عليه من الاتِّفَاق .

# ﴿ باب الحاء مع الضاد ﴾

- ﴿ خضب ﴾ (ه) « فيه بَكَى حتى خَضَبَ دمعُهُ الحَصَى » أَى بَاتَهَا ، من طريق الاسْتِعارة ، والأشْبَهُ أَن يكونَ أراد الْبَالغة في البُكاء ، حتى الْحَرِّ دمْعُهُ فَخَضَب الحصَى.
- (ه) وفيه أنه قال في مَرَضه الذي مات فيه : « أَجْلِسُونِي فِي مِخْضَبٍ فَاغْسِلُونِي » المُخْضَب بالكسر : شِبْه المِرْ كَن ، وهي إجَّانةُ تُغْسَلُ فيها الثياب .
- ﴿ خَصْخَصْ ﴾ (ه) في حديث ابن عباس « سُئل عن الخَصْخَصَة فقال : هو خير من الزّنا . وأصل و خَطَحُ منه » الخَصْخَصَة : الاسْتَمْناء ، وهو اسْتِنْزال المَنِيِّ في غير الفَرْج . وأصل الخَصْخَصَة التحريك .
- ﴿ خضد ﴾ \* فى إسلام عروة بن مسعود « ثم قالوا السَّفَرُ وخَصْدُه » أى تَعَبُهُ وما أصابه من الإعياء . وأصل الخَصْد : كَسْرِ الشيء اللَّين من غير إبانة له . وقد يكون الخَصْد بمعنى القَطْع .
  - \* ومنه حديث الدعاء « تَقْطَع به دابِرَ هم وتَخْصِدُ به شَو ْ كَتَهُم » .
- \* ومنه حدیث علی « حَرامُها عند أَقُوام بمنزلة السِّدْر المُحْصُود » أَى الذي قُطِع شَو ْ كه .
- \* ومنه حدیث ظَبْیانَ « یُرَشِّحون خَضِیدَها » أَی یُصْلِحونه و یَقومون بأمره . والَخضِید عَعِیل بمعنی مفعول .
- \* وفى حديث أميّة بن أبى الصلت « بالنَّعَم محفُود، وبالذَّ نب مَعْضُودٌ » يريد به هاهنا أنه مُنْقطع الْحَجّة كأنه مُنْكسر .
- (ه) وفى حديث الأحنف حين ذَكر الكُوفة فقال « تأتيهم ثِمَارُهُم لم تُخْضَد » أراد أنها تأتيهم بطَراوتها لم يُصِبْهَا ذُبُول ولا انعصار ؛ لأنها تُحْمَل فى الأنْهار الجارية . وقيل صوابُه لم تَخْضَد بفتح التاء على أن الفعل لها ، يقال خَضِدَتِ الثّرةُ تخضَدُ خَضَدا إذا غبَّت أياما فَضَمرت وانْزَوتْ

- (ه) وفى حديث معاوية «أنه رأى رجُلا يُجيد الأكُل فقال: إنه لمِخْضَدَ » الخَضْد: شدّة الأكل وسُرْعتُه . ومِخْضد مِفْعَل منه ، كأنه آلة للأكل .
- (ه) ومنه حديث مسلمة بن مخلد « أنه قال لعَمْرو بن العاص : إنّ ابن عَمّـك هذا لمخْضَد » أى يأكل بَجْفَاء وسُرْعة .

﴿ خضر ﴾ (ه) فيه « إن أخُو ف ما أخاف عليكم بَعدى ما يُخْرِج الله لكم من زهر آة الدنيا ، وذكر الحديث ، ثم قال : إن الحير لا يأتى إلا بالحير ، وإن تما يُنْبِتُ الربيعُ ما يقْتُل حَبَطاً أو يُيلِمُ ، إلا الحير أن المحتلف وبالت عن الشمس فَقَاطَتْ وبالت ثم رَتعت ، وإنما هـذا المالُ خضِر مُحُلُو ، ونعم صاحب المُسْلم ، هو لمن أعْطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل » هـذا الحديث يحتاج إلى شَرْح أَلْفاظه مُجْتمعة ، فإنه إذا فُر ق لا يكاد يفُهم الغرض منه :

ألا تراه قال: أكُلْت حتى إذا امتد ت خاصر تاها اسْتَقْبَلَت عين الشمس فَلَطَت وبالت ، أراد أنها إذا شَبِعَت منها بر كَت مُسْنَقْبِلةً عين الشمس تَسْتُمْرِ فَى بذلك ما أكلَت ، وتَجُدْبَرُ وتَثْلِط ، فإذا تُلطَت فقد زال عنها الحبط . وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلي بطُونها ولا تَثْلِط ولا تَبُول ، فتَنْتفخ أَجُوافها ، فيعْرِض لها المَرضُ فتَهالك . وأراد بز هرة الدنيا حُسنها وبَهْجَها ، وببركات الأرض تَمَاءها وما يخرج من نباتها .

- (ه) ومنه الحديث « إنَّ الدنيا حُلُوَةٌ خَضِرَة » أَى غَضَّة ناعَمَةُ طَرِيَّة.
- (س) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « أغْزُوا والغَزْوُ حُلُو خَضِرُ ۗ ﴾ أى طَرِى محبوب لما يُنْزِل الله فيه من النَصْر ويُسَهِّلُ من الغنائم .
- (ه) وفي حديث على « اللهم سَلِّط عليهم فَتَى ثَقَيِف الذَّ يَّالَ (١) يَلْبَسُ فَرْوَتَهَا ، ويأكل خَضِرتها » أى هنيئها ، فَشَبَّهَ بالخضر الغَضَّ النَّاعم .
  - \* ومنه حديث القبر « يُمْكَلَأُ عليه خَضِراً (٢) » أَى نِعَماً غَضّةً .
- (ه) وفيه « تَجَنَّبُوا من خَضْرائكم ذَوَاتِ الربح » يعنى الثُّومَ والبَصَــل والـكُرَّاث وما أَشْبَهها .
  - (ه) وفيه «أنه نَهَى عن المُخَاضَرَة » هي بَيْع الثمار خُضْراً لم يَبْد صلاحها .
- \* ومنه حديث اشْتراط المشْتَرَى على البائع « أنه ليْس له مِخْضَار » المِخْضَار : أن يُنْـَاثَرُ البُسْرُ وهو أخْضَر .
- (ه) وفى حديث مُجاَهد « ليس فى الخضْرَ اوَات صَدَقة » يعنى الفاكهة والبُقُول . وقياس ماكان على هذا الوَزن من الصّفات أن لا يُجمّع هذا الجمع ، وإنما يُجمع به ما كان اسما لا صفة ، نحو صحْراء ، وخُنفُساء ، وإنما جَمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسماً لهذه البقُول لا صفة ، تقول العَربُ لهذه البُقول : الخضراء لا تُريدُ لونها .
  - \* ومنه الحديث « أُتِي بقِد ْر فيه خَضِرَ ات » بكسر الضاد أي بُقُول ، واحدها خَضِرة .

<sup>(</sup>١) هو الحجاج بن يوسف الثقني (٢) في الدر النثير : قلت قال القرطبي في التذكرة: فسير في الحديث بالريحان .

- (ه) وفيه « إياكم وخَضْرَاءَ الدِّمَن » جاء فى الحديث أنها المرأة اكحسْنَاء فى مَنْبِتِ السُّوء ، ضَرَب الشجرةَ التى تنْبُتُ فى المَوْ بلة فتَجيء خضِرةً ناعمة ناضرة ، ومَنْبِيتُها خبيث قذِر مَثلاً للمرأة الجميلة الوجه اللَّئيمة المنْصِب .
- (ه) وفى حديث الفتح « مر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى كَيبته الخضْرَاء » يقال كَنيبة خضْرَاء إذا غلب عليها لُبْسُ الحسديد ، شُبّه سَوَادُه بِالْخَضْرَة . والعَرَبُ تُطلق الخضرة على السَّواد .
- (س) ومنه حدیث الحارث بن الحکم « أنه تزوج امرأة فرآها خضرًا، فطاَّهُما » أى سَـــو داء .
  - \* وفي حديث الفتح « أُبيدَت خضْرَاء قُرَيش » أي دُهاؤُهم وسَوادهم .
    - (س) ومنه الحديث الآخر « فأبيدوا خضْرَاءهم » .
- \* وفى الحديث « ما أُظلَّت الخضراء ولا أُقلَّت الغبْراء أَصْدَقَ لَهُجَةً من أَبِي ذرٍّ » الخَضْرَاء السَّمَاء، والغَبْرَاء الأرض.
- (ه) وفيه « من خُصِّرَ له فى شىء فَلْيَلْزَمْه » أى بُورك له فيه ورُزق منه . وحَقِيقته أَن تُجُعَـل حالَتُه خَصْرَاء .
  - \* ومنه الحديث « إذا أرّاد الله بعبد شَرًّا أخْضر له في اللبن والطِّين حتى يَبْني » .
- (ه) وفى صفته صلى الله عليه وسلم «أنه كان أَخْضَرَ الشَّمَطَ » أَى كانت الشَّعَرَات التي قد شابت منه قد اخْضَرَّت بالطيب والدُّهن المُرَوَّح.
- ﴿ خضرم ﴾ (ه) فيه « أنه خَطَبَ النَّاس يوم النَّحر على ناقة مُحَضَّرَمَة » هي التي قُطِع طرَفُ أُذُنها ، وكان أهلُ الجاهلية يُخَضْرِ مُون نَعَمَهُم ، فلما جاء الإسلام أمرَهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُحَضْر موا في غير الموضع الذي يُحَضْر م فيه أهل الجاهلية . وأصل الخَضْرَمَة : أن يُجعَل الشيء بينَ ابن عَضُر موا في غير الموضع الذي يُحَضْر م فيه أهل الجاهلية . وقيل هي المنتُوجة بين النَّجائب والمُكاظِيَّات. ومنه قيل لكل من أَدْرَكُ الجاهلية والإسلام مُحَضْرَم ؛ لأنه أدرك الجَضْرَمَيْن .

- \* ومنه الحديث « إنّ قو ما ُبيّتُوا ليلاً وسيقَت نَعَمُهُمْ فادَّعُوا أنهم مُسلمون ، وأنهم خَضْرَمُوا خَضْرَمَة الإسلام ».
- ﴿ خضع ﴾ \* فيه « أنه نهى أن يَخْضَع الرجُل لغير امرأته » أى يلين لها فى القَول بما يُطْمِعها منه . والخضوع : الانقياد والمطاوعة . ومنه قوله تعالى « فلا تَخْضَعن بالْقول فيطمَع الذى فى قلبه مرض من ويكون لازماً كهذا الحديث ومُتعدّيا .
- (ه) كعديث عمر رضى الله عنه « إن وجلا مَر فى زمانه برجل وامْر أَة وقد خضعا بينهُما حديثاً ، فَضَر به حتى شجَّه فأهدره عمر رضى الله عنه » : أى لَيتنا بينهما الحديث وتَكلَّما بما يُطْمع كلاً منهما فى الآخر .
- (س) وفى حديث استراق السمع « خُضْعانا لقوله » اُلخَضْعان مصْدر خضع يخضع خُضُوعاً وخُضْعانا ، كالغُفْران والـكُفْران . ويروى بالكسر كالوِجْدان . ويجوز أن يكون جمع خاضع . وفى رواية خُضَّعا لقوله ، جمع خاضع .
  - ( ه ) وفي حديث الزبير « أنه كان أخْضَع » أي فيه انْحناء .
- ﴿ خَصْلَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ أَنه خَطِبِ الْأَنْصَارِ فَبِكُو ۚ احْتَى أَخْصُلُوا لِحَاهُم ﴾ أَى بَلُوها بالدُّ مُوع . يقال خَصْلُ واخْصُلُ إذا نَدِى ، وأخْصُلته أنا .
  - \* ومنه حديث عمر « لمَّا أنشده الأعرابي :

\* ياُعُمَرَ الخيْر جُزِيتَ الَجِنَّهُ \*

الأبيات بكمي عمر حتى اخْصَلَت لِحْيتُهُ.

- (س) وحديث النجاشي « بَكَي حتى أُخْصَلَ لِحْيَنَه ».
- (ه) وحديث أمّ سليم « قال لها خَصَّلَى قَنَازِعَكَ » أَى نَدِّى شَعَرَكِ بِالمَاء والدُّهن ليذهب شَعَنُه . والقَنَاذِعُ: خُصَل الشَّعَر .
  - (س) وفى حديث قُس « مُغْضَو ْضِلَة أغصانُها » هو مُفْعَوْ عِلَة منه للمُبالَغة .
- (ه) وفى حديث الحجاج « قالت له امرأة : تَزَوَّجَنى هذا على أن يُعطيَنى خَضْلاً تَبيلاً » تعنى لُو ُلُؤًا صافياً جَيِّداً . الواحدة خَضْلة ، والنَّبيل : الكَبير ، يقال دُرَّة خَضْلة .

- ﴿ خَصْمِ ﴾ \* فى حــديث على رضى الله عنه « فقام إليه بَنُو أُمَيَّة يَخْضِمُون مَالَ الله خَشْمَ الإِبل نَبْتَةَ الرَّبيع » الخَضْمُ: الأكل بأْقْصَى الأضراس ، والقَضْمُ بأَدْنَاها . خَضِمَ يَخْضَمَ خَضْماً . \* ومنه حديث أبى ذَرِّ « تأكلون خَضْماً ونأكل قَضْماً » .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « أنه مَرَ " بِمَرْوَانَ وهو يَبْنِي بُنْيَاناً له ، فقال : ابْنُوا شديدا ، وأمّانُوا بعَيدا ، واخْضَمُوا فَسَنَقْضِم » .
- (س) وفى حديث المغيرة « بئس لَعَمْرُ الله زَوجُ المرأة المُسلمة خُصَمَةٌ حُطَمَةٌ » أى شديد الخُضْم . وهو من أبنية المبالغة .
- (س) وفى حديث أم سَلَمة رضى الله عنها « الدَّنانير السَّبعة نَسِيتُهَا فى خُضْمِ الفِرَاش » أى جانبه ، حكاها أبو موسى عن صاحب التَّتِمة ، وقال الصحيح بالصاد المهملة . وقد تقدم .

#### ﴿ باب الحاء مع الطاء ﴾

- ﴿ خطأ ﴾ (ه) فيه ﴿ قَتِيلُ الْخَطأ دِيَّةُ كَذَا وَكَذَا » قَتْلُ الْخَطأ ضِدُّ العَمْدِ ، وهو أَن تَقْتُلَ إنسانا بفعلك من غير أن تَقْصد قَتْله ، أَوْ لَا تَقْصِد ضَرْ بَه بما قَتْلْته به . قد تكرر ذكر الخطأ والخطيئة في الحديث . يقال خَطِئ في دينه خِطْأً إذا أَثْمَ فيه . والخطء : الذنب والإثم . وأَخْطأ يُخْطِئ . إذا سَلَكَ سَبِيلَ الخَطأ تَمْدا أو سَهُوا . ويقال خَطِئ بمعنى أَخَطأ أيضاً . وقيل خَطِئ إذا تَعَمَّد ، وأخطأ إذا لم يَتَعَمَّد . ويقال لمن أراد شيئاً فَفعَل غيره ، أو فعَل غير الصواب : أَخْطأ .
- (ه) ومنه حديث الدجال « إنه تَلِدُه أَمُّه فيَحْملن النساء بالخطَّائين » يقال رجل خَطَّاء إذا كان مُلازِما للخَطَايَا غير تارك ٍ لهما ، وهو من أبْنِية الْباكنة . ومعنى يَحْمِلْن بالخطَّائين : أى بالكَفَرة والعُصاة الذين يكونون تَبَعاً للدَّجَّال . وقوله يحملن النساء على لغة من يقول أكلُونى البرَاغيثُ ومنه قول الشاعر :

# ولَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وأَشُهُ يَعُورُانَ يَعْصِرُن السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ

(س) ومنه حديث ابن عباس «أنه سُئل عن رَجُلٍ جَعَل أَمْرَ امْرَأَتِه بِيدِها ، فقالَتْ أنتَ طالقُ ثلاثاً ، فقال : خَطَّأَ الله نَوْءَها ، ألا طَلَّقَتْ نَفْسها! » يقال لمَنْ طَلَب حاجَةً فلم يَنْجَح : أخْطَأ نَوْ وُك ، أراد جَعَل الله نو ءها مُخْطئا لها لا يُصيبُها مَطَرُه . ويُروى خَطَّى الله نَو ءها بلا همز ، ويكون من خَطَط ، وسيجىء في موضعه . ويجوز أن يكون من خَطَّى الله عنك السُّوء : أي جعَله يتخطَّاك ، يريد يتَعدَّ اها فلا يُعْطرها . ويكون من باب المُعْتَل اللام .

- (س) ومنه حدیث عثمان «أنه قال لامرأة مُلَّكَت أَمْرِها فَطَلَّقت زَوْجَها: إنَّ الله خَطَّأُ نَوْءَها » أَى لم تَنْجَحْ فى فِعْلْمِا ، ولم تُصِب ماأرادت من الحلاص.
- \* وفى حدبث ابن عمر « أنهم نَصَبوا دَجاجةً يَتَرامَو نَهَا ، وقد جعلوا لصاحبِها كُلَّ خاطِئة من نَبْلهِم » أى كُلَّ واحدةٍ لا تُصِيبُها . والخاطئةُ هاهنا بمعنى المُخْطِئة ِ .
- \* وفى حديث السُكُسوفِ « فَأَخْطَأُ بِدرْع حتى أُدْرِكَ برِ دائهِ » أَى غَلِطَ . يقال لمن أراد شيئًا فَهُعَل غيره : أَخْطَأُ ، كَمَا يقال لمن قَصَد ذلك ، كأنه فى استِعْجالهِ غَلِط فأخذ در ْع بعضِ نسائه عِوضَ ردائه . ويروى خَطاً ، من الخَطْو : المَشى ، والأوّل أكثر .
- ﴿ خطب ﴾ (ه) فيه « نَهَى أن يَخطُب الرجُل على خِطْبةِ أخيه » هو أن يَخطُب الرجل المرأة فَتركن إليه و يَتَّفقا على صداق معلوم و يَتراضيا ، ولم يَبثَى إلا العَقْدُ . فأما إذا لم يَتَّفقا و يَتراضيا ولم يَرْ كَن أحدُ ها إلى الآخرِ فلا يُمنع من خطْبتها ، وهو خارج عن النَّهى . تقول منه خَطَب يخطُب خِطْبة بالكسر ، فهو خاطب ، والاسم منه الخُطبة أيضا . فأما النُخطبة بالضم فهو من القول والكلام . (س) ومنه الحديث « إنه لَحَرِيُّ إن خَطَب أن يُخطَّب » أي يجاب إلى خطْبته . يقال خَطَب إلى فلان فَخَطَبه وأخطبه : أي أجابه .
- \* وفيه « قال ما خَطْبُك » ، أى ما شَأَنُك وحالُك . وقد تكرر فى الحديث . والحَطْبُ : الأمر والشَّأن . الأمر والشَّأن . الأمر الذى يَقَع فيه المُخاطَبة ، والشَّأن والحالُ ، ومنه قولهم : جَلَّ الحَطْبُ : أَى عَظُمَ الأمر والشَّأن .
  - \* ومنه حديث عمر ، وقد أَفْطَر في يوم غَيْمٍ من رمضان فقال : « الْخَطْبُ يَسير » .
- \* وفى حديث الحجاج « أمِنْ أَهْلِ الْمَحاشِد والمَخاطِب؟ » أراد بالمَخاطب الْخطَبَ ، جمع على

غير قياس ، كالمشَّابِهِ والمَلَامِحِ . وقيل هو جَمعُ مَخْطَبة ، والمَخْطَبة : انْخُطْبة . والمُخاطبةُ : مُفاعَلة، من الذين الخطاب والمُشاوَرة ، تقول خَطب يَخْطُب خُطْبة بالضم فهو خاطِب وخَطِيب ؛ أراد : أأنت من الذين يَخْطُبون الناسَ ويَحُثُّونهم على أنخروج والاجتماع لِلْفَتِن ؟ .

- ﴿ خطر ﴾ (ه) فى حـديث الاستسقاء « والله ما يَخْطِرُ لنا بَجَلَ » أى ما يُحَرَّكُ ذَنَبهُ هُزِالًا لِشَـدَة القَحْطِ واتجَدْبِ . يقال خَطَرَ البَعير بذَنَبه يَخْطِر إذا رَفَعه وحَطَّه . وإنما يَفعل ذلك عند الشَّبَع والسِّمَن .
- \* ومنه حديث عبد الملك لما قَتَلَ عَمْرو بن سعيد « والله لقد قَتَلْتُهُ وإنه لأعز على من جِلْدَةِ ما بين عَيْنَي ، ولكن لا يَخْطِر فَحْلَانِ في شَوْلِ » .
- \* ومنه حدیث مَرْحَبٍ « فَخَرج یَخْطِر بسیفه » أَی یَهُزُّه مُعْجباً بنفسه مُتَعَرِّضاً للمُبَارَزَة ، أو أنه كان یَخْطِر فی مِشْیته : أَی یَتَمَا یَل و یَمْشِی مِشْیةَ المُعْجب وسَیْفه فی یده ، یعنی أنه كان یَخْطِر وسیفه معه ، والباء للملابسة .
  - \* ومنه حديث الحجاج لمَّا نَصِب المَنْجَنِيق على مكة:
  - \* خَطَّارةُ ۚ كَالَجْمَـلِ الْفَنِيقِ \*

شَبُّه رَمْيَهَا بخَطَرانِ الجَمَلِ.

- \* وفى حديث سجود السَّهُو «حتى يَخْطِر الشيطان بين المرء وقَلْبه »، يريد الوَسُوسة .
- \* ومنه حــديث ابن عباس « قام َنبَيُّ الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلى فَخَطَر خَطْرة ، فقال المُنافِقون : إن له قَلْبَين » .
- (ه) وفيه « ألا هَلْ مُشَمِّرٌ للجنة ؟ فانّ الجنة لا خَطَرَ لها » أى لا عِوَض لها ولا مِثْلَ . والخَطَر بالتحريك فى الأصل : الرَّهْن وما يُخاطَر عليه . ومِثْلُ الشيء ، وعِدْلُه . ولا يقال إلا فى الشيء الذى له قَدْر ومَزيَّة .
  - \* ومنه الحديث « أَلَا رَجُلُ يُخاطِرُ بنفسه ومالهِ » أَى يُلْقِيهما في الهَلَكةِ بالجهاد .
- (ه) ومنه حدیث عمر فی قِسْمة وادِی القُرَی « ف کان لعثمان منه خَطَرَ "، ولعبد الرحمن خَطَرَ » أی حَظُ وْنَصِیب ".

- (ه) ومنه حديث النعان بن مُقرِّن « قال يوم نَهاوَنْد: إنَّ هؤلاء يعنى المَجُوس قد أَخْطَرُوا لَكُم رِثَّةً وَمَتاعاً ، وأَخْطَرُ ثُمُ لهم الإسلام ، فنافِحُوا عن دِينكم » الرِّنَّة : رَدِى المتاع . المعنى أنهم قد شَرطوا لكم ذلك وجعلوه رَهْناً من جانبهم ، وجَعلتم رَهْنَكم دينَكم، أراد أنهم لم يُعرِّضوا للهَلاك إلا مَتاعا يَهونُ عليهم ، وأنتم عَرَّضتم لهم أعظم الأشياء قَدْرًا وهو الإسلام .
- (ه) وفى حــديث على رضى الله عنه «أنه أشارَ إلى عَمَّارٍ وقال : جُرُّوا له الخطِيرَ ما أَجُرَّ » وفى رواية «ما جَرَّه كم » الخطير : الخيل . وقيل زمام البعير . المعنى اتَّبِعوه ما كان فيــه موضع مُتَبَعْ ، وتَوَقَّوْا ما لم يكن فيه موضع . ومنهم مَن يذهب به إلى إخْطار النفْس وإشراطها فى الحرْب : أى اصْبروا لِعمَّارِ ما صَبَر كم .
- ﴿ خطرف ﴾ \* فى حديث موسى والخضر عايهما السلام « وإن الانْدِلاثَ والتَّخَطْرُفَ من الانقِحام والتَّكَلُّف » تَخْطَرَف البعير فى سيره والنَّكَلُّف » تَخْطَرَف البعير فى سيره \_ بالظاء المعجمة \_ لغة فى خَذْرَف ، إذا أَسْرَع ووسّع الخطو .
- ﴿ خطط ﴾ ( ه س ) فی حدیث معاویة بن اکم کم « أنه سأل النبی ّ صلی الله علیه وسلم عن الحط ً ، فقال : کان نَبِی من الأنبیاء يَخُطُ ، فمن وافق خَطَه عَلِم مثل عَلْمه » وفی روایة « فمن وافق خَطَه فذاك » قال ابن عباس : الحط هو الذی يَخُطّه الحازی ، وهو علم مقد ترکه الناس ، یأتی صاحب الحاجة إلی الحازی فیه طیه حُلُواناً ، فیقول له اقعد منی أخطاً لك ، وبین یکدی الحازی غلام له معه میل میل من رخوة فیخط فیها خُطوطاً کثیرة بالعَجَلة لئلا یاحقها العَدَدُ ، ثم یر جع فیم فیم خط نوان بقی فیم خو منها علی مَهل خطّین خطّین ، وغلامه یقول للتَّهاؤل : ا بنی عیان أسرعا البیان ، فإن بقی فیم خطآن فهما علامه النبی من و أن بقی خطّ واحد فهو علامه الحقیه . وقال الحر بی تا الحظ هو أن يخطّ ثلاثة خُطوط ، ثم یضرب علیهن بشعیر أو نوی ویقول یکون کذا وکذا ، وهو ضر ب من الکهانة . قلت : الحظ المشار إلیه علم معروف ، وللناس فیه تصانیف کثیرة ، وهو معمول به إلی الکن ، ولم فیه أوضاع واصطلاح وأسام و عمل کثیر ، ویستخر جون به الضمیر وغیره ، وکثیرا ما یُصِیبون فیه .
- (س) وفي حديث ابن أنيس « ذهَب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فدعا

بطعام قليــل ، فَجَعلْت أُخَطِّطُ لِيَشْبَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم » أَى أُخُطَّ فى الطعام أُرِيه أَنى آكل ولست بآكل .

- (س) وفى حديث قَيْـلة « أَيُلام ابن هذه أَن يَفْصِل الْخَطَّة » أَى إِذَا نزل به أَمْرُ مُشْـكل فصله برَأيه . الخَطَّة : الحَالُ والأَمْ والخَطْبُ .
- \* ومنه حديث الحديبية « لا يَسألوني خُطَّة يُعَظِّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أَعْطَيَتِهم إِيَّاها ».
- \* وفى حديثها أيضا « أنه قد عرض عليكم خُطَّة رُشْدٍ فاقبلوها » أى أمراً واضحا في الهدى والاستقامة .
- (ه) وفيه «أنه ورَّث النساء خِطَطَهن دون الرجال » الخِطَطُ جمع خِطَّة بالكسر ، وهي الأرض يَخْتَطُّها الإنسان لنفسه بأن يُعَلِّم عليها علامة ويَخُطَّ عليها خَطَّ ليِعُهم أنه قد احْتازَها ، وبها سُمِّيت خِطَطُ الكُوفة والبَصْرة . ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعْطى نِساء ، منهن أمُ عَبْد خِطَطاً يَسْكُنُهما بالمدينة شِبه القَطَائع لا حظَّ للرِّجال فيها .
- ( ه ) وفى حديث أمّ زَرْع « وأخذ خَطِّيًا » الخطى بالفتح: الرُّمح المنسوب إلى الخطّ ، وهو سيفُ البَحر عند مُعان والبَحْرَين ؛ لأنها تُحمل إليه وتُثقَف به .
- (س) وفيه « أنه نام حتى سُمِعَ غَطِيطُه أوخَطِيطُه » الخَطِيطُ قرِيب من الغَطِيطِ : وهو صوت النائم. والخاء والغَينُ مُتقاربتان .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « خَطَّ الله نَوْءَهَا » هكذا جاء فى رواية ، وفُسر أنه من الخطيطة ، وهى الأرض التي لا تُمْطَر بَيْن أرْضَين ممْطُورَتَين .
  - (س) ومنه حديث أبى ذر « نَر عى الخطَأَنُط ونَرِ دُ اللَطَأَنُط » .
- (ه) وفى حديث ابن عمر فى صِفَة الأرض الخامِسة « [ فيها ] (١) حَيَّاتُ كَسَلاَ سِل الرَّمْل، وَكَالَخُطاَ أَط بَيْنِ الشَقائِق » الخَطاَ أَط: الطَّرَائِق، واحِدَتُها خطيطة.
- ﴿ خطف ﴾ \*فيه «ليَذْ مَهِينَ أَقُو امعن رَفْعِ أَبْصارَهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخْطَفَنَ أَبْصارُهم»

اَلِحَطْف : اسْتلابُ الشيء وأخْذه بسُرْعة ، يقال خَطِف الشيء يَخْطَفُه ، واخْتَطَفه يَخْتَطَفه . ويقال خَطَفَ يَحْطِف ، وهو قليل .

- \* ومنه حديث أُحُد « إن رَأْيْتُمُونا تَخْتَطِفُنا الطَّيرُ فلا تَبْرَحُوا » أَى تَسْتَلِبنا وَ تَطِيرُ بناً ، وهو مُبالغة في الهَلاك .
- \* ومنه حديث الجن « يَخْتَطَفُون السَّمَع » أَى يَسْتَرِقُونَه و يَسْتَلِبُونه . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفيه « أنه نَهَى عن اللَجَثَّمَة والخَطْفة » يريد ما اخْتَطف الذئبُ من أعضاء الشاة وهى حَيَّة ؛ لأن كُلّ ما أبينَ من حَى فهو مَيِّت ، والمراد ما يُقطَع من أطراف الشَّاة ، وذلك أنه لمَّ قَدم المدينة رأى الناس يَجُبُّون أسنمة الإبل وأليات الغنم ويأ كُلونها . والخَطْفَة المَرَّة الواحدة من الخطف، فسمتى بها العُضُو المُخْتَطَف .
- (س) وفى حديث الرضاعة « لا تُحَرِّم الخطفةُ والخطفتان » أى الرَّضْعةُ القَلِيلة يأخذُ ها الصَّبيُّ من الثَّدى بسرعة .
- [ه] وفى حديث على رضى الله عنه « فإذا َبيْنَ يَديه صَحْفة فيها خَطِيفة وَمِلْبَنَةَ » الخطِيفَة: كَبن يُطْبَخ بدقيق و يُخْتَطف بالمَلاعق بُسرعة .
- (ه) ومنه حــدیث أنس « أن أمَّ سُلیم رضی الله عنها كان عندها شَعیر فجشَّتُه وجَعلته خَطیفةً للنبی صلی الله علیه وسلم » .
- (س) وفى حديث على رضى الله عنه « نَفَقَتُك رِياءً وُسَمَعةً للخَطَّاف » هو بالفتح والتشديد: الشيطان لأنه يَخْطَف السَّمَع . وقيل هو بضم الخاء على أنه جمع خاطف ، أو تَشْبيها بالخطَّاف ، وهو الحديدة ٱلْمُعْوجَّة كالكَلُّوب يُخْتَطَفُ بها الشيء ، و يجمع على خطاطيف .
  - \* ومنه حديث القيامة . « فيه خَطاطِيفُ وكَلَالِيبُ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان « . . . من أن يقع من بيض الخطاف . . . » والمثبت من ا . ( ٧ ـــ النهاية ــ ٢ )

- ﴿ خطل ﴾ \* فى خُطبة على « فركب بهم الزَّلُ وزيَّنَ لهم الخَطلَ » الخطَل: المَنْطقُ الفاسِد . وقد خَطِل فى كلامه وأخْطل .
- (خطم) \* فيه «تخرج الدابَّة ومعها عصا موسى وخاتمُ سُليمان ، فتُجَلِّى ( ) وَجُه المؤمن بالعَصَا وَتَخْطِمِ أَنفَ السَكَا فِر بالخَاتَم » أى تَسِمُه بها ، من خَطَمتُ البَعير إذا كُوَيْتَه خَطَّا من الأنف إلى أَحَد خدَّيه ، وتُسمى تلك السِّمَةُ الحِطامَ .
- (ه) ومنه حديث حُــذيفة رضى الله عنــه « تأتى الدَّابة المؤمنَ فَتُسَلِّم عليه ، وتأتى الكَافر فَتَخْطِمه » .
- (ه) ومنه حديث لَقيطٍ في قيام الساعة والعَرْض على الله « وأمَّا الكافر فتَخْطِمُهُ بمثل الخَمَرِ الأَسُود » أَى تُصِيبُ خَطْمَه وهو أَنْفُه ، يعني تُصِيبه فتجعل له أثَراً مثـل أثر الخِطام فتردّه بِصُغْرٍ (٢٠ . والخَمَمُ : الفَحْمُ .
- \* وفى حديث الزكاة « فَخَطَم له أخرى دونها » أى وَضَع الِحَطَام فى رأسها وألقاه إليه ليَتُودَها به . خِطَام البعير أن يُوْخِذ حَبْل من ليف أو شَعَر أوكَتَّان فَيُجْعَل فى أَحَـد طَرَفيه حَلْقة ثم يُشَدّ فيه الطَّرف الآخر حتى يَصِير كالحُلْقة ، ثُم يُقَاد البَعير ، ثم يُدَنَّى على تَخْطِمه . وأما الذى يُجْعَل فى الأنف دَقِيقًا فهو الزِّمام .
- \* وفى حديث كعب « يَبْعَث اللهُ من بَقِيع ِ الغَرْقَد سَبْعينَ أَلفًا هُم خيار من يَنْحَتُّ عن خَطْمِهِ اللَّذَرُ » أَى تَنْشَق عن وجْهِه الأرض. وأصل الخَطْم فى السّباع: مَقَاديم أَنُو فها وأفو اهها، فاسْتَعَارها للنَّاس.
  - \* ومنه قَصيد كعب بن زُهَير :

كَأَنَّ مَافَاتَ عَيْنَيْهَا وَمَذْ بَحَهَا مِن خَطْمِهَا وَمِن اللَّحْيَيْنِ بِرِ ْطِيلُ أَى أَنْفَهَا .

- \* ومنه الحديث « لا يُصَلَّى أَحَدُ كُم وتُو بُهُ عَلَى أَنْفِهِ فَإِنَّ ذَلَكَ خَطْمُ الشَّيطان » .
- ( ه ) ومنه حديث عائشة « لمَّا مات أبو بكر قال عمر : لا يُـكَفَّن إلَّا فيما أوْصَى به ،

<sup>(</sup>١) في اللسان : فتحلى . وأشار مصححه إلى أنها في التهذيب : فتجلو .

<sup>(</sup>٢) الصغر ـ بالضم ـ الذل والضيم .

فقالت عائشة : والله ما وَضَعتَ الخطمُ على أَنفُنِا » أى مامكَكْتَناَ بَعــدُ فَتَنْهَانا أَن نَصْنَع مانريد . والخطمُ جمع خِطاَم ، وهو الحبْل الذي يُقاَد به البعير .

- \* وفى حديث شدّاد بن أوس « ماتَكَلَّمتُ بِكلِمَة إلا وأنا أخْطِمُها» أَى أَربُطُها وأشُدُها، يُريد الاحْتِرازَ فما يقوله، والاحتياطَ فما يَلفِظ به .
  - \* وفى حديث الدجّال « خَبَأْتُ لَـكُمْ خَطْمْ شَأَة » .
- ( ه ) وفيه « أنه وَعَد رَ جُلا أن يَخْرُج إليه فأبْطاً عليه ، فلما خَرَج قال : شَعَلنى عنك خَطْم » قال ابْن الأعرابى : هو الخَطْبُ الجَليل . وكأن الميم فيه بَدَلُ من الباء . ويحتمل أن يراد به أمْر ﴿ خَطْمَه أَى مَنَعه من انْخُرُوج .
- \* وفيه « أنَّه كان يغسل رأسه بالخطميّ وهو جُنُب ، يجتزى بذلك ولا يَصُبُّ عليه الماء » أى أنه كان يكتفى بالماء الذي يغسل به الخطمي ويَنُوى به غُسْل الجنابة ، ولا يَسْتَعمل بعده ماء آخر يَخُص به الغُسْل .
- ﴿ خطا ﴾ \* فى حديث الجمعة « رأى رجُلا يتخطَّى رقابَ النَّاس » أَى يَخْطُو خُطُوَة خطُوة . والْخُطُوّة بالضم : بُعْد مابين القَدَمين فى المشْى ، وبالفتح المَرَّةُ (١٠). وجمع الْخُطُوة فى الكَثْرة خُطاً ، وفى القلّة خُطُوات بسكون الطاء وضمها وفتحها .
  - \* ومنه الحديث « وكثرة انْخطاً إلى المساجد » وخُطُوات الشيطان (٢).

### ﴿ باب الحاء مع الظاء ﴾

﴿ خَطَا ﴾ \* في حديث سَجاً حامراً ق مسيلمة ﴿ خَاطِي البَضِيعِ ﴾ يقال خَطَا لحُمُه يَخْظُو أَى اكتَنَز. وهو فَعَلُ ، والبَضِيع : اللحم .

<sup>(</sup>١) وجمعها . خطوات بالتحريك ، وخطاء بالكسر . كما في اللسان .

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصل و 1 . والذي في اللسان : وقوله عز وجل « ولا تتبعوا خطوات الشيطان'» قيل هي طرقه ، أي لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليها .

# ﴿ باب الخاء مع الفاء ﴾

- (خفت) [ه] في حديث أبي هريرة رضى الله عنه « مَثَل الْمُؤْمِن كَمَثَل خَافَت الزرع كَمَثَل خَافَت الزرع كَمَثَل مَرَّة وَيَعْتَدَل أُخْرَى » وفي رواية «كَمَثَل خَافَة الزرع» الخَافِت: والخَافِيَةُ مَالَانَ وَضَعُف من الزرع الغَضّ ، وتُحلوق الهاء على تأويل الشُّنْبُلة . ومنه خَفَت الصَّوت إذا ضَعُف وسكُن . يعني أن المُؤمِنَ مُرَزَّأٌ في نَفْسه وأهله وماله ، مَمْنُونٌ بالأحداث في أمر دُنياه . ويُروى كَمَثل خَامَة الزَّرع . وستجيء في بابها .
  - [ ه ] ومنه الحديث « نَوم الْمُؤْمن سُبات ، وسمعُه خُفاَت » أي ضَعِيفٌ لا حِسَّ له .
    - \* ومنه حدیث معاویة وعمرو بن مسعود « سَمْعُه خُفاَت ، وفَهْمُه تَارَاتُ » .
- \* ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها قالت « رُبَّما خَفَت النبی صلی الله علیــه وسلم بقراء ه ، ورُبَّما جَهَر » .
- \* وحــديثها الآخر « أُنْزِلَت « وَلَا تَجُهْرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا » في الدُّعاء » وقيل في القِرَاءة . والخَفْتُ ضِدّ الجَهْر .
- \* وفي حديثها الآخر « نَظَرَت إلى رَجُل كَادَ يَمُوت تَخَافُتًا ، فقالت مالهذا ؟ فَقيل إنه من القُرَّاء » التَّخَافُت : تَـكَنَّف الْخُفُوت ، وهو الضَّعف والسُّكونُ وإظْهارُهُ من غير حجَّة .
- \* ومنه حــديث صلاة الجنازة «كان يقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب مُحَافَتَةً » هو مُفاَعَلة منه .
- ﴿ خفج ﴾ \* فى حديث عبد الله بن عَمْرو « فإذا هو يَرَى التَّيُوسَ تَذَبُّ على الغنم خَافِجَةً » الخَفَجُ : السِّفَادُ . وقد يُسْتعمل فى النَّاس . ويَحْتمل أن يكون بتقديم الجيم على الخَاء ، وهو أيضا ضروب من المُباضَعَة .
- ﴿ خَفْرَ ﴾ (هـ) فيه « من صلى الغَدَاة فإنه فى ذِمَّة الله فلا تُحْفُرُنَ اللهَ فى ذِمَّتِه » خَفَرْت الرجُل: أَجَرْته وحَفِظْته . وخَفَرْته إذا كُنت له خَفِيرا، أى حَامياً وكفِيلاً . وتَحَفَرَت به إذا اسْتَجَرت به . وانْخَفَارة \_ بالكسروالضم \_ : الذّمام . وأخْفَرْت الرجل، إذا نَقَضْتَ عهده وذِمامه . والهمزة فيه

- لِلإِزَالة : أَى أَزَلَت خِفَارته ، كَأْشُكَيته إِذَا أَزَلْتَ شِكَايَته ، وهو المراد في الحـديث.
- \* ومنه حديث أبى بكر « من ظلم أحَـــداً من المسلمين فَقَدَ أَخْفَر الله » وفى رواية « ذَمَّة الله » .
  - ( ه ) وحديثه الآخر « من صلى الصبح فهو فى خُهْرة الله » أى فى ذمته .
- (س) وفى بعض الحديث « الدُّموع خُفَرُ العُيون » انُلخَفَرُ : جمع خُفْرة، وهى الذَّمّة : أَى أَنَّ الدُّموع التي تَجُرى خوفا من الله تُجير العُيون من النار ، لقوله عليه الصلاة والسلام « عَيْناَن لَا تَمسُّمُهُا النَّارُ : عينُ بكت من خَشْية الله تعالى » .
- (س) وفى حديث لقمان بن عاد « حَـِييُ ۖ خَفِر ۗ » أَى كَثير الحيَاءِ . والْخَفَر بالفتح : الحياء .
- (س) ومنه حديث أم سلمة لعائشة « غَصُّ الأطْراف وخَفَر الإعْراض » أي الحياء من كل
- مايُكُره لهن أن ينظر ْنَ إليه ، فأضافت الْحَفَر إلى الإعْرَاض : أي الذي تَسْتَعمله لأجل الإعْرَاض .
- ويروى الأعراض بالفتح: جمع العِرْض: أي إنهن يسْتَحْيِين ويَنَسَتَّرن لأجل أعْرَ اضِهِنِ وصَوْنها .
- ﴿ خَفَسُ ﴾ (س) في حديث عائشة «كأنهم مِعْزًى مَطِيرَة في خَفْشٍ » قال الخطَّابي : إنَّمَا هو الخَفَش ، مَصْدَر خَفِشَت عَينُه خَفَشًا إذا قَلَّ بَصِرُها ، وهو فسادٌ في العين يَضْعفُ منه نُورُها ، وقو أَخْمَصُ دائمًا من غير وَجَع : تَعْنى أنهم في عَمَّى وحَيْرَة ، أو في ظُلْمة ليل . وضَرَبَت المِعْزَى مَثَلاً لأنها من أَضْعف الغَنَم في المطر والبرد .
- \* ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج « قاتلك الله أُخَيْفِش العَينَينِ » هو تصغير الأُخْفَش . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ خفض ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الخَافِض » هو الذي يَخْفِضُ الجَبَّارِين والفَرَاعِنة: أي يَضْعُهُم ويُهِينُهُم ، ويَخْفِض كلَّ شيء يريد خَفْضَه . والخَفْضُ ضِدُّ الرَّفع .
- \* ومنه الحديث « إن الله يَخْفِض القِسْط ويَرْ فَعُه » القِسْط: الْعَدْلُ يُنْزِله إلى الأرض منَّ ة ويرفعه أُخْرَى .
- \* ومنه حدیث الدَّجّال « فرفّع فیه وخَفْض » أَی عظّمَ فِتْنَتَه ورفَعَ قَدْرَها ، ثَم وهَّن أَمْرَه وقَدْرَه وَهُوَّنه . وقيل : أراد أنه رفّع صوته وخَفَضه فی اقْتِصاص أَمْره ،

- \* ومنه حديث وفْد تَميم « فلما دَخَلوا المَدينة بهَشَ إليهم النِّسَاء والصَّبْيانُ يَبْكُون فى وجوههم فأَخْفَضَهم ذلك » أى وَضَع منهم . قال أبو موسى : أظُنُّ الصَّواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة : أى أغْضِهم .
- \* وفى حــدبث الإفْكِ « ورسول الله صلى الله عليه وسلم يُخَفَّضُهُمْ » أَى يُسكِّنَهُمْ ويُهُوّن عليهم الأمر، من الخَفْض: الدَّعة والسُّكون.
- (س) ومنه حديث أبى بكر « قال لعائشة فى شأن الإفكِ: «خَفِّضى عليكِ » أى هَوِّنى الأَمْرَ عليكِ ولا تَحْزَنى له .
- (ه) وفى حديث أم عطية « إذا خفَضْتِ فأشِمِّى » الخَفْض للنساء كالخِيَّان للرِّجال . وقد يقال للخاتن خافضُ ، وليس بالكثير .
- ﴿ خَفَفَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ إِنَّ بِينَأَيْدِينَا عَقَبَةً كُوُّوداً لَا يَجُوزِها إِلَا الْحَفُّ ﴾ يقال أَخَفَّ الرجل فهو مُخِفُ وخِفُ وخَفِيف ، إذا خَفَّت حاله ودابَّته ، وإذا كان قليل الثَّقَـل ، يريد به المحف من الذُّ نوب وأسباب الدنيا وعُلَقها .
  - [ ه ] ومنه الحديث الآخر « نَجَا الْحَفِوُن » .
- (ه) ومنه حــديث على ، لمَّا اسْتَخْلفه النبيّ صلى الله عليه وسلم فى غَزْوة تَبُوك ، قال « يارسول الله يزعُم المُنَا فِقُـــون أنك اسْتَثْقَلْتَنَى وَتَحَفَّفْتَ منِّى » أى طَلَبْتَ الخفّـة بترك اسْتِصْحابى معك .
- (س) وفى حديث ابن مسعود « أنه كان خَفيف ذَاتِ اليَدِ » أَى فَقيِراً قليل المـال والحظّ من الدنيا . ويُجمع الخفِيفُ على أخْفَافٍ .
- (س) ومنه الحديث « خَرج شُبَّان أَصِحابه وأَخْفَافُهُم حُسَّرًا » وهُمُ الذين لا مَتَاع معهم ولا سِلاح . ويروى خِفَافهم وأَخِفَاؤُهم ، وها جمع خفيف أيضاً .
- \* وفى حديثَ خُطْبَته فى مَرَضه « أَيُّهَا الناس إنه قدْ دنا منّى خُفُوف من بين أظهُرُكم » أى حَركة وقُرب ارْتَحَال . يُريد الإنذار بموته صلى الله عليه وسلم .

- ( س ) ومنه حدیث ابن عُمَر « قد کان منی خُفو فُ ؓ » أي عجلة وسُرعُهُ سَيْر .
- (س) ومنه الحديث « لما ذُكِر له قَتْ ل أبى جَهْلِ استَخَفَّه الفَرَح » أى تَحَرّك لذلك وَخَفَّ . وأصله السُّرعة .
- [ ه ] ومنه قول عبد الملك لبَعْض جلسائه « لا تَعْتَا بَنَّ عِندى الرَّعيّةَ فإنه لا يُخِفِّنَى » أَى لا يَحمِلنى على الخَفَّة فأغْضَبَ لذلك .
- \* وفيه «كان إذا بَعَث انُخرَّاصَ قال خَفِّفُوا الخرْص ، فان فى المال العَرِيَّةَ والوصية » أى لا تَسْتَقْصُوا عليهم فيه ، فانهم يُطْعِمُون منها ويُوصُون .
- (ه) وفى حــديث عطاء « خَفَّفوا على الأرض » وفى رواية « خِفُّوا » أى لا تُرْسِلوا أَنفُسَــكُم فى السُّجود إرْسَالا تَقِيلًا فَيُؤَثِّرً فى جِبَاهكم .
- ﴿ ه ﴾ ومنه حدیث مجاهد « إذا سَحَدْتَ فَتَخافَ ﴾ أى ضَع ْ جَبْهتك على الأرض وضْعاً خَفیفاً . ویُروی بالجیم ، وقد تقدم .
- (ه) وفيه « لا سَبْقَ إلا فى خُفّ أو نَصْل أو حَافِر » أراد باُلخفّ الإبلَ ، ولا بُدَّ من حذف مُضافٍ : أَى فى ذى خُفّ وذى نَصْل وذى حَافر . والخَفْ للبعير كالحافر للفَرس .
- \* ومنه الحديث الآخر « نَهى عن حَمْىِ الأراك إلا ما لم تَنَاله أَخْفَافُ الإبل » أى ما لم تَبْلُغه أَفُواهُها بَمَشْيها إليه . قال الأصمعيُّ : الْجُل المُسِن ، وجمعه أخْفاف : أى ما قرب من المَرْعَى لا يُحْمَى ، بل يُتْرَك لِمَسَانَ الإبل وما فى معناها من الضِّعاف التي لا تَقْوَى على الإمْعان فى طلب المَرْعَى .
  - \* وفي حديث المغيرة « غليظة أُلخف » اسْتَعار خُف البعير لقَدَم الإنسان مجازا .
- ﴿ خفق ﴾ (ه) فيه « أَيُّمَا سَرِيَّةٍ غَزَت فَأَخْفَقت كَانَ لَهَا أَجْرُهَا مَرَّ تَينَ » الإِخْفَاقُ : أَن يَغْزُو فَلا يَغْنَمُ شَيْئًا ، وكذلك كُلُّ طَالب حاجة إذا لم تُقْضَ له . وأصله من الخَفْق : التحرُّكِ : أَى صادَفَت الغنيمة خافِقة عَيْر ثابتة مُسْتَقِرة .
- (ه) وفي حمديث جابر « يخرج الدّ جال في خَفْقة من الدّ ين وإدْبارَ من العلم » أي في حال

ضَعْف من الدّين وقِلَّةِ أهله ، من خَفَقَ الليل إذا ذَهَب أَكْثَره ، أو خَفَقَ إذا اضْطَرَب ، أو خَفَقَ إذا نَعَس . هكذا ذكره الهروى عن جابر . وذكره الخطّابي عن حُذَيفة بن أسيْدٍ .

(س) ومنه الحديث «كانوا يَنْتظرون العِشاء حتى تَخْفِق رؤُوسُهم » أى يَنامون حتى تَخْفِق رؤُوسُهم » أى يَنامون حتى تَشَقُط أَذْقانَهُم على صُدورهم وهم تُعود . وقيل هو من الخُفُوق : الاضطراب .

\* وفى حديث مُنكر وَنكير « إِنَّهُ لَيَسْمَع خَفْقَ نِعالِهِم حين يُوَلَّون عنه » يعنى المَيَّت: أَى يَسْمِع صوتَ نِعالِهِم على الأرض إذا مَشَوْا. وقد تكرر في الحديث.

\* ومنه حَدَيث عمر « فَضَرَبَهُما بالمِخْفَقَة ضَرَبَاتٍ وفَرَّق بينهما » المِخْفَقَةُ : الدِّرَّة .

( ه ) وفى حديث عُبيدة السَّلْمانى « سُئل ما يُوجب الغُسْل ؟ قال : الخَفْق والخِلاط » الخَفْق : تَغْييبُ القَضِيب فى الفَرْج ، من خَفَقَ النجمُ وأَخْفَق إذا الْحُطَّ فى المَغْرب. وقيل : هو من الخَفْق : الضَّرب .

(ه) وفيه « مَنْكِرَبَا إِسرافِيلَ يَحُكَّان الخافِقَيْنِ » هما طَرَفَا السماء والأرض. وقيل المَغْرِبُ والمشرق. وخَوافِق السماء: الجِهاتُ التي تَخْرُج منها الرِّياح الأربع.

﴿ خَفَا ﴾ ( ه ) فيــه « أنه سَأَلَ عن البَرْق فقال : أَخَفُوًا أَم وَمِيضاً » خَفَا البَرْق يَخْفُو ويَخْفُو ويَخْفُو أَوْخَفْيا إِذَا بَرَق بَرْ قاً ضعيفاً .

(ه) وفيه «ما لم تَصْطَبِحوا أو تَغْتَبِقُوا ، أو تَخْتَفُوا بَقْلًا » أى تُظْهِرُونه . يقال اخْتَفَيْتُ الشيء إذا أظهرته (۱) ، وأخْفَيتُه إذا ستَرْتَه . ويروى بالجيم والحاء ، وقد تقدم .

\* ومنه الحديث « أنه كان يُحْفِي صَوْته بآمين » رواه بعضهم بفتح الياء من خَفَى يَحْفِي إِذَا أَظْهَرَ ، كقوله تعالى « إِنّ الساعةَ آتِيةٌ أَكاد أَخْفِيها» في إحدى القراءتين .

(ه) وفيه « إن الخزاءة تَشْتَريها أكايسُ النساء للخافية والإقْلات » الخافية: الجنّ ، سُمُّوا بذلك لاسْتِتارهم عن الأبصار .

( ه ) ومنه الحديث « لا تُحُدِّثُوا في القَرَع فإنه مُصَلَّى الخافِين » أي الجنّ . والقَرَع بالتحريك: قطَعُ من الأرض بين الكَلاً لا نَبات فيها .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير: « عبارة ابن الجوزي في قولك اختفيت الشيء أي استخرجته ». ومثله في اللسان

- (س) وفيه «أنه لَعنَ المُخْتَفِي والمُخْتَفِيةَ » المُخْتَفِي: النَّبَّاشِ عند أهل الحِجاز ، وهو من الاخْتفاء: الاستخراج، أو من الاسْتِتار؛ لأنه يَسْرِقُ في خُفْية.
  - (س) ومنه الحديث الآخر « من اخْتني ميّناً فكأنما قَتَـله » .
- (س) وحديث على بن رَباح « السُّنَة أن تَقُطَع اليَدُ المُسْتَخْفِيةُ ولا تَقُطَع اليَد المُسْتَخْفِية ولا تَقُطَع اليَد المُسْتَعْلية » يريد بالمُسْتَخْفِية يد السارق والنباش ، وبالمُسْتَعْلية يدَ الغاصب والناهب ومَن في معناهما .
- (س) وفي حديث أبي ذَرٍّ « سَقَطْتُ كأني خِفاء » الخفاء: الكِساء ، وكل شيء غَطَّيت به شيئاً فهو خِفاء .
- \* وفيه « إِنَّ الله يُحِبُّ العبد التَّقَّ الْعَنِيَّ الْحَنِيَّ الْحَنِيِّ » هو الْمُعَتَزِلُ عن الناس الذي يَحْفَى عليهم مكانه.
  - \* ومنه حديث الهجرة « أُخْفِ عنَّا » أَى اسْتُر الخبر لِمَنْ سألك عنَّا .
- (س) ومنه الحديث «خير الذِّكر الخَفَيُّ » أى ما أَخْفاه الذاكِر وسَتَره عن الناس. قال الحر بي : والذي عندي أنه الشُّهرة وانْتِشَارُ خبر الرجُل ؛ لأن سعد بن أبي وقَّاص أجاب ابنَه عُمر على ما أرادَه عليه ودَعاه إليه من الظُّهور وطَلَب الخلافة بهذا الحديث.
- (س) وفيه « إنَّ مدينةَ قَوم لُوطٍ حَمَامًا جبريل عليه السلام على خَوَافِي جَناحه » هي الريشُ الصِّغار التي في جَناح الطائر ، ضِدُّ القَوادم ، واحداتُها خافية .
  - (س) ومنه حدیث أبی سفیان « ومعی خَنْجَرْ مِثلُ خافیة النَّسر » یُرید أنه صغیر .

#### ﴿ باب الخاء مع القاف ﴾

﴿ خَقَى ﴾ ( ه ) فيه « فو قَصَت به ناقتُه فى أخاقيق ِ جُر ْذان فماتَ » الأخاقيق : شُقوق فى الأرض كالأخاديد ، واحدُها أُخْقُوق . يقال خَقَّ فى الأرض وخَدِّ بمعنى . وقيل إنما هى لخَاقِيقُ ، واحدها لْخُقُوق ، وصحَّحَ الأزهرى الأوّل وأثبتَه .

( ه ) وفى حديث عبد الملك «كتَب إلى الحجَّاج : أما بعدُ فلا تَدَعْ خَقًا من الأرض ولا لَقَّا إلاَّ زَرَعْتَه » اَلحَقُّ : الجُعْرُ ، واللَّقُّ بالفتح : الصَّدْع .

### ﴿ باب الخاء مع اللام ﴾

- ﴿ خلاً ﴾ ( ه ) فى حديث الحديبية « أنه بركت به راحِلَتُه فقالوا خَلاَتِ القَصْواء ، فقال ما خَلاَتَ القَصْواء ، فقال ما خَلاَتَ القَصْواء ، وما ذاك لها بخُلُق ، ولكن حبَسَها حابِسُ الفِيل » الخلاء للنَّوق كالإِلْماح للجمال، وحَرَن الفَرس.
- (ه) وفي حــديث أمّ زرع «كنتُ لك كأبي زَرْع لأمّ زرع ٍ في الأُلْفــة والرِّفاء ، لا في الفُرْقة والحِلاء » الخلاء بالكسر والمد: المباعَدة والمُجانبة .
- ﴿ خلب ﴾ ( ه ) فيه « أتاه رجل وهو يَخْطُب ، فنزل إليه وقعد على كُرسى خُلْبٍ قوائمه من حديد » انْخَلْب : اللِّيف ، واحدتُه خُلْبة .
- \* ومنه الحديث « وأمّا موسى فَجَعْدُ آدَمُ على جمل أَحْمَر تَخْطوم بِخُلْبة » وقد يُسَمَّى الحُبْل نفسُه خُلْبة .
  - \* ومنه الحديث « بليفٍ خُلْبة » على البَدَل .
    - \* وفيه « أنه كان له وسادة حَشْوُها خُلْب »
- \* وفى حديث الاستسقاء « اللهم سُقْيا غَيْرَ خُلَّب بَرْ قُها » أى خال عن المَطر . الْخَلَّب : السَّحاب يُومِض بَرْ قُهُ حتى يُرْجى مَطَرُه ، ثم يُخْلِف ويقُلْع ويَنْقَشع ، وكأنه من الخلابة وهى الخداع بالقول اللطيف .
- (س) ومنه حديث ابن عباس «كان أَسْرَع من بَرَ ق الْخَالَب » إنما خَصَّه بالسُّرعة لخفَّتِه بِخُلُوّه من المطر.
- (ه) ومنه الحديث « إذا بِعْتَ فقُلْ لا خِلابةً » أى لا خِداع . وجاء فى رواية « فقل لا خيابة » بالياء ، وكأنها لُثْغَة من الراوى أبْدَل اللام ياء .

- \* ومنه الحديث « إن بَيْع المُحَفَّلات خِلابة "، ولا تحل تُخِلابة مسلم » والمُحَفَّلات: التي بُجِمع المنها في ضَرْعها .
- (ه) ومنه الحديث (۱) « إذا لم تَعْلِب فاخْلُبْ » أَى إذا أعياكُ الأم مُغالبـــةً فاطْلُبُه مُخادعة .
  - \* ومنه الحديث « إن كان خَلَبُها ».
- ( ه ) وفى حديث طَهْفة « ونَسْتَخْلِب الخبير » أَى نَحْصُده ونَقْطَعُه بالمُخلَب ، وهو المِنْجَل ، والخبير : النَّبات .
- (س) وفى حديث ابن عباس وقد حاجَّه عمر فى قوله تعالى « تَغْرُبُ فى عين ِ حَمِئةً ٍ » فقال عُمر : حامِية ، فأنشد ابن عباس لتُبُعَّم:

فَرَأَى مَغَارِ الشَّمْسِ عِنْد غُروبِهِا فَى عَيْنِ ذَى خُلُبِ وَ ثَأْطٍ حَرْ مَد الخُلُب: الطَّينِ اللَّزَجُ والحُمْأَة .

- ﴿ خلج ﴾ ( ه ) فيه « أنه صَلَّى صلاة فجهر فيها بالقرَاءة وجَهَر خَلْفَهُ قارِئ ، فقال : لقد ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضهم خالجَنيها » أى نازعنيها . وأصل الخلْج : الجذب والنَّزْع .
- ( ه ) ومنه الحديث « ليَرِدَن عَلَى َّ الْحَوْضَ أَقُوام ثُم لَيُخْتَلَجُن َّ دُونِي » أَي يُجْتَذَبُون و يُقْتَطَعُون .
  - ( ه ) ومنه الحديث « يختلجونه على باب الجنة » أى يَجْنَذَ بُونه .
    - \* ومنه حدیث عمار وأمّ سلمة « فاخْتلجها من جُحْرها » .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه فى ذكر الحياة «إن الله تعالى جَعل الموت خَالِمُ الْأَشْطَانِهِا» أَى مُسْرِعًا فى أُخْذِ حِبالها .
- \* وحديثه الآخر « تَنَكَبُ الْحَالِجَ عَنْ وَضَح السَّبيل » أَى الطُّرُق الْمَتَسَعِّبةَ عن الطَّر يق الأَعظم الوَ اضِح .

<sup>(</sup>١) هو فيالهروى واللسان والتاج مثل . قال في اللسان : « ويروى فاخلببالكسىر . ومعناه على الضم : اخدع. وعلى الكسر : انتش قليلا شيئا يسيرا بعد شيء ، كأنه أخذ من مخلب الجارحة » .

- \* وحــدیث المغیرة « حتی تَرَوْه یَخْـلِج فی قومه أو یَخْـلِج » أی یُسْرع فی حُبّهم . یروی بالخاء والحاء . وقد تقدّم .
- ) أومنه الحديث « فحنَّتِ الخَشَبة حَنِين النَّاقة الخُلوج » هي التي اخْتُلج ولدُها: أي رع منها .
- (ه) ومنه حديث أبى مِجْلَز « إذاكان الرجُل مُخْتَلِجاً فَسَرَّكُ أَن لا تَكْذَبِ فَانْسُبُهُ إِلَى أُمِّه »: يقال رجل مُخْتَلِج إذا نُوزع فى نَسَبه ، كأنه جُذب منهم وانْ تُزُ ع . وقوله فانْسُبُه إلى أُمِّه يُريد إلى رَهْطها وعشيرتها ، لَا إليها نَفْسها .
- \* وفى حــديث عَدِى قال له عليه الصلاة والسلام « لا يَخْتَلَجِنَ فى صــدرك طَعاَم » أى لا يَتَحرّك فيه شيء من الرِّيبة والشّك . و يُروى بالحاء ، وقد تقدّم . وأصْل الاخْتلاج : الحرَكة والاضْطراب .
- \* وفى حديث عائشة ، وسُئِلَت عن ﴿ لَمَ الصَّيد للمحرَّم فقالت : ﴿ إِن تَحَلَّج فَى نَفَسَكُ شَيَّ فَدَعُه ﴾ .
  - (س) ومنه الحديث « ما اخْتَلج عرْق إِلاَّ و يُـكَفّر الله به » .
- (س) وفى حديث عبدالرحمن بن أبى بكر « إنّ الحُكم بن أبى العاص بن أميّة أبا مروان كان يَجْلس خلف النبى صلى الله عليه وسلم ، فإذا تكلّم اخْتَكَج بوَجْهه ، فرآه فقال له : كُنْ كذاك ، فلم يزل يختلج حتى مات » أى كان يُحَرّك شفتيه وذَ قَنَه اسْتهزاءً وحِـكايةً لفعْل النبى صلى الله عليه وسلم ، فبَقِيَ يَرْ تَعِد و يَضْطَرِب إلى أن مات .

وفى رواية ﴿ فَضُرِّب به شَهْرَين ، ثُمَ أَفَاق خَلِيجاً » أَى صُرِع ثُمَ أَفَاق نُخْتَلِجاً قد أُخذ 'لَحَمُهُ وقُوْتُهُ . وقيل مُر ْ تَعِشاً .

- (ه) وفى حـــديث شُرَيح « إنّ نِسُوة شَهدُن عنده على صَبَيّ وقَع حيًّا يَتَخَلَّجُ » أَى يَتَحَرّك .
- (ه) وحدیث الحسن « أنه رأی رجلا یمشی مِشْیَةً أَنْكُرَها ، فقال : تَخَلَّجَ فی مشْیَته خَلَجانَ الجُنُون » اخلجان بالتَّحریك : مصدر ، كالنَّزَوان .

- (س) وفى بعض الحديث « إِنّ فلانا ساق خَلِيجاً » الخلِيج : نَهُرْ رُيڤْتَطَع من النَّهر الأعْظَم إلى موضع رُيثْتَفَعُ به فيه .
- ﴿ خلد﴾ \* فى حديث على ٓ يَذُم ّ الدُّنيا ﴿ مَن دَانَ لِهَا وَأَخْلَد إليها ﴾ أى رَكَن إليها وكَزمها . ومنه قوله تعالى ﴿ ولكنَّه أَخْلَد إلى الأرض واتَّبَع هَواه ﴾ .
- ﴿ خلس ﴾ (س) فيه «أنه نَهى عن الخليسة » وهى مايُسْتَخْلَص من السَّبُع فيموت قبل أن ُيذ كَّى ، منْ خَلَسْت الشيُّ واخْتَلَسْتُه إذا سَلَبْتَه ، وهى فَعيلة بمعنى مفعولة .
- \* ومنه الحديث « ليس فى النُّهُمْة ولا فى الخليسة قَطْعُ ﴿ ) وفى رواية « ولا فى الخَلْسَة » أَى مايؤخذ سَلْبا ومُكابَرة .
- \* ومنه حدیث علی « بادِرُوا بالأعمال مَرَ ضاً حابِساً أو مَو ْتاً خَالُساً » أى يَخْتَـلِسُـكم على غَفْـلة .
- (ه) وفيه « سِر ْ حَتَّى تأتى فَتَياتٍ تُعْساً ورجالا طُلْساً ، ونِساَءَ خُلْساً » الخلْسُ : السَّمْر ، ومنه « صَبَى ۗ خَلَاسِى ۗ » ، إذا كان بين أبيْض وأسْو َد (١) يقال خَلَسَت لِحْيَتُه إذا شَوطَتْ .
- ﴿ خلص ﴾ \* فيه « قل هو الله أحد هي سورة الإخلاص» سُمِّيت به لأنها خالصة في صِفة الله تعالى .
- \* وفيه « أنه ذَكر يوم الَحْلَاص ، قالوا يارسول الله مايَوْمُ الْحَلَاص ؟ قال يَوْم يَخْرُج إلى اللهُ عَالَوْم اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْهُم مِن بعض » . الدَّجَّال مِن المدينة كل مُنافق ومُنافقة ، فيتمَيَّز المؤمنون منهم و يَخْلُص بَعْضُهم مِن بعض » .
  - \* وفي حديث الاستسقاء « فَلْيَخْلُصْ هو ووَلَدُهُ ليتَميَّز من الناس » .
- \* ومنه قوله تعالى : « فلمَّا اسْتَيْأَسُوا منه خَلَصُوا نَجِيًّا » أَى تَمَـيَّزُوا عن الناس مُتَنَاجِين .
- \* وفى حديث الإسراء « فلما خَلَصْتُ بِمُسْتَوَّى » أى وصَلْت و بَكَغْتُ. يقالِ خَلَص ُفلان إلى ُفلان : أى وصل إليه . وخَلَص أيضاً إذا سَلِم ونَجَا<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱)كذا فى الأصل وا ، ولو قال : « . . . . إذا كان بين أبوين أبيض وأسود » \_ كما عبر القاموس\_ لـكان أبين . وعبارة اللسان : الحلاسى : الولد بين أبيض وسوداء ، أو بين أسود وبيضاء » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وتجامنه » . وقد أسقطنا « منه » حيث لم ترد في ا واللسان والدر النثير :

- \* ومنه حديث هِرَ قُل « إِنَّى أَخْلُص إِلَيْه » وقد تَكُرَر فِي الحديث بِالْمَعْنَيَيْن.
- \* وفى حديث على رضى الله عنه « أنه قضَى فى حُكُومة باللَّاص » أى الرُّجُوع بالنُّنَ على البائع إذا كانت العَيْن مُسْتَحَقَّة وقد قَبَض ثَمَنها: أى قَضَى بَمَا يُتَخَلَّص به من اللصومة.
  - (س) ومنه حدیث شُرَیْح « أنه قَضی فی قَوْس کسریَهاَ رجُل با َلحَلَاص » .
- \* وفى حــديث سَامُان « أنه كاتَب أهْلَه على كذا وكذا ، وعلى أر بعين أُوقيَّةَ خِلَاص » . الخِلاَص بالكَسْر : ما أَخْلَصَتْه النَّار من الذَّهَب وغَيْره ، وكذلك المخلاصة بالضَّم .
- (ه) وفيه «لا تَقُوم الساعة حتى تَضْطَرب أَليَاتُ نساء دَوْس على ذِى الْحَلَصة » هو بَيْتُ كَان فيه صَنَم لَدوْس وخَثْم و بَجيلة وغَيْرهم. وقيل ذُو الْحَلَصة : الكعْبة اليمانيَّة التى كانت باليمَن، فأَنْفذَ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جَرِيرَ بن عبد الله فحر بها . وقيل ذُو الْحَلَصة : السّم الصّنم نَفْسِه ، وفيه نَظَر لأن ذُو لا يُضاف إلّا إلى أسماء الأجناس ، والمعْنى أنهم يَرْ تلاُون و يَعُودُون إلى جاهليَّتهم في عِبادة الأوثان ، فيسعى نِساء بَنى دَوْس طائفاتٍ حَوْل ذى الخلصة ، فتر تج أعْجاز هُنَ". وقد تكر رد ذكرها في الحديث .

﴿ خَلَطُ ﴾ ( ه ) في حديث الزكاة « لا خِلا ط ولا وراط » الخلا ط مَصْدَر خَالَطه يُخَالِطهُ مُخَالَطة وخِلاطاً . والمراد به أن يَخْلط الرجل إبله بإبل غيره ، أو بَقَره أو عَنمه ليمنتع حَقَّ الله منها ويَبغْضَ المُصَدِّقَ فيما يَجِب له ، وهو مَعْنى قوله في الحديث الآخر « لا يُجْمَع بين مُتَفَرَق ولا يُقَرِق بين مُتَفَرَق ولا يُقرَق بين المُتَفرِق فيه و الخلاط . وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلا ، و يكون لكل واحد منهم شاة ، فإذا أظام المُصدّق جمعوها لئلا لكل واحد منهم شاة ، فإذا أظام المُصدّق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلَّا شاة واحدة . وأما تفريق المُجتّمع فأن يكون اثنان شريكان ، ولكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليهما في ما كينهما ثلاث شياه ، فإذا أظام المُصدّق فرَّقاً عَنمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة . قال الشافعي : الخطاب في هذا للمصدّق ولرب المال . فلم يكن على كل واحد منهما أن لا يُحدِث في المال شيئاً من الجمع والتَّفريق . هذا على مذهب الشافعي ، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحدِث في المال شيئاً من الجمع والتَّفريق . هذا على مذهب الشافعي ، إذ الخلاطة مُؤثَرة عنده . أمَّا أبو حنيفة فلا أثر لها عنده ، و يكون معنى الحديث نَفي الخلاط إذ الخلاط في الحديث نَفي الخلاط الله في المنافق المؤرثة عنده . أمَّا أبو حنيفة فلا أثر لها عنده ، و يكون معنى الحديث نَفى الخلاط المؤرثة عنده . أمَّا أبو حنيفة فلا أثر لها عنده ، و يكون معنى الحديث نَفى الخلاط المؤرثة عنده . أمَّا أبو حنيفة فلا أثر المحال المنافق المؤرث المخلوث المؤرث المؤرث المنافق المؤرث المؤرث

لِنْهِي الأَثْرِ ، كَأَنَّه يقول: لا أثر للخَلْطة في تَقليل الزَكاة وتَكثيرها.

- (ه) ومنه حديث الركاة أيضا « وماكان من خَلِيطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَة » الخليطُ: المُخالط ، ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه . والتراجُعُ بينهما هو أن يكون لأحدِها مَثلا أربعون بقَرة وللآخر ثلاثون بقرة ، ومالهما مُغْتاط ، فيأخذ الساعى عن الأربعين مُسِنَّة ، وعن الثلاثين تَبِيعاً ، فيرَجِع باذِلُ المُسِنَة بثلاثة أسباعها على شريكه ، وباذِل التَّبيع بأربعة أسباعه على شريكه ، وباذِل التَّبيع بأربعة أسباعه على شريكه ، لأن كلَّ واحد من السِّنَين واجب على الشُّيوع ، كأن المال مِلكُ واحد . وفي قوله بالسَّويَة دليل على أن الساعى إذا ظَلم أحَدها فأخذ منه زيادةً على فَر ْضه فإنه لا يرجِع بها على شريكه ، وإنما يَغْرَم له قيمة ما يَخُصُّه من الواجب دُون الزيادة . وفي التراجع دليل على أن المُلْطة تصحُ مع تمييز أعْيان الأموال عند مَن يقول به .
- (ه) وفى حديث النّبيذ «أنه نَهَى عن الخليطين أن ُينْبَذا » يريد ما ُينْبَذمن البُسر والتّمر معاً ، أو من العِنَب والزّبيب والتمر ونحو ذلك مما مُينْبَذ مُغْتلِطا . وإنما نَهى عنه لأنّ الأنواع إذا اختَلَفت فى الانْتبَاذِ كانتأسْرَع للشدة والتَّخْمِير .

والنَّبيذُ المعمولُ من خَلِيطَين ، ذَهَبَ قوم إلى تَحْريمه وإن لم يُسْكِر أَخْـذاً بظاهر الحديث ، وبه قال مالك وأحمد . وعامَّة المُحَدُّثين قالوا : من شَربه قبل حُدوث الشِّدة فيه فهو آثمُ من جهة واحدة ، ومَن شَربه بعد حُدوثها فهو آثمُ من جِهَاَين : شُرْبِ الخَليطين وشُرْبِ المُسْكِر . وغيرهم رخَّص فيه وعَلَّوا التحريم بالإسكار .

- (س) وفيه « ما خالطَت الصَّدقة مالاً إلا هَلَكته » قال الشافعى : يعنى أن خِيانة الصَّدقة تُتْلف المال المَخْلوط بها . وقيل هو حَثُّ على تعجيل أداء الزكاة قبل أن تَخْتَلط بماله .
- \* وفى حديث الشُّفعة « الشَّرِيك أولى من الخليط ، والخليط أولى من الجارِ » الشَّرِيكُ: المُشارِكُ فى الشُّيوع ، والخليط : المُشارك فى حُقوق المِلاْئِ كَالشِّرْب والطَّر يق ونحو ذلك .
- (س) وفى حديث الوَسْوَسة « رَجَـع الشيطان يَلْتَمِسُ الْحِلاط » أَى يُخالِطُ قَلْب المُصَلَى بالوَسْوَسة .

- (س) ومنه حديث عبيدة « وسئل ما يُوجب الغُسل ؟ قال : الَخَفْق والخِلاط » أَى الجُماعُ ، من المُخالطة .
  - (س) ومنه خطبة الحجاج « ليس أوان يَكُثُرُ الخلاط » يعني السِّفادَ ·
- \* وفى حديث معاوية « أنَّ رجلين تَقَدَّما إليه فادَّعَى أحدُها على صاحبه مالاً ، وكان المُدَّعى حُوَّلاً قُلَبًا مِخْلَطا مِزْ يَلاً » المُخلَط بالكسر الذي يَخلِط الأشياء فيُلْدِسُها على السامعين والناظرين .
- \* وفى حديث سعد « وإن كان أحدُنا لَيضَع كما تَضَع الشاة ، مالَه خِلْطُ » أَى لا يَخْتَلِط بَخُوْهُم بعضُه ببعض لجفافه ويُبْسِه ، فإنهم كانوا يأكلون خُـبْر الشعير وورق الشجر لفَقُرْهُم وحاجتهم .
- \* ومنه حدیث أبی سعید « كنا نُرْزَقُ تمْر اَلجَمْع علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم » وهو الخلط من التمر: أى المُختلط من أنواع شَتَى .
- \* وفى حديث شُرَيح « جاءه رجل فقال : إنى طَلَقَتُ امرأتى ثلاثا وهى حائضُ ، فقال : أمّا أنا فلا أُخْلِطُ حلالا بحرام » أى لا أحْتَسِب بالحيْضة التى وقَعَ فيها الطلاقُ من العدّة ، لأنها كانت له حلالا فى بعض أيام الحيْضة وحراما فى بعضها .
- (س) وفى حديث الحسن يصف الأبْرَارَ « وظنّ الناسُ أن قد خُولِطُوا وما خُولِطُوا ، ولكن خالَط قلبَهم هَمُ عظيمُ » يقال خُولِطَ فُلان فى عَقْله مخالَطة إذا اخْتَلَّ عَقْله .
- ﴿ خلع ﴾ (س) فيه « من خَلَع يَداً من طاعة لَق الله تعالى لا حُجَّة له » أى خَرَج من طاعة سُلْطانه ، وعدا عليه بالشر ، وهو من خَلَعْتُ الثَّوبِ إِذا أَلقيتَه عنك . شَبَّه الطاعة واشْتِها على الإنسان به ، وخَصَّ اليد لأن المُعاهدة والمُعاقدة بها .
- \* ومنه الحديث « وقد كانت هُذَيل خَلَعُوا خَليعاً لهم فى الجاهلية » كانت العرب يتعاهدُون ويتعاقدون على النُّصرة والإعانة ، وأن يُؤخَذَكل منهم بالآخر ، فإذا أرادوا أن يَتَبَرَّأُوا من إنسان قد حالَفُوه أَظْهُرُوا ذلك إلى الناس ، وسَمَّوا ذلك الفعل خَلْعا ، والْمَتَبَرَّأُ منه خَليعا : أى تَخْلوعا ، فلا يُؤخَذون بجنايته ولا يؤخذ بجنايتهم ، فكأنهم قد خَلعوا اليمين التي كانوا قد لَبِسوها

- معه ، وسَمَّوْه خَلْعا وخَليعا مَجازا واتِّساعا ، وَبه يُسَمى الإِمام والأميرُ إذا عُزِل خَليِعاً ، كأنه قد لَبِسِ الخلافة والإِمارة ثم خَلَعها .
- ( ه ) ومنه حدیث عُمان « قال له إِنَّ الله سَیُقَمِّصُك قمیصاً و إِنك تُلاصُ علی خلعه » أراد الخلافة و تَرْ كَها والخروج منها .
- \* ومنه حدیث کعب « إن من تَو ْبتی أن أنْخَلِعَ من مالی صَدَّقَةً » أی أخْرُجَ منه جمیعه وأَتَصَدَّقَ به وأغْرَى منه كما يَعْرَى الإنسانُ إذا خلع ثوبَهُ .
- [ ه ] وفى حــديث عثمان «كان إذا أُتىَ بالرجُل الذى قد تخلّع فى الشَّراب المُسْكر جَلَده ثمانين » هو الذى انْهُمَـك فى الشُّرب ولازمه ، كأنه خَلَع رَسَنَه وأعْطى نفْسَه هواها ، وهو تَفَعَلَى من الخلْع.
- \* وفى حديث ابن الصَّبغاء « فكان رجل منهم خَليع » أى مُسْتَه ْتَر بالشُّرب واللَّهو ، أو من الخليع : الشاطر الخبيث الذي خَلَعَتْه عشيرتُه وَ تَبَرَّأُوا منه .
- (ه س) وفيه « المُخْتلعاتُ هنّ المُنافقات » يعنى اللاتى يَطْلُبْن انجَلْع والطلاق من أزواجهن بغير عُذر . يقال خَلَع امرأته خُلْعا ، وخالعم المخالعة ، واخْتلعت هى منه فهى خالع . وأصلُه من خَلْع التَّوْب . وانجلْع أن يُطلِّق زوجته على عِوَض تَبْذُله له ، وفائدتُه إبطال الرَّجْعة إلا بعَقْد جديد . وفيه عند الشافعى خلافُ : هل هو فَسْخ أو طلاق ، وقد يُسمَّى انجُلْع طلاقا .
- (س) ومنه حدیث عمر « إن امرأةً نَشَزَت علی زوجها ، فقال له عمر : اخْلَعْهَا » أی طَلَقْهَا واتْرُ کُهَا .
- \* وفيه « من شَرِّ ما أُعْطَىَ الرجل شُحُّ هالعُ وجُبْنُ خالعٌ » أى شديد كأنه يَخْلعُ فؤاده من شدَّة خَوْفه ، وهو مجاز فى الخَلْع . والمراد به ما يَعْرِضُ من نوازع الأفكار وضَعْفِ القلب عند الخوف .

إِلا أنه بالتحريك في الخير ، وبالتسكين في الشَّر . يقال خلَفُ صِدْقٍ ، وخَلْفُ سُوء . ومعناها جميعا القَرْن من الناس . والمراد في هذا الحديث المَفْتُوح .

- ( ه ) ومن السكون الحديث « سيكون ُ بعد ستين سنة خَلْفُ أضاعُوا الصلاة » .
  - \* وحدیث ابن مسعود « ثم إنها تَخْلُفُ من بعدهم (١) خُلُوف » هی جمع خَلْفٍ .
- \* وفى حديث الدعاء « اللّهُم أعْط كلّ منفق خَلْفاً » أى عوضاً . يقال خَلْفَ الله لك خَلْفاً بخير ، وأخْلف عليك خيرا : أى أبْدَلك بما ذَهَب منك وعَوَّضَك عنه . وقيل إذَا ذَهب للرّجل ما يَخْلُفه مثل المال والولد قيل أخْلف الله لك وعَلَيْك ، وإذا ذَهَب له ما لا يَخْلفه غالبا كالأب والأمّ قيل خَلف الله عليك . وقد يقال خَلف الله عليك إذا مات لك ميّت : أى كان الله خَليفة عليك . وأخْلف الله عَليك : أى أبْدَلك .
  - (س) ومنه الحديث « تَكَفَّل الله للْغازِي أَن يُخْلِف نَفَقَتُهُ » .
  - \* وحديث أبى الدرداء في الدعاء للميت « اخْلُفُه في عَقِبه » أَى كُنْ لِهُم بَمْدُه .
    - \* وحديث أمّ سَلمة « اللهم اخْلُفْ لى خَيْراً منه » .
- [ ه ] ومنه الحديث « فليَنْفُضْ فِرَ اشه فإنه لا يدرى ما خَلَفَه عليه » [أى] (٢) لعلَّ هَامَّةً دَبَّت فصارت فيه بعده ، وخِلاً ف الشيء : بَعْدَه .
  - \* ومنه الحديث « فدخل ابنُ الزُّ بير خلافَه » .
  - \* وفى حديث الدَّجَّال « قد خَلَفَهم فى ذُرّياتِهم » .
- \* وحديث أبى اليَسَر « أَخَلَفتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ » يقال خَلَفتُ الرَّجل في أهله إذا أقتَ بعده فيهم وقمت عنه بماكان يفعله ، والهمزة فيه للاستفهام .
  - \* وحديث ما عِز «كَلَمَا نَفَرُ نَا فِي سبيل الله خَلَفَ أحدُهُم له تَنبِيبُ كَنبيبِ النَّيسِ »
    - \* وحديث الأعشى الحِرْ مَازِي .

\* فَلْفَتَنْي بِنْزِاعٍ وَحَرَبُ \*

أَى بَقِيَتْ بَمْدِي ، ولو رُوى بالتّشديد لكان بمعنى تركَّدْنِي خَلفها . وَالحَرَبُ : الغَضَب .

<sup>(</sup>١) في ا والأصل: من بعده . وأشار مصححه إلى أنها هكذا في جميع نسخ النهاية التي بين يديه . وما أثبتناه نحن من اللمان وتاج العروس . (٢) زيادة من ا والدر النثير .

- (ه) وفى حديث جَرِير « خَيْرُ الَمرْ عَى الأراكُ و السَّلَمَ إذا أَخلَف كان لَجَيِناً » أَى إذا أُخرج الحِلْفَة وهو ورَقُ يخرج بعد الورق الأول فى الصَّيف .
- \* ومنه حدیث خُرَیمة السُّلمی « حتی آل السُّلاَمی وأخلَفَ اُلخِراَمی » أی طَلَعَتْ خِلْفَتُهُ من أُصُوله بالمطر.
- (س) وفى حديث سعد « أَتَحَلَّف عن هِرْتى » يريد خوْفَ المَوْت بمكة ، لأنَّها دَارَ تَرَكُوها لله تعالى وهَاجَرُوا إلى المدينة ، فلم يُحِبُّوا أن يكون موتُهُم بها ، وكان يومئذ مريضاً . والتَّخَلُف: النَّا خُر .
  - \* ومنه حديث سعد « فَحَلَّهَنَا فَكُنَّا آخر الأربع » أَى أَخرَ نا ولم يُقَدِّ مْنا .
- \* والحديث الآخر « حتى إِنَّ الطَّائر ليمُرُّ بجَنباتهم فما يُخَلِّفُهُمْ » أى ما يَتقدَّم عليهم وَيَثْرُ كُهم وراءه .
- (س) وفيه «سَوُّوا صُفُوفَ مَ ولا تَخْتلفوا فَتَخْتلفَ قُلُوبُكم » أَى إِذَا تَقَدَّم بعضُكم على بعضٍ على بعضٍ في الصفوف تأثَرَت قُلُوبكم ، ونشأ بينكم الخُلْفُ .
- (س) ومنه الحديث الآخر « لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُم ، أو لَيُخَالِفَنَ الله بين وجُوهكُم » يريد أن كُلاَّ منهم يَصْرِفُ وجْهه عن الآخر ، ويوقع بينهم التَّباغُض ، فإنَّ إقبال الوَجْه على الوَجْه من أثر المَودَّة والأَلْفَة . وقيل أراد بها تَحُويكَها إلى الأَدْبار . وقيل تغيير صُورِها إلى صُور أَخْرى .
  - \* وفيه « إذا وعَدَ أَخْلُفَ » أي لم يف بوعده ولم يصدُق. والاسم منه انْحُلْف بالضم.
- (س) وفى حديث الصوم « خِلْفَةُ فَمِ الصَّامُمُ أَطْيِبُ عِندَ الله من ربح المسْكِ » الخِلْفَةَ بِالسَّكِ ، الخِلْفَةَ بِالسَّكِ ، الخِلْفَةَ بَاللهِ من ربح الفَم . وأصلها فى النَّبات أن يَنْبُت الشيء بَعْدَ الشيء ؛ لأنها رائحة وحُدَثت بعد الرائحة الأولى . يقال خَلَف فمُه يَخْلُف خِلْفَةً وخُلُوفا .
  - ( ه ) ومنه الحديث « نُخَلُوف فَم ِ الصَّائْمِ أَطيبُ عِند الله من ربح المِسك » .
- ( ه ) ومنه حديث على ، وسُئل عن قُبْلة الصائم فقال : « وما أرَبُك إلى خُلُوفِ فيها ؟ » .

- (ه) وفيه « إن اليهود قالت: لقد عَلَمْنَا أن محمدا لم يترك أهلَه خُلُوفاً » أى لم يَتْرُكُونَ لمِنَ لل محمدا لم يترك أهلَه خُلُوفاً » أى لم يَتْرُكُونَ على سُدًى لا راعِيَ لهن ولا حامِيَ . يقال حَيْ خُلُوف : إذا غاب الرجال وأقام النساة . ويُطْلَقُ على المُقيمين والظاعِنين .
  - \* ومنه حديث المرأة والمزادَتَين « ونَفَرُ نا خُلُوف » أي رِجالُنا غُيَّبُ.
    - \* وحديث انُخدْرِي « فأتينا القومَ خُلُوفاً ».
- (س) وفى حديث الدية «كذا وكذا خَلِفَة » الخَلِفَة \_ بفتح الخاء وكسر اللام \_ : الحامل من النُّوق ، وتُجُمْع على خَلِفات وخَلائف . وقد خَلِفَت إذا حَمَات ، وأخْلَفت إذا حالَت . وقد تكرر ذكرها فى الحديث مُفْرَدة ومجموعة .
  - \* ومنه الحديث « ثلاث آيات َيْقْرَوْهُن ّ أحدُ كم خير ْ له من ثلاث خَلِفات سِمان عِظام » . .
- \* ومنه حديث هَدْم الكعبة « لمَّا هَدَمُوها ظَهَر فيها مثلُ خَلائف الإبلِ » أراد بها صُغوراً
   عظاما في أساسِها بقَدْر النُّوق الحوامِل .
- (س) وفيه « دَعْ داعِيَ اللَّبَن ، قال فتَرَكْتُ أخلافَهـا قائمة » الأخْلاف : جَمع خِلف بالكسر، وهو الضَّرْع لكلّ ذاتِ خُفٍّ وظِلْف . وقيل هو مَقْبِض يدِ الحالِب من الضَّرْع . وقد تكرر في الحديث .
- [ه] وفى حديث عائشة وبناء الكعبة « قال لها : لولا حِدْثَانُ قَوْمِكَ بالكُفر لَبَنَيْتُهَا عَلَى أَساس إبراهيم ، وجَعَلْت لها خَلْفين ، فإنَّ قريْشا اسْتَقْصَرت من بنائها » اَلحُلْف : الظَّهر ، كأنه أراد أن يَجعل لها با بَيْن، والجهة التي تُقَايِل الباب من البَيْت ظَهْرهُ ، فإذا كان لها بابان فقد صار لها ظَهْرانِ. ويروى بكسر الخاء : أى زِيادَتَين كالثَّدْيَين ، والأوّل الوجهُ .
- \* وفى حديث الصلاة « ثُمُ أُخالِف إلى رجال فأُحرِّق عليهم بُيوتَهم » أَى آتِيهم من خَلْفِهم، أَو أَخالِف من خَلْفِهم، أَو أَخالِف ما أَظْهَرَ ْت من إقامة الصلاة وأرْجِع إليهم فآخُذهم على غَفْلة ، أو يكون بمعنى أَتَخَلَّف عن الصلاة بِمُعَاقَبَتِهم .
  - \* ومنه حديث السَّقِيفة « وخالَف عنَّا على والزُّ بير » أَى تَخَلَّفًا .
- (ه) وفى حديث عبد الرحمن ابن عوف « إنَّ رجلا أَخْلَف السَّيْف يوم بَدْر » يقـال

أَخْلَف يَدَه: إذا أراد سَيْفه فأخْلَف يَدَه إلى الكِنانة. ويقال: خَلَف له بالسيف: إذا جاءه من ورائه فضَربَه.

- (ه) ومنه الحديث « جِئْتُ في الهاجرة فوجَدْت عُمر يُصَلِّي ، فَقُمْت عن يساره فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَني عن يمينه » أي أَذَارَ نِي من خَلْفه .
  - \* ومنه الحديث « فأخلَف بيَدِهِ وأخَذ يَدْفَع الفَضْلَ » .
- (ه) وفي حديث أبي بكر «جاءه أعرابي فقال له: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قال فما أنت ؟ قال: أنا الخالفة بعده » (١) الخليفة مَن يقوم مَقام الذاهب ويَسُد مَسَد ه، والهاء فيه للمبالغة ، وجَمْعه الخُلفاء على معنى التَّذ كير لا على اللفظ ، مِثل ظريف وظر فاء . ويُجمع على اللفظ حَلائف ، كظر يفة وظرائف . فأما الخالفة فهو الذي لا غَناء عنده ولا خير فيه . وكذلك الخالف . وقيل هو الكثير الخُلاف ، وهو بَيِّن الخلافة بالفتح . وإنما قال ذلك تواضعاً وهَضَمًا من نفسه حين قال له أنت خليفة رسول الله .
- (ه) ومنه الحديث « لمَّا أَسْلَم سعيد بن زيد قال له بعض أَهلِه : إنى لأحْسَبُك خالِفة بَنى عَدْق » أَى الكثير الخلاف لهم. وقال الزمخشرى : « إنّ الخطَّاب أبا عُمَر قاله لزَيْدُ بن عَمْرو أبي سعيد بن زيد لمَّا خالَف دِينَ قَوْمه . ويجوز أن يُريدَ به الذي لا خَيْرَ عنده » .
- \* ومنه الحديث « أَيُّمَا مُسْلَمٍ خَلَفَ غازيا في خالِفَتِه » أَى فِيمِن أَقَامَ بَعْدُه مِن أَهُلُه وَكَخَلَّفُ عنه .
- (ه) وفى حديث عمر « لو أطَقْتُ الأذان مع الِحُلِّينَى لأذَّنْتُ » الِحُلِّينَى بالكسر والتشديد والقصر: الِحُلافة، وهو وأمثاله من الأبْنية، كالرِّمِّيَّا والدِّلِّيلا، مصدَرَ مَيدُل على معنى الكُثرة. يُرُيدُ به كثرة اجتهاده فى ضَبْط أمور الِحلافة وتَصْريف أعِنَّتِها.
  - \* وفيه ذِكْر « خَليفة » بفتح الخاء وكسر اللام : حَمَل بمكة يُشْرِف على أَجْياد .
- ( ه ) وفي حديث معاذ « من تَحُول من يُخلاف إلى مُخلاف فعُشْرُه وصَـدَقَتُه إلى مُخلافِه

<sup>(</sup>١) أراد القاعد بعده . قاله الهروى نسبة إلى ثعاب . ثم قال : والخالفة : الذي يستخلفه الرئيس على أهله وماله ثقة به .

الأوّل إذا حال عليـه الحوّل » المِخْلاف فى الىمن كالرُّسْتاق فى العِراق ، وجمعه الحخَالِيفُ ، أراد أنه 'يؤدِّى صَدَقته إلى عَشِيرَ ته التي كان 'يؤدِّى إليها .

- (ه) ومنه حديث ذى المِشْعار « من مِخْلاف خارِف وياً مٍ » ها قَبيلَتان من اليَمن .
- ﴿ خلق ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « الخالق » وهو الذى أوْجد الأشياء جميعَها بعد أن لم تكنْ مَوْجُودة . وأصل الخَلْق النَّقْدير ، فهو باعتبار تقدير مامنه وُجُودُها ، وباعتبار الإيجاد على وَفْق التقدير خالق .
- \* وفى حديث الخوارج « هم شرّ الخُلق والخليقة » الخُلق : الناس . والخليقة : البهائم . وقيل ها بمعنى واحد ، ويُريد بهما جميعَ الخلائق .
- \* وفيه « ليس شيء في الميزان أثقل من حُسْنِ الْخُلُق» الْخُلُق. بضم اللام وسُكونها : الدِّين والطَّبْع والسَّجِيَّة ، وحقيقتُه أنه لِصُورة الإنسانِ الباطنة وهي نفسُه وأوْصافها ومَعانِها المُخْتصَّة بها بمنزلة الخُلق لِصُورته الظاهرة وأوْصافها ومَعانِها ، ولها أوصاف حَسَنة وقبيحة ، والثَّواب والعِقاب ممَّا يَتَعَلَّقان بأوصاف الصورة الظاهرة ، ولهذا تكرّرت يَتَعَلَّقان بأوصاف الصورة الظاهرة ، ولهذا تكرّرت الأحاديث في مَدْح حُسْن الْخُلُق في غير موضع .
  - (س) كقوله « أكثرُ مايُدْخِلُ الناسَ الجنةَ تَقُوَى الله وحُسْنُ الْخُلُق ».
    - (س) وقوله « أَكْمَلُ المؤمنين إيماناً أَحْسنُهُم خُلُقاً » .
    - (س) وقوله « إنّ العَبْد ليُدْرِك بحُسْن خُلُقه درجةَ الصائم القائم » .
- \* وقوله « بُمِثْتُ لِا تُمَّمَ مكارم الأخلاق » وأحاديث من هذا النوع كثيرة ، وكذلك جاء في ذَمّ سُوء الخُلُق أحاديث كثيرة .
- (ه) وفى حديث عائشة «كان خُلُقُه القرآنَ » أى كان مُتَمسّكاً بآدابه وأوامره وِنَواهيه ومايَشْتَمل عليه من المَكارم والمُعاسن والأَلْطاف .
- (ه) وفى حديث عمر « من تَخَلَّق للناس بما يَعْلَم الله أنه ليس من نفسِه شانَه الله » أى تـكلِّفَ أن يُظْهِر من خُلُقِه خِلاف ما يَنْطُو ي عليه ، مِثْل تَصَنَّع و تَجَمَّل إذا أَظْهَرَ الصَّنِيع والجميل .
  - \* وفيه « ليس لهم في الآخرة من خَلاق » اَلحَلاق بالفتح: الحظُّ والنَّصِيب.

- \* ومنه حديث أَبَى « وأمّا طَعامُ لَم يُصْنَع إلَّالكَ فإنك إن أكَلْتَه إنما تأكل منه بِخَلاقك» أَى بَحَظُّك ونَصِيبك من الدِّين . قال له ذلك في طَعام مَن أقْرأه القُرآن ، وقد تكرر ذكره في الحديث .
- \* وفى حديث أبى طالب «إنْ هذا إلّا اخْتلاق » أَى كَذَبُ ، وهو ا ْفَتِعال من الخَلْق والإبْداع، كَأْنَّ الكاذب يَخلُق قوله . وأصل الخلْق: التقدير قَبْل القَطْع .
- \* ومنه حديث أَخْتِ أَمَيَّة بن أبى الصَّلْت « قالت : فدَخَل على وأنا أَخْلُقُ أدِيمًا » أى أُقَدِّرُه لأَقْطَعَه .
- \* وفى حديث أمّ خالد « قال لها أُبْلِى وأُخْلِقى » يُر وَى بالقاف والفاء ، فبِالقاف من إخلاق الثَّوب تَقْطِيعه ، وقد خَلُق الثوبُ وأَخْاقَ . وأما الفاء فبَمعْنى العِوَض والبَدَل ، وهو الأشبَه . وقد تَكرر الإخْلاق بالقاف في الحديث .
- (ه) وفى حديث فاطمة بنت قَيْس « وأمَّا مُعاوية فَرَجل أَخْلَقُ من المَّال » أَى خِلْو عَارٍ . يقال حَجَر أُخْلَقُ : أَى أَمْلَسُ مُصْمَتُ لا يُؤثِّر فيه شيء .
- (ه) ومنه حديث عمر « ليس الفقير الذي لامال له ، إنَّمَا الفقير الأَخْلَقُ الكَسْب » . أرادَ أَنَّ الفَقْر الأَكْبر إِيما هو فَقْر الآخرة ، وأَنَّ فَقْر الدنيا أَهْوَ ن الفَقْرَ يْنِ . ومَعْني وصْفِ اللَّكُسْب بذلك أَنَّهُ وافِر مُنْتَظِم لا يقَع فيه وَكُسْ ولا يتَحَيَّفه نَقْص ، وهو مَثَل للرَّجُل الذي لا يُصَاب في مالِه ولا يُنْكَب كان فَقِيراً لا يُصَاب في مالِه ولا يُنْكَب كان فَقِيراً من الثَّواب .
- \* ومنه حديث عمر بن عبد العزيز «كُتِب له فى امْرأَة خَلْقاءَ تَزَوَّجَها رَجُل، فَكَتَب إلَيْه: إِنْ كَانُوا علموا بذلك \_ يَعْنَى أَوْ لِيَاءها \_ فأغْرِمْهُم صَدَاقها لِزَوْجِهَا » الخَلْقَاء: هى الرَّتْقَاء، من الصَّخْرة المَاساء المُصْمَتَة.
- \* وفيه ذكر « الخُلُوق » قد تكرر في غير موضع ، وهو طيب معروف مُرَ كب يُتَّخذ من الزَّعْفَرَان وغيره من أَنْواع الطّيب، وتَغْلب عليه الحُمُرة والصُّفْرة. وقد وَرَدَ تارة بإباحَنِه وتارة بالنَّهْى عنه ، والنَّهْىُ أَكْثَرُ اسْتعالاً له منهم . والنَّهْىُ أَكْثَرُ اسْتعالاً له منهم . والظاهر أن أحاديث النَّهْى ناسِخة .

- \* وفى حديث ابن مسعود وقَتْلِهِ أَبا جَهْـل « وهو كَالجَمَـل الْمُحَلَّق » أَى التَّامِّ الْخَلْق .

  (س[ه]) وفى حـديث صفة السحاب « واخْلَولَق بعد تَفَرُّق » أَى اجْتَمَع وتَهيَّ أَ للمَطر وصـار خَلِيقًا به . يقال خَلُق بالضَّم ، وهو أُخْلَق به ، وهذا كَخْلَقة لذلك : أَى هو أَجْـدَر ، وجـدير مُ به .
- (ه) ومنه خُطْبة ابن الزبير « إنّ المَوْت قد تَغَشَّا كُمْ سَحَابُه ، وأَحْـدَق بَـكُم رَبَابُه ، واخْلَوْلَق بَعْد تَفَرُّق » وهذا البنَاء للمبَالغة ، وهو افْعَوْعَلَ ، كَاغْدَوْدَن ، واعْشَوْشَب .
- ﴿ خلل ﴾ \* فيه « إنّى أبْراً إلى كُلّ ذى خُلّةٍ من خُلّته » الخُلّة بالضّم: الصّدَاقة والمَحبّة التى تَخَلّلَت القَلْب فصارت خِلَالَه: أى فى باطنه . والخليل: الصّديق، فعيل بمعنى مُفاعِل ، وقد يكُون بمعنى مَفعُول ، و إنّما قال ذلك لأن خُلّته كانت مَقْصُورَة على حُبّ الله تعالى ، فليس فيها لِغيره مُتّسع ولا شَرِيعَة لا يَناهَا أحدُ بكسب واجْتهاد ، فإنّ الطّبّاع غالبة ، و إنّما يَخصُ الله بها من يشاء من عباده مِثل سَيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ، ومَن جَعَل الخليل مُشتَقًا من الخلّة وهي الحاجة والفقر ، أراد إني أبراً من الاعْباد والا فتقار إلى أحد غَيْر الله تعالى . وفي رواية « أبراً إلى كُلّ خِلّ من خَلّته » بفتح الحاء و بكسرها و مُعا بمعنى الخليل .
  - \* ومنه الحديث « لو كُنْتُ مُتَآخِذاً خَلِيلاً لاَتَّخَذْت أَبا بكر » .
- \* والحديث الآخر « المرء بخليله ، أو قال على دين خَليله ، فلْيَنْظرِ الْمُرؤُ مَنْ يُخَالِل » وقد تكرر ذكره فى الحديث . وقد تُطْلَق الخُلَّة على الخليل ، و يَسْتَوَى فيه المذكر والمؤنث ، لأنه فى الأصل مصدر . تقول خليل مُنِيِّن الْخَلَّة والْخَلُولة ، ومنه قصيد كعب بن زهير :

يَاوَيْحَهَا خُلَّةً لو أُنَّهِا صَدَقَتْ مَو ْعُودَهَا() أو لَوَانَّ النَّصْح مَقْبُولُ

- \* ومنه حديث حُسْن العَهْد « فَيُهْديها في خُلَّتها » أي أهْل ودِّها وصَدَا قَيها .
  - \* ومنه الحديث الآخر « فَيُفَرَّقُهَا في خلائِلها » جَمْع خَلِيلة .
- (ه) وفيه « اللَّهُم سَادَّ الخَلَّة » الخَلَّة بالفَتح : الحاجة والفَقْر : أَي جَابِرَها .
- (س) ومنه حديث الدعاء للميت « اللَّهُم اسْدُد خَلَّته » وأَصْلُهَا من التَّخَلُّل بَيْن الشَّينْين ،

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ٧: « ما وعدت » .

- وهي الفُرْ جَةُ والثُّامُةُ التي تركها بعده ، من الخلَل الذي أبقاه في أموره .
- (ه) ومنه حديث عامر بن رَبيعة « فو َالله مَاعَدَ ا أَن فَقَدْ نَاهَا اخْتَلَاْنَاهَا » أَى احْتَجْنَا الله فَطَلَبْنَاها .
- (ه) ومنه حدیث ابن مسعود « عَلَیْـکُم بالعلم فإنّ أَحَدَ کُم لا یَدْریِ مَنَی یُخْتَلُّ إلیه » أی یُحتاج إلیه .
- \* وفيه « أنه أُتِي بَفَصِيل مَعْلُول أو مَعْلُول » : أى مَهْزُول ، وهو الذى جُعل على أَنْـفِهِ خِلال للنَّالَّ يرضَع أُمَّه فَتُهْزُل . وقيل المخلول : السَّمِين ضِدّ المَهْزُول . والمَهْزُول إنَّمَا يُقال له خَلُ وَمُعْتَلُ ، والأُوِّل الوَجْه . ومنه يقال لابن المُخاض خَلُ لأنه دَقيق الجُسْم .
- (س) وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه «كان له كساء فَدكِنٌ فَإِذَا رَكِبَ خَلَّهُ عليه » أى جَمَع بين طَرَ فَيْه بخِلل من عُود أو حَديد .
  - \* ومنه: خَالَتُهُ بالرُّمْح إذا طَعَنْتُه به .
- \* ومنه حدیث بدر وقَتَلِ أَمَيَّةَ بن خَلَف « فَتَخَلَّلُوه بالشَّيوف من تَحْتَىِ » أَى قَتَلُوه بها طَعنا حيث لم يَقْدِروا أَن يَضْر بوه بها ضَرْباً .
- (س) وفيه « التَّخَلُّل من السُّنَّة » هو اسْتِعال الخلاَل لإِخْراج مابين الأسْنَان من الطَّعَام . والتَّخَلُّل أيضاً والتَّخُليل : تَفُر يق شَعَر اللِّحْية وأصابع اليدَيْن والرِّجْلَيْن فى الوُضوء . وأصلُه من إدْخال الشَّيء فى خِلاَل الشيء ، وهو وسُطهُ .
  - (س) ومنه الحديث « رَحِم الله الْمَتَخللّين من أمّتى في الوضوء والطَّعَام ».
    - ( ه ) ومنه الحديث « خَلَّلُوا َ بَيْنَ ٱلْأَصَا بِعِ لَا يُخَلِّلُ الله بَيْنَهَا بالنَّارِ » .
- \* وفيه « إِنَّ اللهُ أَيبْغِضُ البَلِيغَ من الرّجال الذي يَتَخَلَّل الكلام بِلسَانه كما تتخلّل البَاقِرة الكَلاَ بِلِسَانها » هُو الذي يَتَشَـدَّق في الـكلام ويُنفَخَّم به لِسَانه ويَلُفُهُ كما تَلُفُّ البَقَرة الكَلاَ بِلِسَانِها كُفًّا .
- ( ه ) وفي حديث الدَّ جّال « يَخْرُج من خَلَّة بَيْنِ الشَّام والعِرَاق " أي في طَرِيق بَيْنَهُما .

- وفيل للطَّر يق والسَّدِيل خَلَّة ؛ لأنّه خَلَّ ما رَبْن البَلَدين : أَى أَخَذ تَحْيِط (') ما رَبْينَهُما . ورواه بعضهم بالحاء المهملة ، من الْحَلُول : أَى سَمْتَ ذلكَ وقُبُالَتَه .
- (س) وفى حديث المقدام « ما هــذا بأوّل ما أخْلَلْتُم بى » أى أوْهَنْتُمُونَى ولم تُعِينُونى . والخَلَلُ فى الأمر والحَرْب كالوَهْنِ والفساد .
- (س) وفى حديث سِــنان بن سَلمة « إنَّا تَنْتَقِط الخِلَال » يَعْنَى البُسْرِ أَوِّل إِدْرَاكِه ، واحِدَتُهُا خَلالة بالفتح .
- ﴿ خلا ﴾ (س) فی حدیث الر و الله کُلُکم یَری القمر کُخْلِیاً به » نُیقال خَلَوْت به و مَعه و إلیه . و أَخْلَیْت به إِذَا انْفُرَدْت به : أَی کُلُکم یِرَاهُ مُنْفُرِداً لِنَفْسِه ، کقوله : لا تُضَار و فَی رُؤیته .
- (س) ومنه حديث أمّ حَبِيبَة « قالت له: لَسْتُ لك بِمُخْلِيَة » أَى لم أُحِدْكُ خَاليًا من الزَّوْجات غَيْرى. وليس مِنْ قَوْلِهِم امْرَأَة مُخْلِيَة إذا خَلَتْ من الزَّوْج.
- (س) وفى حديث جابر « تَزَوَّجْتُ امْرأة قَدْ خَلَا مِنْهَا » أَى كَبِرَت ومَضَى مُعْظَمْ عُمْرِها.
  - \* ومنه الحديث « فلمَّا خَلَا سِنِّى وَنَثَرَتُ له ذَا بَطْنِي » تُر يِد أنَّهَا كَبِرَتْ وأَوْلَدَتْ له .
- (ه) وفى حديث معاوية القُشَيرى « قلت يا رسول الله : ما آيات الإسلام ؟ قال : أنْ تقول أَسْلَمْتُ وَجْهِى إلى الله وَتَخَلَّيْت » التَّخَلِّى : التَّفَرُّغ . يقال تَخَـلّى للعبادة ، وهو تَفَعّل ، من الخُلُوّ . والمراد التَّبَرُّؤ من الشَّرْك ، وعَقْدُ القَلْب على الإيمان .
- (ه) ومنه حديث أنس « أنْتَ خِلُو ْ من مُصِيبَتِي » الِخاْوُ بالـكَسْر : الفَارِغ البَالِ من الهُمُوم . والخِلْو أيضاً : المُنْفَرد .
  - \* ومنه الحديث ﴿ إِذَا كُنْتَ إِمَامًا أُو خِلْوًا » .
- (ه) ومنه حديث ابن مسعود « إذا أَدْرَكْتَ من الْجُمُعَة رَكَعَة ، فإذا سَلَّم الإمام فأخْلِ وجْهَك وضُمَّ إليها رَكعة » 'يقال أخْلِ أَمْرَك ، واخْلُ بأَمْرِك . أَى تَفَرَّغُ له وتَفَرَّد به . وورد في تَفْسِيره

<sup>(</sup>١) فى الأصل : محيط \_ بضم الميم وكسر الجأء \_ والمثبت من 1 واللسان والهروى . وفى الهروى : يقال : خطت اليوم خيطة ، أى سرت سيرة .

اسْتَةِرْ بإنْسَان أو بشى، وصَلِّ رَكَعة أُخْرَى ، ويُحْمَل الاسْتِتَار على أَنْ لا يَرَاه الناسُ مُصَلِّيا ما فاتَه فَيَعْرِفُوا تَقْصِيرَه فىالصلاة ، أَوْ لأَنَّ النَّاسإذا فَرغُوا من الصَّلَاة انْتَشَرُوا رَاجِعِين فأمرَه أن يَسْتَقِر بشى، لئلا يَمُرُّوا بين يديه .

- \* وفى حديث ابن عمر: فى قوله تعالى « ليِقْضِ علينا ربُّكَ » قال فخلى عنهم أربعين عاماً ، ثم قال: « اخْسَأُوا فيها ولا تُكَلَّمُونِ » أى تركَهُم وأعْرَض عَنْهُمْ .
- \* وحديث ابن عباس « كان أناس يَسْتَحْيُون أنْ يَتَخَاَّوا فَيُفْضُوا إلى السماء » يَتَخَلَّوا من الَخلاء وهو قَضاء الحاجة ، يعني يَسْتَحْيُونَ أن يَنْكَشْفُوا عند قضاء الحاجة تحْتَ السماء .
- (س) وفى حديث تحريم مكة « لا يُخْتَلَى خَلاها » الخَلَا مَقْصُورُ : النَّباتَ الرَّطْبِ الرَّقيقِ ما دَام رَطْبًا ، واخْتلاؤه : قَطْعه . وأخْلتِ الأرض : كثر خلاها ، فإذا يبس فهو حشيش .
  - (س) ومنه حدیث ابن عمر «کان یَخْتُـلِی لِفَرسه » أَی یَقْطَع لَه الْخَلَا .
    - \* ومنه حديث عمرو بن مُرّة:

## \* إذا اختُليَت في الحر ْبِ هامُ الأكابر \*

أى قُطِعت ْ رُؤوسُهم .

\* وفى حديث معتمر « سُئل مالك عن تَحِين يُعْجَن بِدُرْدِيٍّ ، فقال: إن كَان يُسْكِر فَلا، فَحدَّث الْأَصْمعيّ به مُعْتَمرًا فقال: أو كَان كما قال:

رَأَى فَى كُفِّ صَاحِبِه خَلَاةً ۖ فَتُعْجِبُهُ وُيُفْزِعُه الجَرِيرُ

الخَلَاة : الطَّائِفة من الخَلَا ، ومَعْنَاه أن الرجُل يَنِدُّ بَعِيرُه فَيَأْخَذ بَاإِحْدَى يَدِيه عُشْبا وبالأُخْرى حَبْلًا ، فَيَنْظُر البَعِير إليهما فلا يَدْرِي ما يَصْنَع ، وذلك أنه أُعْجَبَنْه فَتْوَى مَالك ، وخاف التَّحْريم لاَخْتِلاف الناس في المُسْكِر ، فَتَوَقَّفَ وَتَمثل بالبَيْت .

- (س) وفى حديث ابن عمر « الخليَّة ثلاث » كان الرجُل فى الجاهلية يَقُول لزَوْجَته : أنتِ خَلِيَّة فكانت تَطْلُق منه ، وهى فى الإسلام من كِينَاياتِ الطَّلَاق ، فإذا نَوى بها الطَّلَاق وَقع . يقال رجل خَليُّة لا زَوْجة له ، وامْرأة خَليَّة لا زَوْجَ لها .
- (س) ومنه حديث عمر « أنه رُفع إليه رجُل قالت له امْرَأَته شَبِّهني ، فقال كَأَنَّكَ ظَبْيَة ،

كأنك حمامة ، فقالت لا أرْضَى حتَّى تقول خَلِيَّة طاً لِق ، فقال ذلك . فقال مُعمّر : خُذْ بِيَدِها فإنها المرَّأَتُك » . أراد بالخلِيَّةهاهنا النَّاقَة تُخَلَّى من عِقالِها ، وطلَقَتْ من العِقال تَطْلُق طَلْقاً فهى طالق . وقيل أراد بالخليَّة الغزيرة يُؤخذ وَلَدُها فيعُظف عليه غَيْرها وتُخلَىَّ للْحَيِّ يَشْرَبون لَبنَها . والطالق الناقة التي لا خِطام عليها ، وأرادت هي مُخادَعته بهذا القول ليَلْفِظ به فيقَع عليها (الطَّلاق ، فقال له عمر : خل بيدها فإنها المرَّأتُك ، ولم يُوقع عليها الطلاق لأنه لم يَنْوِبه الطلاق ، وكان ذلك خلداعاً منها .

- \* وفى حديث أم زَرْع «كُنْتُ لَكَ كأبى زَرْع لأم زرْع فى الأَلْفَة والرِّفاء لا فى الفُرْقَة والوِّفاء لا فى الفُرْقَة والخَلاء» يعنى أَنَّه طَالَّقَها وأنا لا أَطَلَقْك ·
- (ه) وفى حديث عمر « إنَّ عاملاً له على الطَّائف كتب إليه: إنَّ رِجالاً من فَهُمْ كَامُونى في خَلَاياً مُهُمَ أَسْلَمُوا عليها وسألوبى أنْ أُحْمِيها لُهُمَ » الخلَايا جمع خَلِيَّة وهو الموضع الذى تُعسِّل فيه النَّحْل، وكا نَهَا الموضع التى تُحْلِي فيه أَجْوَ افَها .
  - \* وَمنه حديثه الآخر « في خَلَايا العَسل الْعُشْر ».
- \* وفى حديث على « وخَلَاكُم ذَمَّ مالم تَشْرُدُوا » أيقالُ افْعَلْ ذلك وخَلاك ذَمَّ ، أَى أُعذِرْتُ وَسَقَط عنك الذَّمُّ .
- \* وفي حديث بَهْز بن حكيم « إنهم ليزعمون أنَّك تَنْهَى عن الغَيِّ وتَسْتَخْلي به » أي تَسْتَقَلُ به و تَنْفر د .
- \* ومنه الحديث « لا يَخْلُو عليهما أحدُ بغير مكة إلَّا لم يُوافِقاه » يعنى الماء واللَّحم: أي يَنْفردُ بهما . يقال خَلَا وأخْلَى . وقيل يَخْلُو يَعْتَمِد ، وأخْلَى إذا انْفَرد .
- (س) ومنه الحديث «فاسْتَخْـلاه البُـكاء »أى انْفَرد به . ومنه قو ُلهم : أخْلَى أُفلانُ على شُرْب اللّبن إذا لم يأكل غـيره . قال أبو موسى : قال أبو عرو : هو بالخاء المعجمة ، وبالحاء لا شيء .

<sup>(</sup>١) في الأصل: عليه . والثبت من ا واللسان

# ﴿ باب الخاء مع الميم ﴾

- ﴿ خَرَ ﴾ (هـ) فيه « خَمِّرُوا الإِناء وأُوكِئُوا السِّقاء » التَّخْمير : التَّغْطِية ·
- \* ومنه الحديث « إنه أتى بإناء من كبن ، فقال : هلَّا خَمَّرْ ْتَهُ ولو بعُود تَعْرِضُه عليه » .
- (ه) ومنه الحديث « لا تَجِدُ المؤمن إلاَّ في إحدى ثلاث: في مسجدٍ يَقْمُرُه ، أو بَيْت يُخَمِّرُهُ ، أو مَعِيشةٍ يُدَبِّرها » أي يَسْتُره و يُصْلح من شَأنه .
- ( ه ) ومنه حدیث سَمِل بن حُنیَف « انْطَلَقْت أنا و ُفلان نَنْلَتَمِس الْحَمَرَ » الْحَمَر بالتحریك : کل ماسَتَرك من شجر أو بناء أو غیره .
- (ه) ومنه حدیث أبی قَتادة « فأَبْغِنا مَكانا خَمِرا » أی ساتراً يَتَكَاثَفُ شجرُه.
- \* ومنه حديث الدجّال « حتى يَنْتَهُوا (١) إلى جَبَل الخَمَرِ » هكذا يُرُوى بالفتح ، يعنى الشجر المُلْتَفَ ، وفسّر فى الحديث أنه جَبَل بَيْت المقدس لكثرة شجره .
- \* ومنه حديث سلمان « أنه كتب إلى أبى الدّرْداء : يا أخى إنْ بَعُدَت الدارُ من الدار فإن الدارُ من الدار الرّوح من الرّوح قريب ، وطَيْر السماء على أرْفَه حَمَر الأرض تَقَع » الأرْفَه : الأخْصَبُ ، يريد أنَّ وطَنَه أرْفَقُ به وأرْفَه له فعلا يُفعارِقُه . وكان أبو الدَّرْداء كتب إليه يَدْعُوه إلى الأرض المقدَّسة .
- (ه) وفى حديث أبى إدريس « قال دَخَلْت المسجد والناس أَخْمَرُ مَا كَانُوا » أَى أَوْ فَر . يقال دَخَل فى خَمَار الناس : أَى فى دَهْمَاتُهم . و يُرُوَى بالجيم (٢) .
- \* ومنه حــديث أُوَيْس القَرَنى « أكون فى خَمــاَر النــاس » أى فى زَحْمَــَهِم حَيْثُ أَخْفَى ولا أُعْرَف .
- \* وفى حديث أم سلمة « قال لها وهى حائض ناولِينى الْخُمْرة » هى مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجُهه فى سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ ، ولا تَكُون خُمْرة إلاَّ فى هذا المقدار

<sup>(</sup>١) في أ: حتى ينتهي. وفي اللسان : تنتهوا

<sup>(</sup>٢) بمعنى أجمع . وقد تقدم

وسُمِّيت خُمْرة لأن خُيوطها مَسْتُورة بِسَعَفِها ، وقد تكررت في الحديث . هكذا فُسِّرت . وقد جاء في سُنن أبي داود عن ابن عباس قال : جاءت فأرةُ فأخذت تَجُرَّ الفَتيلة ، فجاءت بها فألقَتْها بين يَدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الْحُمْرة التي كان قاعداً عليها، فأخرقت منها مثل موضع درهم وهذا صريح في إطلاق الْحُمْرة على الكبير من نَوْعها .

- (س) وفيه «أنه كان يَمْسَح على الخف والجَمَار » أراد به العمامة ، لأن الرجل يُغَطِّى بها رأسَه ، كما أن المرأة تغطِّيه بخمارها ، وذلك إذا كان قد اعْتَمَّ عِمَّه العرب فأدارَها تحت الحَمَكُ فلا يستطيع نَزْعَها في كل وقت فتصير كالخفين ، غير أنه يَحتاج إلى مَسح القليل من الرأس ، ثم يَمْسح على العمامة بدل الاسْتيعاب .
- (س) ومنه حديث عمْرو « قال لمعـــاوية : ما أَشْبَه عَيْنَكَ بِخِهْرة هِنْد » الخِمْرة هَيْئة الاخْتَار .
  - \* وفي المَثل « إِنَّ العَوانَ لا تُعَـلُّم الخمِرْةَ » أي المرأة المُجَرِّبة لا تُعَـلُّم كيف تَفْعَل.
- (ه) وفي حديث معاذ « من اسْتَخْمَر قوما أوّلُهم أحْرار وجيران مُسْتَضْعَفُون فإن له ما قَصر في بيته » اسْتَخْمَر قوما أي اسْتَعْبَدَ هم بلُغة اليمن . يقول الرجل للرجل أخر في كذا : أي أعطنيه ومَلِّكُني إياه : المعني مَن أخَذ قوما قهرًا وتملُّكا ، فإنَّ مَن قَصَره : أي احْتَبَسه واحْتَازَه في بَيْتِه واسْتَجْراه في خدْمته إلى أنْ جاء الإسلام فهو عبد له . قال الأزهري : المخامَرة : أن يبيع الرجُلُ غلاما حُرَّا على أنه عبد ، وقول مُعاذ مِنْ هذا ، أراد مَن اسْتَعْبَدقوما في الجاهلية ، ثم جاء الإسلام فهو ما حازه في بَيْتِه لا يُخرِّج من يده . وقوله وجيران مُسْتَضْعَفون ، أراد رُبَّمَا اسْتَجار به قوم أو جاوروه فاسْتَضْعَفَهم واسْتَعْبَدَهم ، ، فكذلك لا يُخرَّجون من يده ، وهذا مَبْني على إقرار النّاس على ما في أيديهم .
- (س) ومنه الحديث « مَلِّكُه على عُر ْبهم وخُمُورهم » أى أهْل القُرى ، لأنّهم مَغْلوبُون مَغْمُورون بما عليْهم من الخرَاج والكُلف والأثقال ، كذا شرَحه أبو موسى .
- \* وفى حديث سَمُرة « أنه باع خَمْراً ، فقال عمر : قاتل الله سَمُرة » الحديث . قال الخطَّابي : إنما باع عَصِيرا ممَّن يَتَخِذه خَمْرا ، فَسَمَّاه باسم ما يَوْثُول إليه مجازا ، كقوله تعالى « إنى أرانى أَعْصِر خَمْرا »

فَنَقَمَ عليه عمر ذلك لأنه مكْرُوه أو غير جائز . فأمّا أن يكون سَمُرة باع خمرا فَلَا ، لأنه لا يَجْهل تَحْرِيمه مَعَ اشْتِهَاره .

﴿ خُس ﴾ \* فى حديث خيبر « محمَّدُ والخيسُ » الخيسُ ؛ الجيش، سُمّى به لأنه مَقْسُوم بخَمْسَةُ أَقْسَام : المُقَدَّمة ، والسَّاقة ، والميْمنَة ، والمَيْسَرة ، والقَلْب. وقيل لأنَّه تُخَمَّس فيه الفنائم . ومحمَّد خبرُ مُبْتَدأ محذوف ، أى هذا محمد .

\* ومنه حدیث عَمْرو بن مَهْدی کرِب « هُمْ أَعْظَمُنا خَمِساً وأَشَدُّنا شَرِیساً » أی أَعْظَمُنا جَيْشاً .

(س) ومنه حديث عَدى بن حاتم « رَبَعْتُ في الجاهلية وَخَمَسْتُ في الإسلام » أى قُدْتُ الجيشَ في الحَالَيْن ، لأنَّ الأميرَ في الجاهلية كان يأخُذُ رُبُعَ الغنيمة ، وجاء الإسلام فجعله الحُمُس ، وجَعل له مصارف ، فيكون ُحينئد من قولهم: رَبَعْتُ القومَ وَخَمَسْتَهُمْ مَنْ يَخَفَفًا لِذا أَخَذْت رُبعاً موالهم و مُخْسَها . وكذلك إلى العَشَرة .

[ ه ] وفى حديث مُعاَد «كان يَقُول فى اليمن : ائتُونِى بِخَميس أَو لَبيس آخُده منكم فى الصَّدَقة » الخميسُ : الثَّوبُ الذى طُولُه خمسُ أذرُع . ويقال له المَخْمُوس أيضاً . وقيل سُمّى خميساً لأن أولَ من عَملَه مَلِكُ باليمن يقال له الخِمس بالكسر . وقال الجوهرى : « الخمِسُ : ضَر ْبُ من بُرُودِ لأن أولَ من عَملَه مَلِكُ باليمن يقال له الخِمس بالكسر . وقال الجوهرى في الجُمنُ : ثَرَ الخميصة ، وهى اليمن » . وجاء فى البُخارى خميص بالصاد ، قيل إن صحَّت الرواية فيكون مُذَ كَر الخميصة ، وهى كساء صَغير ، فاستعارها للثَّوب .

(س) وفى حديث خالد « أنَّه سأل عَمَّن يَشْتَرَى غلاما تَامَّا سَلَفًا ، فإذا حَلَّ الأَجَلُ قال : خُذْ منّى غلاماًيْن نُخاسِيَّيْن ، أو عِلْجًا أَمْرَدَ، قَيْل لا بأس » انْلحماسِيَّان : طُول كلِّ واحدٍ منهما خَمْسَة أَشْبار ، والأَنْنَى نُخاسِيَّة . ولا يقال سُدَاسِيٌّ ولا سُبَاعِيٌّ ولا في غير الْمُمْسة .

\* وفى حديث الحجّاج « أنه سأل الشَّعْرِيَّ عن الْمُخَمَّسَة » هى مَسْأَلَةٌ من الفَرَ ائْضِ اخْتَلَفَ فيها خَسْتَهُ من الصَّحابة : عُمُّان ، وعلى مَ ، وابن مسعودٍ ، وزَيْد ، وابن عبّاس ، وهي أمُ وأخْتُ وجَدُّ .

﴿ خَشَ ﴾ (ه) فيه « مَن سأل وهو غَنِيٌّ جَاءتْ مَسْأَلْتُه يوم القيامة خُمُوشاً في وجْهه » أي

- خُدُوشًا ، يقال خَمَشَت المَرْأَة وجْهَها تَخْـمِشُه خَمْشًا وُخُهُوشًا. اُلخموش مَصْدَرَ ، ويجوز أن يكون جَمْعًا للمصْدَر حيْث سُمّى به .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « حين سئل هل ُيڤرَأ في الظُّهر والعَصْر ؟ فقال : خَمْشاً » دَعَا عَليه بأن يُخْمَشَ وجْهُه أو جلْده ، كما ُيقال جَدْعاً وقَطْعاً ، وهو منصوب بفعل لا يَظْهَر .
- (ه) وفى حديث قيس بن عاصم «كان بَيْنناً وَبَيْنَهُم مُخَاشَاتُ فى الجَاهليَّة » واحــدُها مُخَاشَة : أى جرَ احات وجناً يات ، وهى كُلُّ ماكان دُون القَتْــل والدَّيَة من قَطْع ، أو جَدْع ، أو جَرْح ، أو ضَرْب أو نَهْب ونحو ذلك من أنواع الأذَى .
- (ه) ومنه حديث الحسن « وسُئل عن قوله تعالى « وجَزَاهِ سَيِّنَةً سِيَّنَةً مِثْلُها » فقال : هذا من اُلخماش » أرادَ الجرَاحات التي لا قِصاَص فيها .
- ﴿ خَمَص ﴾ (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « مُخْصَان الأُخْصَيْن » الأُخْصَ من القَدَم: الموضع الذي لا يَكْصَق بالأرض منها عند الوَطْء، والْخُمْصان اللّبالغ منه: أي أنَّ ذلك المَوْضع من أَسْفَل قد ميه شَدِيدُ التَّجَافِي عن الأرض. وسُئل ابن الأعرابي عنه فقال: إذا كان خَمْصُ الأُخْمَص بقَدْرٍ لم يَرْ تَفَع جِدًّا ولم يَسْتَو أَسْفَلُ القَدم جِدًّا فهو أَحْسن مايكون، وإذا اسْتَوى أو ارْ تَفع جدّا فهو مَذْمُوم، فيكون المعنى: أن أُخْمَصه مُعْتدرِل الخَمَصِ، بخلاف الأوّل. والجَمْصُ والخَمْصة والمَخْمَصة: الْجُوع والجاعة.
- \* ومنه حدیث جابر « رأیت ُ بالنبی صلی الله علیه وسلم خَمْصا شدیدا » ویقال رجل ُخمْصاَن وَجَمِيص إذا کان ضاَمِر البطْن ، وجَمْع الجمِیص خِمَاص ۔
- (ه) ومنه الحديث «كالطَّيْر تَغْدُو خِمَاصاً وتَرُوح بِطاناً » أَى تَغْدُو بُــكْرة وهي جِياع ، وتَرُوح عِشاء وهي مُمْتَلِئة الأَجْواف .
- (ه) ومنه الحديث الآخر « خِمَاص البُطون خِفَاف الظُّهُور » أَى أَنَّهُم أَعِفَّة عن أموال الناس ، فهم ضَامِرُ و البُطُون من أَكْلِها ، خَفَاف الظُّهُور من ثَقِلَ وِزْرِها .
- ( ه ) وفيه « جئت إليه وعليــه خَمِيصة ْ جَو ْنَيَّة » قد تكرر ذكْر الْحَمِيصَة في الحديث ،

وهي ثَوْب خَزٍّ أو صُوف مُعْلَم . وقيل لا تُسَمَّى خَمِيصةً إلا أن تكون سَو ْدَاء مُعْلَمة ، وكانت من لِباس الناس قِدِيمًا ، وَجَمْعُها الخمَائِصُ .

﴿ خَط ﴾ (س) في حديث رِفاعة بن رافع « قال : الْمَاءَ من الْمَاء ، فَتَخَمَّط عمر » أَى غَضِب .

﴿ خَلَ ﴾ (س) فيه « أنه جَهَّز فاطمة رضى الله عنها فى خَمِيل وقرْ بَةَ وَوِسَادَة أَدَمٍ »الخَمِيل والخَمِيلة : القَطيفَة ، وهي كل ثَوْب له خَمْل من أَىّ شيء كان . وقِيــل : الخَميلُ الأَسْوَد من الثَّيَاب .

\* ومنه حديث أم سلمة رضى الله عنها « إنه أَدْخَلَنَى معه في الحمِيلَة »

(س) وحديث فَضَالَة « أنه مَرَّ ومعه جارية له على خَمْلة بَيْن أشجار فأصاب منها » أراد بَاكَمْلَة الثَّوب الذي له خَمْل. وقيل الصَّعيح على خميلة ، وهي الأرض السَّهْلة اللَّيِّنة.

[ ه ] وفيه « اذْكُروا الله ذكرا خَامَلا » أَى مُنْخَفِضاً تَوْ قِيراً لجِلاَلِهِ . يُقَال خَمَل صَوْتَهَ إذا وَضَعه وأَخْفَاه ولم يَرْ فَعه .

﴿ خَمِ ﴾ (ه) فيه «سُئل أَى النَّاس أفضل ؟ فقال : الصَّادق النَّسَان ، المَخْمُوم القَلْب » وفي رواية « ذُو القَلْب المَخْمُوم ، واللِّسَانِ الصَّادِق » جاء تفسيره في الحديث أنَّة النَّقِيُّ الذي لا غِلَّ فيه ولا حَسد ، وهُو من خَمَّتُ البَيْت إِذَا كَنَسْتَه .

(س) ومنه قول مالك « وعلى المُسَاقى خَمُ ۖ العَيْن » أَى كَنْسُهَا وتَنْظيِفُها .

(س) وفى حديث معاوية « من أَحَبَّ أَنْ يَسْتَخِمِّ له الرجالُ قِياما » قال الطَّحاوى : هو بالخاء المعجمة ، يريد أن تتَغَيَّر رَوَائِحهم من طولِ قيامِهم عِنْده . يُقال : خَمَّ الشَّيء وأَخَمَّ إذا تَغَيَّرت ، رائِحتُه . ويُروى بالجيم . وقد تقَدَّم .

[ه] وفيه ذكر «غدير خُمُّ ٍ» موضِعُ بين مكة والمدينة تصبُّ فيه عين هُناك ، وبينهما مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم .

﴿ خَمَا ﴾ \* فيه ذكر « خُمَّى » بضم الخاء وتشديد الميم المفتوحة ، وهي بئرُ قديمــة كانت بمكة .

# ﴿ باب الخاء مع النون ﴾

- ﴿ خنب ﴾ (س) فى حديث زيد بن ثابت ﴿ فى الخيَّابَتين إذاخُرِ مَتَا ، قال فى كل واحدةٍ ثُلُثُ ديةِ الأنف » هما بالكسر والتشديد : جانبا المِنْخَرين عن يمين الوَتَرة وشمالها . وهَمَزها اللّيث . وأنكَرَ ه الأزهرى ، وقال : لا يصح .
- ﴿ خنت ﴾ (ه) فيه « نَهَى عن اختيناتِ الأَسْقيةِ » خَنْتُ السِّقاء إذا تَنْيَتَ فمه إلى خارج وشر بت منه ، وقَبَعتُه إذا ثنيتَه إلى داخل. وإنما نَهَى عنه لأنه ُ 'ينَتِّنُها ، فإن إدامة الشُّرب هكذا مما يُخَيِّر ريحها . وقيل لا يُؤمن أن يكون فيها هامَّة ثل وقيل لثلا يَتَرَشَّسَ الماء على الشارب لِسَعة فَم السِّقاء . وقد جاء في حديث آخر إباحتُه . ويحتمل أن يكون النَّهي خاصًّا بالسِّقاء الكبير دون الإداوة .
- \* ومنه حديث ابن عمر « أنه كانَ يشربُ من الإداوة ولا يَخْتَنْثُهَا ، ويُسَمِّيها نَفْعةَ » سماها بالمرَّة ، من النَّفْع ، ولم يَصْرِفْها للعلمية والتأنيث .
- (ه) ومنه حدیث عائشة فی ذکر ِ وقاة النبی صلی الله علیه وسلم « قالت: فانحَنَثَ فی حِجرِ ی فا شَعَرْتُ حتی قُبِضَ » أی انْکَسر وا ْنَذَنَی لاسْتِر خاء أعضائه عند الموت.
- ﴿ خنبج ﴾ \* فى حديث تَحْرِيم الَحْمْر ذكر ُ « الْحَنَابِج » قيل هى حِبابُ تُدَسَّ فى الأرض الواحدة خُنبُجة ، وهى مُعَرَّبة .
- ﴿ خندف ﴾ (س) في حديث الزبير « سَمِعرجُلا يقول : يَالَخِنْدِف ، فخرج وبيده السيفُ وهو يقول : أُخَنْدِف إليك أَيُّهَا المُخَنْدِف » الخنْدَفة : الهر وَلةُ والإسراعُ في المشى . يقولُ يا مَن يَدعو خِنْدِفاً أنا أُجِيبُك وآتيك . وخِندِف في الأصل لقب ليَّلَي بنت عِمران بن إلحاف بن قضاعة ، سُمِيت بها القبيلة ، وهذا كان قبل النَّهْي عن التَّهْزِي بعَزاء الجاهليَّة .
- ﴿ خندم ﴾ (س) فى حديث العباس ، حين أَسَرَه أبو اليَسَر يوم بَدْر ، قال « إنه لأعْظَمُ فى عَنْيَنَّ من الْخُنْدَمَة » قال أبو موسى : أَظُنّة جَبَلا . قلت : هو جَبَلُ معروف عند مكة .

- ﴿ خَبْرَ ﴾ (هـ) فيه « لولا بَنُو إسرائيل مَاخَبْرِ اللحمُ » أَى مَا أَنْـتَنَ يَقَال خَبْرَ يَخْـنَزُ ، وخَرْنَ يَخْرْنَ ، إذَا تَغَيَّرَت ريحُه .
- ( ه ) وفى حديث على « أنه قَضَى قَضاءً فاعْتَرَض عليه بغضُ اَلَحُرُورِيَّة ، فقال له : اسكت ياخُنَّاز » اُلَخِنَّازُ : الوَزَغةُ ، وهى التي يقال لها سامُ أَبْرَص .
- (س) وفيه ذكر « انْخَنْزُوانة » وهى الكِبْر؛ لأنها تُغَيِّر عن السَّمْت الصالح، وهى فُعْلُوَانة ، و يحتمل أن تكون تُفْلُوانة ، من الخزو، وهو القَهْرُ ، والأوسّل أصح.
- ﴿ خَبَرْبَ ﴾ (س) فى حــديث الصلاة « ذاك شيطان ٌ يقال له خَبْزَب » قال أبو عمرو: وهو لَقَبُ له . والخَبْزَبُ قِطْعة ُ كُم مُنْتِنة ٌ ، و يروى بالـكسر والضم .
- ﴿ خنس ﴾ (ه) فيه « الشيطان يُوَسُو سُ إلى العبد ، فإذا ذَكَر الله خَنَسَ » أَى انقَبَضَ وتأخر (١) .
- (ه) ومنه الحديث « يخرج عُنْقُ من النار فَتَخْنِسُ بالجبَّارِينَ في النار » أي تُدخِالُهم وتُغَيِّبُهم فيها .
  - (ه) ومنه حدیث کعب « فَتَخْلِسُ بهم النارُ » (۲)
- \* وحديث ابن عباس « أتيتُ النبي ّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ، فأقامَني حِــذاءَه ، فلمــا أُقبل على صلاته انْحَنَسْتُ » .
- \* ومنه حدیث أبی هریرة « أن النبی صلی الله علیه وسلم َلقیَه فی بعض طُرُنیِ المدینة ، قال فا نُخَنَسْتُ منه » وفی روایة « اخْتَنَسْتُ » علی المُطاوَعة بالنون والتاء . ویرُوی « فانْتَجشْتُ »بالجیم والشین ، وسیجیء .
  - \* وحديث الطُّفُيلِ « أُتيتُ ابن عمر فَخَنس عنَّى أو حَبَسَ » هكذا جاء بالشك.

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى للعلاء الحضرى \_ وأنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إن دَحَسُوا بالشرّ فاعفُ تَـكُونُماً و إن خَنَسُوا عنكَ الحديثَ فلا تَسَلُ وانظر « دحس » فما يأتي .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير: قال ابن الجوزي: أي تجذبهم وتتأخر.

- (ه) وحديث صوم رمضان « وخَنَسَ إِبهامَه في الثالثة » أَى قَبَضَها .
- \* وفى حديث جابر « أنه كان له نَحْلُ فَخَنستِ النَّخْل » أى تأخرت عن قَبُولِ التَّلْقِيحِ فَلُمُ وَخَنستِ النَّخْل » أى تأخرت عن قَبُولِ التَّلْقِيحِ فلم مُؤثّر فيها ولم تَحْمِل تلك السَّنة .
- \* ومنه الحديث « سمعتُه يقرأ « فلا أُقسمُ با ُلحنس » هي الكواكب لأنها كَغِيب بالنهار وتَظْهَرُ بالليلِ . وقيل هي الكواكب الخمسةُ السَّيَّارةُ . وقيل زُحَل والمُشترِي والمِرِّيخُ والزُّهَرة وعُطارِد ، يريدبه مَسِيرَها ورُجوعَها ، لقوله تعالى « الجوارِي الكُنَّس » ولا يَرجعُ من الكواكب غيرُها . وواحد المُخنَّس خانس .
- (س) وفيه « تُقاتِلون قوما خُنْسَ الآنُفِ » اَلخَنَس بالتحريك: انقِباضُ قَصبةِ الأنف وعِرَضُ الأرنَبةِ . والرَّجُل أَخْنَسُ . والجمع خُنْسُ . والمراد بهم التُّرُكُ ، لأنه الغالبُ على آنا فِهم ، وهو شَبيهُ بالفَطَسِ .
  - \* ومنه حديث أبى المِنْهال في صفة النارِ « وعَقارِبُ أَمِثَالُ البِغَالِ الْخُنْسِ » .
- (س) ومنه حديث عبد الملك بن ُعير « والله لَفُطْسُ خُنْسُ ، بزُ بْد جَمْسٍ ، يَغِيبُ فيها الضِّرْسُ » أراد بالفُطْسِ نوعا من تَمْر المدينة ، وشبَّه في اكتِنازِه وانْحِنائه بالأنوف المُلنْسِ ؟ لأنها صغار الحب لاطِئةُ الأقماع .
- (س) وفي حديث الحجاج « إنّ الإبل ضُمَّزُ <sup>(۱)</sup> خُنَّسُ ما جُشِّمَت جَشِمت » الخنَّسُ جمع خانس: أي مُتَأْخِرٍ . والضُّمَّزُ . جمع ضامن . وهو المُسْك عن الجِرَّة: أي أنَّها صَوا بِرُ على العَطَشوما حَمَّنْهَا حَمَلَتْهُ . وفي كتاب الزمخشري «ضُمَّرُ وحُبُسُ <sup>(۲)</sup> » بالحاء المهملة والباء الموحدة بغير تشديد .
- ﴿ خنع ﴾ ( ه ) فيه « إنَّ أَخْنَعَ الْأَسْمَاء مَنْ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكَ » أَى أَذَلَّهَا وأَوْضَعَها . والخساَ نِع : الذَّ لِيلُ الخَاضِعُ .
  - \* ومنه حديث على يَصف أبا بكر « وشَمَّر ْتَ إِذْ خَنَمُوا » .
- ﴿ خنف ﴾ ( ه ) فيه « أتاه قو م فقالوا : أَحْرَق بُطُونَنَا التَّمَرُ ، وَتَخَرَّقَتْ عَنَّا الْخَنْفُ » هي جمْعُ خَيِيف ، وهو نَوْعُ غَلِيظ من أَرْدَإ الكَتَّان ، أراد ثِيَابًا تُعْمَل منه كانوا يَلْبَسُونَها .

<sup>(</sup>۱) في الأصل و 1 « ضمر » بالراء . والتصويب من اللسان . وانظر تعليقنا ص ٣٣٠ من الجزء الأول (٢) الذى في الفائق ١/٩٣٩ بالحاء المعجمة والنون المشددة المفتوحة وفيه « ضمر » بالراء .

#### \* ومنه رجز کعب:

## \* ومَدْ قَةٍ كُطَرَّةِ الْخَنِيفِ \*

الَمَدْ ْقَةُ : الشَّرْ بَهَ من اللَّبن الممزُ وج ، شَبَّه لونَها بطُرَّة الخييف.

- \* وفى حديث الحجاج « إنّ الإبلَ ضُمَّزُ خُنُفْ » هكذا جاء فى رواية بالفاء ، جَمْع خَنُوفٍ ،
   وهى النَّاقَة التى إذا سارت قَلَبت خُفَّ يَدِها إلى وَحْشِيِّه من خارج .
- ﴿ خَنَقَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ مُعَاذَ رَضَى الله عَنَه ﴿ سَيَكُونَ عَلَيْكُمْ أُمَرَ الْهُ مُؤخَّرُ وَنَ الصَّلَاةَ عَنَ مِيقًا مِنَا أَمَرَ اللهُ مُعَاذَ رَضَى الله عَنَه ﴿ سَيَكُونَ عَلَيْكُمْ أَمَرَ اللهُ مُعَالَ خَنَقْتَ الوَقْتَ أَخْنَقُهُ مِيقًا مِنَا أَخُرْ تُهُ وَضَيَّقْتَهُ . وهم في خُنَاق من المَوتِ ، أي في ضيق .
- ﴿ خَنْنَ ﴾ (س) فيه «أنه كان يُسْمَعُ خَنِينُهُ في الصلاة » الخنِينُ : ضربُ من البُكاء دُونِ الانتحاب. وأصلُ الخنِين خُرُوجُ الصَّوتِ من الأنفِ ، كَالْحَنِينِ من اللهِ .
- \* ومنه حديث أنس « فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وُجُوهَهُم لهم خَنِينُ ` » .
  - (س) وحديث على « أنه قال لابنه اكحسَن : إنك تَخِنُّ خَنِينَ الجَارِية » .
    - (س) وحديث خالد « فأخْبَرَهم آلخبَر فَخَنُّوا يَبْكُون » .
    - \* وحديث فاطمة « قام بالْباَب له خَنِينْ » وقد تكرّ ر فى الحديث.
- (ه) وفى حديث عائشة « قال لها بَنُو تميم : هل لك فى الأحنف ؟ قالت : لا ، ولكِن كُونوا على مَخَنَّتِه » أى طَرِيقَته . وأصل المَخَنَّة : الحَجَّة البينة ، والْفِنَاء ، ووسَط الدار ، وذلك أن الأَحْنَفَ تَكَلَّم فيها بَكْلَات ، وقال أبياتاً يَلُومُها فيها فى وقْعَة الجل منها :

فلوكانَتِ الأكْنانُ دُونَكِ لم يَجِدْ عَلَيك مَقالاً ذُو أَذَاةٍ يَقُولُهِ اَ فَبَلَغَهَا كَلاَمُه وشِعْرُه فقالت: أَلِى كَان يَسْتَجِمُ مَثَابَةَ سَفَهِهِ ، وما لِلا حُنَفِ والعَر بِيَّة ، و إنَّمَا هُم عُلُوجٌ لَآلِ عُبَيدِ الله سَكَنُوا الرّيف ، إلى الله أشكو عُقُوق أَبْنَائِي، ثم قالت: رُبَى اتَّعِظ إِنَّ المواعِظ سَهْلَةٌ ويُوشِكُ أَنْ تَكْتَانَ وَعْراً سَبِيابُها ولا تَنْسَيَنْ فِي الله حَقَّ أُمُومَتِي فَإِنَّكَ أَوْلَى النَّاسِ أَنْ لا تَقُولُهَا ولا تَنْطِقَنْ فِي أُمَّة لِيَ بِالْخِنا حَنِيفِيَّةٍ قد كان بَعْلى رَسُولَها

﴿ خنا ﴾ ﴿ فيه « أُخْنَى الأسماء عند الله رجلُ تَسَمَّى مَلِكَ الأملاكِ » الخَنَا: الفُحْشُ في القول، و يجوز أن يكون من أُخْنَى عايه الدَّهْرُ إذا مَال عليه وأَهْلكه.

\* ومنه الحديث « من لم يَدَع الَخنَا والكَذبَ فلا حاجة لله فى أن يَدَع طعامَه وشَرابَه » .

(ه) وفى حديث أبى عبيدة « فقال رجل من جُهينَة : والله ما كان سَعْدُ ليُخْنِى بابْنِه فى شِقَةً من تَمْر » أى يُسْلِمَهُ ويُخْفِر ذمَّتَه ، هو مِن أُخْنَى عليه الدَّهْرُ . وقد تكرر ذِكر الْخنَا فى الحديث .

# ﴿ باب الخاء مع الواو ﴾

- ﴿ خُوبِ ﴾ (ه) فيه « نَعُوذُ بك من الخَوْبة » يقال خاب يَخُوبُ خَوْباً إذا افْتَقَر . وأَصاَ بَتْهم خَوْبَةٌ إذا ذَهَب ماعِندَهُم .
- \* ومنه حدیث التَّلِب بن تَعْلبة « أصابَ رسولَ الله صلی الله علیه وسلم خَوْبَةُ فَاسْتَقْرَضَ مِنْی طعاما » ، أی حاجَةُ .
- ﴿ خوت ﴾ ( ه ) في حديث أبى الطُّفَيْل وبِناَء الكَّعْبة « قال : فسَمِعْنا خَوَاتاً من السماء » أي صَو ْتاً مثلَ حَفِيف ِ جَناحِ الطَّائر الضَّخْم . خاتَتِ النُقاَبُ تَخُوتُ خَو ْتاً وخَوَاتاً .
- ﴿ خوت ﴾ (س) في حديث التَّالِب ﴿ أَصَابِ النِّيَّ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم خَوْثَةَ ۗ ﴾ هكذا جاء في رواية . قال الخطّابي : لا أراها تَحْفُوظةً ، وإنما هي بالباء الْمُفْرَدَة . وقد ذُكرَت .
- ﴿ خُوخ ﴾ ( ه ) فيه « لا يَبْقى فى المسجد خَوْخَةُ ۚ إِلا سُدَّت ، إِلا خَوْخَةَ أَبى بَكْر » وفى حديث آخر « إِلا خَوْخَةَ عَلَى » الْخُوْخَةُ : بابُ صغير كالنَّافِذَة الكَبِيرَة ، وتْكُون بَيْن بَيْتَيْن كُيْنَصُبُ عليها بابُ .
- \* وفى حـــدبث حاطِب ذِكر «رَوْضَة خَاخِ » هى بخَاءَيْن مُعْجَمتين : موضع بين مكة والمدينة .

- ﴿ خُورٍ ﴾ \* في حديث الزكاة « يَحْمِلِ بَعِيراً له رُغاَء ، أَوْ بَقَرةً لها خُو َارْ ۖ » الْخُو َارُ : صَوْتُ البَقر .
  - \* ومنه حديث مَقْتَل أَبِيّ بن خَلَفٍ « فَخرَّ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ ».
- (ه) وفى حديث عمر « ان تَخُورَ قُوَّى مادَام صاحِبُهَا يَنْزِعُ ويَنْزُو » خَار يَخُور إذا ضَعُفَت قُوَّته وَوَهت : أَى لن يَضْعُف صاحبُ قُوَّة يَقْدِرُ أَن يَنْزَعَ فَى قَوْسه ، ويَثِبَ إلى ظَهْر دَانَّه .
  - \* ومنه حديث أبى بكر « قال لِعُمَر : أَجَبَّارُ ۖ في الجاهلية وخَوَّارُ ۖ في الإسلام » .
- (ه) وفى حديث عمرو بن العاص « ليس أخُو الحرّب من يَضع خُورَ الحَشَايَا عن يَمينه وعرن شِمَاله » أى يَضَع لِيَانَ الفُرُش والأوْطِيَـة وضِعافَهـا عنــده ، وهى الَّـتى لا تُحْشى بالأشياء الصُّلْبة .
- ﴿ خوز ﴾ ﴿ فيه ذكر ﴿ خُوزِ كِرْ مَان ﴾ وروى ﴿ خُوزِ وَكِرْ مَان ﴾ وانخوز وكر مان ﴾ وانخوز : جيل معروف ، وكر مان: صُقْع معروف ن في العَجَم . ويروى بالراء المهملة ، وهو من أرض فارس ، وصو "به الدَّار قُطْني. وقيل إذا أضفت فبالراء ، وإذا عَطفت فبالزاى .
- ﴿ خُوص ﴾ \* في حديث تميم الدارِي « فَفَقَدُ وا جاماً من فِضَةً مُخَوَّصاً بِذَهَب » أَي عليه صفائح الذَّهَب مِثل خُوص النَّخل.
  - [ ه ] ومنه الحديث « مَثَل المرأة ِ الصَّالِحة مَثَل التَّاجِ الْمُخوَّ ص بالذَّهَبِ » .
- (ه) والحديث الآخر « وعليه دِيباَج مُخَوَّصٌ بالذَّهَب » أَى مَنْسُوج به كَخُوص النَّخْل، وهو وَرَقُه .
- (س) ومنه الحديث « أن الرَّجْمَ أُنْزِل في الأَحْزاب ، وكان مكتبوبا في خُوصَةٍ في بيْت عائشة فأ كَلَتْهَا شَاتُهَا » .
- (س) وفي حديث أبان بن سعيد « تَرَكْتُ الثَّمَامَ قد خَاصَ » كذا جاء في الحديث ، وإنَّمَا هو أَخْوَصَ : أي تَمَّتْ خُوصَتُه طالعَةً .
- \* وفى حديث عَلِيّ وعَطائِه « أنه كان يَزْعَبُ لِقَوم ويُخَوِّصُ لَقَوم » أَى يُـكُثْرُ. ويُقَلّلُ: يقال خَوِّصْ ما أَعْطَاكَ: أَى خُذْه وَ إِنْ قَلَّ.

- ﴿ خوض ﴾ (س) فيه «رُبَّ مُتَخَوِّضٍ في مال الله تعالى » أصل الخُوْض : الَمْشَىُ في الماء وتحرِيكُه ، ثم استُعمِل في التَّكَبُّس بالأمر والتصرُّف فيه : أَى رُبَّ مُتَصَرِّفٍ في مال الله تعالى بِمَا لا يَرْضَاه الله . والتَّخَوُّضُ : تفعُّل منه . وقيل هو التَّخْليط في تَحْصيله من غير وجْهه كَيْف أَمْكَن .
  - \* وفي حديث آخر « يَتَخَوَّضُون في مالِ اللهِ » .

t we

- ﴿ خوف ﴾ \* فىحديث ُعمر « نِعْمَ المَرَه صُهَيبُ لَوْ لَمَ يَحْفِ الله لَم يَعْضِه » أراد أنه إنما يُطيعُ الله َ حُبًّا له لا خَوفَ عِقابه ، فلو لم يكن عِقابُ يَخافُه ماعَضَى الله َ ، فنى الـكلام محذوف تقديره : لو لم يَحْفِ الله لم يَعْضِه فكيف وقد خافه !
- \* وفيه « أُخِيفُوا الهَوامَّ قبل أن تُخيِفَكُم » أى احْتَرِسوا منها ، فإذا ظَهَر منها شيء فاقتُلوه : المعنى اجْعَلُوها تَخافُكُم ، واحملوها على الخوف منكم ؛ لأنها إذا رأتُكُم تَقتلونها فَرَّتْ منكم .
- \* وفي حديث أبى هريرة « مَثَل الْمُؤمن كَمَثَل خافَة الزرع » الخافة : وِعاء الحلبِّ ، سميت بذلك لأنها وِقاية له . والرواية بالميم ، وستجيء .
- ﴿ خُوق ﴾ \* فيه ﴿ أَمَا تَسْتَطِيعٍ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ خُوْقًا مِن فِضَّةٍ فَتَطْلِيهِ بِزَعْفُرَانَ ﴾ الخَوْقُ : الحُلْقَةُ .
- ﴿ خُولَ ﴾ \* فى حديث العَبيد « هم إخُوانُكُم وخَوَلُكُم ، جَعَلَمُ ماللهُ تَحَتَّأَيديكُم » الخُولُ: حَشَمُ الرجُل وأتباعُه ، واحدُهم خائِل . وقد يكون واحدا ، ويقَعُ على العَبدِ والأَمَة ، وهو مأخوذمن التَّخُويل : التَّمليك . وقيل من الرِّعاية .
- \* ومنه حدیث أبی هریرة « إذا بلغ بَنُو أبی العاص ثلاثین كان عبادُ اللهِ خَوَلًا » أی خَدَماً وعَبیدا . یعنی أنهم یَسْتخدِمونهم ویَسْتعبِدونَهم .
- (ه) وفيه «أنه كان يَتَخَوُّلُنَا بِالمَوْعِظة »أَى يَتعهَّدُنا ، من قَولهم فلان خائلُ مال ، وهو الذى يُصْلِحُه ويقومُ به . وقال أبوعمرو : الصوابُ : يَتَحوَّلُنا بالحاء ؛ أَى يَطلُبُ الحالَ التي يَنْشَطون فيها للموْعِظة فيَعِظُهم فيها ، ولا يُكثِرُ عليهم فيمَلُّوا . وكان الأصمَعي يرويه : يَتَخَوّنُنا بالنون ؛ أَى يَتَعَمَّدُنا .
- (س) ومنه حديث ابن عمر « أنه دعا خَوَليَّـهُ » اَلْحُوَلِيُّ عنــد أهــل الشام :

الْقَيِّم بَأْمَ الْإِبْلِ وَإِصلاحُهَا ، مَنَ التَّخُولُ إِنَّا لَا نَدْبُو فَى يَدَيْكُ وَلا نَخُول عليك »: أَى [ه] وَفَى حَدَيْث طلحة قال لَعُمَر: « إِنَا لَا نَدْبُو فَى يَدَيْكُ وَلا نَخُول عليك »: أَى لا نَتَكَبَّرُ عَليك. يقال خال الرجُل يخُول، واخْتال يَخْتال إِذَا تَكَبَّر. وهو ذَو تَحْيلة.

﴿ خوم ﴾ (س) فيه « مَثَلُ المؤمن مَثَـلُ الخامةِ مِن الزَّرْعِ تُفَيِّـنُهُا الرّياحِ » هي الطاقة اللّينة من الزَّرعِ ، وألِفُهَا مُنقابةٌ عن واوٍ .

﴿ خُونَ ﴾ (س) فيه « ماكان لنبيّ أن تكون له خائنةُ الأعيُنِ » أى يُضْمِرُ في نفسِه غيرَ مايُظْهِرُه ، فإذا كَفَّ لسانه وأومَأَ بعَينِه فقد خان ، وإذا كان ظُهُور تلك الحالة من قِبَل العين سُمِّيت خائنة الأعين . ومنه قوله تعالى « يَعْلَم خائنة الأعين » أى ما يَخُونون فيه من مُسارَقة النَّظْرِ إلى مالا يحل . والحائنة بمعنى الخيانة ، وهي من المصادر التي جاءت على لَفْظِ الفاعل ، كالعافية .

(س) وفيه «أنه رَدَّ شهادةَ الخائن والخائنة » قال أبو عبيد: لا نَراه خَصَّ به الخيانة في أماناتِ الناس دون ما افْتَرضَ الله على عبادِه وائتَمنهم عليه، فإنه قد سَمَّى ذلك أمانة فقال « يا أيها الذين آمنوا لا تَخُونوا الله والرسول و تَخُونوا أماناتِ كم » فمن ضَيَّع شيئًا مما أمَر الله به ، أو رَكِبَ شيئًا مما نَهَى عنه فايس ينبغى أن يكون عَدْلًا .

الرفتان

(س) وفيه « نَهَى أَن يَطْرُقَ الرجلُ أَهلَه لَيْلاً لِئِلا يَتَخَوَّنَهُم » أَى يَطْلُبَ خِياَتَهُم وَعَثَراتِهِم وَيَتَهِمَم.

\* وفى حديث عائشة وقد تمثّلت ببيت لبيد بن ربيعة :

يَتَحدّ ثون مَخانةً ومَلاذةً ويُعابُ قائلُهم وإن لم يَشْغَبِ

المَخانة : مَصْدر ٛ من الِحيانةِ . والتَّخوُ ن : التَّنقُص .

\* ومنه قصيد كعب بن زهير:

\* لم تَخَوَّنْه الأَحَالِيـــلُ \*

\* وفي حديث أبي سيعيد « فإذا أناً بأخاوين عليها لُحُومٌ مُنْدِّنَة ؟ هي جمع خِوان وهو ما يوضع عليه الطَّعام عند الأكل.

- (ه) ومنه حديث الدَّابة « حتى إنَّ أهل الخِوَانِ لِيَجْتَمِعُون فيقول هذا يَا مُؤْمنُ ، وهــذا يَا مُؤمنُ ، وهــذا يَا كَافِرُ » وجاء في رواية « الإِخْوَان » بهمزة ، وهي لغة فيه . وقد تقدمت .
- ﴿ خُوَّة ﴾ \* فى صفَة أَبى بكر « لو كُنْتُ مُتَّخذاً خليــــلا لا تَّحَذْت أَبا بكر خليلًا ولــكنْ خُوَّة الإســــــلام » كذا جاء فى رواية . وهى لغة فى الأُخُوَّة ، وليس مَوْضعها ، وإنَّما ذكرناها لأجل لفظها .
- (ه) وفيه « فأخذ أبا جَهْل خُوَّةُ فلا يَنْطِقُ » أَى فَثْرَةٌ . وكذلك هذا ليس موضعه ، والهَاهِ فيهما زائدةٌ .
- ﴿ خُوى ﴾ (ه) فيه « أنه كان إِذَا سَجَدَ خُوَّى » أَى جَافَى بَطْنُهَ عَنِ الأَرْضِ وَرَفَعَهَا ، وَجَافَى عَضُدَيه عَن جَنْبَيه حتى يَخْوَى ما بين ذلك .
  - \* ومنه حديث عَلِيّ « إذا سَجَدَ الرجل فَلْيُخَوِّ ، وإذا سَجَدت المرأة فَلْتَحْتَفِرْ » .
    - \* وفى حديث صِلَة « فَسَمِعتُ كَخَوَايةِ الطائر » اَلْحُوَاية : حَفِيفُ الْجَنَاحِ.
- \* وفى حديث سَهْـل « فإذَا هُم بِدِياًرٍ خَاوِيَةٍ على عُرُوشِهَا » خَوَى البيت إذا سَقَط وخَلا فَهُو خَلا فَهُو خَلا فَهُو خَلا فَهُو خَاوٍ ، وعُروشُها: سُقوفُها.

# ﴿ باب الحاءمع الياء ﴾

- ﴿ خيب ﴾ \* فى حديث على « من فَازَ بَكُم فقد فاز بالقِدْح الأُخْيَبِ» أَى بالسَّهُم الَخَائِبِ الذَى لا نَصِيبَ له من قِدَاح الْمُشِير ، وهى ثلاثة ' : المَنيحُ ، والسَّفِيحُ ، والوَغْدُ . والخَيْبَة : الحِرماَتُ والْخَسْرَان . وقد خَابَ يَخيبُ ويَحُوبُ .
  - \* ومنه الحديث « خَيْبَةً لَك » و « ياخَيْبةَ الدَّهْرِ » . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ خيتعور ﴾ \* فيه « ذاك ذِئْبُ العَقَبة يقال له الخَيْتَعُورُ » يُريد شيطانَ العَقَبةِ ، فجعل الخَيْتَعُور أسمًا لَهُ ، وهو كُلّ شيء يَضْمَحِلُّ ولا يَدُوم على حالةٍ واحدةٍ ، أولا تكون له حقيقة ۗ كالسَّرَاب ونحوه ، ورُبَّما سَمَّوا الدَّاهِيَة والغُولَ خَيْتَعُوراً ، والياء فيه زائدة .

- ﴿ خير ﴾ \* فيه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمنا الاسْتِخَارَةَ في كل شَيء » الخيرُ ضِدُّ الشَّر. تقول منه خِرْتَ يا رجُل. فأنتَ خائر وخَيِّرْ . وخار الله لك : أي أعطاك ما هو خيرُ لك . والخيرةُ بسكون الياء: الاسمُ منه . فأمّا بالفتح فهي الاسم ، من قولك اخْتَارَه الله ، ومُحَمَّدُ صلى الله عليه وسلم خِيرةُ الله من خَلْقِه . يقال بالفتح والشُّكون. والاسْتِخَارَةُ : طَلَبُ الخِيرَة في الشيء، وهو اسْتِفْعَالُ منه . يقال اسْتَخِرِ الله يَخِرْ لك .
- \* ومنه دُعاء الاستخارة « اللَّهُمَّ خِرْ لِي » أَى اخْتَرْ لِي أَصْلَحَ الأَمْرَين ، واجْعَلْ لى الْجِيرَةَ فيه .
- \* وفيه « خَيْرُ النَّاس خَيْرُهُم لِنَفْسِهِ » معْناه إذا جَامَلَ النَّاسَ جَامَلُوه ، وإذا أَحْسَن إليهم كَافَأُوه بمثله .
  - \* وفى حديث آخر « خَيرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْله » هو إشارة إلى صِلَةِ الرَّحِمْ واكحتِّ عليها .
- (ه) وفيه « رأيتُ الجنةَ والنارَ فلم أرَ مِثْل الخيرِ والشرِّ » أى لم أرَ مِثْلهُما لَا يُمَـيَّزَ بَيْنَهُما، فيُبالَغ في طَلَب الجنة والهَرَب من النار .
- ( ه ) وفيه « أَعْطِه جَمَلًا خِيَارًا رَباعِيًا » يقال جَملُ خِيَارُ وناقة خِيَارُ ، أَى مُغْتارُ ومُغْتارة .
- \* وفيه « تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ » أَى اطْلُبُوا مَا هُو خَيرُ الْمَنَاكِحِ وَأَزَكَاهَا ، وَأَبْعَدُ من الْخُلِثِ والفُجور .
- (س [ه]) وفى حــديث أبى ذرّ « أن أخاه أُنَيْساً نَافَرَ رَجُلاعن صِرْمَةً له وعن مِثْلِها، فَخُيّر أُنَيْسُ فَأَخَذ الصِّرمة » أى فُضّلَ وغُلّبَ. يقال نافَرْتُه فَنَفَرْتُه ، وخَايَرْتُهُ فَخِرْتُهُ : أى غلَبْته. وقد كان خَايَرَه في الشِّعر.
- \* وفى حديث عامر بن الطُّفَيل « أنه خَيَّرَ فى ثلاثٍ » أى جَعلَ له أن يَختار منها واحداً ، وهو بفتح الخاء .
  - \* وفى حديث بَر بِرة « أنَّها خُيّرَت فى زَوْجها » بالضم .
  - \* فأما قوله « خَيَّرَ بينَ دُورِ الأنصارِ » فَيُريد: فَضَّلَ بَعْضُها على بعض.
- \* وفيه « البَيّه ان ِ بالحيار مالم يتَفَرَّقا » الحيارُ: الاسمُ مِن الاخْتيارِ ، وهو طلب خَيْرِ الأَمْرَين إما إمْضاء البَيع، أو فسْخه ، وهو على ثلاثة أضرب: خِيار الحُمْلِس، وخِيار الشَّرط، وخِيار النَّقيصة:

أمّا خِيارُ الجاس فالأصْلُ فيه قولُه «البَيّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرّقا إلاَّ بيع الخِيارِ » أى إلا بَيْعاً شُرِطَ فيه الخيارُ الجاس فيلزم بنفسه عند قوم . وأمّا خيارُ فلا يَكْزُمُ بالتّفَرُق . وقيل معناه: إلاَّ بيعاً شُرِط فيه نَفْى خِيارِ الجلس فيلزم بنفسه عند قوم . وأمّا خيارُ الشَّرطِ فلا تَزِيدُ مُدّته على ثلاثة أيام عند الشَّافى ، أوّلها من حال العقد أو من حال التّفَرُق . وأمّا خيارُ النَّقيصة فأن يَظْهَر بالمبيع عيب يُوجِبُ الرَّدَّ أو يَلْمَزُمُ البائعُ فيه شرطا لم يكن فيه ، ونحو ذلك .

﴿ خيس ﴾ \* فيه « إنى لا أُخِيسُ بالعَهد» أى لا أُغْضُه . يقال خاسَ بِعَهْدِه يَخِيسُ، وخَاسَ بِوَعْده إذا أُخْلَفه .

[ ه ] وفي حــديث على « أنه بَنَى سِجْناً فَسَمَّاهِ الْمُخَيِّس » ، وقال : بَنَيتُ بَعْد نافِعٍ مُخَيِّساً باباً حَصِيناً وأمِيناً كَيِّسا

نافع: اسمُ حَبْسَ كَانَ له مِنْ قَصَبَ ، هربَ منه طائِفة من المُحَبَّسِين ، فَبَنَى هذا من مَدَرٍ وسَمَّاه المُخَيَّس ، وتُفتَح ياؤه وتُكُسر . يقال : خاسَ الشَّىء يَخِيسُ إذا فَسَد وتَغَيَّر . والتَّخْيِسُ : المُخَيَّس ، وتُفتَح ياؤه وتُكُس في الحَبْس ، أي يُذَلُّ ويُهَانُ . والمُخَيَّسُ بالفتح : موضعُ التَّخْييس ، وبالكسر فاعِلُه .

- \* ومنه الحديث « أن ّ رجُلا سار معه على جَمـــــــــلٍ قد نوَّقَه وخَيَّسَه » أى رَاضَه وذَلَّله بالركوب .
- (س) وفى حديث معاوية « أنه كتب إلى الحسَين بن على : إنى لم أَ كِسْكَ ولم أُخِسْك » أَى لم أُذِلَّكَ ولم أُخْلِفْكَ وَعْداً .
- ﴿ خيسر ﴾ \* في حديث عمر ذكر « الخيسَرَى» وهوالذي لا يجيبُ إلى الطعام لئلاَّ يَحْتَاج إلى الطعام لئلاَّ يَحْتَاج إلى المُكافأة ، وهو من الخسار . قال الجوهري : « الخسار والخسارة والخيسرَى (١) : الضلال والهلاك » . والياء زائدة .
  - ﴿ خيط ﴾ ( ه ) فيه « أدُّوا الخِياطَ والمِخْيط » الخياطُ الخيط ، والمِخْيطُ بالكسر الإبْرةُ .
- \* وفي حديث عدى « الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود » يُر يد بياض النهار وسَوَ ادَ اللَّيل.

<sup>(</sup>١) في الأصل و 1: الحيسر . والتصويب من الصحاح واللسان .

- ﴿ خيم ﴾ \* في حديث الصَّادِق « لا يُحِبُّنا أهلَ البيت الخيْعَامَةُ » قيل هو المأبون . والياء زائدة . والهاء للمبالغة .
- ﴿ خيف ﴾ (س) فيه « نَحَن نازِلُون غَداً بِخَيْف بنى كِنانةَ » يعنى المُحصَّب. الخَيْفُ: ما ارْتَفَع عن مَجْرى السَّيل وانْحَدَرَ عن غِلَظِ الجبلِ. ومسجدُ مِنَّى يُسَمى مَسجد الخَيْفِ ؛ لأنه فى سَفْح جَبلها .
  - (س) وفى حديث بَدْر « مَضى فى مَسِيره إليها حتى قَطع أُنْخَيُوف » هى جمع خَيْفٍ.
- (س) وفى صفة أبى بكر « أُخْيَفَ بنى تَيْم » الْحَيَفُ فى الرجل أن تكون إحدى عَيْنيه زَرْقاء والأخرى سوداء .

كثير مما يقع في هذا الحرف تَشْتبهُ فيه الواو بالياء في الأصل ؛ لأنهما يَشْترَكان في القَاْب والتَّصْريف . وقد تقدَّم في الواو منها شيء ، وسيجيء منه ها هنا شيء آخرُ . والعلماء مُختلفون فهما فمَمَّا جاء فيه .

- ﴿ خيل ﴾ ﴿ (س ) حديث طَهْفة ﴿ ونَستخِيل آلجهام ﴾ هو نستفعِل ، من خِلْتُ إخالُ إذا ظَنَنتَ : أي نَظُنُّهُ خَليقاً بِالْطَرِ . وقد أُخَلْتُ السَّحابةَ وأُخْيَلْتها .
- \* ومنه حديث عائشة «كان إذا رأى فى السماء اختيالاً تغير لونُه » الاختيالُ أن يُخالَ فيهما المَطَر .
- (ه) وفى حديث آخر «كان إذا رأى تمخيلةً أقبلَ وأدْبَرَ » المَخيلة : موضعُ الَخْيل ، وهو الظَّنُّ ، كَالَمَظِنَّة ، وهى السحابة الخليقةُ بالمَطَر . ويجوز أن تكون مُسَمَّاةً بالمخيلة التي هي مصدرٌ ، كَالمَحْبِسة من الحبْس (١) .
- (س) ومنه الحديث « ما إَخَالُكَ سَرَقْت » أَى ما أُظُنُكَ . يقال : خِلْتُ إِخَالُ بالكسر والفتح ، والكسرُ أفصحُ وأكثرُ استعالاً ، والفتحُ القياسُ .
- وفيه \* « من جَرَّ ثوبَهُ خُيلًاء لم يَنْظُرِ الله إليه » . أُلحيَلاء والِحيَلاء بالضموالكسر ـ الكَرِبُرُ والعُجْبُ . يقال : اخْتال فهو مُخْتال . وفيه خُيلاء وتَخِيلة : أَى كِبْر .

<sup>(</sup>١) في اللسان نقلا عن المصنف «كالمَحْسِبة من الحسب » .

- (س) ومنه الحديث « من انحيلاء ما يُحبِّهُ الله » ، يعنى فى الصدقة وفى الحُرْب ، أما الصّدَقة فأن تَهُزَّه أَرْ يَحيِّةُ السَّخاء فيعُطِيها طَيِّبةً بها نفْسُه ، فلا يَسْتَكثِرُ كثيرا ، ولا يُعْطِى منها شيئًا إلاَّ وهو له مُسْتَقِلٌ . وأما إلحرْبُ فأن يَتقدَم فيها بنشاط وقُوَّة نَخْوَة وجَنَان .
  - \* ومنه الحــديث « بئس العبدُ عَبْدُ تَخَيَّل واخْتال » هو تَفَعَّل وافْتَعَـل منه .
- (ه) وحدیث ابن عباس « کل ما شئتَ والبَسْ ما شِئتَ ، ما أخطأتُكَ خَلَّتَانِ : سَرَفُ وَنَحِیـــلة » .
- (س) وفى حديث زيد بن عمرو بن نُفَيل « البِرَّ أَبْغِي لا الخالَ » يقال هو ذُو خالٍ أَى ذُو كِبْرِ .
- (س) وفي حديث عثمان «كان الحمي ستَّةَ أَمْيال ، فصار خَيَالُ بَكذا وخَيال بَكذا » وفي رواية « خَيال بِاللَّهِ ، وخَيال بأسُودِ العين » وهما جَبَلان . قال الأصمعي : كانوا يَنْصِبون خَشَباً عليها ثياب سود تكون علامات لمن يَراها ويَعلم أنَّ ما في داخِلها من الأرض حَيى . وأصابها أنها كانت تُنْصَب للطَّير والبَها مم على المُزْ دَرَعات فَتَظُنّه إنسانا فلا تَسْقُطُ فيه .
- (ه) وفى الحديث « يا خيلَ الله ارْكَبى » هذا على حذف المضاف ، أراد: يافُر ْسانَ خَيْلِ الله ارْكَبى . وهذا من أحسن الحجازاتِ وأَلْطَفِها .
  - \* وفى صفة خاتَم النُّبُوِّة « عليه خِيلانُ ۚ » هي جَمْعُ خال ، وهو الشامةُ في الجسَّد.
    - \* وَمنه الحديث «كان المُسيح عليه السلام كثيرَ خِيلانِ الوَجْه » .
- ﴿ خَيْمُ ﴾ (س) فيه « الشَّهيد في خَيْمة الله تحتَ العرشِ » الخَيْمةُ معروفة ، ومنه خَيَّم بالمُكان : أي أقام فيه وسكَنه ، فاستعارها لِظِّلِّ رحمةِ الله ورِضُوانه وأمْنِه ، ويُصَدِّقه الحديث الآخر « الشهيدُ في ظِلِّ اللهِ وظلِّ عَرْشِه » .
- (ه) وفيه « من أَحَبَّ أن يَسْتَخِيمَ له الرِّجالُ قِياماً » أى كما يُقام بين يَدَى اللُوكِ والأُمراء، وهو من قولهم خام يَخيمُ، وخَيَّم يُخَيمُ إذا أقام بالمكان. ويُروى يَسْتَخِم ويَسْتَجمُ . وقد تقدَّما في موضعَيْهما.

#### مرمنب الدال

### ﴿ باب الدال مع الهمزة ﴾

- ﴿ دَأَبِ ﴾ \* فيه « عليكم بقيام الليل فإنه دَأْبُ الصالحين قَبْلُكُم » الدَأْبُ: العادةُ والشَّانُ ، وقد يُحرَّك ، وأصله من دَأْب في العملِ إذا جَدَّ وتَعِب ، إلاَّ أنَّ العرب حَوَّلَت معناه إلى العادةِ والشَّانِ .
  - \* ومنه الحديث « فكان دَأْبي ودَأْبُهم » وقد تكرر في الحديث.
- (س) ومنه حدیث البَعیر الذی سجد له « فقال لصاحبه : إنه یشکو إِلَى ّ أنك تُجُیعُهُ وتُدُنْیِهُ » أی تَکُدُّه وتُتُعْیِهُ . دَأَبَ یَدْأَبُ دَأْبا ودُؤُوبا وأدْأَبْتُهُ أَنا .
- ﴿ دَأَدَا ﴾ \* فيه « أنه نهى عن صَوم الدَّأْدَاء » قيل هو آخِرُ الشَّهْرِ . وقيل يومُ الشَّك . والدَّ آدِي : ثلاثُ ليالِ من آخر الشهر قبْل ليالي الحجاق . وقيل هِيَ هي .
- \* ومنه الحديث « ليس عُفْرُ اللَّيالى كالدَّ آدى \* ) العُفْرُ : البيضُ الْمُقْمِرَة ، والدَّ آدى \*: المُظْلَمَةُ لاخْتِفاء القمر فيها .
- \* وفى حديث أبى هريرة « وَبُرْ تَدَأْ دَأَمَن قُدُوم ضَأْنِ » أَى أَقْبَل علينا مُسْرِعا ، وهو من الدِّئْدَاء: أشدِّ عَدْو البَعير . وقد دَأْدَأْ وتَدَأْدأ . ويجوز أن يكون تدَهْدَه فقُلبت الهاء همْزة: أَى تَدَحْرَجَ وسَقط علينا .
  - (س) ومنه حديث أُحُد « فتدَ أُدَأَ عن فرسه » .
- ﴿ دَاْلَ ﴾ ( ه ) في حــديث خُريمة « إن الجنة تَحْظُورٌ عليها بالدَّ آلِيلِ » أي بالدَّوَاهِي والشَّدَا يُدِ ، واحدُها دُوَّلُولُ . وهذا كقوله « حُفَّتِ الجَنَّة بالمُـكاره » .

## ﴿ باب الخاء مع الباء ﴾

- ﴿ دب ﴾ \* فى حديث أشراط السَّاعَة ذكر « دابّة الأرض » قيل إنّها دابّة طُولُها ستُونَ فَرَاعاً ، ذات ُ قَوائُمَ ووَ بَر . وقيل هى مختلفة الجلقة تُشبِه عِدَّةً من الحيوانات ، يَنْصَدَع عُجبلُ الصّفا فتَخْرُجُ منه ليلة جَمْع والنّاس سائر ُون إلى مِنى . وقيل مِن أرض الطائف ومعها عَصا مُوسى وخاتَم سليان عليهما السلام ، لا يُدْر كُها طالب ، ولا يُعْجزُها هَارب ، تضربُ المؤمنَ بالعصا وتَكتب فى وجهه مُؤمن ، وتطبعُ الكافر بالخاتم وتكتب فى وجهه كافر .
- [ه] وفيه « أنه نهى عن الدُّبَّاء واَلحَنْتُم » الدُّبَّاء: القَرْعُ ، واحدها دُبَّاءَ ، كانوا ينْتبذُون فيها فتُسْرع الشَّدَةُ في الشراب. وتحريمُ الانْتباذ في هذه الظُّرُوف كان في صدْر الإسلام ثم نُسِخ ، وهو المذهبُ. وذهب مالك وأحمد إلى بَقاء التَّحريم . ووَزْن الدُّبَّاء فُعَّالُ ، ولامُه همزة لأنه لم يُعرف انقلابُ لامه عن وَاو أو ياء ، قاله الزَّمخشرى ، وأخرجه الهروى في هذا الباب على أن الهمزة زَائدة ، وأخرجه الجوهرى في المعتل على أن همزته منقابة ، وكأنه أشبه .
- ( ه ) وفيه « أنه قال لِنسائه . ليت شِعْرِى أَيَّتُكُنَّ صاحبةُ الجَلَ الأَدْبَبِ. تنبَحُها كِلابُ الحوْأبِ » أراد الأدبَّ فأظهرَ الإدغامَ لأجل الحوْأب. والأدَبُّ: الكثيرُ وبَرِ الوجه .
- ( هُ ) وفيه « وحملها على حمارٍ من هذه الدّبَّابة » أى الضّعاف التي تدرِبُّ في الشّي ولا تُسْرِع .
  - \* ومنه الحديث « عنده غُلَيِّم يُدَبِّبُ » أَى يَدْرُجُ فِي الشَّى رُوَيدًا.
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه قال: «كيفَ تصْنعُون بِالْمُحْصُون ؟ قال: نَتَّخِذُ دَبَّاباتٍ يدخُل فيها الرجال ويُقرّ بونها من يدخُل فيها الرجال ويُقرّ بونها من الحصْني المُحاصَر ليَنقُبُوه ، وتَقيهم مايُر مَوْنَ به من فوقهم .
- ( ه ) وفي حديث ابن عباس « اتَّبِعُوا دُبَّة قُريش ولا 'تفارقوا الجماعة ». الدُّبَّةُ بالضم: الطريقةُ والمذهبُ.
- (ه) وفيه لا يدخلُ الجنة دَيْبُوبُ ولا قَلَّاع » هو الذي يَدِبُ بين الرَّجال والنَّساء ،

- و يسْعَى للجمع بْيْنَهُم . وقيل هو النَّمَّام ؛ لقولهم فيه إنه لَتَدَبُّ عَقَارِبُه ، والياء فيه زَ ائدة .
- ﴿ دَبِح ﴾ \* فيه ذِكرُ « الدّيباج» في غير موضع، وهو الثّيابُ الْمَتَّخذة من الإبْرِيسَم، فارسى مُعرَّبُ ، وقد تفتح داله، و يُجْمَع على دَيابيج ودبابيج بالياء والباء؛ لأن أصله دبّاً ج.
  - \* ومنه حديث النخعي «كان له طيْلَسَان مُدَبَّج» هو الذي زُيّنَتأطرافه بالدّيباج.
- ﴿ دَبِح ﴾ (ه) فيه « إنه نهى أن يُدَبِّح الرجُلُ في الصَّلاة » هو الذي يُطأطئ رأسَه في الركوع حتى يكُون أخْفَضَ من ظَهْرِه . وقيل دَبَّح تَدْبِيحاً إذا طَأطأ رأسَه ، ودبَّح ظَهْرَه إذا ثَناَه فارتفَع وسَطُه كأنه سَنام . قال الأزهرى : رواه الليثُ بالذالِ المعجمة ، وهو تصحيفُ والصحيح بالمهملة .
- ﴿ دَبِرَ ﴾ (س) في حديث ابن عباس «كانوا يقولون في الجاهلية : إذا برَأَ الدَّبَرُ وعَفَا الأَثَرُ » الدَّبَرُ بالتحريك : المجرْح الذي يكون في ظَهْرِ البعير . يقال دَبِر يَدَبَرَ دَبَراً . وقيل هو أن يَقْرَحَ خُفَّ البعير .
- (س) ومنه حديث عمر « أنه قال لامرأة : أَدْبَرْتِ وَأَنْقَبْتِ » أَى دَبِرِ بَعيرك وحَفِى . يقال : أَدْبَرَ الرَّجُل إِذَا دَبِرَ ظهرُ بعيره ، وأَنْقَب إِذَا حَفِىَ خُفُ بعيره .
- ( ه س ) وفيه « لا تَقَاطَعُوا ولا تَدَابَرُوا » أَى لا يُعْطَى كُلُّ واحد منكم أَخَاه دُبُرَه وقفاَه فَيُعْرِض عنه ويهْجُره .
- (ه) ومنه الحديث « ثلاثة لا يَقْبَل الله علم صلاةً : رجل أتى الصَّلاة دِبَاراً » أى بَعْدَ مايفوت وقتُها . وقيل دِبار جمع دُبُر ، وهو آخر أوقات الشَّىء ، كالإِدْبار فى قوله تعالى « وإِدْبار الشَّجود يه ويقال فلان مايَدْرِي قِبَالَ الأمرِ من دِبَارِه : أي ماأوّلُه من آخِره . والمراد أنه بأتى الصَّلاة حين أَدْبَر وقتُها .
- (س) ومنه الحديث « لا يأتى الجمعة إلا دَبْرًا » يروى بالفتح والضَّم ، وهو منصوب على الظَّرف.
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « ومن الناس مَن لا يأتى الصلاة إلا دُبْراً » . ( ١٣ \_ النهاية ٢ )

- \* وحديث أبي الدرداء رضى الله عنه « هُمُ اللَّين لا يأتون الصلاة إلا دُبُراً » .
- ( ه ) والحديث الآخر « لا يأتي الصلاة إلا دَبْريّا » يروى بفتح الباء وسكونها ، وهو منسوب إلى الدّبر : آخر الشيء ، وفتح الباء من تغييرات النّسَب ، وانتصابُه على الحال من فاعل يأتي .
- \* وفى حديث الدعاء « وابْعَث عليهم بأساً تَقْطع به دَابِرَهم » أَى جَمِيعَهم حتى لا يَبقَى منهم أحد . ودَابِرُ القوم : آخِرُ من يَبْقَى منهم ويجىء فى آخرهم .
  - \* ومنه الحديث « أَيُّما مُسْلِمٍ خَلَفَ غازياً في دَابِرَ تِهِ » أي من بقيَ بَعْدُه .
- ( ه ) وفى حديث عمر « كنت أرجُو أن يَعيشَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتّى يَدْبُرَ نَا » أَى يَخْلُفَنَا بعد موتنا . يقال دَبَرَتُ الرجلَ إذا بَقِيتَ بعْده .
- \* وفيه « إِن فُلاناً أَعْتَقَ غُلاما له عن دُبُر » أَى بَعْد موته . يقال دَبَّرَتُ العبد إِذَا عَلَقْتَ عِنْقَه بموتِك ، وهو النَّدبير : أَى أَنه يَعْتِقُ بعد مايدَبِّره سيِّده وَيَمُوت . وقد تكرر في الحديث.
- \* وَفَى حَدَيْثُ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ إِذَا زَوَّ قُتُمُ مَسَاجِدَ كُمْ وَحَلَّيْتُم مَصَاحَفَكُم فَالدَّ بَارُ عَلَيكُم ﴾ هو بالفتح : الهَلاكُ .
- (س) وفى الحديث « نُصِرتُ بالصَّبا ، وأَهْلِكَتْ عَادُ بالدَّ بُور » هو بالفتح : الرّيحُ التى تُقابِلِ الصَّبا والقَبُول . قيل سُمِّيت به لأنها تأتى من دُبُر الكعبة ، وليس بشىء ، وقد كَثُر اختلاف المُلَماء فى جهات الرِّياح وَمَهابِّها اختلافا كثيرا فلم نُطِل بذكر أقوالهم .
- ( ه س ) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه ، قال له أبو جَهْل يوم بَدْرٍ وهو صريع ' : « لِمِن الدَّ بَرَة ﴾ أى الدَّ بَرَة والظَّفَرُ والنَّصْرَةُ ، وتفُتح الباء وتُسكَّنُ . ويقال على مَن الدّ بَرَة أيضا : أى الهَرْ يمة ُ .
- (ه) وفيه « نَهَى أَن يُضَحَّى بِمُقَا بَلَةٍ أَو مُدَابَرَةٍ » الْدَابَرَةُ: أَن يُقطعَ من مُؤخَّر أَذُن الشَّاة شيء ثم يُتْرَكُ مُعَلَّقًا كأنه زَكُمَةٌ.
- ( ه ) وفيه « أما سَمَعْتَه من مُعاذ يُدَبِّره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى يُحَدِّثُ به عنه . قال ثعلب : إنما هو يُذَبِّرُه ، بالذال المعجمة : أى يُتْقِنُه . قال الزَّجَاج : الذَّبْرُ : القراءةُ .

- (ه) وفيه « أرسل اللهُ عليهم مِثْلَ الظُّلَّةِ من الدَّبْرِ » هو بسكون الباء: النَّحْلُ (١). وقيل الزَّنابير. والظُّلَة: السحاب.
- \* ومنه حديث سُكَينة « جاءت إلى أمِّها وهي صغيرة تَبْكي، فقالت: مابكِ ؟ قالت: مرَّت بي دُ بَيْرُةٌ فَلَسَعَتْني بِأُ بَيْرَةٍ » هي تصغير الدَّبْرة : النَّحلة .
- (هس) وفى حديث النَّجاشى « ماأحِبُّ أَنْ يَكُونَ دَبْرَى لَى ذَهبًا وأُنِّى آذيت رَجلًا من المسلمين» هو بالقصر: اسمِ جبلٍ. وفى رواية « ما أحِبُّ أَنْ لَى دَبْرًا مِن ذَهبٍ » الدَبْرُ بلسانهم: الجبلُ ، هكذا فُسِّرَ ، وهو فى الأولى معرفة ، وفى الثانية نَـكِرة ُ .
- \* وفى حـــديث قيس بن عاصم « إنى لأُفقرِ ُ البَــكُرَ الضَّرْعَ والنــابَ الْمدبِرَ » أى التي أَدْبَر خَيرُها.
- ﴿ دبس ﴾ (ه) فيه «أن أبا طاحة كان يُصَلَى في حائطٍ له فطار دُبْسِيٌّ فأعجبه » الدُّ بْسِيّ: طائر صغير . قيل هو ذكر اليَمامِ ، وقيل إنه منسوبُ إلى طيرٍ دُبْسٍ ، والدُّ بْسَةُ : لونُ بين السَّواد والْحَرة . وقيل إلى دِبْسِ الرُّطَب ، وضُمَّت دالُه في النَّسَب كَدُهْرِيٍّ وسُهُ لِيٍّ . قاله الجوهري .
- ﴿ دَبِلَ ﴾ ( ه ﴾ نى حديث خيبر « دَلَّه الله على دُبُولَ كَانُوا يَتَرَوَّوْنِ مَنْها » أَى جَــداول ماء، واحدُها دَبْلٌ ، سُمِّيت به لأنها تُدْبَل : أَى تُصْلَحُ وتُعُمَّر .
- \* وفى حديث عمر «أنه مَرَ فى الجاهليَّةِ على زِنْباعِ بن رَوْجٍ ، وكان يَعْشُر مَن مَرَ به ، ومعه ذَهَبَهُ ، فجعلَها فى دَبِيلٍ وألقَمَها شارِفًا له » الدَّبِيلُ : مِن دَبَلَ اللَّقْمةَ ودبَّلها إذا جمعها وعظَّمها ، يريد أنه جعل الذهب فى عجين وألقَمَه الناقة .
- (س) وفى حديث عامر بن الطُّفَيل « فَأَخَذَتْهُ الدُّبَيْلة » هى خُرَاجُ ودُمَّلُ كبير تَظْهَرُ فى الجُوفِ فَتَقْتل صاحبَها غالبا ، وهى تصغير دُبْلة . وكل شىء مُجمع فقد دُبِل.
- ﴿ دَبَنَ ﴾ (س) في حديث جُندب بن عامر ﴿ أنه كان يُصلِّى في الدِّبْن ﴾ الدّبْنُ: حَظِيرةُ الغَم ِ إذا كانت من القَصَبِ، وهي من الحَشَب زَرِيبةٌ ، ومن الحِجارة صِيرة.

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قلت « عليك بغسل الدبر » اختلف فيه فقيل بعين مهملة ، والدبر : النحل ، وقيل بمعجمة يعنى الاستنجاء ، وهو الأرجح .

- ﴿ دَبَةَ ﴾ \* فيه ذكر « دَبَةً ٍ » هي بفتح الدال والباء المخففة : بلد ُ بين بَدْرٍ والأصافرِ ، مر ّ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مَسيره إلى بَدْرٍ .
- ﴿ دَبَا ﴾ \* في حديث عائشة « قالت : بارسول الله كيف الناسُ بعد ذلك ؟ قال : دَبًا يأكل شِدادُه ضِعافَه حتى تقومَ عليهم الساعة » الدَّبَا مقصور " : الجرادُ قبل أن يَطِيرَ . وقيل هو نَوعْ يُشْبِه الجرادُ ، واحدتُهُ دَبَاة .
- (س) ومنه حــديث عمر رضى الله عنه « قال له رجلُ : أصبتُ دَباةً وأنا مُعْرِم ، قال : اذبح شُوَّيهَةً » .

### ﴿ باب الدال مع الثاء ﴾

- ﴿ دَثْثُ ﴾ (س) فيه « دُثَّ فُلانٌ » أي أصابه الْتوالا في جَنْبِه . والدَّثُّ: الرَّميُ والدَّفعُ .
- \* ومنه حدیث أبی رِئَالٍ «كنتُ فی السُّوسِ ، فجانی رجُلُ به شِبْهُ الدَّثا نِیة » أی الْتِوالا فی لِسانِه ،كذا قال الزمخشری .
- ﴿ دَثَرَ ﴾ [ ه ] فيه « ذَهبَ أهلُ الدُّثُور بالأَجُور » الدُّثور: جمع دَثْرٍ ، وهو المالُ الكثيرُ، ويقعُ على الواحدِ والاثنين والجميع .
- (ه) ومنه حديث طَهْفة « وابعث راعِيَها فى الدَّثْرِ » وقيــل أراد بالدَّثْرِ هاهنا الخِصْبَ والنَّباتَ الـكثير .
- \* وفى حديث الأنصار رضى الله عنهم « أنتُمُ الشِّمارُ والناس الدِّثارُ » هو النَّوبُ الذي يكون فوقَ الشَّمارِ ، يمنى أنتم الخاصَّةُ والناسُ العامَّةُ .
- \* ومنه الحديث «كان إذا نَرَل عليه الوحىُ يقول دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي » أَى غَطُّونِي بَمَا أَدْ فَأُ به . وقد تكرر ذكرُه في الحديث .
- (س) وفى حــديث أبى الدرداء « إِنَّ القلبَ يَدْثُرُ كَا يَدْثُرُ السَّيف ، فَجِلاؤُه ذكرُ اللهِ » أَى يَصْدَأُ كَا يَصْـدَأُ السَّيف ، فَجِلاؤُه ذكرُ اللهِ » أَى يَصْدَأُ كَا يَصْـدَأُ السيف . وأصل الدُّثُور : الدُّرُوسُ ، وهو أن تَهَبُ َ الرِّياحُ على المنزلِ فتُغَشَّى رُسُومَه بالرمْلِ وتُغطيها بالتراب .

- \* وفى حديث عائشة « دَثَرَ مِكَانُ البيت فلم يَحُجَّه هودٌ عليه السلام » .
- (ه) ومنه حديث الحسن « حادِثُوا هـذه القلوبَ بذكرِ اللهِ فإنها سريعةُ الدُّثُور » يعنى دُروسَ ذِكْرِ اللهِ والطَّبَعَ الذي عَلاها بذكر الله . دُروسَ ذِكْرِ الله والمُعاءهُ منها . يقول : اجْلُوها واغْسلوا الرَّيْنَ والطَّبَعَ الذي عَلاها بذكر الله . ودُثُور النَّفوس (١) : سُرعةُ نِسْيانِها .
- ﴿ دَنَ ﴾ ﴿ فَيهُ ذَكَرَ غَزْوَةَ « دَائِنٍ » وهي ناحيةٌ مَنْ غَزَّةَ الشَّامُ أُوقَعَ بِهَا الْمِسْلُمُونَ بالرُّوم ، وهي أوَّل حَرْب جَرَتْ بينهم .
- \* وفيه ذكر « الدَّ ثِينة » وهي بكسر الثاء وسكونِ الياء : ناحية ٌ قُرُبَ عَدَن لها ذكر في حديث أبي سَبْرة النَّخَعِيّ .

# ﴿ باب الدال مع الجيم ﴾

- ﴿ دَجِج ﴾ (ه) في حديث ابن عمر «أنه رأى قوماً في الخَجِّ لهم هَيَأَةُ أَنْكُرِها ، فقال : هؤلاء الداجُ وليْسُوا بالحَاجِّ » الداجُّ : أَتْباع الحَاجِّ كَالْخَدَم والأُجَراء والجَمَّالِين ؛ لأنهم يَدِجُون على الأرض : أى يَدِبُّون ويَسَمَون في السَّير . وهذان اللفظان وإن كانا مُفْرَدَين فالمراد بهما الجمعُ ، كقوله تعالى « مُستكبِرينَ به سامِراً تَهجُرون » .
- \* وفيه « أنه قال لرجل: أينَ نَزَلَت؟ قال: بالشِّقِّ الأيسرِ من مِنَّى ، قال: ذاكَ مَنْزِلُ الداجِّ فلا تَنْزِلْه » .
- \* ومنه الحديث « قال له رجل : ما تَرَكَ من حاجَّة ولا داجَّة إلا أتيتُ » هكذا جاء في رواية بالتشديد . قال الخطَّابي : الحاجَّة: القاصدون البيتَ ، والداجَّة: الراجعون ، والمشهُور بالتخفيف . وأراد بالحاجة الحاجة الصغيرة ، وبالداجة الحاجة الكبيرة . وقد تقدم في حرف الحاء .
- (س) وفى حديث وهْب « خرج جالوتُ مُدَجَّعاً فى السَّلاح » يُر ْوَى بَكسر الجيم وفتْحِها : أَى عليه سِلاحُ تامُ أَن سُمِّى به لأنه يَدِجُّ : أَى يَمشى رُوَ يْدًا لِثِهَله . وقيل : لأنه يتغطَّى به ، من دجَّجَتِ السماء إذا تَغَيَّمَت . وقد تكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>١) في الأصل: النفس. والمثبت من 1 واللسان والهروى

- ﴿ دَجَرُ ﴾ (س) في حديث عمر « قال اشْتَرِ لنا بالنَّوَى دَجْرًا » الدَّجْرُ بالفتح والضم : اللُّوبِياء . وقيل : هو بالفتح ِ والكسرِ ، وأما بالضم فهي خَشَبةٌ يُشَدُّ عليها حديدةُ الفدَّانِ .
  - \* ومنه حديث ابن عمر « أنه أكل الدَّجْرَ ثم غَسَل يده بالنَّفَالِ » .
- ﴿ دَجِلَ ﴾ (س) فيه « أن أبا بكر خَطَب فاطمةَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنى وعَدْتُها لِعَلِيِّ ولستُ بدَجَّال » أى لستُ بخدَّاع ولا مُلَبِّس عليك أمرَك . وأصل الدَّجْل : الخَلْطُ . يقال : دَجَّل إذا لَبَّسَ ومَوَّهَ .
- \* ومنه الحديث « يكونُ فى آخر الزمان دَجّالون » أَى كَذَّابون مُمَوِّهُون . وقد تكرر ذكر الدَّبَال فى الحديث ، وهو الذى يَظهرُ فى آخرِ الزمانِ يَدَّعِى الأُلُوهيَّة . وفَعَّال من أَبْنية المبالغة : أَى يَكُثُرُ منه الكَذِبُ والتَّالميس .
- ﴿ دَجِن ﴾ ﴿ فيه ﴿ لَعَنَاللَّهُ مَنَمَثَّلَ بِدُواجِنِه ﴾ هي جَمْع داجن ، وهي الشاةُ التي يَعْلَفُها الناس في مَنازِلهم . يقال شاةُ داجن ، ودَجَنَت تَدْجُنُ دُجُونا . والْمداجَنَةُ : حُسْنُ الْمُخَالطة ِ . وقد يقعُ على غيرِ الشاء من كل ما يألف البيوت من الطّيرِ وغيرِها . والمُثلةُ بها أن يَخْصِيَها ويَجُدْعَها .
- \* ومنه حديث عِمران بن حُصَين رضى الله عنه « كانت العَضْبَاء دَاجِنَا لا تُمْنَعُ من حَوْضٍ ولا نَبْتٍ » هى ناقةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
  - ( ه ) وفى حديث الإفكِ « تَدْخُل الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُ عَجِينَهَا » .
    - \* وفى حديث قُسٍّ:
    - \* يَجْلُو دُجُنَّاتِ الدَّياحِي والبُهُمْ \*
  - الدُّ جُنَّات : جمع دُجُنَّة ٍ ، وهي الظُّلْمة . والدَّياجي : اللَّيالي الْمُظْلَمَةُ .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما . « إِنَّ الله مَسحَ ظَهْرَ آدمَ بدَجْنَاءَ » هُو بلَدَّ والقَصْر : اسْمُ مَوضِع ، و يُرْوى بالحاء المهملة .
- ( دجا ) (س) فيه « أنه بَعثَ عُيَيْنَة بنَ بَدْرٍ حين أَسْلَمَ النَّاسُ ودَجَا الإِسلامُ فأغَارَ على بَنِي عَدِيّ بن جُنْدب وأخَذَ أموالهم » دَجَا الإِسلامُ: أي شاع وكثُر، من دَجَا الليلُ إِذَا تَمَّتُ ظُلْمَتُهُ وأَلْبَسَ كُلَّ شي \*. ودَجَا أمرُهُم على ذلك : أي صَلُح .

- [ ه ] ومنه الحديث « مارُؤى مثلُ هذا مُنْذُ دَجَا الإسلامُ » وفى رواية « مُنْذُ دَجَت الإسلامُ » فأنَّثَ على معنى المَلَة .
  - \* ومنه الحديث « مَنْ شَقَّ عَصَا الْمُسْلمين وهُمْ في إسلام دَاجٍ » و يُرْوى « دَامجٍ » .
- \* ومنه حــدیث علی رضی الله عنه « یُوشِكُ أَن تَعْشَا كُم دَوَاجِی ظُلَلِهِ » أَی ظُامَهُا ، واحدُها دَاجِیة .

# ﴿ باب الدال مع الحاء ﴾

- ﴿ دحح ﴾ (ه) في حــديث أسامة «كان له بَطْنَ مُنْدَحَ ﴾ أي مُتَسِع، وهو مُطاوعُ دَحَّه يَدُدُّه دَحًا.
- (ه) ومنه حــديث عطــاء « بلغنى أن الأرضَ دُحَّتُ من تَحْت الــكمبة دَحَّا » وهو مثلُ دُحيَت .
- \* وفى حـــديث عبيد الله بن نوفل ، وذكر ساعة يوم الجمعة « فنام عُبيدُ الله فَدُحَ ۖ دَحَّةً » الدَّحُ : الدَّفعُ و إِلْصَاقُ الشيء بالأرض ، وهو قريب من الدَّسّ .
- ﴿ دحدح ﴾ ﴿ فَي صِفَةَ أَبْرُهَةَ صَاحِبِ الفِيلِ «كَانَ قَصِيرًا حَادِرًا دَحْـدَاحا » الدَّحْدَحُ والدَّحْدَاحُ : القَصِيرُ السَّمِينُ .
  - (س) ومنه حديث الحجاج ، قال لزيد بن أَرْقَم « إِن مُعَدَّرِيَّكُمُ هذا لَدَحْدَاحْ ۗ » .
- ﴿ دحر ﴾ (ه) في حديث عرفة ﴿ ما مِن ْ يَو مِ إِبْايِسُ فيه أَدْحرُ ولا أَدْحَقُ منه في يوم عرَفة ﴾ الدَّحقُ : الطَّرْدُ والإِبْعاد . وأَفْعَلَ عَرَفة ﴾ الدَّحقُ : الطَّرْدُ والإِبْعاد . وأَفْعَلَ الذِي اللَّقْضِيل من دُحرَ ودُرِحق ، كأَ شَهَرَ وأَجَنَّ من يُشهروَجُنَّ . وقد نُزِّل وصْفُ الشيطان بأنه أَدْحرُ وأَدْحق مَنْزلة وصف اليوم به لُوقُوع ذلك فيه ؛ فلذلك قال من يوم عرفة ، كأنَّ اليوم نَفْسَه هو الأَدْحَرُ الأَدْحَرُ الأَدْحَرُ الأَدْحَرُ .
  - \* ومنه حدیث ابْن ذی یَزَن « و یُدْحَرُ الشیطان » .
- ﴿ دحس ﴾ (ه) في حديث سَلْخ الشَّاة « فَدَحَسَ بِيَدِهِ حتى تَوَارَتْ إلى الإِبْطِ،

- مُم مَضَى وصلَّى ولم يَتَوضأ » أي دسَّها بين الجلد واللَّحم كما يَفْعُلُ السَّلَّاخ .
- \* وفى حــديث جَرير « أنه جاء النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى بيتٍ مَدْ حُوسٍ من الناس فقام بالبَــاب » أى مَمْــلُوء ، و كُلُّ شيء مَلَاته فقد دَحَسْته . والدَّحْسُ والدسُّ مُتَقار بان .
- \* ومنـه حدیث طلحة « أنه دخل علیه دَارَه وهی دِحاَسُ \* أَی ذَات دِحاسِ . وهو الامتلاء والزحام .
- (ه) ومنه حدیث عطاء «حقُّ علی النَّاس أن یَدْحَسُوا الصُّفوف حتی لا یکون بینهم فُرَجُ » أی یَزْدرِحموا فیها و یَدُسُّوا أَنفسهم بین فُرَجها . و یروی بخاء معجمة ، وهو بمعناه .
  - \* وفى شعْر العَلاء بن الحضْرَمى ؛ أنشده النبيَّ صلى الله عليه وسلم : وإنْ دَحَسُوا عَنْكَ الحديثَ فَلَا تَسَلُ وإنْ ذَنَسُوا عَنْكَ الحديثَ فَلَا تَسَلُ يَروى بالحَاء والخاء ، يُريدُ إن فَعلوا الشَّرَّ من حَيْثُ لا تَعْلَم .
- ﴿ دحسم ﴾ (سه) فيه «كان يُبايعُ الناسَ وفيهم رجُلُ دُحْسُمَانُ » الدُّحْسُمانُ والدُّحُسُانُ : الأَسْودُ السَّمينُ الغليظُ . وقيل : السَّمِينُ الصحيحُ الجَسْم ، وقد تَلْحق بهما ياء النَّسب كأَحْمَرِيّ .
- ﴿ دحص ﴾ (ه) في حديث إسماعيل عليه السلام « فجعل يَدْحَصُ الأرضَ بِعِقَبَيْه » أي يَفْحَصُ ويَبْحَثُ بهما ويُحَرِّكُ التَّرَابَ.
- ﴿ دحض ﴾ [ ه ] في حديث مواقيت الصَّلاة « حين تدْحَضُ الشمسُ » أَي تَزُول عن وَسَط السماء إلى جِهَة المَغْرِب ، كأنَّها دَحَضَت، أَي زَلَقَتْ .
  - \* ومنه حديث الجمعة «كَرِهْتُ أَن أُخْرِجَكُم فَتَمْشُون في الطِّين والدَّحْض » أَى الزَّلَق .
- \* وحديث وَفد مَذْحِج « نُجَبَاء غيرُ دُحَّضِ الأَقْدامِ » الدُّحَّضُ: جَمْع دَاحِضٍ ، وهُمُ الذين لا ثبَاتَ لهم ولا عَزيمة في الأُمور .

- (ه) وفى حديث أبى ذرّ « إنَّ النبى (١) صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ دُون جسْرِ جَهَمَّ طريقا ذَا دَحْضِ » .
- (ه) وفي حديث معاوية «قال لابن عَمْرو: لا تزال تأتينا بهَنَةً تَدْحَصُ بها في بَوْلك» أي تَزْلَق . ويروى بالصاد: أي تَبْحَثُ فيها بر جُلكِ .
- (س) وفي حديث الحجّاج في صفة المطر « فَدَحَضت التَّلَاعَ » أي صُيَّرَتْها مَرْ لَقَة . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ دحق ﴾ ( ه ) في حديث عَرفة « ما مِن يوم ٍ إبليسُ فيه أَدْحَرُ ولا أَدْحَقُ منه في يوم عَرفة » وقد تَقَدَّم في دحر .
- (ه) ومنه الحديث حين عَرَضَ نَفْسَه على أَحْياء العَرَب « بِئْس مَا صَنَعْتُم ، عَمَدْتُم إلى دَحِيقِ قَوْم فأجَر ْ تُموه » أى طَرِ يدِهِم . والدَّحْقُ : الطَّرْدُ والإبعَادُ .
- \* وفى حديث على « سَيَظْهُر ُ بَعْدِي عليكم رجُل ْ مُنْدَحِقُ البطن » أى واسِعُها ، كأنَّ جَوانبها قد بَعُد بعضُها مِن بعْض فاتَسَعَت .
- ﴿ دحل ﴾ [ ه ] في حديث أبي وَائِل « قال : وَرَدَ علينا كتابُ عَرَ رضى الله عنه إذَا قال الرَّ جُلُ للرَّ جُل لا تَدْحَلْ فقد أُمَّنَه » يقال دَحَل يَدْحَل إذا فَرَ وهرَب : مَعْناه إذا قال له لا تَفر ولا تَهرُب فقد أعْطاهُ بذلك أماناً . وحمكي الأزهري أن معنى لا تَدْحَل بالنَّبَطية : لا تَخَفَ .
- (ه) وفى حديث أبى هريرة « أن رجلا سأله فقال : إنى رَجُلُ مِصْر ادْ أَ فَأَدْخِل الْمِبُولة مَعَى فى البَيْت ؟ فقال نَع ، وادْحَلُ فى الكِسْر » الدَّحْلُ : هُوتة تكونُ فى الأرضِ وفى أسافِل الأوْدِية ، يكونُ فى رأسِها ضِيقَ ثُم يَتَسَع أَسْفَلُها ، وكِسْر الخباء: جانبُه ، فَشَبَّه أبو هريرة جَوانيب الخباء ومَدَاخِلَه بالدَّل . يقول : صِرْ فيه كالذي يَصِيرُ فى الدَّحْل . ويُروى: وادْحُ لها فى الكِسْر: أي وَسِّع لها مَوضِعاً فى زاوية منه .

<sup>(</sup>١) في 1 والهروى : « ان خليلي » .

- ﴿ دَمَم ﴾ (ه) فيه «أنه سُئل هَلْ يَتَنَاكُحُ أَهِلُ الجُنَّة فيها؟ فقال: نَعَم دَحْمَادَحْمَا » هُو النِّكَاحُ والْوَطَهُ بِدَفْعِ وإزْعاج. وانْتُصَابُه بفعل مُضْمَرٍ: أَى يَدْحَمُون دَحْمًا. والتَّكرير للتأكيد وهو بِمُنْزلة فَوْلك لَقيتُهم رَجُلاً: أَى دَحْمًا بَعْدُ دَحْم.
  - \* ومنه حديث أبى الدَّرْداء وذكر أهْلَ الجُّنَّة فقال : ﴿ إِنَّمَا تَدْتَمُونَهُنَّ دَحْمًا ﴾ .
- ﴿ دَحْمَسَ ﴾ ( س ) في حديث حَمْزة بن عَمْرُو « في لَيْــالَةٍ ظَالْمَاءَ دُحْمَسَةٍ » أَى مُظالِمة شديدة النُّالُمة .
- (س [ه]) ومنه الحديث «أنه كان يُباَيع الناسَ وفيهم رجل دُ مُسانُ » وفي رواية « دُ مُساني " » أي أسوَدُ سمين م.
- ﴿ دحن ﴾ (س) فی حدیث ابن جُبَیر ، وفی روایة عن ابن عَباس ﴿ خَلَقَ الله آدم مَن دَحْنَاءَ ومَسحَ ظَهْرَه بنَعْمانِ السَّحابِ ﴾ دَحْنَاء: اسْم أرضٍ ، ویروی بالجیم . وقد تَقَدَّم .
- ﴿ دَحَا ﴾ ( ه ) فى حديث عَلَى وصَلاته على النبي صلى الله عليه وسلم «اللَّهُم يا دَاحِيَ الْمَدْحُوَّات» ورُوى « الْمَدْحِيَّات » الدَّحُوُ : البَسْطُ ، واللَدْحُوّات: الأرَضُونَ . يُقال دَحا يدْحو ويَدْحَى : أَى بَسَط وَوَسَّع .
- \* ومنه حديثه الآخر « لا تَكُونُواكَقَيضِ بَيضٍ فَى أَدَاحَى ً » الأَدَاحَى أَ : جَمْع الأَدْحَى ، وهو المُوضع الذي تَبِيضُ فيه النَّعَامة وتُفَرِّخ ، وهو أَفْعُولَ ، من دَحَوتُ ، لأنها تدحُوه برِجْالِها ، أَي تَبْسُطه ثم تبيضُ فيه .
  - \* ومنه حديث ابن عمر « فدَحاً السَّيلُ فيه بالبَطْحاء » أي رَمَى وألْتي .
- (ه) ومنه حديث أبى رافع «كُنتُ أَلاَعِبُ الحسنَ والْحَسَين بالْمَدَاحَى » هَى أَحَجَارُ أَلْمَالُ القِرَصَةِ ، كَانُوا يَحْفُرُون حَفَيْرَة ويَدْحُون فيها بِتَلِكُ الأَحْجَارِ ، فإن وَقَعَ الحَجِرُ فيها فقد غَلب صاحبها ، وإن لم يقَعْ غُلِبَ. والدَّحْوُ: رَمْى اللَّاعِب بالْحَجْرِ والجَوْزِ وغيره .
- (ه) ومنه حديث ابن المسيّب « أنه سُئل عن الدَّحْوِ بالحجارَةِ فقال : لا بأسَ به » أى المُرَاماة بها والمسابَقة .

- \* وفى الحديث «كان جبريل عليه إلسلام يَأْتيه فى صُورة دِحْية الكَلْبى » هو دَحْية بنُ خَلِيفَة أحدُ الصحابة ،كانَ جَميلا حَسَن الصُّورة . ويُروى بكسر الدال وفتحها . والدِّحْيةُ : رئيسُ الْجَنْد ومُقَدَّمُهم . وكأنَّه من دحاه يَدْحُوه إذا بَسَطه ومَهَدَه ؛ لأن الرَّئيسَ له البَسْطُ والتمهيد . وقَلْبُ الواو فيه ياء نظيرُ قَلْبها فى صِبْية و فِتْية . وأنْكر الأصمعيّ فيه الكَسْرَ .
- [ ه ] ومنه الحديث « يَدْخُلُ البَيْتَ المَعْمُورَ كُلَّ يوم سبعون أَلْفَ دِحْيةٍ مع كُلَّ دِحْيةٍ سبعون أَلْفَ مَلَكٍ » .

## ﴿ باب الدال مع الخاء ﴾

﴿ دَخَخَ ﴾ (س) فيمه « أنه قال لا بن صَيَّادٍ : خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا (١)، قال : هو الدُّخُ » الدخُّ بضم الدَّال وفتحها : الدُّخان . قال :

# \* عند رِوَاقِ البَيتِ يَفْشَى الدُّخَّا \*

وفُسِّر فى الحديث أنه أراد بذلك « يَوْمَ تَأْتِى السَهَا اللهُ بِدُخَانِ مُبِينِ » وقيل إن الدَّجَال يَقْتُله عيسى عليه السلام بِحَبَل الدُّخَان . فيَحْتَمَل أن يكون أرادَه تَعْر يضاً بِقَتْله ؛ لأن ّ ابن صَيَّادٍ كان يَظُن ّ أنه الدَّجَّال .

- ﴿ دخر ﴾ \* فيه « سَيدْخُلُون جَهنم دَاخِرِينَ » الدَّاخِر : الذليلُ الْمَهَان .
- (دخس) (ه) فی حدیث سُلخ الشاة « فدخَسَ بیّده حتی تو َارَت إلی الْإِبْطِ » أی أَدْخَلَها بین اللَّحم والجُلْدِ. ویُروی بالحاء ، وقد تقد م . و کذلك مافیه من حدیث عطاء والعَلاَء بن اللَّحم ویروی بالخاء أیضا.
- ﴿ دخل ﴾ (س) فيه « إذا أَوَى أحدُكم إلى فرَ اشه فلينْفُضْه بِدَاخِلَةِ إِزَارِه فإنه لا يَدْرِى ماخَلَفَه عليه » دَاخِلَة الإزار: طَرَفُه وحاشيتُه من دَاخل . وإثّما أمرَه بداخلتِه دون خَارِجَته لأنّ المواتزر يأخذ إزاره بيمينه وشمَاله فيُلزِق مابشِماً له على جَسَدِه وهي دَاخلَة إِزَاره ، ثم يضع ما بيمينه ، فوق داخلته ، فمتى عاجله أمر وخَشِي سُقوطَ إِزَاره أَمْسَكه بشماله ودفع عن نَفْسه بيمينه ،

<sup>(</sup>١) جاء في اللسانوتاج العروس بلفظ : « ماخبأت لك ؟ قال : هو الدخ » . وفي الفائق ٣٩٣/١ . « إني خبأتالك خبيئاً ، فما هو ؟ قال : الدخ » .

فَإِذَا صَارَ إِلَى فِرَاشُهُ فَلَى إِزَارَهُ فَإِنَمَا يَحُلَّ بيمينه خارجَةَ الإِزَارِ ، وَتَبْقَى الدَّاخَلةُ معلَّقة و بها يَقَع النَّفْضُ ؛ لأنها غَيرُ مشغولة باليد .

- (ه) فأمّا حديث العَائن « أنه يَغْسل دَاخلة إزَ ارِه » فإنْ مُحِل على ظُاهِره كان كالأوّل ، وهو طَرَفُ الإزارِ الذي يَلِي جَسَد الْمُوْتَزِر ، وكذلك :
- (ه) الحديث الآخر « فليَنْزِع داخِلة إزاره » وقيل : أراد يَغْسِلُ العائنُ موضع داخِلة إزارِه من جَسِده لا إزارَه . وقيل : داخِلةُ الإزارِ : الوَرِك . وقيل : أراد به مذاكِيرَه ، فكنَى بالداخلة عنها ، كما كُنى عن الفَرْج بالسَّرَ اويل .
- \* وفى حديث قتادة بن النعان : «كنتُ أرَى إسلامَه سَدْخُولًا » الدَّخَلُ بالتحريك : العَيْبُ والفَسادُ . يعنى أن يمانَه كان مُتَزَلَز لًا فيه نِفاَق .
- \* ومنه حديث أبى هريرة: « إذا بلغ بَنُو أبى العاص ثلاثين كان دينُ الله دَخَلا ، وعبادُ الله خَوَلا » وحقيقتُه أن يُدْخِلوا في الدين أُموراً لم تَجُرْ بها السُّنَةُ .
- \* وفيه: « دَخَلَت العُمْرَةُ في الحَجّ » معناه أنها سَقَطَ فرضُها بو ُجوب الحجّ و دَخَلَت فيه وهذا تأويلُ من لم يرَها واجبَة . فأمّا من أو ْجَبَها فقال: معناه أنّ عَمَل العُمْرَة قد دَخَل في عَمَل الحجّ ، فلا يرى على القارن أكثرَ من إحرام واحد وطوَافٍ وسَعْي . وقيل: معناه أنها قد دَخَلَتْ في وَقَتْ الحجّ وشُهورِه ، لأنهم كانو الا يَعْتَمِرُون في أشهرُ الحجّ ، فأبطلَ الإسلامُ ذلك وأجازَهُ .
- [ه] وفى حــديث عمر « مِن دُخْلَةِ الرَّحِم » يريد الخاصّة والقَرَابة ، وتُضَمَّم الدال و تُكْسَر (ه) وفى حــديث الحسن « إنّ مرن النَّفاقِ اختلافَ المَدْخل والخُرَج » أى سوءَ الطَّر يقة والسِّيرة .
- \* وفى حــديث مُعاذ وذ كُرِ الْحُورِ العين « لا تُتُونُذِيه فإنه دَخِيل عندك » . الدَّخِيـــلُ : الصَّيفُ والنَّز يلُ .
  - \* ومنه حديث عدى ِّ « وكان لنا جاراً أو دَخِيلاً » (١).

<sup>(</sup>۱) فى الدر النثير : قال ابن الجوزى « فى الدخيل صدقة » هو الجاورس اه . والجاورس ــ بفتح الواو ــ حب يشبه الذرة ، وهو أصغر منها ، وقيل نوع من الدُّخن . ( المصباح المنير ــ جرس )

- ﴿ دخن ﴾ (ه) فيه « أنه ذَكَر فِتنةً فقال : دَخَنُها من تحت قَدَمَى ْ رَجُلِ مِن أَهِلَ بَيْتِي » يعنى ظُهورَها و إِثَارَتها ، شَبَهَها بالدُّخَان المُوْتَفَع . والدَّخَن بالتحر يك : مصدر دَخِنَت النارُ تَدَخَن إذا أَنْقي عليها حَطَب رَطْب فَكثُر دُخانها . وقيل أصل الدَّخَن أن يكون في لَوْن الدَّابَة تَدُخُورة إلى سَوادٍ .
- (ه) ومنه الحديث «هُدُنة على دَخَن » أى على فَسادٍ واختلاف ، تشبيها بدُخانِ الحطَب الرَّطْب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصَّلاح الظاهر . وجاء تفسيره في الحديث أنه لا ترجع على ما كانت عليه : أى لا يَصْفُو بعضُها لبعض ولا يَنْصَعُ حُبُهًا ، كالكُدُورةِ التي في لَوْن الدَّابة .

# ﴿ باب الدال مع الدال ﴾

﴿ دد ﴾ (ه) فيه « ما أنا من دَ و وَلَا الدّ دُ منّى » الدّدُ: اللّه وُ واللّعبُ ، وهي محذوفة اللّام وقد استُعْملت متمّعةً : دَ دَاً كَندًى، و دَ دَن كَبَدَ ن ، ولا يَخْلُو الحَذُ وَفَأْن يكون ياءً ، كقولهم يَدُ في يَدْى ، أو نُوناً كقولهم كَدُ في كَدُن . ومعنى تنكير الدّ دِ في الجملة الأولى : الشّياع والاسْتغراق ، وأن لا يَبْقَى شيء منه إلا وهو مُنزَّه عنه : أي ما أنا في شيء من اللّه وواللّعب . وتعريفه في الجملة الثانية لأنه صار مَعْهوداً بالذكر ، كأنه قال : ولا ذلك النوع منى ، و إنما لم يَقُلُ ولا هو منى ؛ لأنّ الصريح لأنه وأبينع وقيل اللام في الدّد لاسْتغراق جنس اللّعب . أي ولا جنس اللّعب منى ، سواء كان الذي قُلْتُهُ أو غير من أنواع اللّعب واللّهو . واختار الزمخشري الأوّل ، وقال : ليس يَحسُن أن تكون لِتَعْريف الجنس [ لأن الكلام يتفكك] (١) و يَحْرج عن الْيَعْامِه . والكلام جُمْلتان ، وفي المُوضعين مضاف محذوف تقديره : ما أنا من أهل دَوْ ولا الدّدُ من أشغالي .

﴿ دَرَأَ ﴾ (ه) فيه « ادْرَأُوا اللهُ ود بالشُّبُهات » أي ادْ فَعُوا . درأً يَدْرَأُ دَرْءًا إذا دفَع .

(ه) ومنه الحديث « اللهم إنى أدْرَأُ بك فى نُحورهم» أى أدْفَع بك فى نُحورِ هِم لِتَكْفِينَى أَمْرهُم. و إنَّمَا خَصَّ النَّحُورَ لأنه أَسْرع وأقْوَى فى الدَّفْع والتَّمَكُنْ من المَدْفوع.

\* ومنه الحديث « إذا تَدَارَأْتُم في الطريق » أي تَدافَعْتُم واخْتَلَفْتُم .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الفائق ١/٣٩٤

- (ه) والحديث الآخر «كان لا يُدارِى ولا يُمارِى » أَى لا يُشاغب ولا يُخالِف ، وهو مهموز . ورُوى فى الحديث غير مهموز ليُزاوج يُمارى ، فأمّا اللُدَارَاة فى حُسْن اللَّكَ والصَّحْبَة فنير مهموز ليُزاوج يُمارى ، فأمّا اللُدَارَاة فى حُسْن الْخلُق والصَّحْبَة فنير مهموز ليُزاوج على اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولِ اللللْمُولِ الللللْمُ الللْمُولِلْمُ اللْمُ
- \* ومنه الحديث « إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّى َ فَجَاءَت بَهْمَةُ ۚ يَمُرَّ بين يديْه ، فَمَا زال يُدَارِثُهَا » أى يُدَافعُها ، و يُروى بغيْر كَهْمْزِ ، من الْكَدَارَاة . قال الخطَّابي : وليس مـنْهما .
  - (ه) وفى حديث أبى بكر والقبائل « قال له دَغْفَل:

\* صَادَف دَر ْ ۚ السَّيْلِ دَر ْءًا يَدْ ْ فَعُهُ \* (¹)

يقالُ للسَّيْل إذا أَنَاكَ من حيث لا تَحْنَسِبهُ: سَيْل دَرْ لا أَى يَدْفَع هذا ذَاك وذَاك هذا . ودَرَأ علينا فُلان يَدْرَأ إذا طَلَع مُفاجَأة ·

- (ه) وفي حديث الشَّعْبي في المُخْتَلَعة : « إِذَا كَانَ الدَّرَ ۚ مَن قِبَلَهَا فَلَا بأَسَ أَن يَأْخُذَ مِنْهَا » أَى الخَلَاف والنَّشُوز .
- (ه) وفيه « السُّلطان ذُو تُدْرَإ » أَى ذُو هُجُوم لا يَتَوَقَّ ولا يَهَاب ، فَفِيه قُوَّة على دَفْعَ أَعْدائه ، والتَّاء زائدة كما زيدَت في تُرُ تَب وتَنْضُب .
  - \* ومنه حديث العباس بن مِر °داس:

وقَدْ كُنْتُ فِي القَوْمِ ذَا تُدْرَا إِ فَلَمْ أَعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أَمْنَعِ

- (ه) وفى حــديث عمر « أنه صَلَّى المَغْرَّب ، فلمَّا انْصَرَف دَرَأَ أُجُمْعَةً مَن حَصَى المسجد وأَلْقَى عليها ردَاءه واسْتَلْقَى » أى سَوَّاها بِيَدْهِ و بَسَطها . ومنه قولهم : ياجارية ادْرَ بِي لى الوسادة: أى ابْسُطِي .
- (س) وفي حــديث دُرَيد بن الصِّمَّة في غَرَوة حُنَينِ « دَرِيئَةُ أَمَامَ الَخْيْلِ » الدَّرِيئَةُ مهموزة : حَلَقة يُتَعَلِم عليها الطَّعنُ . والدَّريَّة بغير هَمْز : حَيوانُ يَسْتَتَر به الصَّائد فَيَتْرُ كُه يَرْعَى مع الوَحْشِ ، حتى إذا أنسِت به وأمْ كَنَتْ من طَالِبها رماها . وقيـــل على العــكس منهما في الهمز وتَرْ كِهِ .

<sup>(</sup>۱) تمامه فی الهروی :

- ( درب ) ( س ) فى حديث أبى بكر رضى الله عنه « لا تَز الُون تَهْزِ مُون الرُّوم ، فإذا صَارُوا إلى التَّدريب وقَفَتِ الحربُ » التَّدريبُ: الصَّبْرُ فى الحرب وقْتَ الفِرَ ار . وأَصْلُه من الدُّرْبَة : التَّجْرِ بة . ويجوز أن يكون من الدُّرُوب وهى الطُّرق ، كالتَّبْويب من الأَبْو اب : يعنى أن المسالك تَضِيقُ فَتَقَفِ الحرب .
- (س) ومنه حــديث جعفر بن عمرو « وأَدْرَبْنَا » أَى دُخَلْنا الدَّرْبَ ، وكُلُّ مَدْخَلٍ إِلَى الرَّوم دَرْبُ ، وقيل هو بفتح الراء للنَّافِذِ منه ، وبالسُّكون لغير النَّافِدِ .
- \* وفى حديث عِمران بن حُصَين « فكانت نَاقَةً مُدَرَّبة » أَى مُخَرَّجَةً مُؤَدَّبَةً قد أَلِفَتِ الرَّكُوبَ والسَّيْرَ: أَى عُوِّدت المشْيَ في الدُّرُوبِ فصارت تَأْلَفُهَا وتَمْرْفُهَا فلا تَنْفُرُ .
- ( درج ) ( ه ) فى حديث أبى أيوب « قال لبَعض الْمَنافقين وقد دخل الَسْجد : أَدْرَاجَكُ يَامُنافق من مَسْجِد رسول الله صلى الله عليه وسلم » الأَدْرَاجُ : جمع دَرَج وهو الطَّريق : أَى اخْرُجْ من المسجد وخُذْ طَريقَك الذى جئت منه . يقال رَجَع أَدْرَاجَه . أَى عاد من حيثُ جاء .
  - (ه) وفى حديث عبد الله ذى البِجَادَين ، يُخاطبُ ناقةَ النبى صلى الله عليه وسلم : تَعَرَّضى مَدَارِجًا وسُومِي تَعَرُّضَ الجُو ْزَاءِ للنَّجُومِ هـــذا أبو القاسم فاسْتَقيمى

الَمدارِجُ : الثَّنَايَا الغِلاظُ ، وَاحِدَتُهَا مَدْرَجَةٌ ، وهي المواضعُ التي يُدْرَجُ فيها : أي يُمشَّى .

- \* وفى خطبة الحجاج « ليس هذا بُمشِّكِ فادْرُجى » (١)، أى اذْهَـبِى ، وهو مَثلُ يُضْرَبُ لمن يَتَعرَّضُ إلى شىء ليس منه ، وللمُطْمَئِنَ فى غير وقْتِهِ فيؤمَرُ بالْجِدِّ والحركةِ .
- (س) وفي حديث كعب « قال له ُعمر : لأى ّ ابْنَىْ آدم كان النَّسْلُ. فقال : ليس لِوَ احدٍ منهما نَسْلُ ، أما المَّقْتُولُ فَدرَجَ ، وأما القاتِل فهَلك نَسْلُهُ في الطُّوفان » دَرج أي مات .
- (س) وفى حديث عائشة «كُنَّ يَبْعَثْن بالدِّرَجة فيها الكُرْسُف » هكذا يُروى بكسر الدال وفتح الراء . جمع دُرْجٍ ، وهو كالسَّفَط الصَّغير تضعُ فيه المرأةُ خِفَّ مَتاعها وطيبَها . وقيل : إنَّما هو بالدُّرْجَة تأنيث دُرْج ، وقيل إنما هي الدُّرجة بالضم ، وجمعُها الدُّرَجُ ، وأصله شيء يُدْرَج:

<sup>(</sup>١) في الفائق ٣/ ٣٣١ : ليس أوان عشك فادرجي

- أَى يُلَفُّ ، فيُدخل في حَياء النَّاقة ؛ ثم يُخْرج و يُتْرك على حُوار فَتَشُمُّه فَتَظُنُّه ولَدَها فَتَرْأَمُه .
- ﴿ درد ﴾ (ه) فيه « لَزِمْتُ السِّواك حتى خَشِيتُ أَن يُدْرِدَ نِي » أَى يَذْهَبَ بأَسْنَانِي . والدَّرَدُ : سُقُوطُ الأَسْنَانِ .
- \* وفى حديث الباَقِر « أتجعلون فى النَّبِيذ الدُّر ْدِيَّ ؟ قيل : وما الدُّر ْدِيّ ؟ قال: الرُّؤ بَةُ » أراد بالدُّر ْدِيّ الخَمِيرَة التي تُتْرَكُ على العَصِير والنَّبِيذ لِيَتَخَمَّرَ ، وأصْله ما يَر ْكُدُ فى أَسْفلِ كُلِّ مائعٍ كَالأَشْرِ بِهَ والأَدْهان .
- ﴿ دردر ﴾ \* في حديث ذي الثُّدَيَّة « له ثُدَيَّة أَمثُل البَضْعَة تَدَر ْدَرُ » أَي تَرَجْرَجُ تَجِي ﴿ وَنَذَهِ . وَالْأَصْل تَتَدَر ْدَرُ ، فحذف إحدى التاءين تَخْفِيفاً .
- ﴿ درر ﴾ (س) فیه « أنه نَهَی عن ذَبْح ذَوَات الدَّ ِ " ) أَی ذَوَات اللَّهَ . و یجوزُ أَن يَكُونَ مَصْدَرَ دَرَّ اللَّهَنُ إِذَا جَرَى .
- ( ه ) ومنه الحديث « لا يُحْبَسُ دَرُّكُم » أَى ذَواتُ الدَّرِّ، أَرادَ أَنَّهَا لا تُحْشَر إلى الْمَدِّق ، ولا تُحْبَسَ عن المَرْعَى إلى أن تَجْتُمع الماشِيَةُ ثم نَعُدَّ ؛ لِماَ فى ذلك من الإضرار بها.
  - \* وفي حديث خزيمة « غاضَتْ لها الدِّرَّة » هي اللَّبن إذا كَثُر وساَل .
- (ه) ومنه حديث عمر « أنه أوْصَى عُمَّـالَه فقال: أدرِرُوا لِقِحْةَ المسلمين»أراد فَيئَهُم وخَراجَهم، فاستعار لَه اللَّقْحَةَ والدِّرَّةَ .
- ( سِ ) وفى حديث الاستسقاء « دِ كِمَّا دِرَرَا » هو جمع دِرَّة . يقال للسَّحاب دِرَّة : أَى صَبُّ واندِفَاقُ ٛ . وقيل الدِّرَرُ الدَّارُ ، كقوله تعالى : « دِ ينًا قيمًا » أَى قائمًا .
- (ه) وفى صفته صلى الله عليه وسلم فى ذكر حاجبِيَهْ « بَيْنَهِما عِرْقُ يُدِرُهُ ه الغَضَبُ » أى يَمتلئُ دَمًا إذا غَضِبَ كَا يَمتلئُ الضَّرعُ لَبَنًا إذا دَرَّ .
- (س) وفى حديث أبِي قِلابَة « صَلَّيْتُ الظَّهرَ ثَم رَكِبْتُ حِمَارًا دَرِيرًا » الدَّرِيرُ : السَّرِيعُ الطَّهرِ مَن الدَّوابُ ، الْمُكْتَنز الخَلْق .
- (ه) وفى حديث عمرو. قال لمعاوية « تَلافَيْتُ أَمْرَكَ حتى تَرَكَتُهُ مثل فَلْـكَة الْمُدِرِّ » الْمُدِرِّ بتشديد الراء: الغَزَّ ال. ويقال للمِغْزل نفْسه الدَّرارَة والمِدَرَّة ، ضَربه مثلا لإحْكامِه أَمْرَه

بعد اسْترخائه . وقال القُتَديي : أراد بالمُدرِ ّ الجارية َ إذا فَلكَّ ثَدْياَها ودَرَّ فيها الماء . يقول : كان أُسُرُكُ مُسْتَرْ خِياً فأقْتُهُ حتى صاركانَّه حامَةُ ثَدَى ِ قد أدرَّ . والأوّلُ الوجْهُ .

- (ه) وفيه «كما تروْن السكوكب الدُّرِّيَّ في أَ فُقِ السماء » أى الشديد الإنارة ، كأنه نُسِبَ إلى الدُّرِّ، تشبيها بصفائه . وقال الفَرَّاء: السكوكبُ الدُّرِّيُّ عند العرب هو العظيمُ المقدار . وقيل هو أحدُ السكواكب الخمسة السيَّارة .
  - ( ه ) ومنه حديث الدجال « إحدَى عينيه كأنها كوكب ورُبِّيُّ » .
- ﴿ درس ﴾ (س) فيه « تَدَارَسُوا القرآنَ » أَى اقْرَأُوه وتَمَهَّدُوه لئلا تَذْسَوه . يقال : دَرَس يَدْرُسُ دَرْساً ودِراسةً . وأصلُ الدراسة الرياضةُ والتَّمَةُد للشيء .
- (س) ومنه حديث اليهودى الزانى « فوضَع مِدْراسُها كَفَّه على آية الرَّجْمِ » المدْراسُ صاحب دراسة ِ كُنُبهم . ومِفْعل ومِفْعالُ من أَبْذية ِ المبالغة ِ .
- \* فأما الحديث الآخر «حتى أتى المِدْراسَ » فهو البيت الذى يدرُسُون فيه . ومِفْعالُ عُر يبُ فَهُ المُحَان .
- (س) وفى حــديث عِكْرمة فى صِفة أهل الجنة « يَر كبون نُجُبًا ألينَ مَشْيًا من الفِراشِ المَدرُوسِ » أى الْمُوطَّأ الممَّهد.

وفى قصيد كعب بن زهير في رواية :

# \* مُطرَّحُ البَرِّ والدِّرْسانِ ما كولُ \*

الدِّرْسانُ : اُلِحَلَقَانُ من الثياب، واحدُها دَرْسُ ودِرْسُ. وقد يَقَع على السَّيف والدِّرع والمِغْفر.

(درع) (س) فى حديث المعراج « فإذا نحن بقوم دُرْع ، أنصافُهم بيض وأنصافُهم سُودٌ » الأَدْرَع من الشاء الذى صد ره أسود وسائر ُه أبيض . وجمع الأَدْرَع دُرْع ، كَأْهُم و مُعْر ، وحكاه أبو عبيد بفتح الراء ولم يُسمع من غيرِه ، وقال : واحدتُها دُرْعة مَ كُوْفة وغُرَف .

\* ومنه قولهم « كَيالٍ دُرْع » أى سُود الصُّدور بيض الأعْجاز .

( ٢ - النهاية - ٢ )

- \* وفى حــديث خالد «جَعل أدعَراه وأعْتُدَه حُبُساً فى سبيل الله » الأدراعُ : جمع دِرْع ، وهى الزَّرَدِيَّة .
- \* وفى حــديث أبى رافع « فغَلَّ نَمِرةً فدُرِّع مِثْلَها من نار » أَى أُلْبِس عِوَضَها دِرْعاً من نار . ودرْع المرأة : قميصُها . والدُّرَاعة أَ ، والمِدْرَعة أَ ، والمِدْرَع واحدُ . وادَّرَعها إذا كَبسَها . وقد تكرر ذِكرها فى الحديث .
- ﴿ درك ﴾ \* فيه «أُعُوذُ بِكَ مِن دَرْكِ الشَّقَاء » الدَّرْكِ : اللَّحَاقُ والوصُولُ إلى الشيء، أَذْرَ كُتُهُ إِذْراكاً وَدَرْ كَا .
  - \* ومنه الحــديث « لو قال إن شاء الله لم يَحْنَث وكان دَرَكاً لحاجته ِ » (١) .
- \* وفيه ذكر « الدَّرَكُ الأسفل من النار » الدَّرَكُ بالتحريك ، وقد يُسَـكَنَ. واحدُ الأَدْراك، وهي مَنازل في النار . والدَّرَكُ إلى أسفل (٢) ، والدَّرَج إلى فَوْق .
- ﴿ دركل ﴾ (ه) فيه « أنه مرَّ على أصحاب الدِّرَ كُلةِ » هذا الحرفُ يروى بكسر الدال وفتحها ، ويُروى بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف وفتحها ، ويُروى بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف وفتحها ، ويُروى بالقاف عوض الكاف ، وهي ضَرْب من لعب الصبيان ، قال ابن دُرَيْد: أحسبُها حَبَشِيَّةً . وقيل هو الرَّقُصُ .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أنه قَدِم عليه فِنْيةٌ من الحَبَشةِ يُدَرْ قِلون » أَى يَرْ قُصُون .
    - ( درم ) في حديث أبي هريرة « إن العجَّاجَ أنشده:

\* ساقًا بَحَنْداةً وكَعْبًا أَدْرَما \*

الأَدْرَمُ الذي لا حَجْم لعِظامه . ومنه « الأَدْرَمُ » الذي لا أسنان له ، ير يد أن كَرْمَبُها مُستَو مع الساق ليس بناتى وانتواء دليلُ السمَن ، ونتُوء دليلُ الضَّعف .

- ﴿ درمك ﴾ (س) في صفة الجنة « وتُرْ بَتُهَا الدَّرْ مَكُ ُ » هو الدَّقيقُ ألحوَّارَى .
- \* ومنه حديث قتادة بن النعان «فقدمَت ضافِطةٌ من الدَّرْمَكِ » و يقال له الدَّرْمَكَ ، وكأنها واحدتُه في المعنى .

<sup>(</sup>١) في 1 واللسان : وكان دركا له في حاجته . ﴿ ٢) في الأصل الأسفل . والتصويب من 1 واللسان والهروى .

- \* ومنه الحديث أنه سأل ابن صَيَّادٍ عَن تُرْ بَهَ الجِنَّةَ فقال : « دَرْمَكَةٌ بَيْضَاء » .
- ﴿ درمق ﴾ (س) في حديث خالد بن صفوان « الدّرهمُ يُطْعِمُ الدَّرمَقَ ويكُسُو النَّزْمَق » الدَّرْمَق هو الدَّرْمَك ، فأبدل الكاف قافاً .
- ﴿ درن ﴾ (س) في حديث الصلوات الخمس « تُذْهِبُ الْحَطَاياَ كَمَا يُنذْهِبِ المَاهِ الدَّرَن » الدَّرن: الوسخُ.
- (س) ومنه حــديث الزكاة « ولم يُعُطْ الهَرَمِةَ ولا الدَّرِنة » أى الجرْباء . وأصلُه من الوَسَخ .
- (ه) وفى حديث جرير « وإذا سَقط كان دَرِيناً » الدَّرين : حُطاَم المَرْعَى إذا تناَثرَ وسَقط على الأرضِ.
- ﴿ درنك ﴾ (س) فى حــديث عائشة ﴿ سَتَرْتُ على بَابِى دُرْنُوكاً ﴾ الدُّرْنُوك: سِتَرْ له خَمْلُ ، وجمعه دَرانِك .
- \* ومنه حديث ابن عباس « قال عطاء : صَلَّينا معه على دُرْنُوكَ قد طَبَّقَ البيْتَ كُلَّه » وفي رواية « دُرْمُوك » بالميم ، وهو على التَّعاقُب .
- ﴿ دره ﴾ في حديث المُبْعَث ﴿ فَأَخْرِجِ عَلَقَةً سَوْدَاء ، ثَمَ أَدْخُلُ فَيهُ الدَّرَهُرَهَةَ ﴾ هي سِكّين مُعُوَّجَّة الرَّأْسِ ، فارِسي مُعَرَّب. وبعضهم يَرْويه ﴿ البَرَهْرَهَة ﴾ بالباء. وقد تقدمت.
- ﴿ درى ﴾ (ه) فيه « رأسُ العَقْل بَعْدَ الإيمانِ بالله مُدَارَاةُ النَّاسِ » الْمُدَارَاة غيرُ مهمورٍ : مُلايَنَة الناس وحُسنُ صُحْبَتهم واحْتِمَالُهم لئلا يَنْفِرُ وا عنك . وقد يُهْمَز .
- (س) ومنه الحديث «كان لا يُدَارِي ولا يُمارِي » هكذا يُروى غـير مَهْمُوزٍ . وأصلُه الهمزُ وقد تقدم .
- \* وفيه « كان فى يَده مِدْرًى يَحُك به رأسَه » المِدْرَى والمِدْرَاة : شىء يُعمل من حَـديد أو خَشب على شَكْل سِن مِن أَسْنان المُشْطِ وأطُول منه يُسرَّح به الشَّمَر المُتَلبِّمد ، ويَسْتَعْمله من لا مُشْط له .
- (س) ومنه حديث أُبَيِّ « إنّ جاريةً له كانت تَدَّرِي رأسته بِمدْرَاها » أي تُسرِّحُه. يقال

ادَّرَت المرأةُ تَدَّرِى ادِّراءَ إِذا سرَّحت شَهَرِها به ، وأَصْلُها تَدْتَرَى ؛ تَفْتَعِل ، من اسْتِعمالِ المِدْرَى ، فأَدْغِمَتِ التاء في الدال .

## ﴿ باب الدال مع الزاي ﴾

( دزج ) (س) فيه « أدْبَر الشيطان وله هَرَجُ ودَرَجُ » قال أبو موسى . الهزجُ صَوْت الرَّغد والذِّبّان ، وتهزَّ جَت القَوسُ : صَوَّتَت عند خُروج السَّهم منها ، فيَحتمل أن يكونَ معناهُ معنى الحديث الآخر « أدْبَر وله ضُراطُ » قال : والدَّزَج لا أعرفُ معناهُ هاهنا ، إلا أنَّ الدَّيْرَجَ مُعرَّبُ وَيْنَ غير خالص . قال : ويروى بالراء المهملة وسُكُونها فيهما . فالهَرْجُ مُصدر دَرَجَ إذا مات ولم يُخلَف نَسلا عَلَى قول سُرعة عَدُو الفَرس والاختلاط في الحديث ، والدَّرْجُ مصدر دَرَجَ إذا مات ولم يُخلَف نَسلا عَلَى قول الأصمعي . ودَرَجَ الصَّبِيُّ : مَشَى . هذا حكايةُ قول أبى مُوسَى فيباب الدال مع الزَّاى ، وعاد قال في باب الهاء مع الزاى « أدْبَر الشيطانُ وله هَرَجُ ودَرَجُ » وفي رواية « وزَجُ » وقيل : الهَرَجُ : الرَّنَةُ ، والدَّزَجُ دُونه .

# ﴿ باب الدال مع السين ﴾

- ( دسر ) \* في حديث عمر « إن أخْوَفَ ما أخافُ عليكم أن يُوْخَذَ الرجل المسلم البرىءعند الله فيُدسَر كما يُدسَر الجُزور » الدَّسْر: الدَّفع. أي يُدفَع ويكب للقَتل كما يُفعل بالجزور عندَ النَّحر.
- ( ه ) ومنه حديث ابن عباس ، وسُئل عن زَكاةِ العَنْبر فقال « إنما هو شي؛ دسَرَه البحر » أي دَفَه وألقاه إلى الشَّطِّ .
- (ه) ومنه حديث الحجاج « إنه قال لِسِنَان بن يَزيد النَّخَعي [ عليه اهنهُ الله ] (١) : كيف قَتَلْتَ الحُسَينَ ؟ فقال : دَسَرْتُهُ بالرُّمْحِ دَسْر ١ ، وهَبَرْتُهُ بالسيف هَبْراً » أى دَفَعَتْه به دَفْعاً عَنِيفاً . فقال الحجاج : أما والله لا تَجْتَمعان في الجنة أبدا .
- \* وَفَى حَـَدَيْثُ عَلَى ﴿ رَفَعَهَا بَعْسَيْرِ عَمَدٍ يَدْعَمُهَا وَلَا دِسَارٍ كَيْتَظِمُهَا ﴾ الدِسَارُ : المِسْمَارِ ، وَجَعْهُ دُسُرِ .

<sup>(</sup>١) سقط من 1 واللسان والهروى

- ﴿ دسس ﴾ \* فيه « اسْتجِيدوا الحالَ فإنّ المِرْقَ دسَّاسٌ » أَى دَخَّالٌ ، لأنه يَنْزِعُ فَى خَفاءِ ولُطْفٍ . دَسَّه يَدُسُّه دَسًّا إذا أَدْخَلَهُ فِي الشيء بقَهْر وقُوّة .
- ﴿ دسع ﴾ (ه) في حديث القيامة « ألم أَجْعَلْكَ تَرْ بَع وتَدْسَع » تَدْسَع : أَى تُعْطِي فَتُجْزِل. والدَّسْعُ الدَّفَعُ ، كأنه إذا أُعطى دَسَع : أَى دَفَع .
  - \* ومنه قولهم للجواد « هو ضَخْمِ الدَّسِيعة » أي واسِعُ العَطِيّة .
- \* ومنه حديث كتابه بين قريش والأنصار ﴿ وإن المؤمنين المتقين أيديهم على مَن بَعَى عليهم أو ابْنَعَى دَسِيعة ظُلم ﴾ أى طَاب دَفْعاً على سبيل الظُّلم ، فأضافه إليه ، وهي إضافة بمعنى من ، ويجوز أن يُراد بالدَّسِيعة العَطِية : أى ابْنَعَى منهم أن يدفعوا إليه عَطِيَّة على وجه ظُلمِهم : أى كونهم مظلومين أو أضافها إلى ظُلمِه لأنه سببُ دَفْعهم لها .
- (ه) ومنه حديث ظَبْيان وذكر حِمْيَر « فقال : بَنَوُ الْمُصانِعَ ، واتَّخَذُوا الدَّسائِعِ » يُريد العَطايا . وقيل الدَّسائِعُ : الدَّساكرُ . وقيل الجِفانُ والمُوائدُ .
- \* ومنه حديث على وذكر مايو جب الوضوء فقال: « دَسْعَةُ آَمُـٰكُمْ الفَمَ » يريد الدَّفَعَة الواحدة من التَّيْء. وجَعَله الزنخشرى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هي من دَسَع البعيرُ بِجِرَّته دَسْعًا إذا نَزَعها من كَر شِه وألقاها إلى فِيه.
- \* ومنه حديث مُعاذ « قال مَرَ ۚ بى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أَسْلُـخُ شَاة فَدَسَعَ يَده بين الجلد واللحم دَسْعتين » أى دَفَعَهَا دَفْعتين .
- \* ومنه حديث قس « ضَخْمِ الدَّسيعة » الدَّسيعة هاهنا نُجْتَمِعُ الكَّنِفِين . وقيل هي العُنْق . ومنه حديث قس « ضَخْمِ الدَّسيعة ) الدَّسِكر أَوْلَ اللَّهُ أَذِن لَعُظَاء الرُّومِ في دَسْكَرَ أَوْلَه » « دسكر ﴾ \* في حديث أبي سفيان وهر ُقُلَ « إنه أذِن لَعُظَاء الرُّومِ في دَسْكَرَ أَوْلَه » الدَّسْكرة : بِنا الإعلى هيئة القَصْرِ ، فيه مَنازلُ وبُيوتُ اللّحَدَم والحَشَم ، وليست بعر بَبَيّة مِعْضة . الدَّسْكرة : بِنا الإعلى هيئة القَصْرِ ، فيه مَنازلُ وبُيوتُ اللّحَدَم والحَشَم ، وليست بعر بَبَيّة مِعْضة . الدَّسْكرة : مِماء أي سَوداء .
  - \* ومنه الحديث الآخر « خَرج وقد عَصَبَ رأسَه بعِصابةٍ دَسِمةٍ » .
- (ه) ومنه حديث عثمان « رأى صَبِيًّا تأخُذُه العينُ جَمَالًا ، فقال : دَسِّمُوا نُونَتَهَ » أَى سَوِّدُوا النُّقُرْةُ التي في ذَقَنِه لِلرَّدُّ العين عنه .

- \* ومنه حديث هند « قالت يوم الفتح لأبى سُفيانَ : اْقْتُلُوا هذا الدَّسِمَ الأَّمْشِ » أَى الأُسُودَ الدَّنيء .
- (ه) وفيه « إن للشيطان لَعُوقًا ودِسامًا » الدِّسامُ: ما تُسَــدُّبه الأذُن فلا تَعِي ذكْرًا ولا مَوعِظةً . وكل شيء سَدَدْته فقد دَسمْتَه . يعنى أنَّ وَساوسَ الشيطان مهما وجدت مَنْفذًا دخلَت قيــه .
- (ه) وفى حــديث الحسن فى المُسْتَحاضة « تَمْنُسلُ من الأُولى إلى الأولى وتَدسيمُ ما تحتها » أَى تَسُدُّ فَرْجَها وتحتشى ، من الدِّسام : السِّداد ِ .

# ﴿ باب الدال مع العين ﴾

- ﴿ دعب ﴾ (ه) فيه « أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه دُعاَبةٌ " » الدُّعابةُ: المُزَاحُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « أنه قال لجابر : فَهَلَّا بَكُراً تُدَاعِبُهَا وتُدَاعِبُك » .
    - \* ومنه حديث عمر وذُ كِرَ له على للخِلافة ِ فقال « لولا دُعابةُ ۖ فيه » .
- ﴿ دعثر ﴾ (ه) في حديث الغيل « إنه لَيُدْرِكُ الفارس فيُدَعْثِرهُ » أَى يَصْرَعَهُ ويُهُلِكُه . والمراد النَّهْئُ عن الغيلة ، وهو أَن يُجَامِع الرَّجل امهأته وهي مر ضع الله وربما حمات ، واسم ذلك اللَّبن الغَيْلُ بالفتح ، فإذا حمات فسد لَبنها ، يريد أنَّ من سُوء أثره في بَدَن الطَّفُل وإفْساد مراجه وإرخاء قُواهُ أَن ذلك لا يزالُ ماثيلاً فيه إلى أَن يشتَدَّ ويَبنُلغ مبلَغ الرِّجالِ ، فإذا أَرَاد مُنَازَلة قِوْن في الحرب وَهَن عنه وانْكَسَر . وسَبَبُ وَهْنِه وانْكِسارِه الغَيْلُ .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : « قال ابن الأعرابي : يكونهذا مدحاً ويكون ذماً ؛ فإذا كانمدحاً فالذكر حشو قلوبهم وأفواههم، وإذا كان ذماً فإنما هم يذكرون الله ذكراً قليلا .. الخ » اه . وانظر شارح القاموس ( دسم ) . (٢) فى الأصل : منهفة . والمثبت من 1 واللسان

- ﴿ دَعَجَ ﴾ (ه) في صفته صلى الله عليه وسلم « في عَيْنَيْهُ دَعَجْ ) الدَّعَجُ والدُّ عُجَةُ : السَّوادُ في العَين وغيرها ، يريد أن سَوادَ عَيْنَيهِ كان شديدَ السَّواد . وقيل : الدَّعَجُ : شِدَّةُ سَواد العَين في شِدَّة بَياضِها .
- (س) وفى حديث الْمُلاَعَنة « إنْ جاءت به أَدْعَجَ » وفى رواية « أَدَيْعِـجَ جَمْداً » الأُدَيْمـجُ : تَصْفيرُ الأَدْعَج .
- (س) ومنه حدیث الخوارج « آیتُهُم رجلُ أَدْعَج » وقد َمَـل الخطَّابیُ هذا الحدیث علی سَوادِ اللَّون جمیعه ، وقال : إِنَّمَا تَأْوَّلناه علی سواد الجُلْدِ ، لأنه قد رُوی فی خبر آخر «آیتُهُم رجلُ أَسُودُ».
- ﴿ دعدع ﴾ \* في حديث قُسٍّ « ذات دَعادِ عَ وزَعازِ عَ » الدَّعادِ عُ : جمع دَعْدَع ، وهي الأرض الجرُ داء الَّتي لا نَبَات بها .
- ﴿ دَعَرَ ﴾ \* في حــديث عمر « اللَّهُمُ ارزَقْنِي الْغِلْظَةَ والشِّدَّةَ على أَعْدَائَكَ وأَهْلِ الدَّعَارَةُ والنِّفَاقِ » الدَّعَارَةُ : الفَسَادُ والشَّرُّ . ورَجِلُ دَاعِرْ : خَبيثُ مُفْسِدُ .
  - (س) ومنه الحديث « كان فى بنى اسْرَائيلَ رجلُ داعرُ ۖ » ويُجْمِعُ على دُعّارٍ .
    - (س) ومنه حديث عَدي « فأين دُعّارُ طَي » أراد بهم قُطَّاع الطَّر يق ِ .
- ﴿ دعس ﴾ (ه) فيه « فإذا دَنَا العَدُوُّ كَانت الْمُدَاعَسةُ بالرِّماحِ حتى تَقَصَّد » الْمُدَاعَسةُ: الْمُطَاعَنةُ . وتَقَصَّدُ : تَتَكَسَّر .
- ﴿ دِعَعُ ﴾ \* في حديث السَّمْى « أنهم كانوا لا يُدَعُّونَ عنه ولا يُسَكَّرَ هُونَ » الدَّعُّ: الطَّرْدُ والدَّفَع .
  - \* ومنه الحديث « اللهم دُعَّهُما إلى النار دَعًّا » .
- ﴿ دَعْقَ ﴾ \* في حديث على " ﴿ وَذَكُر فِتْنَةً فَقَالَ : حتى تَدْعَقَ الْحَيْلُ فِي الدِّمَاءِ ﴾ أى تَطأُ فيه . يقال دَعَقَت الدَّوابُّ الطَّرِيقِ إذا أثرت فيه .
- ﴿ دَعَلَجَ ﴾ \* في حديث فِتْنَةِ الأزْد ﴿ إِنْ فَلَانَا وَفَلَانَا يُدَعَلِجَانَ بَاللَّيْلِ إِلَى دَارِكُ لَيَجْمَعا بَيْنَ هَذَينِ الفَارَيْنِ ﴾ أَى يَخْتَلِفَانِ .

- ﴿ دعم ﴾ ﴿ فيه « لكل شيء دِعامَةٌ » الدِّعامة بالكسر : عِمَادُ البيْتِ الذي يقوم عليه ، وبه سُمِّي السَّيد دِعامةً .
  - \* ومنه حديث أبى قتادة « فمالَ حتى كاد يَنْجَفِلُ فأتَيْنُهُ فَدَعَمْتُهُ » أَى أَسْنَدْتُهُ .
- \* ومنه حديث عمرو بن عَبَسة « شيخ ٚ ڪبير ٚ يَدَّعِمُ على عصاً له » أَصْلُها يَدْتَعِمُ ، فأَدْغَمَ التاء في الدال .
- \* ومنه حدیث الزُّ هُرِی « أنه كان یَدَّعِم علی عَسْرَائه » أی یتَّـكِیُ علی یده العَسْر ا ، ، تأنیثُ الأعسر .
  - \* ومنه حديث عمر بن عبد العزيز ، ووصَف عمر بن الخطَّاب فقال « دِعامةٌ للضعيف » .
- ﴿ دعمص ﴾ (س) فى حديث الأطفال « هم دَعامِيصُ الجنة » الدَّعاميصُ: جمع دُعُمُوص ، وهى دُوَيْبَة تَكُونُ فى مُسْتَنَقَع الماء . والدُعُمُوصُ أيضا : الدَّخَال فى الأمورِ : أَى أَنَهُم سَيَّاحُون فى الجنة دخّالون فى مَنازِ لها لا يُمُنَعُون من موضع ، كما أنَّ الصِّبْيان فى الدنيا لا يُمْنَعُون من الدُّخُول على الحُرَم ولا يَحْتَجِبُ مَنْهُم أُحدٌ .
- ﴿ دَعَا ﴾ (سه) فيه «أنه أمَرَ ضِرَار بن الأَزْور أن يَحْلُبَ ناقةً وقال له: دَع داعِيَ اللَّبَنِ لا تُجْهِدْه » أَى أَبْقِ في الضَّرْع قليلا من اللَّبَنِ ولا تَسْتَوْعِبْه كُلَّه ، فإن الذي تُبقيه فيه يَدْعُو ما وراءَه من اللَّبَنِ فَيُنْزُلُه ، وإذا اسْتُقْصِي كُل ما في الضَّرْع أَبطأ دَرُّه على حاليه .
- \* وفيه « ما بالُ دَعْوَى الجاهلية » هو قولهم : يالَ فُلان ، كانوا يَدعون بعضهم بعضا عند الأمرِ الحادث الشديد ِ.
- \* ومنه حديث زيد بن أرقَمَ « فقال قومُ ايالَ الأنصارِ ، وقال قوم يالَ المُهاجرين ، فقال صلى الله عليه وسلم : دعوها فإنها مُنْتِنةُ » .
  - \* ومنه الحديث « تداعت عايكم الأمم » أي اجتمعوا ودَعا بعضُهم بعضا .

- (س) ومنه الحديث «كَمَثَل الجَسَد إذا اشْتَكَى بعضُه تَدَاعَى سائرُهُ بالسَّهَرَ والحُمَّى ». كأنَّ بعضَه دَعا بعضًا.
  - \* ومنه قولهم « تداعتِ الجيطانُ » أي تَسَاقطَتْ أو كادت .
- (ه) وفى حديث عمر «كان ُيقدِّم الناسَ على سَا بِقَتِهم فى أُعْطِياتِهِم ، فإذا انتهت الدَّعوة ، إليه كَبَّرَ » أى النِّدَاء والتَّسْميةُ ، وأن ُيقال دُونَكَ يا أميرَ المؤمنينَ . يقال دَعَوتُ زيداً إذا ناديتَه ، ودعوتُه زيداً إذا سمِّيتَه . ويقال : لِبَنِي نُلان الدَّعوةُ على قومهم إذا قُدِّموا فى العَطاء عايهم .
- (ه) وفيه « لو دُعِيتُ إلى ما دُعِيَ إليه يوسفُ عليه السلام لأَجَبْتُ » يريد حين دُعِيَ الله للخروج من الحبْسِ فلم يَخْرُج ، وقال : « ارْجِعْ إلى رَبِّكَ فاسألْهُ » يَصِفُهُ بالصبر والثَّبَاتِ : أَى للخروج من الحبْسِ فلم يَخْرُج ، وقال : « ارْجِعْ إلى رَبِّكَ فاسألْهُ » يَصِفُهُ بالصبر والثَّبَاتِ : أَى لا تُفَضَّلُونِي على يونس لو كنتُ مكانه لخرَجْتُ ولم ألْبَتْ . وهذا من جنس تواضُعه في قوله : لا تُفَضِّلُونِي على يونس ابن مَتَّى .
- (ه) وفيه « أنه سَمِعَ رجلاً يقول في المسجد : من دَعَا إلى اَلَجْمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فقال : لا وَجَدْت » يُر يدُ مَن ْ وَجَدَه فَدَعَا إليه صاحبَه ، لأنه نهَى أن تُنْشَدَ الضّالّةُ في المسجد .
- (س) وفيه « لا دعوةً في الإسلام » الدّعوة في النَّسَب بالكسر ، وهو أن يَنْتَسِبَ الإنسانُ إلى غيرِ أبيه وعشِيرته ، وقد كانوا يَفْعَلونه ، فنَهى عنه وجعل الوَلَد للفِراشِ .
- \* ومنه الحديث « ليس من رجُل ادَّعَى إلى غير أبيه وهو يَعْلَمُهُ إلَّا كَفَر » وفى حديث آخر « فالجنة عليه حرامُ » وفى حديث آخر « فعليه لعنة الله » وقد تكررت الأحاديث فى ذلك . والادِّعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام " ، فمن اعْتَقدَ إباحة ذلك كَفَر لهُخالفة الإجماع ، ومن لم يَعتقد إباحتَه فنى معنى كُفْر ه وجُهان : أحدُها أنه أشبَه فعلُه فعلَ الكفار ، والثانى أنه كافر " نعمة الله والإسلام عليه ، وكذلك الحديث الآخر « فليس مناً » أى إن اعتقد جَوازَه خَرج من الإسلام ، وإن لم يَعتقده فالمعنى أنه لم يَتخلَق بأخلاقنا .

- (س) وفى كتابه إلى هِرَ قُل « أَدْعُوك بِدِعَايةِ الإسلام » أَى بِدَعُو تِهِ ، وهَى كُلَّهُ الشَّهادَةِ التِي يُدْعَى إليها أَهِل الْمِلَل الْمُحَافِرَة ، وفى رواية : بدَاعِيَةِ الإسلام ، وهى مَصْدر بمعنى الدَّعْوة ، كالعافية والعَاقبة .
- (س) ومنه حـديث عُمَير بن أَفْصَى « ليس فى الخيْلِ دَاعِيَةٌ لِعَامل » أَى لا دَعْوَى لِعَامِل الزَّكَاةُ . لِعَامِل الزَّكَاةُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- (ه) وفيه « الخلافة في قُرَيش ، والحكم في الأنْصارِ ، والدَّعْوةُ في الحَبَشة » أراد بالدَّعوة الأذَانَ ، جعله فيهم تَفْضِيلاً لِمُؤذِّنه بلَال<sup>(۱)</sup> .
- \* وفيه « لَوْلَا دَعَوْةُ أَخِيناً سليمان لأصْبح مُوثَقاً يلْعبُ به وِلْدَانُ أَهلِ الْمَدينة » يعنى الشيطانَ الذي عرَضَ له في صَلَاته ، وأرادَ بدعوة سليمانَ عليه السلام قوله « وَهب لى مُلْكاً لا ينبغى لأحدٍ مِن بَعْدِي » ومن جُمْلة مُلْكُم تَسْخيرُ الشّياطين وانْقِيادُهُم له .
- \* ومنه الحديث « سَأُخْبَر كُمْ بَاْوَّلَ أَمْرِى : دَعْوة أَبِى إِبْرَاهِيمٍ ، و بِشَارةُ عَيْسَى » دَعُوةُ إِبراهِيمٍ عليه السلام هى قوله تعالى « ر بَّنَا وابْعَثْ فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتِك » و بشارة عيسى قوله « ومُبَشِّراً برسول يَأْتِي مِن بعدى اسْمُه أَحْمَدُ » .
- \* ومنه حديث معاذ لمَّا أَصَابَه الطَّاعُون قال: « ليس برِجْزِ ولا طاعُون ، ولكنَّه رحمةُ رَبِّكُم ، ودَعْوةُ نَبيِّكُم » أَرادَ قولهَ « اللَّهُم اجْعل ْ فنَاء أُمَّتِي بالطَّعنِ والطَّاعُون » .
- (س) ومنه الحديث « فإن دَعْو تَهُم تُحيطُ من ورائِهم » أى تَحُوطُهم وتَكْنُفُهم وتَحَفْظُهم ، وتَحْفَظُهم ، يريد أهل الشُنَّة ِ دُونَ أهل البِدْعَة ِ . والدَّعْوة ُ : المرَّة الواحدة ُ من الدُّعاء .
- \* وفى حديث عرفة « أَكْثَرُ دُعانِي ودُعاء الأنبياء قَابِلَى بِعَرِفاتٍ « لا إِلَه إلا اللهُ وحـده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " ) إنما شمّى التّهليلُ والتحميد والتّم فيددُعا الله عن مَنْ وَلَيْه في استِيْجابِ ثَوابِ اللهِ وجَزَائِه ، كَالْحَديثِ الآخر « إذا شَعَل عبدي ثَناؤُه عَلَى عن مَسْأَلتَى أَعْطَيْتُه أَفْضَلَ ماأُعْطِي السائِلين » .

<sup>(</sup>١) فى الهروى : وجعل الحكم فى الأنصار لكثرة فقهائها .

## ﴿ باب الدال مع الغين ﴾

- ﴿ دغر ﴾ (ه) فيه « لا تُعَذَّبْنَ أَوْلَاد كُنَّ بِالدَّغْرِ » الدَّغْر : غَرْرُ الحَاْقِ بِالأَصْبَعِ ، وذلك أن الصَّبِيَّ تأخُذه العُذْرَة ، وهي وجع يَهيجُ في الحلْق من الدَّمِ ، فتُدْخِلُ المرأةُ فيه إصْبَعَها فترفع بها ذلك المُوضِع وتَكْبُسُه .
- ( ه ) ومنه الحديث قال لأم قيس بنْت مِحْصَن ِ « عَلَامَ تَدْغَر ْنَ أُولادَ كُن َّ بهذه العُلُقِ » .
- (ه) وفى حديث على « لا قَطْعَ فى الدَّغْرَة » قيل هى اُلطْلْسَةُ ، وهى من الدَّفْعِ ، لأنَّ المُخْتَالِسَ يَدْفَع نَفْسَه على الشَّيُ ليَخْتَالِسَهَ .
- ﴿ دغفق ﴾ ( ه ) فيه « فَتَوضَّأَنَا كُلِّنَا مَهَا وَنَحِنُ أَر بَـعَ عَشْرَةَ مَائَة نُدَغْفِقُهَا دَغْفَقَاً ». دَغْفَقَ الْمَاء إذا دَفَقَهُ وَصِبَّه صَبَّا كثيراً واسِعاً . وفلان في عَيشٍ دَغْفَقِ : أي وَاسِع .
- ﴿ دَعْلَ ﴾ (هـ) فيه « اتَّغَذُوا دِينَ الله دَغَلَا » أَى يَخْدَعُون به النَّاسَ . وأصل الدَّغَل: الشَّجَرُ اللَّهُ تَغَلْتُ في هَــذِا الأَمرِ إذا أَدْخَلْتَ فيه مَـٰذِا الأَمرِ إذا أَدْخَلْتَ فيه مَا يُخَالِفُهُ و يُفْسُده .
  - (س) ومنه حديث على « ليسَ المؤمن بالمُدْغِل » هو اسم فاعل من أَدْغَل.
- ﴿ رَغُمُ ﴾ (هـ) فيه « أنه ضَحَّى بَكَبْشٍ أَدْغَمُ » هو الذي يَكُون فيهأدني سَوادٍ ، وخصوصا في أَرْ نَبَتِه وتحت حنَـكه .

# ﴿ باب الدال مع الفاء ﴾

﴿ دَفَا ﴾ (ه ) فيه ﴿ أَنه أَتَى بأسِير يُرْعَد ، فقال لقوم: اذْهَبُوا به فَادْفُوه ، فَدَهَبُوا به فَقَتلُوه . فَوَدَاه صَلَى الله عليه وسلم الله نقل الله عليه وسلم الإدْفاء من الدّفْء ، فحسِبُوه الإدْفاء بمعنى القتل في لغة أهل اليمن . وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أَدْفتُوه بالهمز فخففه بحذف الهمزة ، وهو تخفيف شاذُ مُ كقولهم كلا هَناك المَرْتَع ، وتخفيفُه القياسي أَن تُجُعل الهمزة بين بَيْن ، لا أَنْ تُحُذَف ، فارْتَكُب

الشُّذوذ لأن الهمز ليس من لغة قُريش. فأمَّا القتل فيقال فيه أَدْ فَأْتُ الجَرَيْحَ ، ودافأتُه ، ودَفَوْتُه ، ودافَيْنَه ، ودَافَفْتُه إذا أَجْهَزْتَ عليه .

- (ه) وفيه « لنا من دِفْيَهم وصِرامِهم » أى من إِبلِهم وغنمِهم . الدِفْ: ينتاج الإبل وما يُنتفع به منها ، سمَّاها دفْئًا لأنها يُتَّخذ من أوْبارِها وأصوَ افها مايُسْتَدْ فَأ به .
- ﴿ دفدف ﴾ ﴿ في حديث الحسن « و إِنْ دَفْدَفَتْ بهم الهمالِيجُ » أَى أَسْرَعَت ، وهو من الدَّفيف : السَّير اللَّين ، بتكرير الفاء .
- ﴿ دَفَرَ ﴾ ( ه ) في حديث قَيْلة « أَلْقِي إِلَى اَ ابنهَ أَخِي يَادَفَارِ » أَى يَامُنْكِنة . والدَّفْر : النَّشُ، وهي مَبْنية على السَكسر بورَنْ قَطَامِ . وأ كثر ما يَرِ دُ في النِّداء .
- (ه) وفى حديث عمر ، لمَّا سأل كَعْبا عَن وُلاة الأمر فأخْبَره فقال : « وادَفْراهُ » أَى وانَتْناهُ من هذا الأمر . وقيل أراد واذُلَّاه . يقال دَ فَره فى قَفاه إذا دَ فَعه دفْعاً عَنيفا .
  - \* ومن الأول حديثه الآخر « إنما الحاجُّ الأشْعَتُ الأَدْ فَر الأَشعر » .
- (ه) ومن الثانى حديث عِكْرِمة فى تفسير قوله تعالى « يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهِنَّمَ دَعًّا » قال : يُدْفَرون فى أَقْفِيَتِهم دَفْرًا .
- ﴿ دفع ﴾ (س) فيه « إنه دَفَع مر عَرفات » أى ابْتَدَأَ السَّيْر ودَ فَع نفسَه منها و نَحَّاها ، أو دَ فَع ناقتَه و َحَمَامًا على السَّيْر .
- \* ومنه حديث خالد « أنه دافع بالناس يوم مُؤتة َ » أى دفَعَهَمَعن مَو ْقفِ الهلاك. و يُروى بالراء ، من رُفِع الشيء إذا أزيل عن موضِعه .
- ﴿ دَفْ ﴾ \* في حديث ُلُوم الأضاحي ﴿ إِنَمَا نَهَيْتُكُم عنها مِن أَجُلِ الدَافَّة التي دَفَّت ﴾ الدَافَّة : القوم يَسيرون جماعة سَيْرًا ليس بالشديد . يقال : هم يَدَفُّون دَفِيفًا . والدَافَّة : قوم من الأعراب يَر دُون المِصْر ، يُريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضْحَى ، فنهاهم عن ادِّخار كُوم الأضاحي لِيفُرَّ قوها و يتصد قوا بها ، في نتفع أولئك القادمون بها .
  - ( ه ) ومنه حديث عمر «قال لمالك ِ بن أوْس : قد دَفَّت علينا من قَومِكَ دافَّة » .

- (ه) وحــديث ســالم « إنه كان كيلي صَــدَقةَ عُمر ، فإذا دَفَّت دافَّة من الأعراب وجَّهها فيهم » .
- (ه) وحديث الأحنف « قال لمعاوية : لولا عَزْمةُ أمير المؤمنين لأخْبَرْتُهُ أَبُ دافَّةً دَفَّت » .
- (ه) ومنه الحديث « إن في الجنة لنَجائبَ تَدِفُ بِرُ كَبَانِهَا » أَى تَسِير بَهم سَيْرًا لَيِّناً.
  - (س) والحديث الآخر «طَفِقَ القوم يَدِفُون حَولَه ».
- (ه) وفيه «كُلْ مادَفَّ ولا تأكُل ماصَفَّ » أى كُلْ ماحَرَّك جَناحَيْه فى الطَّيران كالحَمَام ونحوه ، ولا تأكل ماصَفَّ جناحَيه كالنُّسور والصُّقور .
- \* وفيه « لعله يكون أَوْقَرَ دَفَّ رَحْله ذَهَبًا وَوَرِقًا » دفُّ الرَّحْل : جا نِبُ كُور البَعير ، وهو سَرْجُه .
- \* وفيه « فَصْلُ مَا بَيْنِ الحَلال والحرام الصَّوتُ والدُّفُّ » هو بالضم والفتح معروف ، والمراد به إعلان النكاح .
- (ه) وفى حديث ابن مسمود « أنه دافَّ أبا جَهْل يوم بدر » أى أَجْهَزَ عليه وحَرَّرَ قَتْله . يقال : دافَهْت على الأسير ، ودافَيْتُه ، ودفَّهْتُ عليه . وفى رواية أخرى « أقْمْصَ ابْنَا عَفْرًاء أبا جهْل ودَفَّفَ عليه ابن مسمود » و يُروى بالذال المعجمة بمعناه .
- (ه) ومنه حديث خالد « أنه أَسَر من َ بنى جَذِيمة قَوما ، فلما كان الليلُ نادَى مُنادِيه : من كان معه أُسير فلْيُدَافِّه » أَى بَقْتُلْه ، ورُوى بالتخفيف بمعناه ، من دافَيْتُ عليه .
- (ه) وفيه « إنَّ خُبَيْبًا قال وهو أسير بمكة : ابْغُونى حديدة أَسْتَطيبُ بها ، فأُعْطِى موسى فاسْتدَفَّ بها » أى حَلَقَ عانَنه واسْتأصَل حَلْقَهَا ، وهو من دَفَفْت على الأسير
- ﴿ دَفَقَ ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « دُفاقُ العَرَائل » الدُّفاق : المطرَ الواسع الكثير . والعَرَائل : مَقْلُوب العَرَالِي ، وهو تَخارج الماء من المَزادة ·

- \* وفى حديثُ الزِّبْرِقان « أَبْغَضُ كَنائْنِي إِلَى َ التِي تَمْشِي الدِّفِقَى » هِي بالكسر والتشديد والقَصْرِ : الإسراع في المشي .
- ﴿ دَفَنَ ﴾ (ه) في حــديث على « قُمْ عن الشمس فإنها تُظْهِر الداء الدَّ فِين » هو الداء المُستَتِرُ الذي قَهَرَ تُه الطَّبِيعة . يقول: الشمسُ تُعِينُه على الطَّبِيعة وتُظْهِره بِحَرِّها .
- \* وفى حــديث عائشة تصف أباها « واجْتَهر دُفُنَ الرَّواء » الدُّفن جمع دَ فِين ، وهو الشيئ المدْفون .
- (ه) وفى حديث شُريح «كان لا يَرُدُّ العَبْد من الادِّفان ، و بَرُدُّ ، من الإباق الباتً » الادِّفان : هو أن يَخْتَفَى العبد عن مَواليه اليوم واليومين ، ولا يَغِيب عن المِصْرِ ، وهو ا ْفَتِعال من الدَّفْن ؛ لأنه يَدْ فِن ُ نفسَه فى البلد : أى يَكْتُمُها . والإباق : هو أن يَهْرُب من المِصْر . والبات : القاطع الذي لا شُبهة فيه .
- ﴿ دَفَا ﴾ ( ه ) فيه « أنه أَبْصَر في بعض أسفارِهِ شَجْرَةً دَفُواء تُسَمَّى ذَاتَ أَنْوَاطَ » الدَّفُواء : العظيمة الظَّليلة ، الكثيرة الفُرُوع والأغْصان .
- (ه) وفي صِفة الدَّجال « إنَّه عريض النَّحْر فيه دَفَاً » الدَّفا مقصور : الانْحِناء . يقال رجُلُ أَدْفَى ، هكذا ذكره الجوهري في المُعْتَل . وجاء به الهروي في المهموز فقال : رجل أَدْفَا ، وامرأة دَفْاَ .

#### ﴿ باب الدال مع القاف ﴾

﴿ دَقَرَ ﴾ ( ه ) في حــديث عمر « قال لا سُلم مَوْلاه : أَخَذَ تُكْ دِقْرارةُ أَهْلِكُ » الدِّقْرارة : وهي واحدة الدَّقارير ، وهي الأباطيل وعادات السوء ، أراد أنَّ عادة السّوء التي هي عادةُ قَوْمك ، وهي المُدُول عن الحقِّ والعَملُ بالباطل قد نَزَ عَتْك وعَرَضَت لك فَعَمَلْت بها . وكان أَسْلم عبداً بُجَاويًا .

(س) وفي حديث عبد خَيْر « قال : رأيت على عمَّارٍ دِقْرارة ، وقال إنَّى مَمْثُون » الدِّقْرارة : النَّبَانُ ، وهو السَّر اويل الصغير الذي يَسْتُر العورة وحْدَها. والمُمْثُون: الذي يَشْتَكِي مَثَانَتَه .

- \* وفى حديث مَسِيره إلى بَدْر « إنه جَزَع الصُّفَيْراء ثم صَبَّ فى دَقْران » هو وادٍ هناك . وصَبَّ : انْحَدَر .
- ﴿ دَقَع ﴾ ( ه ) فيه « قال للنساء : إنكُنَّ إذا جُمْتُنَّ دَقِمْتُنَّ » الدَّقْع : انْلحضُوعَ في طَلَب الحاجة ، مَأْخُوذ من الدَّقْعاء وهو التُّراب : أي لَصِقْتُنَّ به .
- (ه) ومنه الحديث « لا تَحَلِّ المسألة إلا لذِي فَقْرْ مُدْقع ٍ » أَى شديد يُفْضِي بصاحِبه إلى الدَّقْعاء . وقيل هو سُوء احْتِمال الفَقْر .
- ﴿ دَقَقَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ مَعَادُ ﴿ قَالَ : فَإِنَ لَمْ أَجِدٌ ؟ قَالَ لَهُ : اسْتَدَقَّ الدُنيا وَاجْتَمَرِدُ رَأَيْكُ ﴾ أَعْمَرُ هَا وَاسْتَصْفِرْ هَا . وهو اسْتَفْعَل ، من الشيء الدَّقيق الصغير .
  - \* ومنه حديث الدعاء « اللهم اغْفِر لى ذَنْهِي كُلَّهُ ؛ دِقَّهُ وجِلَّهُ » .
- \* وفي حديث عطاء في السكَيْل « قال : لا دَقَّ ولا زَلْزَلَة » هو أن يَدُقَّ مافي المِكيال من المُكِيل حتى يَنْضَمَّ بعضُهُ إلى بعض.
- \* وفى مناجاة موسى عليه السلام « سَلْنِي حَتَّى الدُّقَّة » قيل هى بتَشْديد القاف: المِلْح المدْقُوق ، وهى أيضا ماتَسْفِيه الرِّيح وتَسْحَقُه من التُراب .
- ﴿ دَقَلَ ﴾ \* في حديث ابن مسمود « هَذَّا كَهَذِّ الشَّعرِ ، وَنَثْرَ الدَّقَلَ » هو رَدِئُ النَّمرِ ويَا النَّمرِ ويَا النَّم اللهُ اللهُ خاصُّ فَتَرَاه لَيُبْسه ورَدَاءته لا يَجْتَمِع ويكون مَنْثُورا . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه « فصَعد القِرْدُ الدَّقَلَ » هو خَشَبهُ ۖ يُمَدُّ عايها شِرَاع السَّفِينة ، وتُسَمِّيها البَحرِيَّة : الصَّارِي .

### ﴿ باب الدال مع الكاف ﴾

﴿ دَكَدَكَ ﴾ (ه) في حديث جرير ووَصَف مَنْزِله فقال « سَهِلُ و دَكَدَاك » الدَّ كُدَاك : ماتَكَبَد من الرّمل بالأرض ولم يَرَتَفِيع كَثيرا : أَي أَنَّ أَرضَهم ليْسَت ذَاتَ حُزونة ، ويُجْمع على دَكادِك .

#### \* ومنه حديث عَمْرُو بن مُرَّة:

\* إليك أجُوب القُورَ بَعْد الدَّ كادِكِ \*

﴿ دَكُكُ ﴾ \* في حديث على « ثُمَّ تدَاكَكُنُمُ على ۚ تَدَاكُكُ الإبل الهِيمِ على حِياضِها » أَى ازْدَحَمْتُمُ . وأصل الدَّكَ : الكَسْر .

- (ه) ومنه حديث أبى هريرة «أنا أعْلَمَ الناس بِشَفاعة ِ محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال : فتَدَاكَ الناسُ عليه » .
- (ه) وفي حديث أبي موسى «كتَب إلى عُمر إنَّا وَجدْنا بالعِراق خَيْلاً عِرَاضاً دُكاً » أي عِرَاض الظُّهور قِصاَرَها . يقال فرَس أَدَكُ ، وخَيْل دُكُ ، وهي البرَاذين .
  - ﴿ دَكُلُ ﴾ \* في قصيدة مُدح بها أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم:

عَلِيٌّ لَهُ فَضْلَانِ فَضْلُ لَهُ قَرَابَةً وَفَضْلٌ بِنَصْلِ السَّيفِ والسُّمُرِ الدُّ كُل

الدُّ كُل والدُّ كُن واحد ، يريدُ لَوْنَ الرِّمَاح .

﴿ دَكُنْ ﴾ (س) في حديث فاطمة ﴿ أَنَّهَا أُوقَدَت القِدْر حتى دَكِنت ثِيابُهَا » دَكِن التَّوبِ إِذَا اتَّسَخ واغْبَرَ لَوْ نُهُ يَدْ كُن دَكُنا .

\* ومنه حديث أمّ خالد في القَمِيص « حتَّى دَكِنَ » ·

\* وفى حديث أبى هريرة « فَبَنَيْنا له دُكَانا من طِين يَجْلس عليه » الدُّكَان : الدَّكَة المُبْنِيَّة للمُبْنِيَّة للمُبْنِيَّة المُبْنِيَّة اللهُ الل

# ﴿ باب الدال مع اللام ﴾

﴿ دَلَتْ ﴾ [ ه ] في حديث موسى والخضر عليهما السلام « وإنَّ الأنْدِلَاث والتَّخَطُرُف من الأنْقِحاَم والتَّكَلُّف » الانْدِلَاث: النَّقَدُّم بلا فِكْرة ولا رَويَّة.

﴿ دلج ﴾ (سه) فيه «عَلَيكُم بالدُّلْجة » هو سَيْرِ الليل. يُقِالِ أَدْلَج بالتَّخفيفإذا سَار من أَوْل اللَّيْل، وادَّلَج – بالتشديد – إذا سَارَ من آخره. والاسْم منْهُما الدُّلْجة والدَّلْجَة، بالضم والفتح، وقد تكرر ذِكْرُهُما في الحديث. ومنهم مَن يَجْعَل الإِدْلَاجَ لِلَّيلِ كُلِّه، وكأنّه المراد في هذا الحديث، لأنه عَقَّبه بقوله « فإنَّ الأرض تُطُوى باللَّيل ». ولم يُنفَرّق بيْن أوّلِه وآخِره. وأنشدُوا لِعَليِّ رضى الله عنه:

اصْبر على السَّيرِ والإِدْ لَاج في السَّحَرِ وفي الرَّوَاح على الحَاجَات والبُـكَرِ فِي الرَّوَاح على الحَاجَات والبُـكَرِ فِي السَّحَرِ .

﴿ دَلَحُ ﴾ (هـ) فيـه «كُنَّ النِّسَاء يَدُ ْلَحَنَ بالقِرَب على ظُهُورِهِنَّ فى الغَرْو » والدَّلْح: أن يَمْشِي بالحمل وقَد أَثْقَلَه . يقال دَلحَ البَعير يَدْلَحُ . والمرّاد أنَّهنَّ كُنَّ يَسْتَقين الماء ويَسْقِين الرِّجال .

- \* ومنه حديث على وَوَصف الملائكة فقال: « ومنهم كالسَّحَائب الدُّلَّح » جمع دَالح .
- ( ه ) ومنه الحديث « إِنَّ سَلْمان وأَبا الدَّرْداء اشْتَرَيا لَهَا فَتَدَالحَاهُ بِينَهما على عُود » أى وضَعَاه على عود واحْتَملاه آخِذَيْن بطَرَفَيْه .
- ﴿ دلدل ﴾ (س) في حديث أبي مَرْ ثَدَ « فقالت عَنَاقُ البَغِيُّ : يَا أَهْلِ الخِيامِ هذا الدُّلْدُلُ اللهُ لُدُلُ اللهُ لَدُلُ اللهُ لَلهُ اللهُ لَدُلُ : الْقُنْفُذ . وقيل ذَكر القنافذ ، يَحْتَمل أنَّها شَبَّهَ لَهُ بالقُنْفُدُ لأنه أَكَرُ ما يَظْهر في اللَّيل ، ولأنه يُحْفي رأسَه في جسده ما اسْتَطاع . ودَلْدَل في الأرض : ذَهَب . ومَرَّ يُدَلْدِل ويتَدَلْدَل في مَشْيه إذا اضْطَرَب .
  - \* ومنه الحديث «كان اسْم بَغْلْتِهِ عليه السلام دُلْدُلاً ».
- ﴿ دلس ﴾ (ه) في حديث ابن المسيّب « رَحِمِ الله عُمَر لو لَم ْ يَنْهُ عن الْمَتْعَة لا تَحْذَها الناسُ ( ١٧ \_ النهاية ٢ )

- دَوْلَسِيًّا » أَى ذَرِيَعة إلى الزِّنَا مُدَلِّسَةً . التَّدْليس : إِخْفاء العَيْب . والواو فيه زائدة .
- (دلع) [ه] فيــه «أنه كان يَدْلَعُ لَسَانه للحسن» أَى يُخْرِجه حتى تُرَى حُمْرتهُ فيَهَشُّ إِلَيه ، يقال دَلَعَ وأَدْلَع .
  - ( ه ) ومنه الحديثُ « أن امْرَأَة رأتُ كَلْبا في يوم حَارِّ قد أَدْلَع لِساَنه من العَطش » .
    - \* ومنه الحديث « يُبعُث شاهد الزُّور يوم القيامة مُدْلِعاً لساَنَه في النَّار ».
- ﴿ دَلَفَ ﴾ \* في حديث الجارُود « دَلَفَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسر لِثَامه » أي قَرُبُ منه وأقْبلَ عليه ، من الدَّليف وهو المَشْي الرُّويْد .
  - ( ه ) ومنه حديث رُقَيْقَة « وَلْيَدُ لِفَ إليه من كل بَطْن رَجُل » .
- ( دلق ) ( ه ) فيه « أَيْلَقَى في النار فَتَنْدَاقِيُ أَقْتَاَبِ بَطْنه » الانْدلاق : خُروج الشَّيء من مكانه ، يُريد خُروج أَمْعَائه من جَوْفه .
  - \* ومنه « انْدَلَق السَّيف من جَفْنِهِ » إذ شَقَّه وخَرج منه .
  - \* ومنه الحديث « حِنْت وقد أَدْلَقَنَى البَرْد » أَى أَخْرَ جَنِي .
- (ه) وفي حديث حليمة السَّعْدية « ومَعَها شَارِفُ دَلْقاء » أي مُتَكَسِّرةُ الأسنان لَكَبَرَها ، فإذا شَرِبَت الماء سَقَط مِن فِيها . ويقال لها أيضا الدَّلُوق ، والدِّلْقِم ، والميم زائدة .
- ﴿ دَلَكَ ﴾ \* فيه ذِكر « دُلُوكَ الشمس » في غير موضع من الحديث ، ويراد به زَوالها عن وسَط السَّماء ، وغُروبها أيضا . وأصل الدُّلوك : الميْل .
- (ه) وفى حديث عمر أنه كتب إلى خالد بن الوليد : « بلَغَنَى أنه أُعِدَّ لَكَ دَلُوكُ مُجِن بُخَمِر ، وإنِّى أَظُنُكُم آلَ المُغِيرة ذَرْء النار » الدَّلُوكُ بالفتح: اسم لمَا يُتَدَلَّكُ به من الغَسُولات ، كالعَدَس، والأَشْنَان، والأَشْيَاء المُطَيِّبة .
- \* وفي حديث الحسن وسُئل « أَيُدَ اللِّ الرَّجُل امْرَ أَته ؟ قال : نعم إذا كان مُلْفَجاً » الْمُدَالَكة : الْمُعاطَلَة ، يعني مطْلَه إِيَّاها بالمَهْر .
- ﴿ دلل ﴾ (ه) في حديث على في صفة الصحابة « ويَخْرجون من عنده أدِلَّة » هو جمع

- دَلِيل : أَى بَمَا قَدَّ عُلِّمُوهُ فَيَدُلُّونَ عَلَيْهِ النَّاسِ ، يَعْنَى يَخْرُجُونَ مَنَ عَنْدَهُ فُقَهَا ، فَجَعَلَهُمَ أَنْفُسَهُم أُدِلَّةً مُبَالَغةً .
- (ه) وفيه «كانوا يَرْ حَلُون إلى عمر فينظُرون إلى سَمْته ودَلِّه فيتشَبَّهون به » وقد تكرّر ذكر الدّل فى الحديث ، وهو والهدْئ والسَّمْتُ عبارةٌ عن الحالة التى يكونُ عليها الإنسانُ من السَّكينة والوَقار ، وحُسْن السِّيرة والطَّريقة واستقامة المَنْظر والهيئة .
- (ه) ومنه حديث سعد « بَيْنَا أَنَا أَطُوفَ بِالبَيْتِ إِذْ رَأَيْتُ امْرَأَةً أَعْجَبَى دَلُّهَا » أَى حُسْنُ هَيْأَتْهَا . وقيل حُسنُ حديثها .
- (سي) وفيه « يمشى على الصراط مُدِلاً » أى مُنْبَسِطاً لا خَوفَ عليه ، وهو من الإدْلال والدالّة على من لك عنده منزلة .
  - ﴿ دلم ﴾ \* فيه « أميرُ كم رجلْ طُوالْ أَدْلَمُ » الأَدْلَمُ : الأسودُ الطويلُ.
- \* ومنه الحديث « فجاء رجلُ أَدْلَمُ فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم » قيل هو عَر بن الخطاب .
- (س) ومنه حديث مجاهد في ذكر أهل النار « لَسَعَتْهُم عَقارِبُ كَأَمْثَالِ البغال الدُّلْمِ » أي السُّود ، جمع أَدْلَمَ .
  - ﴿ دَلَهُ ﴾ (س) في حديث رُقَيْقة « دَلَّه عَقْلِي » أَي حَيْرَه وأَدْهشَه . وقد دَلِه يَدْلَه .
- ﴿ دَلا ﴾ \* في حديث الإسراء « تَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَين » التَّدَلِّى: النزولُ مِن المُلُوِّ. وقابُ القَوْس: قَدْرُه . والضمير في تَدَلَّى لجبريل عليه السلام .
- (س) وفى حديث عَمَان « تَطَأْطَأْتُ لَـكُم تَطَأْطُأً الدُّلَاةِ » هم جمعُ دال ـ مِثل قاضٍ وقَضاة ـ وهو النازِعُ بالدَّلو المُسْتقى به الماء من البئر . يقال أَدْلَيَتُ الدَّلُو وَدَلَيَتُهَا إِذَا أَرْسَاتُهَا فَى البئر . ودَلَوْتُهَا أَدْلُوها فأنا دالٍ : إذا أخرجْهَا ، المعنى تواضعتُ لَـكُم وتَطَامنْتُ كَما يَفَعـل المُسْتقى بالدَّلُو .
- (س) ومنه حديث ابن الزبير « إِنَّ حَبَشِيًّا وقع في بئرِ زَمْزَمَ فَأَمْرَهُمْ أَن يَدْلُوا مَاءَهَا » أَي يَستَقُوه .

(ه) ومنه حديث استسقاء عمر « وقد دَلَوْنا به إليك مُسْتَشْفعين به » يعنى العباسَ . أى توسَّلْنا ، وهو من الدَّلُو ِ: أى توسَّلْنا ، وهو من الدَّلُو إلاَنهُ مُيتوصَّلُ به إلى الماء . وقيل أراد به أَقْبَلْنا وسُقْنا ، من الدَّلُو ِ: وهو السَّوقُ الرَّفِيقُ.

# ﴿ باب الدال مع الميم ﴾

- ﴿ دَمَثُ ﴾ \* في صفته صلى الله عليه وسلم « دَمِثُ ليسَ بالجافي » أراد به أنه كان لَيِّنَ الْخَلُقُ في سُهولة . وأصله من الدَّمْثِ ، وهو الأرض السَّهلةُ الرِّخُوةُ ، والرَّملُ الذي ليس بمُتَلَبِّدٍ . يقالِ دَمِثَ المُكانُ دَمَثًا إذا لانَ وسَهُلَ . فهو دَمثُ ودَمثُ ودَمثُ .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه مالَ إلى دَمْثٍ من الأرضِ فبالَ فيه » و إنما فَعل ذلكِ لئلا يَرْ تدَّ عليه رَشاشُ البَول .
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « إذا قَر أَتُ آلَ حَم وقعْتُ فى رَوضَاتٍ دَمِثَاتٍ » جمع دَمِثةٍ .
- \* وحديث الحجاج في صفة العَيث ِ « فلبَّدت ِ الدِّماَثَ » أَى صَيَّرَتُها لا تَسُوخُ فيها الأرجُلُ. وهي جمع دَمْثٍ .
- (ه) ومنه الحديث « من كذب على فإنما أيدمِّثُ مَعْلِسَه من النار » أي أي أي ويُوطِّئُ .
- ﴿ دَمَجَ ﴾ (هـ) فيه « من شقَّ عَصا المسلمين وهم في إسلامٍ دَامِيجٍ فقد خلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عُنُقه » الدامجُ : المجتمعُ . والدُّمُوجُ : دُخولُ الشيء في الشيء .
- (س) وفى حديث زينب « أنهاكانت تَــكُرَ ه النَّقْطَ والأطرافَ إلا أن تَدْمُجَ اليدَ دَعْجًا فى الخِضاب » أى تَمُم جميعَ اليد .
- \* ومنه حديث على « بل انْدَنَجْتُ على مكنونِ عِلْمَ لو بُحْتُ به لاضْطَربتم اضْطِرابَ الأرْشِيَةِ فِي الطَّوِيّ في الطَّوِيِّ البعيدةِ » أي اجتمعتُ عليه ، وانطويتُ واندرَجتُ .
  - \* ومنه حديثه الآخر « سبحان من أَدْمَجَ قوائمَ الذَّرّة والهَمَجَة ».
- ﴿ دمر ﴾ (ه) فيه « من اطَّلَع في بيت قوم بغير إذْنهم فقد دمَرَ » وفي رواية « من سَبَق

طَرْفَهُ اسْتِنْذَانَه فقد دَمَر عليهم » أى هَجَمَ ودخلَ بغير إِذن ، وهو من الدَّمَارِ: الهَـلَاكُ؛ لأنه هُجُوم بما يُـكْرَهُ ، والمعنىأن إساءة المُطَّلِع مثلُ إساءة الدَّامِي .

\* ومنه حدیث ابن عمر « فدَحَا السَّیلُ بالبَطْحاء حتی دَمَّرَ المَکانَ الذی کان یُصَلَّی فیمه » أی أهْلَکه . رُیقال : دَمَّرَ ه تَدْمِیراً ، ودمَّرَ علیه بمعنی . ویُرْوی « حتی دَفَنَ المکان » والمرادُ منهما دُرُوسُ الموضع وذهابُ أثرَه . وقد تكرر فی الحدیث .

﴿ دمس ﴾ ﴿ فِي أَرَاجِيزِ مُسَيْلِمَة ﴿ وَاللَّيْلِ الدَّامِسِ ﴾ أي الشَّديد الظَّامة.

(ه) وفيه «كأنما خَرَج من دَيْماسٍ » هو بالفتح والكسر: الكِنُّ: أَى كأنه مُخَدَّرٌ لَم يَرَ شَمَساً . وقيل هو السَّرَبُ المُظْلِم . وقد جاء في الحديث مُفَسَّرًا أنه الحَمَّامُ .

﴿ دمع ﴾ [ ه ] في ذكر الشِّجَاجِ « الدَّامِعَةُ » هو أن يَسِيلَ الدَّمُ منها قَطْراً كالدَّمْعِ ، وليست الدَّامغة بالغين الْمُعْجَمة .

﴿ دَمَعْ ﴾ ( ه ) في حديث على « دَ امِعْ حَيْشَاتِ الْأَبَاطِيلِ » أَى مُهْلِكُها ، يقال : دَمَغَهُ يَدْمَغُهُ دَمْغًا إِذَا أَصَابَ دِمَاغَه فَقَتَلَهُ .

( ه ) ومنه ذكر الشِّجَاجِ « الدَّامِغَة » أي التي انْتَهَتْ إلى الدِّماغي.

\* ومنه حـــديث على : « رأيتُ عَيْنَيْهِ عَيْنَىْ دَمِيغ » يقال رجلُ دَمِيغُ وَمَدْمُوغُ ۖ إذا خرج دِمَاغُه .

﴿ دمق ﴾ (ه) فى حــديث خالد ﴿ كتب إلى عمر: إنّ الناس قد دَمَقُوا فى الحمر و تز اَهَدُوا فى الحدّ » أى تَهَافَتُوا فى شُرْبها وانْبَسَطوا وأكثرُوا منهُ. وأصلُهُ من دَمَق على القَوْم إذا هَجَمَ بِغَيرِ إذْن ، مثل دَمَرَ.

﴿ دمك ﴾ \* في حديث إبر اهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام «كانا يَبْنيانِ البيتَ فيرفَعانِ كل يَوم مِدْما كا » المِدْمَاكُ ؛ الصَّفُ من اللَّبِن والحِجارَةِ في البِناء . عند أهل الحجاز : مِدْماكُ ، وعند أهل العِراق : ساف ، وهو من الدَّمْك : التَّوْثيق . والمِدْمَاكُ : خَيطُ البَنَّاء والنَّجَّار أيضاً .

(ه) ومنه الحديث «كان بناء الكعبة في الجاهِليَّةِ مِدْمَاكُ حِجَارة ومِدْمَاكُ عِيدانِ من سَفينةِ انكسرَتْ ».

- ﴿ دَمَل ﴾ (ه) في حديث سعد «كان يَدْمُل أَرضَه بالعُرَّة » أَى يُصْلِحُهَا و يُعَالُجِها بها، وهي السِّر ْقين . من دَمَلَ بَيْن القَوم إذا أَصْاَحَ بينهم . وانْدَمَلَ الْجُرحُ إذا صَلُح.
- \* ومنه حدیث أبّی سلمة « دَمِل جُر ْحه علی بَغْلِی فیه ولا یَد ْرِی به » أی انْخَتَم علی فَساد ولم یَمْلُم به .
- ﴿ دَمَلَجٍ ﴾ (س) في حديث خالد بن مَعْدان « دَمْلَج اللهُ لُو ْلُوءَةً » دَمْلَج الشيء إذا سوَّاهُ وأُخْسنَ صَنْعَتَهُ . والدُّمْلُج والدُّمْلُوجُ : الحجرُ الأماسُ والمعْضَدُ من الْحَليِّ .
- ﴿ دَمَلَقَ ﴾ ( ه ) في حديث ظَبْيَان وذكَر ثُمُود « رَمَاهُمُ اللهُ بالدَّمَالَق» أي بالِحَجَارة الْمُلْسِ. يقال دَمْلقتُ الشيء ودَمْلكُنُه إذا أدَرْتَه ومَلَّسْتَه .
- ﴿ دَمَم ﴾ (س) في حديث البهيِّ «كانت بأُسَامة دَمَامةُ فقالِ النبي صلى الله عليه وسلم: قد أَحْسنَ بناً إذ لم يكن جاريةً » الدَّمَامةُ بالفتح: القِصَرُ والقُبْحُ ، ورجُلُ دَميم .
  - \* ومنه حديث المتعة « وهو قَر يبُ من الدَّمَامة » .
  - \* ومنه حديث عمر « لا يُزوّجَنّ أحدُ كم ابْذَته بدَميم » .
  - \* وفي كلام الشافعي « وتَطْلِي الْمُعْتَدَّةُ وَجْهِمَا بالدِّمَامِ وَتَمْسِحُهُ نَهَاراً » الدِّمَامُ: الطِّلاَء.
    - \* ومنه: دَ مَنْتُ الثَّوْبَ إِذَا طَلْيَنَهُ بِالصِّبْغِ. ودَمَّ البيتَ طَيَّنَهُ.
- (ه) ومنه حديث النَّخَعِي « لا بأسَ بالصَّلاة في دَمَّةِ الْغَنَمِ » يُريدُ مَرْ بِضَها ، كأنه دُمَّ بالبَوْلِ والبَعَرِ: أَى أُلْبِسَ وطُلِيَ . وقيل أرادَ دِمْنَة الغَنَم ، فقاب النُّونَ مِياً لوقُوعِها بعد المبيم ثم أَدْغَمَ . قال أبو عبيد: هكذا سمعت ُ الفَرَارِيّ يُحُدِدّ ثُهُ ، و إنمَا هو في الكلام بالدِّمنَة بالنون .
- ﴿ دَمَن ﴾ (ه) فيه « إِنَّا كُم وخَضْراءَ الدِّمَن » الدِّمَنُ جَمِع دِمْنة : وهي ماتُدمِّنُهُ الإِبلُ والغَمَّ بأَبُوا لِمَا وأَبْعارِها : أَى تُلبِده في مَرَا بِضَها ، فرَّ بَما تَبت فيها النبات الخسن النَّضِيرُ .
- \* ومنه الحديث « فيَغْبُنُون نَباتَ الدِّمْن في السَّيل » هكذا جاء في رواية بكسر الدال وسكون الميم، يُريد البَعر لسُرْعة ما يَنْبُت فيه .

- \* ومنه الحديث « فأ تَيْنا على جُدْ جُدٍ مُتَدَمِّن » أى بنر حولها الدّمْنَةُ .
  - \* وحديث النعمي «كان لا يرى بأساً بالصلاة في دِمْنة الغنم ».
- (ه) وفيه « مُدمِنُ الْحُمْر كعا بِد الوَّنِ » هو الذي يُعافر شُربها و يلازمُه ولا يُنفك عنه . وهذا تَغليظُ في أمْرِ ها وتَحْرِيمها .
- (ه) وفيه «كانوا يتَبايعُون الثمَّارَ قبل أن يَبدُو صلاحُها، فإذا جاء النَّقاضي قالوا أصاب الثمرَ الدَّمانُ » هو بالفتح وتخفيف الميم: فسادُ الثَّمَر وعَفَنُه قبل إدْرَاكه حتى يسود ، من الدِّمْنِ وهو السِّر قين . و يقال إذا طَاعت النَّخلة عن عَفَنِ وسواد قيل أصابَها الدَّمَانُ . ويقال الدَّمال باللام أيضاً بمعناه، هكذا قيده الجوهري وغيرُه بالفتح ، والذي جاء في غريب الخطَّابي بالضمِّ ، وكا نه أشبه ، أيضاً بمناه من الأدْواء والعاهات فهو بالضَّم ، كالسُّعال والنُّحاز والزُّكام . وقد جاء في الحديث: القُشام والمُراض ، و هما من آفات المُرَّة ، ولا خلاف في ضمّهما . وقيل مُما لُفَتان . قال الخطَّابي : و يُروى الدَّمارُ بالراء ، ولا معني له .
- ( دما ) ( ه ) في صفته عليه الصلاة والسلام « كأن عُنْقَهَ جِيدُ دُمْيةٍ » الدُّميةُ : الصُّورةُ الْمُصوَّرةُ ، وجمعها دُمَّى ؛ لأنها رُيَّنوتُ في صنْعتها ورُيبالَغ في تَحْسينها .
- \* وفي حديث العقيقة « يُحلَق رأسُه و يُدمَّى » وفي رواية « ويُسَمَّى » كان قتادة إذا سُئل عن الدَّم كيف يُصْنع به قال : إذا ذُبِحَت العقيقة أخِذَت منها صُوفَة واسْتُقبلت بها أوداجُها ، ثم تُوضع على يافُوخ الصَّبي ليسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم يُغسل رأسه بعد و يُحلَق . أخرجه أبو داود في السنن . وقال : هذا وهم من همَّام . وجاء بتفسيره في الحديث عن قتادة وهو منسوخ . وكان من فعل الجاهِليَّة . وقال يُسمَّى أصح . وقال الحطّابي : إذا كان قد أمرهم بإماطة الأذي اليابس عن رأس الصَّبي فكيف يأمرهم بتدمِية رأسه ؟ والدم نَجِسَ نجاسةً مُغَلَّظةً .
- \* وفيه « إِنَّ رَجُلاً جَاءِ معه أَرْنَبُ وَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم ثم قال : إِنَّى وَجَدْتُهُا تَدْمَى » أَى أَنَّها ترمى الدَّم ، وذلك أَنَّ الأرنب تَحِيضُ كَا تحيضَ المرأة .
- (ه) وفى حديث سعد « قال : رميتُ يوم أُحدٍ رجلاً بسهم ِ فقتَلْنَهُ ، ثم رُمِيتُ بذلك السَّهم أَعْرِفُه ، حتى فعَلْتُ ذلك وفعَلُوه ثلاث مرات ، فقلتُ هذا سهم مُ مُبارك مُدَمَّى ، فِعلْته

- فى كِناَكَنتى ، فكان عنده حتى مات » الله مَنى من السّهام: الذى أصابه الدَّمُ فَحصل فى لَو به سوادُ وَمُحْرةُ مَنَّا رُمِى به العَدُوُ ، ويُطْلقُ على ماتكرّر الرَّمْى به ، والرَّماةُ يتَبَرَّكُون به . وقال بعضُهم : هو مأخُوذُ من الدَّامِياء وهى البَركةُ .
- \* وفي حديث زيد بن ثابت « في الدَّامية بَعير » الدَّاميةُ : شَجَّةُ تَشُقُ الجلد حتى يَظْهرَ منها الدمُ ، فإن قَطَر منها فهي دَامعَةْ .
- \* وفي حــديث بيْعة الأنصار والعَقَبة « بل الدَّمُ الدَّمُ ، والهدْمُ الهَدَمُ » أَى أَنَـكُم تُطْلَبُون بدَمَكُم، ودَمَى ودَمُـكُم شيء واحد. وسيَجِيء هذا الحديثُ مُبيَّناً في خَرْ فَي اللام والهاء.
- \* وفي حديث عمر «أنه قال لأبى مرثيم الخنفى: لَأَنَا أَشَـدُ الْبُعْضَا لك من الأرْضِ للدَّمِ » يعنى أن ّ الدَّم لَا تَشْر بُه الأرضُ ولا يَغُوصُ فيها، فَجعل امْتِناعها منه بُغْضًا مجازا. ويقال: إن ّ أبا مر يم كان قَتَل أخاه زيداً يوم الميامة.
- \* وفى حـــديث مُمامة بن أثال « إن تَقْتُل ْ تَقْتُل ْ ذَا دَم ۗ » أى مَنْ هو مُطَالِبُ بدَم ۗ ، أو صاحب دَم ۗ مُطْلُوبٍ ، ويُروى ذَا ذِم ۗ بالذال المعجمة : أى ذَا ذِمام ۗ وحُر ْمة فى قومه ، وإذا عَقد ذَمَّةً وُفَّى لَهُ .
- \* ومنه حديث قتل كعْب بن الأشْرف « إنى لأَسْمَع صَوَتاً كَأَنَّهُ صُوتُ دَم ٍ » أى صوْتُ طالب دَم ٍ يَسْتَشُفى بقَتْله .
- (س) وفى حديث الوليد بن المُغِيرَة « والدَّم ِ ما هو بِشاعِر ٍ » يعْنى النبى صلى الله عليه وسلم ، هذه كيمين ُ كَانُوا يَحْلُفُون بها فى الجاهائيّة ، يعنى دَمَ ما رُيْدُ بحُ على النَّصُب .
- \* ومنه الحديث « لا وَالدِّمَاء » أى دِمَاء الذَّبائح ، ويُروى « لا والدُّمَى » جمع دُمْيةٍ ، وهي الصُّورةُ ، ويريد بها الأصنام .

## ﴿ باب الدال مع النون ﴾

﴿ دَلَدَنَ ﴾ (هُ سَ) فيه « أنه سأل رجلا ما تَدْعُو في صلاتِك؟ فقال : أَدْعُو بَكَذَا وكذَا ، وأَسَأَلُ رَبِّي الجُنَّة ، وأَتَعَوِّذُ به من النَّار ، فأمّا دَنْدَنَ كُ ودَنْدَنة مُعاذٍ فلا نُحْسِنُها ، فقال عليه الصلاة والسلام : حَوْلَهُما نُدَنْدِن ُ » وروى « عنهما نُدَندِن ُ » الدَّنْدنة ُ : أَن يَتكُم الرجل بالكلام تُسمع نَعْمَته ولا نُيفهم ، وهو أرفع من الهُيْنَمَة قليلا . والضمير في حولهما للجنة والنّار : أي حَوْلَهُما نُدُندِن وفي طلّبهما ، ومنه دَنْدَن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئاً وذَهاباً . وأمّا عنهما نُدَندِن فعناه أن دَنْدن والحديث .

﴿ دنس ﴾ \* في حديث الإيمان «كأنّ ثيابَهُ لم يمسَّها دَنَسُ » الدَّنَسُ: الوسخُ. وقد تَدَنَّس. الثَّوبُ: اتَّسخ.

﴿ دَنَّقَ ﴾ [ ه ] في حــديث الأوزاعي « لا بأسَ الأسِيرِ إذا خاف أن يُمثَّل به أن يُدنِّق المموت » أي يَدْنو منــهُ . يقال دَنَّق تَدْ نِيقًا إذا دَنا ، ودنَّقَ وجهُ الرَّجل إذا اصْفَرَ من المَرض ، ودنَّقت ِ الشَّمسُ إذا دنَت من الغُروب ، يُعريد له أن يُظهِر أنه مُشْفٍ على الموت ِ لئلا يُمثَّلَ به .

\* وفى حــديث الحسن « لعن اللهُ الدَّانَق ومن دنَّق الدَّانَق » هو بفتح النون وكسرها سُدْسُ الدِّينار والدِّرهَم (١) ، كأنه أراد النَّهى عن التَّقْدِير والنَّظَر في الشَّيء التَّافِهِ الحقيرِ .

﴿ دِنَا ﴾ (ه س) فيه « سَمُّوا اللهَ ودنُّوا وسَمَّتُوا » أَى إِذَا بِدَأْتُم بِالأَكْلِ كُلُوا مِمَّا بِينَ أَيديكُم وقَرُبَ منكم ، وهو فَعْلُوا ، من دَنَا يَدْنُو . وسَمِّتُوا : أَى ادعُوا للمُطْعِم بِالبَرَكَةِ .

- \* وفى حديث الخديْدِيَة « علامَ نُعْطِى الدَّنيَّةَ فى دينِنا » أَى الْخَصْلَة المذمُومة ، والأصلُ فيه الهمزُ ، وقد تخففُ ، وهو غيرُ مَهمُوز أيضاً بمعنى الضعيف الخسيس .
- \* وفى حديث الحج « اَلجُمْرَة الدُّنيا » أى القَرِيبة إلى مِنَى ، وهى فُعْلَى من الدُّنوَّ ، والدُّنيا أيضاً اسمُ لهـ ذه الحياة لِبُعد الآخرة عنها . والسماء الدُّنيا لِقُرْبَها من ساكِنى الأرض . ويقال سماء الدنيا على الإضافة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و أ والسان وشرح القاموس . والذي في الصحاح والمصاحوالقاموس « الدانق : سدس الدرهم » وهو ما ذكره اللسان أيضاً .

- \* وفى حديث حبْس الشمس « فادَّنى من القَرْية » (١) هكذا جاء فى مُسلِم ، وهو افْتَعَل ، من الدَّوُّ . وأصلُه ادْتَنا ، فأَدْ غِمَتِ التلهِ فى الدَّال .
- \* وفي حديث الأيمان « ادْنَهُ » هو أمرُ بالدنُوِّ : القُرب، والهاه فيه للسكت جيء بها لبَيان الحركة . وقد تكرَّرَت في الحديث .

#### ﴿ باب الدال مع الواو ﴾

﴿ دُوبِل ﴾ (س) في حديث معاوية « أنه كتَب إلى ملاك الرُّوم : لأرُدَّ نَك إرِّيسًا من الأرَارِسَة تَرعى الدَّوابِلَ » هي جمع دَوْبَلٍ ، وهو ولدُ الخِنْزِير والحمارِ ، وإنما خَصَّ الصِّفار لأن ّ راعيبًا أوضَعُ من رَاعِي الكبار ، والواو زائدة .

﴿ دُوجٍ ﴾ (س) فيه « ما تركتُ حاجةً ولا داجةً إلا اقْتَطَعْتُهَا » الدَّاجَة إتباعُ الحَاجَة ، وعينُهَا مجمولة فحُمِلت على الواو ؛ لأن للْمُتَلَّ العين بالواو أكثرُ من الياء ، ويُروى بتشديد الجيم . وقد تقدم .

﴿ دُوحٍ ﴾ ( ه ) فيه « كم من عَذْقٍ دَوَّاحٍ فِي الجَنة لأبي الدَّحْداحِ » الدَّوَّاحُ : العظيمُ الشَّديدُ العُلوِّ ، وكُلُّ شجرة عظيمة دُوحةْ . والعَذْق بالفتح : النخلةُ .

- \* ومنه حديث الرؤيا « فأتينا على دَوْحةٍ عظيمةٍ » أى شجرة .
- \* ومنه حديث ابن عمر « إنّ رجلا قطع دوْحةً من الحرم فأمَره أن يُعْتق رقبةً » .

﴿ دُوخِ ﴾ ( ه ) في حديث وفْد ثَقَيف « أَدَاخَ العرب ودَان لهُ النَّاسُ » أَى أَذَلَّهُم . يقال داخ يَدُوخ إِذَا ذَلَّ ، وأَدَخْتُه أَنَا فَدَاخ .

﴿ دُوخُل ﴾ (س) في حديث صِلَة بن أَشْيم « فإذا سِبُ فيه دُوْخَلَّةُ رُطْبٍ فأكلتُ منها » هي بتشديد اللام: سَفيفة أمن خُوص كالزِّبِيّل، والقَوْصَرَّة 'يُتْركُ فيها التَّمر ُ وغيره، والواو زائدة.

﴿ دود ﴾ (س) فيه « إن المؤذِّنين لا يُدادُون » أى لا يأ كُلُهم الدُّودُ . يقال دَادَ الطعامُ ، وأدَادَ ، ودَوّدَ فهو مُدَوِّدٌ بالكسر ، إذا وقع فيه الدُّودُ .

(۱) في الأصل واللسان : بالقرية . وما أثبتناه من ١ . والذي في مسلم في باب تحليــل الفنائم من كتاب الجهــاد : فأدني للقرية .

- ( دور ) ( ه ) فيه « ألا أُخْبِرُكُم بِخَير دُور الأنْصار ؟ دُور بَنِي النَّجارِ ثَم كذا وكذا » الدُّورُ جَمّ دَارٍ وهي المنازلُ المسكونَة والمحالُ ، وتُجمع أيضاً على دِيار ، وأراد بها هاهنا القبائلَ ، وتُجمع أيضاً على دِيار ، وأراد بها هاهنا القبائلَ ، وكُلُ قبيلةٍ اجتمعت في مَحلَّةٍ سُميت تلك المُحَلة داراً ، وسُمى ساكنُوها بها مجازاً على حذف المُضاف : أى أهْل الدُّور .
  - ( ه ) ومنه الحديث « ما َقِيتْ دَارْ ۚ إِلَّا مُبنِي فيها مسْجِدْ ۚ » أَى قبيلَةُ ۚ .
- \* فأما قوله عليــه الصلاة والسلام « وهل تَركُ لنا عَقِيــلُ من دَارٍ » فإنما يُريد به المنزلَ لا القَبيلةَ .
- (س) ومنه حديث زيارة القبور « سلام عليكم دَارَ قوم مؤمنين » سَمَّى موضعَ القبور داراً تشبيهاً بدَارِ الأحْياء لاجماع الموتَى فيها .
- \* وفى حديث الشفاعة « فأَسْتَأْذِنُ على رَبِّى فى دَارِهِ » أَى فى حَضْرَة قُدْسه . وقيل فى جَنَّته ، فإن الجنة تُسَمَّى دارَ السلام . والله هو السلام .
  - \* وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه:

    يالَيـــــلَةً مِنْ طُولِهِــا وعَنائِهاَ على أنَّها من دَارَةِ الـكُفْرِ نَجَّتِ
    الدَّارَةُ أخصُ من الدَّارِ.
- \* وفى حديث أهل النار « يحترقُون فيها إلَّا دَاراتِ وجُوههم » هى جمع دَارَةٍ وهو مايُحيطُ الوَجْه من جَوَانِبه ، أرادَ أنَّها لا تأكُلُها النار لأنها مَحلُ السجُود .
- (ه) وفيه « إن الزمانَ قد استدار كَهَيْئَتِه يومَ خَلَق اللهُ السمواتِ والأرضَ » يقِال دَارَ يدُور ، واسْتَدار يَستدِيرُ بمعنى إذا طاف حَو ْلَ الشيء وإذا عادَ إلى الموضع الذي ابْنَدَأ منه . ومعنى الحديث أن العَرَب كانوا يُؤخّرون الححرَّم إلى صَفَر وهو النَّسِيُ لَيُقاتِلوا فيه ، ويفعلُون ذلك سَنَةً بعد سَنَةً ، فينْ قِلُ الحَرَّم من شَهرٍ إلى شهرٍ حتى يَجْعَلُوه في جميع شُهور السَّنة ، فلما كانت تلك السَّنة كان قد عاد إلى زَمنِه المخصوصِ به قبل النَّقلِ ، ودارت السَّنة كهيئتِها الأُولَى .
- \* وفى حديث الإسراء « قال له موسى عليه السلام : الله داورْتُ بنى إسرائيلَ على أدنى من هذا فضَعُفوا » هو فاعَلْتُ ، من دارَ بالشيء يَدُورُ به إذا طافَ حولَه . ويُروى راودْتُ .

- \* وفيه « فيجعل الدائرةَ عليهم » أى الدَّولةَ بالغَلَبة والنَّصر .
- (ه) وفيه « مَثَلُ الجلِيسِ الصالح مَثلُ الدارِيِّ » الدَّارِيُّ بتشديد الياء: العطَّارُ . قالوا لأنه نُسِبَ إلى دارِين ، وهو موضعُ في البحر 'يؤتي منه بالطِّيب .
- \* ومنه كلام على رضى الله عنه «كأ ه قِلْعُ دارِيٌ » أى شِراعُ منسوبُ إلى هـــذا الموضع البحْرى.
- ﴿ دُوسٍ ﴾ (ه) في حديث أمّ زَرْع « ودائس ومُنَقّ » الدائس: هو الذي يَدُوسُ الطَّعامَ ويدُقّه بالفدّ ان ليُخْرِجَ الحبَّ من السُّنبل، وهو الدِّياسُ، وقُلبَتِ الواؤياء لكسرة الدال.
- ﴿ دُوفَ ﴾ (س) في حديث أم سُايم « قال لها وقد جَمَعت عَرَقَه : ماتَصْنَعين ؟ قالت عَرَقُكَ أَدُوفُ به طيبي » أى أُخَايِلُ ، يقال دُفتُ الدَّواء أَدُوفُه إذا بَكَانْتَه بماء وخاطْنَه ، فهو مَدُوفُ وَمَدُوفُ مَدُوفُ أَدُوفُ عَلَى الأَصل ، مثل مَصُون ومَصْوُون ، وليس لهما نظيرٌ . ويقال فيه داف يَدِيفُ بالياء ، والواوُ فيه أكثرُ .
- (س) وفى حــديث سلمان « أنه دَعا فى مرضه بمِسْك فقال لامرأته : أديفِيهِ فى تَوْر من ماء » .
- ﴿ دوفص ﴾ (س) في حديث الحجاج « قال لطبّاَخِه : أكثر دَوْفصَها » قيل هو البّصل الأبيضُ الأملسُ .
- ﴿ دُوكَ ﴾ ( ه ) فى حديث خيبر « لأُعْطِينَ الرايةَ غَداً رِجُلاً يُحِبُّهُ الله ورسولُه ويُحِبِ اللهَ ورسولُه ، يَمْتَح اللهُ على يديه، فباتَ الناسُ يدُوكُون تلك الليلة » أَى يَخُوضُون ويمُوجون فيمن يَدْفَعُها إليه . يقال وقعَ الناسُ فى دَوكَةٍ ودُوكَةٍ : أَى فى خوضٍ واختلاطٍ .
- ﴿ دُولَ ﴾ ﴿ فَي حَدَيْثُ أَشْرَاطُ السَّاعَةَ ﴿ إِذَا كَانَ الْمُغْنَمُ ۖ دُوَلًا ﴾ جَمْع دُولَةَ بالضم ، وهو ما يُتَدَاوَلُ مِن المَالَ ِ ، فيكون لقومٍ دُون قوم .
- \* ومنه حديث الدعاء «حدَّثني بحديثٍ سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تَتَدَاولُهُ بينَك وبينَه الرجالُ » أى لم تتَنَاقُلُه الرجالُ ويَر ويه واحد عن واحدٍ ، إنما تَر ويه أنتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

- \* وفى حديث وفد ثَقَيف « نُدالُ عِليهم ويُدالُونِ علينا » الإدالة : الفَلَبة . يقال : أُدِيلَ النَّا على أَعْدائنا ، أَى نُصِرْ نَا عليهم ، و كانت الدَّولةُ لنا . والدَّولةُ : الانْتَقَالُ من حالِ الشِّدّة إلى الرَّخاء (١)
- \* ومنه حدیث أبی سفیان وهِر قل « نُدالُ علیه و یُدالُ علینا » أی نغلبه مرةً ویغلبُنا أخری .
- \* ومنه حديث الحجاج « يُوشِكَ أَن تُدال الأرض مِنَّا » أَى تُجْعل لها الكرَّةُ والدولةُ علينا فِتاً كل كُومَناكما أَكَلْنا ثِمَارِها ، وتشرَّبُ دِماءَناكما شَرِ بْنا مِياهها .
- (ه) وفي حديث أم المنذر « قالت : دَخَل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على أوهو ناقيه ، وهي العذق من البُسْر يُعَلَقُ ، وهو ناقيه ، وهي العذق من البُسْر يُعَلَقُ ، فإذا أَرْطَبَ أَكُلَ ، والواو فيه مُنْقلبة عن الألِف . وليس هذا موضِعَها ، وإنما ذكر ناها لأجل لَفْظها .
- ﴿ دُولِج ﴾ ( ه ) في حديث عمر « أن رجُلا أتاهُ فقال : أتَدْنِي امها أَ أَبايعُها ، فأدخلتُها الدَّوْلَجَ وضربتُ بيدِي إليها » الدَّولجُ : المخدْعُ ، وهو البيتُ الصغيرُ داخل البيت الكبير . وأصلُ الدَّوْلَج وَوْلَجُ ، لأنه فَوْعَلُ ، من وَلَج يَلِجُ إذا دَخَل ، فأبدلوا من الواو تا وقالوا تَوْلج ، ثم أبدلوا من التاء دالاً فقالوا دَوْلج . وكل ما وَ بُجَت فيه من كَهْفٍ أو سَرَبٍ ونحوهما فهو تَوْلج ودوْلَجُ ، والواو فيه زائدة . وقد جاء الدَّوْلَجُ في حديث إسلام سَلمانَ ، وقالوا : هو الكِناسُ مأوى الظّباء .
- ﴿ دُوم ﴾ (ه) فيه « رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظِلِّ دَومةٍ » الدومةُ واحدةُ الدَّوم، وهي ضِخامُ الشجر. وقيل هو شجَرُ المُقْل.
  - (س) وفيه ذِكْر « دَوْمةِ الجنْدَلِ » وهي موضع ، وتُضَم دالُها وتفتح .

وفَيْتُ كُلَّ صديق ودَّنى ثَمَناً إلاّ المؤمِّلَ دُولَاتى وأيامى

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للخليل بن أحمد :

- \* وفى حديث قصْر الصلاة ذكر « دَوْمِين » وهى بفتح الدالِ وكسرِ الميمِ . وقيل بفتحها : قرية ُ قريبة ُ من حِمْص .
  - (س) وفي حديث قُس والجارود « قد دَوَّمُوا العاثمُ » أي أدارُوها حول رؤسهم .
- \* ومنه حديث الجارية المفقودة « فَحَملَنَى على خافيةٍ من خَوَ افِيه ثم دَوَّم بى فِي السماء » أى أدارنى في الجُوِّ .
- (س) ومنه حديث عائشة « أنهـــا كانت تَصِفُ من الدُّوام سبع تمراتِ مجوةً في سبع غَدَوات على الرَّيق » الدُّوام بالضم والتخفيف : الدُّوارُ الذي يَعْرِض في الرأس . يقال ديم به وأديم .
- (ه) وفيه « أنه نَهَى أن يُبال فى الماء الدائم » أى الراكِد الساكن ، من دام يَدُوم إذا طال زمانه .
- (س) ومنه حديث عائشة « قالت لليهود : عليكم السامُ الدامُ » أى الموتُ الدامُ ، ، فذفت الياء لأَجْل السام .
- ﴿ دوا ﴾ (ه) فى حديث أُمِّ زَرْع «كُلُّ داء له دالا » أَى كُلُّ عَيْب يكونُ فى الرجالِ (١) فهو فيه . فجعَلَت العَيْبَ داء . وقولها له دالا خبر لكلّ . ويحتمل أن يكون صفةً لداء ، ودالا الثانية خبر لكل : أَى كُلُّ داء فيه بليغ مُتَناهٍ ، كما يقال إنّ هذا الفَرَسَ فَرَسٌ .
- (ه س) ومنه الحديث « وأى ثداء أدْوَى من البُخْلِ » أى أَى أَى عَيب أقبحُ منه : والصواب أَدْوَأُ بالهمز ، وموضعه أوّلُ الباب ، ولكن هكذا يُر ْوَى ، إلا أَن يُجْعَل من باب دَوِى يَدْوَى دَوَّى فَهُو دَوِ ، إذا هَلَك بمرض باطن .
- (ه) ومنه حديث العَلاء بنِ الحضرمي « لا داءَ ولا خِبثُهَ ) هو العيبُ الباطن في السِّلعةِ الذي لم يطَّلِع عليه المشتري .
- (س) وفيه « إنّ الَخْمَر داء وليست بدواء » استعمل لفظَ الداء في الإثم كما اسْتَعْمَله في العَيب .
- (ه) ومنه قوله « دَبَّ إليكم داء الأمم قبلَكم ، البَغْضاء والحَسَدُ » فَنَقَل الداء من الأُجْسام (۱) في الأصل : الرجل . والمنبت من ا واللمان والهروى .

إلى المعانى ، ومن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة . وقال : وليست بدواء وإنكان فيها دواء من بعض الأمراض على التَّعْليب والمُبالَغة في الذَّم . وهذا كما نُقُرِلَ الرَّقُوبُ ، والمُفْلسُ ، والصُّرَعةُ ، وغيرها لضَرْبٍ من التَّمْثِيل والتَّخييل .

- \* وَفَى حَدَيْثَ عَلَى ﴿ إِلَى مَرْعَى ۗ وَبِيٍّ وَمَشْرَبٍ دَوِيٍّ ﴾ أَى فَيه دَاءً، وهو منسوب إِلَى دَوٍ، من دَوَى بالكسر يَدُوَى .
- (س) وفى حديث جُهَيش « وكأَيِّنْ قَطَعْنَا إِلَيكَ من دَوِّيَّة سَمْ بَخ ٍ » الدَّوُّ : الصحراة التي لا نَبَاتَ بها ، والدَّوِّيَّةُ مَنْسُوبة إِلَيها ، وقد تُبدَلُ من إحدَى الواوين ألف ، فيقالُ داوية على غير قياسٍ ، نحو طائي في النَّسَب إلى طَي .
- \* وفى حديث الإيمان « نسمعُ دَوِى صَوْتِهِ ولا نَفْقه ما يقولُ » الدَّوِى ُ: صَوت ليسبالعالى، كصوتِ النَّحل ونحوه .

ومنه خطبة الحجاج :

قد لَفَهَا الليكِ لَهُ بُعُصْلَـبِيِّ أَرْوَعَ خَرَّاجٍ مِن الداوِيِّ (١) يعنى الفَلَوَات، جمع دَاوِيَّة ، أراد أنه صاحبُ أَسْفارٍ ورِحَل ، فهو لا يَزَال يَخرُجُ من الفَلَوات ويَحتَمَلُ أَن يكونَ أَرِاد به أَنه بصيرٌ بالفلَوات فلا يَشْتَبهُ عليه شيء منها .

## ﴿ باب الدال مع الهاء ﴾

- ( دهدأ ) ( ه ) في حديث الرؤيا « فيَتَدَهْدَى الحجرُ فيَتَبْعَهُ فيأَخُذُه » أي يتَدَخْرجُ . يقال دَهْدَيتُ ٱلحجرَ ودهْدَهْتُه .
- \* ومنه الحديث « لَمَا يُدَهْدِهُ الْجَعَلُ خير من الَّذين ماتُوا في الجاهليَّة » هو الذي يُدَحْرِجُه من السِّر جين .

<sup>(</sup>۱) بعده :

<sup>\*</sup> مُهَاجرٍ ليس بأعرا بِي \*

\* والحديث الآخر « كما يُدَهْدِهُ أَلْجَمَلُ النَّتْنَ بأَنْفه ».

﴿ دهم ﴾ (ه) فيه « لا تَسَبُّوا الدَّهْرَ وَلَسُبَّهُ عند النَّوازِلُ واَلحُوادِثُ ، و يقولون أبادَهُم الدَّهْرُ ، كان من شأنِ العرب أن تَذُمَّ الدَّهْرَ وَتَسُبَّهُ عند النَّوازِلُ واَلحُوادِث ، و يقولون أبادَهُم الدَّهْرُ وأَصَا بَتُهُم قُوارِعُ الدَّهْرِ وَحَوادِثُهُ ، و يُكثرُون ذِكْرَ ه بذلك في أشعارِهم . وذكر الله عنهم في كتابه العَزيز فقال : « وقالوا ما هي إلا حياتُنا الدنيا نموت و وتحيا وما يُهلِكُنا إلا الدَّهر » والدهر أسمُ للزَّمان الطَّويل ومُدَّة الحياة الدُّنيا ، فنهاهُم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذَمِّ الدهر وسبّه : أي لا تَسُبُّوا فاعِلَ هـذه الأشياء ، فإنَّكُم إذا سَبَبْتُموهُ وقع السَّبُ على الله تعالى لأنَّه الفعَّالُ لما يُر يد لا الدَّهر ، فيكون تقديرُ الرواية الأُولى : فإن جَالِبَ الحوادِثِ ومُنزِّلها هو الله لا غير ، فوضع الدَّهْرَ عند أه وتقديرُ الرواية الأُولى : فإن جَالِبَ الحوادِثِ ومُنزِّلها هو الله لا غير ، فوضع الدَّهْرَ موضِع جالب الحوادِثِ لاشْتِهارِ الدَّهْرِ عندَ هُم بذلك ، وتقديرُ الرواية الثانية : فإن الله هُو جالبُ الحَوادِث لا غَيْرُه الجالبُ ، رَدَّا لا عُتِقادِهم أن جالِبَها الدَّهْرُ .

#### (ه) وفي حديث سَطيح.

# \* فإن ذَا الدَّهْرَ أَطْوارٌ دَهَارِيرُ \*

حكى الهروى عن الأزهرى أن الدَّهارِيرَ جمع الدُّهُورِ ، أرادَ أن الدَّهْرَ ذُو حاكينِ من بُؤْس و نُعْمٍ . وقال الجوهرى : يقال دَهْرْ دَهَارِيرُ : أى شَدِيدُ ، كَقُولهم ليلةُ لَيلَاهِ ، ويومْ أَيْوَمُ . وقال الزمخشرى : الدَّهارِينُ تَصَارِيفُ الدَّهْرِ ونوائبُهُ ، مُشتَقَّ مَن لَفْظ الدَّهْر ، ليس له واحدُ من لَفْظه كَعَبَادِيدَ .

- (ه) وفى حديث موت أبى طالب « لولا أنَّ قُرَيشًا تقولُ دَهَرَهُ اَلَجْزَعُ لَفَعَلتُ »يقال دَهَرَهُ الْجَزَعُ لَفَعَلتُ »يقال دَهَر فُلانا أَمْرُ ۚ إذا أصابَه مكروهُ .
- (س) وفى حديث أمِّ سُلَيمِ « ماذاكِ دَهْرُكُ ِ» يقال ما ذاك دَهْرِى ، وما دَهْرِى بكذا : أى همَّـتى وإرَادَ تِي .
- (س) وفى حديث النجاشى « فلا دَهُورَة اليومَ على حرْبِ إبراهيم » الدَّهُورَة : جَمُعُكُ الشيءَ وقَذْفُك إياهُ فى مَهُواةٍ ،كأنه أزادَ : لا ضَيْهَـة عليهم ولا يُتْرَكُ حفظُهُم وتَعَهُّدُهم . والواوُ زائدةُ .

- ﴿ دهس ﴾ (ه) فيه « إنه أقبَلَ من الله فنزَل دَهَاسًا من الأرضِ » الدَّهَاسُ والدَّهْسُ : ماسهُلُ ولاَنَ من الأرض ، ولم يبلُغ أن يكونَ رَمْلاً .
  - \* ومنه حديث دُرَيد بن الصُّمَّةِ « لا حَزْنَ مُ ضَرِسَ ولا سَهلُ دَهُسُ ».
- ﴿ دهق ﴾ \* في حديث ابن عباس « كأساً دِهاقاً » أي مملُوءةً . أَدْهَقْتُ الكائسَ إِذَا ملائتَها .
- (س) وفى حديث على « نُطفةً دِهاقاً وعَلَقةً مُحاقاً » أى نُطفة قد أُفْرغَت إِفْراغاً شديداً.، من قولهم أدْهَقْت المـــاء إذا أَفْرَغته إفراغاً شديداً ، فهو إذاً من الأضْدَاد.
- ﴿ دهقن ﴾ \* فى حديث حذيفة ﴿ أنه اسْتسقَى ماءً فأتاه دِهْقَانُ مَاءً فى إناءً من فضةً ﴾ الدّهْقان بكسر الدال وضمها: رئيس القررية ومُقدَّم التُّنيَّاء وأصحاب الزّراعة ، وهو مُعرَّب ، ونُونُه أصلية مُ ، لقولهم تَدَهْقَنَ الرجل ، وله دَهْقَنَة مُ بموضِع كذا . وقيل النون زائدة وهو من الدَّهْق : الامْقلاء .
  - (س) ومنه حديث على «أهْداهَا إلىَّ دِهْقَانُ » وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ دهم ﴾ (ه) فيه لمَّا نزلَ قوله تعالى « عليها تسعةَ عشَر » قال أَبُو جَهْل: أما تَستَطِيعُون يامعْشَر قُرَيشٍ وأنتُم الدَّهْمُ أن يغلب كُلُّ عَشرةٍ منكُم واحدًا » الدَّهْمُ: العددُ الكثيرُ.
  - \* ومنه الحديث « محمد في الدُّهُم ِ بهذا القَوْز ».
  - \* ومنه حديث بشير بن سَعْد « فأَدْرَ كَهُ الدَّهُمُ عند اللَّيلِ ».
- [ ه ] والحديث الآخر « من أراد أهل المدينة بدَهُم »أى بأمر عظيم وغائلة، من أمرٍ يَدْهَمُهم : أى يَفْحأُهم .
- \* ومنه حديث بعضهم وسَبَق إلى عَرَفة فقال « اللهم اغفرلى من قبل أن يَدْ َهمك الناسُ ». أى يَكَثُرُوا عليك و يَفْجَأُوكَ . ومثلُ هـذا لا يجوز أن يُستَعْمَل فى الدُّعاء إلَّا لمن يقولُه من غير تَكلُّف .
- \* وفى حديث على « لم يَمنع ْ ضوء نُورِها ادْهَامُ سَجْفِ اللّيلِ الْمُظلِمِ » الادْهِامُ مصدرُ \* وفى حديث على « لم يَمنع ْ ضوء نُورِها ادْهَامُ سَجْفِ اللّيلِ الْمُظلِمِ » الادْهِامُ مصدرُ

- ادْهَمَّ أَى اسْودَّ ، والادْهِيامُ : مصدر ادْهامَّ ،كالا عمرار والاحميرارِ في الْحمرَّ والحمارَّ .
- \* وفى حديث ُقس « وروضة مُدْهامَّةُ » أى شديدَة الخضرةِ الْمُتناهية فيها ، كأنَّها سَوْداء لشدَّة خُضْرَتِها .
  - (ه) وفيه « إنه ذكر الفِتَن حتى ذَكَر فِتْنةَ الأَحْلاس ثم فِتْنةَ الدُّهَيَّاءِ».
- \* ومنه حديث حذيفة «أتتكم الدُّهَيَّاء تَرْمِي بَالرَّضْفِ » هي تصغيرُ الدَّهَاء ، يريد الفَّنْهَ المُظْلِمة ، والتَّصغيرُ فيها للتَّعظِيم . وقيل أراد بالدُّهَيْء الداهية ، ومن أسمائها الدُّهَيْمُ ، زَعمُوا أن الدُّهَيْم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا
- ﴿ دهمق ﴾ (ه) في حـ أديث عمر « لو شئت أن يُدْهَمَق لى لَفَعَلْتُ » أى يُليَّن لى الطَّعَامُ ويُجُوَّد.
- ﴿ دهن ﴾ \* في حديث صَفِيَّةَ ودُحيْبَةَ « إنَّمَا هذه الدَّهْناء مُقَيِّد اَلجَمَل » هو موضِعُ معروفُ ببلاد تَميمٍ . وقد تـكرَّرَ في الحديث .
  - \* وفى حديث سَمُرَة « فيخرُ جُون منه كَأُنَّمَا دُهِنوا بالدِّهَان » هو جمعُ الدُّهْن .
  - ومنه حديث قَتادَة بن مِلْحَان « وَكُنْت إِذَا رأيته كَأَنَّ على وجْهه الدِّهان ».
- \* وفى حديث هِرَ قُلْ « و إلى جَانبه صُورَةٌ ۚ تُشْبَهُهُ إِلاَ أَنَّهُ مُدُ هَانُّ الرَّأْسِ » أَى دَهِينُ الشَّعر ، كَالْمُصْفَارَ والْمُحْمَارَ .
  - \* وفي حديث طَهْفَة « نَشِف الْمَدهُن » هو نُقْرةٌ في الجَبَل يَجْتَمع فيها المطَرُ.
- \* ومنه الحديث «كأن وَجْهَه مُدْهُنَة » هي تأنيث الله هُن ، شبّه وجْهَه الإشراق السُّرُور عليه بصفاء المَاء المُجْتَمَع في الحَجَر . والله هُن أيضا والله هُنَة : ما يُجْعَل فيه الدُّهن ، فيكون قد شبّه بصفاء الدُّهن . وقد جاء في بعض نُسخ مُسْلم «كأنَّ وجْهه مُدْهَبَة » بالذال المعجمة والباء المُوحَدة ، وسينُدْ كر في الذال .
- ﴿ ده ﴾ (س) في حديث الكاهن « إلَّادَهِ فَلَادَهِ » هـذا مَثَلَ من أَمْثال العرَب

قَدَيْمُ ، معناهُ إِن لَم تَنَلُه الآن لَم تَنَلُه أَبداً . وقيل أصلُه فارسيُّ : أَى إِن لَم تُعْط الآن لَم تُعْط أَبداً .

# ﴿ باب الدال مع الياء ﴾

- ﴿ دِيثُ ﴾ ( ه ) في حديث على ﴿ وَدُيِّثُ بِالصَّغَارِ ﴾ أي ذُلِّل.
  - \* ومنه « بعير مُ مُدَيَّث » إذا ذُلِّل بالرياضَة .
- (س) وفى حديث بعضهم «كان بمَـكان كذا وكذا ، فأتاَهُ رجُلُ فيه كالدِّياثة واللَّخُلخاَ نِيَّة» الدِّياثة : الالْتِوَاء في اللِّسان ، ولعلَّه من التَّذليل والتَّليين .
- \* وفيه « تحرُمُ الجنة على الدَّ يُوث » هو الذي لا يَغَارُ على أهله . وقيل هو سُرْيا نِي مُ معرَّبُ .
- ﴿ دَيجر ﴾ \* في كلام على " « تَغْر يدُ ذَوَاتِ الْمَنْطِق في دَياجِيرِ الأَوْكَارِ » الدَّياجِيرُ : جمع دَيْجُور وهو الظلامُ. واليا: والواوُ زائدتان .
- ﴿ دِيخِ ﴾ \* في حديث عائشة تَصِفُ عُمر « فَفَنَّخَ السَكَفَرَة وديَّخَهَا » أَى أَذَلّهَا وقَهَرَها . يَقَال دَيَّخَ ودَوَّخَ بمعنَى واحدٍ .
- \* ومنه حديث الدعاء « بعد أن ُيدَ يَخْهَمُ الأَسْرُ » وبعضُهم يرويه بالذال المعجمة ، وهي لغةٌ شاذَّةٌ.
- ﴿ دید ﴾ \* فی حدیث ابن عمر « خرجتُ لیلة أطوفُ فإذا أنا بامرأة تقول كذا وكذا ، ثم عُدت فوجدتُها ودَیدانُها أن تقول ذلك » الدَّیدانُ والدّیدَن : العادةُ .
- ﴿ دَيْدَ ﴾ (س) في حديث سفيان الثَّورِيّ «منعتُهُم أَن يَبيعوا الدَّاذِيّ» هو حَبُّ يُطْرِحُ في النّبيذِ فيَشْتَدّ حتى يُسْكِر .
- ﴿ دیف ﴾ \* فیه « وتُدِیفُون فیه من القَطَیْعاء » أی تَخْلطون ، والواو فیه أكثرُ من الیاء ٠ و يُرْوَى بالذال المعجمة ، ولیس بالكثیر .
- ﴿ ديم ﴾ ( ه ) في حديث عائشة ، وسُئِلَت عن عَمَل رسول الله صلى الله عايه وسلم وعبادتِه

فقالت: «كان عملُه دِيَّةً » الدِّيمةُ : المَطَرُ الدائمُ في سكون ، شَبَّهت عَمَلَه في دوامِه مع الاْقتِصادِ بدِيمةِ المطرِ . وأصلُه الواوُ فانقَلبت ياء للكسرة قَبْلَها ، و إنما ذكرناها هنا لأجل لَفْظها .

- (ه) ومنه حديث حذيفة وذكر الفِتَن فقال : « إنها لآتِيَتُكُم دِيمًا » أَى إنها تملأُ الأرضَ في دَوامٍ . ودِيمُ مُ جمع دِيمة : المطرُ .
- (س) وفى حـــديث جُهَيش بن أوس « ودَيْمُومة مِسَرْدَح » هى الصَّحْرا؛ البعيدة وهى وَفَعْلُولة ، من الدوام : أى بعيدة الأرْجاء يَدُومُ السَّيْرُ فيها . وياوُ ها منقابة عن واو . وقيل هى وَيُعْلُولَة ، من دَمَتُ القِدْرَ إذا طَليتَها بالرَّمادِ : أى أنها مشتَبهة لا عَلَمَ بها لسالكها .
- ﴿ دِينَ ﴾ ﴿ فِي أَسَمَاءُ اللهِ تَعَالَى ﴿ الدَّيَّانَ ﴾ قيل هو القهَّارُ. وقيل هو الحاكمُ والقاضى ، وهو فعَّالُ ، من دانَ الناسَ : أي قَهَرَهُم على الطاعةِ ، يقال دِنْـتُهُم فدانوا : أي قَهَرَتُهم فأطاعُوا .
  - \* ومنه شِعْر الأعشى الحِرْ مازى، يُخاطبُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
    - \* ياسَيِّدَ الناسِ ودَيَّانَ العَرَبْ \* (١)
      - \* ومنه الحديث «كان على يُ دَيَّان هذه الأمة ِ » .
- \* ومنه حدیث أبی طالب قال له صلی الله علیه وسلم : « أریدُ من قُرَیْشٍ کُلَّهَ تَدینُ لهم بها العربُ » أی تُطِیمُهم و تَخْضَع لهم .
- (ه) ومنه الحديث «الكَيِّسُ من دانَ نفْسَه وعَمِل لِمَا بعد المَوتِ » أَى أَذَلَها واستُعبَدَها ، وقيل حاسَبَها ·
- (ه) وفيه « إنه عليه الصلاة والسلام كان على دين قَوْمِه » ليس المراد به الشِّر ْكُ الذي كانوا عليه ، و إنما أراد أنه كان على ما بقى فيهم من إرث إبر اهيم عليه السلامُ من الحج والنِّكاح والمير اثِ وغير ذلك من أحْكام الإيمان . وقيل هو من الدِّين: العادة ، يُريد به أخْلاقهم في الكَرم والشَّجَاعة وغيرها .

<sup>(</sup>۱) الرجز بتمامه فى اللسان ( ذرب ) ونسبه إلى أعشى بنى مازن ، ثم قال : وذكر ثعلب عن ابن الأعرابى أن هــذا الرجز للأعور بن قراد بن سفيان ، من بنى الحرماز ، وهو أبو شيبان الحرمازى ، أعشى بنى حرماز

- \* وفى حديث الحج «كانت قُرَيش ومن دَانَ بدينهم » أَى اتَّبَعْهُم فى دينهم ووَافَقَهُم عليه واتَّخَذَ دِينَهم له دِيناً وعِبَادةً .
- \* وفى دُعاء السفر «أَسْتَودعُ اللهَ دِينَك وأَما نَتَك » جَعَل دِينَه وأَما نَته من الودَائِع ؛ لأَن السَّفَر تُصِيبُ الإِنسان فيه المشقَّةُ والخوفُ فيكون ذلك سَبَباً لإِنْهَالَ بَعْض أُمورِ الدِّين ، فَدعاً لَه بالمَعُونة والتَّوفِيق . وأما الأمانَةُ هاهُنا فيُريدُ بها أهل الرَّحل ومالَه ومن يُخْلفُهُ عند سَفَره .
- \* وفي حديث الخوارج « يَمْرُقُون من الدِّين مُروق السَّهِم من الرَّمِيَّة » يُريدُ أن دُخُولهم في الإِسْلاَم ثُم خُرُوجَهِم منه لم يَتَمَسَّكُوا منه بنتيء ، كالسَّهم الذي دَخَل في الرَّميَّة ثم نَفَذ فيها وخَرَج منها ولم يَعْلَقْ به منها شيءٍ . قال الخطاً بي : قد أُجْمَعُ عُلماء المسلمين على أن الخوارج على ضَلالتهم منها ولم قَدْقَ من فرق المُسلمين ، وأجازُوا مُناكَحَتهم ، وأكُل ذَبَائِحهم ، وقبول شَهادتهم . وسُئل عَنهُم على بن أبي طالب فقيل : أكفار شما كَفَر فَوُوا ، قيل : أفمُنافِقُونَ هُم ؟ قال : من الكُفْر فَرُوا ، قيل : أفمُنافِقُونَ هُم ؟ قال : إنَّ المُنافِقين لا يذكُرُون الله إلا قليلاً ، وهولاء يذكُرُون الله بُكرَةً وأصيلاً . فقيل : ما هم ؟ الله قوم أصابتهم فتنة فعموا وصَمُوا . قال الخطابي : فمعني قوله صلى الله عليه وسلم يَمرُقُون من الدِّين ، أرادَ بالدِّين الطَّاعة : أي أنهم يَخْرجون من طاعة الإمام المُفْتَرَضِ الطَّاعة ، و يَنْسَلِخُون منها . والله أعلم .
- (س) وفى حديث سَلَمَانَ « إن الله لَيَدينُ الحَجَّمَاء مَن ذَاتِ القَرْنِ » أَى يَقْتَصُّ ويَجْزَى . والدِّينُ : الجَزَاءِ .
- (س) ومنه حديث ابن عمرو « لا تَسُبُّوا السَّاطَانَ ، فإنْ كان لا بُدَّ فقولُوا: اللهم دِنْهُم كما يَدينُونَنَا » أى اجْزهم بما يُعامِلُوننا به .
- ( ه ) وفى حديث عمر « إن فُلانا يَدين ولا مال لهُ » يقال دَانَ واسْتَدَان وادَّان مُشَدَّدًا : إذا أُخَذَ الدَّين واقتَرض ، فإذا أعْطى الدَّين قيل أَدَانَ كُخَفَّفاً .
- (ه) ومنه حديثه الآخر عن أُسَيْفِع ِ جُهَينة « فادّان مُعْرِضاً » أى اسْتَدان مُعْرِضاً عن الوَفَاء .

- \* وفيه « ثلاثةُ حَقُّ على الله عَوْنُهُم ، منهم المِدْيانُ الذي يُريدُ الأَدَاء » المِدْيانُ : الكَثيرُ الدَّين الذي عَامَته الديون ، وهو مِفعال من الدَّين للمبالغة .
- (س) وفى حديث مكحول « الدَّين بين يَدَى الذَّهب والفِضَّة ، والعُشْرُ بين يَدَى الدَّين فى الزَّرْع والإبلِ والبَقَر والغَمَ » ، يعنى أن الزَّكَاةَ تُقَدَّم عَلى الدَّينِ ، والدَّين يُقَدَّم على الميرَاث . 
  ﴿ ديوان ﴾ (ه) فيه « لا يجمَعَهُم ديوان حافظ » الدِّيوانُ : هو الدَّفتر الذي يُكْتَبُ فيه أسماء الجيش وأهل العَطَاء . وأوَّلُ من دوَّن الدَّوَاوِين عُمَر ، وهو فارسي مُعرَّبُ .

#### حرونب إلذال

# ﴿ باب الذال مع الهمزة ﴾

﴿ ذَأَبِ ﴾ (س) فى حديث دَغْفَل وأبى بَكُر ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ مَن ذَوائبِ قريشٍ ﴾ الذَّوائبُ جمع ذُوَّابَةً وهى الشَّعرُ المَضْفُور من شَعر الرَّأْسِ ، وذُوَّابَةُ الجَبَل : أَعْلاهُ ، ثم استُعيرَ للعزِ والشَرَفِ والمرْتَبَةِ : أَى لَسْتَ مَن أَشْرَا فِهِم وذَوِى أَقْدَارِهم .

\* وفى حديث على وضى الله عنه « خَرَجَ منكم إلى جُنَيْدُ مُتذَائِبُ ضعيفٌ » المُتذَائِبُ: المُضْطَرِبُ ، من قولهم تَذَاءَبَت الرِّيحُ: أى اضْطَرَب هبُوبُها .

﴿ ذَارَ ﴾ ( هُ ) فيه « أنه لمَّا نهى عن ضَرْب النِّسَاءِ ذَئِرِ النِّسَاءِ على أَزُواجِهِنَّ » أَى نَشَزُن عليهم واجْــتَرَأْنَ . يقال : ذَئِرِتِ المَرَأَةُ تَذْأَرُ فَهِى ذَئِرْ وَذَائر : أَى نَاشِزْ . وَكَذَا الرَّجُل .

﴿ ذَأَفَ ﴾ \* في حديث خالد بن الوليد قال في غَزوة َ بنِي جَذيمة : « من كان معه أسير فليُذْ ثُفِ عليه » أى يُجْهِز عليه ويُسْرِع قَتلَه . يقال : أَذْأَفتُ الأسيرَ وذَأَفْتُه إذا أجهزتَ عليه . ويُروى بالدال المهملة ، وقد تقدم .

﴿ ذَالَ ﴾ (ه) فيه « أنه مرَّ بجارِيةٍ سوداء وهي تُرَقِّصَ صَبِيًّا لها وتقولُ: \* ذُوَّالُ يابنَ القَرَمِ يا ذُوَّالَهُ (١) \*

فقال عليه الصلاة والسلام: « لا تقولِي ذُوَّالُ فإن ذُوَّالَ شَرُّ السِّباع » ذُوَّالُ ترخيم ذُوَّالَةَ ، وهو اسمُ عَلَم للذئب . كأسامة للأسد .

﴿ ذَأَم ﴾ (س) فى حديث عائشة قالت لليهود « عَلَيكُم السَّامُ والذَّامُ » الذَّامُ : العَيبُ ، ويُهوَى بالدَّال المهملة . وقد تقدم .

(۱) تمامه: \* يَمْشِي الثَّطَّا وَيَجْلِسُ الْهَبَنْقَعَهُ \* وانظر « ثطا » من كتابنا هذا في الجزء الأول ص ۲۱۱ ﴿ ذَأَن ﴾ (ه) في حديث حذيفة « قال بُلْهُندب بن عبد الله : كيف تصنَعُ إذا أَتَاكُ من النَّاس مِثْلُ الوَتِد أو مِثلُ الذُّونون يقول اتَّبِعْني ولا أتَّبعُك » الذُّونون : نَبْتُ طويلُ ضَعيفُ له رأسُ مُدَوّرٌ ، ور مَّما أكله الأعْرابُ ، وهو من ذَأَنه إذا حَقَّرَه وضَعَّفَ شأنه ، شبَّه به لِصِغرِه وحداثة سِنّه ، وهو يَدْعُو المشايخ إلى اتِّباعه ، أي ما تَصنَعُ إذا أَتاكَ رجل ضال وهوفي نحافة جِسْمِه كالوتِد أو الذُّونون لِكدِّه نَفْسه بالعِبادة يَحْدَعُك بذلك ويَسْتَشْعِكُ .

# ﴿ باب الذال مع الباء ﴾

﴿ ذَبِب ﴾ (ه) فيه «أنه رَأى رجُلاً طويلَ الشَّعر فقال: ذُبابُ " الذُّبابُ : الشُّؤمُ : أى هذا شؤم ". وقيل الذُّبابُ الشَّرُ الدائمُ . يقال أَصاَبك ذُبابُ من هذا الأمْر .

- (س) ومنه حديث المغيرة « شَرُّها ذُبابُ م ».
- (ه) وفيه « قال رأيتُ أن ّذُبابَ سَيفي كُسِر ، فأوّ لْنَهُ أنه يُصَاب رجل من أهلي، فَقُدِّل حَرْةُ » ذُبابُ السيف: طَرَفُه الذي يُضرَبُ به . وقد تَكرَّر في الحديث .
  - ( ه ) وفيه « أنه صَلَبَ رجلاً على ذُبابٍ » هو جَبَلُ ْ بالمدينة .
- (ه) وفيه « نُحْرُ الذباب أربعونَ يوما ، والذباب فى النار » قيل كونُه فى النار ليس بعذَابٍ له ، ولكن ليُعَذَّب به أهلُ النار بوقُوعِه عايهم .
- (س) وفى حديث عمر «كتب إلى عامله بالطّائف فى خَلاَيا العَسَلِ وحمايتها: إنْ أُدَّى ما كان يُؤَدِّيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عُشُور نَحْله فاحْم لهُ ، فإ أَما هو ذُبابُ غَيْثٍ يأ كُلُه من شاء » يُريد بالذُّباب النَّحل ، وإضافته إلى الغَيْث على مَعْنَى أنه يكونُ مع المطرحيثُ كان ، ولأنَّه يَعيش بأكُل ما يُنبتُه الغَيثُ ، ومعنى حماية الوَادِى له أنَّ النَّحل إنما يَرْعى أنوارَ النَّباتِ وما رَخُصَ منها ونَعُم ، فإذا مُحميت مَرَاعيها أقامَت فيها ورَعَت وعسَّلت فكثرُت منافيع أصابِها ، وإذا لم تُحْمَ مرَاعِيها احتاجَت إلى أن تُبعد فى طَلَب المَرْعَى ، فيكون رعْيُهَا أقلَّ . وقيل معناه أن يَحْمِى لهُم الوَادِى الذي تُعسِّلُ فيه فلا يُثرَكُ أحد شيون للعسل ؛ لأنّ سبيلَ العسلِ وقيل معناه أن يَحْمِى لهُم الوَادِى الذي تُعسِّلُ فيه فلا يُثرَكُ أحد شيون مُ للعسل ؛ لأنّ سبيلَ العسلِ

الُباحِ سبيلُ المِيَاه والمعَادِن والصَّيُود ، وإنما يَمْلِكُه من سَبَق إليه ، فإذا حَماه ومنَع الناس منه وانفرَدَ به وجَبَ عليه إخْراجُ العُشْرِ منه عِندَ مَن أَوْجَبَ فيه الزَّكَاة .

﴿ ذَبِح ﴾ \* في حديث القضاء « مَن وُلِّي قاضياً فقد ذُبِحَ بغير سَكِّين » معناه التَّحذيرُ من طلب القضاء والحرّس عليه : أي من تَصَدَّى القضاء وتَولَّاهُ فقد تَعرَّض الذَّبْح فليَحْذره . والذَّبح هاهنا مجازُ عن الهَلاك ، فإنه من أَسْرَع أسبابه . وقوله بغير سكين يَختمل وجهين : أحدها أنّ الذَّبح في العُرف إنما يكون بالسكين فعدل عنه ليُعلم أنّ الذي أراد به مايُخافُ عليه من هلاك دينه دُون هلاك بَدنه . والثاني أنّ الذي يقع به راحة الذَّبيحة وخَلاصُها من الأَلَم إنما يكون بالسكين ، فإذا ذُبحَ بغير السكين كان ذَبْحه تعذيباً له ، فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذر وأشدَّ في التَّوقِي منه .

- \* وفى حديث الضَّعية « فدعا بذِبْح فذَبَحه » الذِّبْح بالكسر ما يذبح من الأضاحِي وغير ها من الحيوان ، وبالفتح الفعلُ نفسُه .
- \* وفى حديث أم زَرْع « وأعطانى من كل ذابحة زَوجاً » هكذا جاء فى رواية : أى أعطانى من كل ما يجوزُ ذبحُهُ من الإبلِ والبقر والغنم وغيرها زَوْجا ، وهى فاعِلةٌ بمعنى مفعولة . والرواية المشهورةُ بالراء والياء ، من الرَّواح .
- (ه) وفيه «أنه نَهَى عن ذَبائِح الجنِّ »كانوا إذا اشْتَرَوْا داراً ، أو استخرجوا عَيناً ، أو بَنَوْا 'بنْيانا ذَبَحُوا ذَ بِيحةً مُخافةً أن تُصِيبَهم الجنُّ ، فأضيفت الذبائح إليهم لذلك .
  - \* وفيه «كُلُّ شيء في البحر مذبوخ » أي ذَكِيٌّ لا يَحتاج إلى الذَّاج.
- (س) \* وفي حديث أبي الدَّرداء « ذَبْح الْخَمْر اللِاحُ والشمسُ والنّينانُ » النينان جمع نون وهي السمكة ، وهذه صفة مُرِّي يُعمل بالشام ؛ تُوْخذُ الْخَمْر فيجعل فيها الماحُ والسمك ، وتُوضع في الشمس فتتغيَّر الخمر إلى طعم المُرِّي فتَسْتحيل عن هيأتها كما تَسْتحيل إلى الْخَلِّيَة . يقول : كما أنّ المُيْتة حرام والمذبوحة حلال ، فكذلك هذه الأشياء ذَبَحَتِ الحُمر فحلَّت ، فاستعار الذَّبْح للإحلال . والذَّبحُ في الأصل : الشَّقُ .
- \* وفيه « أنه عاد البَراء بن مَعْرُ ور وأخذتُه الذُّبَحَة فأمَر مَن لَعَطَه بالنار » الذُّبَحَة بفتح الباء

وقد تُسَكَن : وجَع يَعْرِض فَى الحُلْقَ مِن الدَّمِ . وقيل هي قُرْحَة تظهر فيه فيَنْسَدَّ معها ويَنْقَطع النَّفَس فَأَقْتُل.

- [ ه ] ومنه الحديث « أنه كوك أسْعد بن زُرارة في حَلْقه من الذُّ بَحة » .
  - \* وفى حديث كعب بن مُرَّة وشِعْره:

إِنَّى لَأَحْسِبُ قُولَهُ وَفِعِكَ اللَّهِ يَوْمًا وإِن طَالَ الزَّمَانُ ذُبَاحًا

هكذا جاء فى رواية . والذُّباح : القَتْل ، وهو أيضا نَبْت يَقْتُــل آكلَه . والمشهور فى الرواية : رياحاً .

- (ه) وفى حــديث مهوان « أَتِيَ برجُل ارتدّ عن الإسلام ، فقال كعب : أَدْخِلُوه اللَّذْبَحَ وَضَعُوا التوراة وحَلِّفُوه بالله » المَذبَح واحدُ المَذابِح ، وهى المقاصِير . وقيل المَحاريب . وذَبَّح الرجُلُ: إذا طَأطأ رأسَه للركوع .
- \* ومنه الحديث «أنه نَهَى عن النَّذْ بيح فى الصلاة » هكذا جاء فى رواية ، والمشهور بالدال المهملة . وقد تقدم .
- ﴿ ذَبَذَبِ ﴾ (هس) فيه « مَن وُقِيَ شَرَّ ذَبْذَبه دخل الجنة » يعني الذَّ كر ، سُمِّي به لتَذَبْذُبِه : أي حَرَكتِه .
- \* ومنـه الحديث « فـكأنى أنظُر إلى يَدَيْه تَذَبْذَبان » أَى تَتَحَرَّ كان وتَضْطرِ بان ، يُريدَكُمَّيْه .
- (س) ومنه حدیث جابر «کان علی ؓ بُرْدۃ ؓ لها ذَباذِب ؑ » أَی أَهْداب ۖ وأطراف ، واحدها ذِبْذِب بالكسر ، سُمِّیت بذلك لأنها تتحرك علی لابِسِها إِذا مَشَی .
- (ه) وفيه « تَزَوّجْ وإلا فأنتَ من الْمَذَبْذَبِين » أَى الْمَطْرودين عن المؤمنين ؛ لأنك لم تَقْتَدِ بهم ، وعن الرُّهْبانِ لأنك تركُتَ طريقتهم . وأصلُه من الذَّبِّ وهو الطَّرْدُ . ويجوز أن يكون من الأوّل .
- ﴿ ذَبِر ﴾ (ه) فيه « أهل الجنة خسة أصنافٍ ، منهم الذي لا ذَبْرَ له » أي لا نُطْق له

ولا لسان يتكلم به من ضَعفِه . والذَّبْر في الأصل: القراءة . وكِتاب ذَبِرْ : سَهْلُ القراءة . وقيل المعنى لا فَهُم له ، من ذَبَرْتُ الكتاب إذا فَهِمْتَه وأَتْقَنَّته . ويُروَى بالزاى . وسيجيء في موضعه .

- (ه) ومنه حــديث معاذ « أما سمِعتَه كان يَذْبُره عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم » أى يُثقِنُه . والذابِرُ : المُنْقِن . ويُرْوَى بالدال ، وقد تقدم .
- \* وفى حديث النجاشى « ما أحِبّ أنّ لى ذَبْرًا من ذَهبٍ » أى جَبَلا ؛ بُلُغَتِهِم . ويُروى بالدال. وقد تقدّم .
  - (س) وفى حــديث ابن جُدْعان « أنا مُذابِرْ ۖ » أى ذاهبُ . والتفسير فى الحديث .
- ﴿ ذَبِلَ ﴾ (س) في حديث عمرو بن مسعود قال لمُعاوية وقد كَبِرَ : « ماتَسَأَلَ عَمَّن ذَبُلَت بَشَرَتُهُ » أَى قَلَّ ماء جُلْدِه وذهبَتْ نَضارَتُه .

#### ﴿ باب الذال مع الحاء ﴾

﴿ ذَحَلَ ﴾ (س) فى حديث عامر بن الْمُلوِّح « ما كان رجلُ لَيَقْتُل هذا الغلام بذَحْله إِلَّا قد اسْتَوْفَى » الذَّحْلُ: الوَتْرُ وطلَبُ المُكافأة بِجِنِايةٍ جُنِيَتْ عليه من قُتْلٍ أو جُرْح ونحو ذلك. والذَّحْلُ: العدَاوة أيضا.

# ﴿ باب الذال مع الخاء ﴾

- ﴿ ذَخْرُ ﴾ \* في حديث الضحية «كُلُوا وادَّخِرُوا » .
- (س) وفى حديث أصحاب المائدة « أُمِروا أن لا يَدَّخِروا فادَّخَرُوا » هذه اللَّفظةُ هكذا يُنطَقُ بها بالدال المهملة ، ولو حَمَلْنَاها على لَفظها لذكَر الها فى حرف الدال ، وحيثُ كان المرادُ من فَرَها مَعْرِفة تَصْرِيفها لا معناها ذَكَر ناها فى حرف الذال . وأصلُ الادِّ ر : إِذْ تِخَارُ ، وهو افْتِمال من الذُّخْرِ . يقال ذَخَرَ ، يَذْخُرُ ، ذُخْراً ، فهو ذاخِر ، واذْ تَخَرَ يَذْ يَخِرُ فهو مُذْ تَخِر ، فلما أرادوا أن يُدْغُموا ليَخِفَّ النَّطْقُ وَلَهُ التاء إلى ما يُقارِبُها من الحروف وهو الدال المهملة ، لأنهما من مَعْرَجٍ واحد ، فصارت الفظة : مُذْدَخِر منال ودال ، ولهم حينئذ فيه مَذْهَبان : أحدها \_ وهو الأكثر \_ أن

تُقْلَب الذَالُ المعجمة دَالاً وتُدْعَمَ فيها فَتَصير دَالاً مشدّدة ، والثانى \_ وهو الأقَلُّ \_ أن تُقْلَبَ الدَّال المهلةُ ذَالاً وتُدْعَم فتصير ذَالاً مشدّدةً معجمةً ، وهذا العمل مُطَّرِدْ في أمثاله نحو ادَّ كَرَ واذَّ كَرَ ، واتَّغَرَ وانَّغَرَ وانَّغَرَ .

\* وفيه ذكر « كَمْرِ ذَخِيرةً » هو نوع مَمْن التَّمْرِ معروف م

## ﴿ باب الذال مع الراء ﴾

- ﴿ ذَرَأَ ﴾ \* فى حديث الدعاء «أعوذ بكلمات الله التامّات من شَر كُلّ ماخلَق وذَرَأ وبرَأَ » ذَرَأ اللهُ الخَلقَ يذْرَوُهُم ذَرْءًا إذا خاتهم ، وكأنَّ الذَّرْءَ مُختصٌ بخاْق الذُّرّيَّة . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) ومنه حــدیث عمر کتب إلی خالد « و إنی لأظُنُّكُم آلَ الْغیرة ذَرْءَ النار » یعنی خَلْقَهَا الذین خُلِتُوا لها . و یُروی ذَرْق النار بالواو ، أراد الذین یُفَرَّقُون فیها ، من ذَرَت الرّیحُ التُّرابَ إذا فرَّقَتْه .
- ﴿ ذَرِبٍ ﴾ (هـ) فيه « في أَلْبَانِ الإِبلِ وأَبْوالهَا شِفَاءِ للذَّرَبِ » هو بالتحريك: الدَّاءِ الذي يَعْرِض المَعِدة فلا تَهَمْضِم الطعامَ ، ويَفْسُد فيها فلا تُتمسِكُه .
- (ه) ومنه حـديث الأعشى (١) « أنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم أبياتاً في زوجته منهـا قوله :

#### \* إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبةً من الذِّرَبْ \*

كُنّى عن قسادها وخياتها بالذّربَة وأصلُه مَن ذَرَب المعِدة وهو فَسادها. وذرْبةُ منقولةُ من ذَرِبَة ، كَعَدْةٍ من معِدَة . وقيل أرادَ سَلاَطة لِسَانِها وفَساد مَنْطِقها ، من قولهم ذَرِبَ لِسانُه إذا كان حادَّ اللّسان لا يُبالى ما قال .

- (ه) ومنه حديث حذيفة « قال يارسول الله إنى رجل ذَرِبُ اللِّسانِ » .
- \* ومنه الحديث « ذَرِب النِّساء على أَزْوَاجِهِنَ » أَي فَسَدَت أَلْسِنَتُهُنَ وانْبَسَطْنَ عليهم فى القَولِ . والرّواية ذَيْرَ النِّساء بالهمز . وقد تقدم .

<sup>(</sup>۱) انظر هامش ص ۱٤۸

- (س) وفى حديث أبى بكر « ماالطَّاعونُ ؟ قال : ذَرَبُ كَاللُّمَّلِ » يقال ذَرِبَ الْجُرْح إذا لم يَقْبلِ الدَّوَاء .
- ﴿ ذرح ﴾ ﴿ في حديث الحوض « مابين جَنْبَيه كما بَينَ جَرَّ باءَ وأَذْرُح » هُمَا قريتَان بالشَّام ينتَهُمَا مسيرة ثلاث ليال .
- ﴿ ذرر ﴾ ( ه ) فيه « أنه رَأَى امْرَأَةً مقتولةً فقال : ما كانت هذه تُقاتِلُ ! الحُق خالداً فقُلْ له : لا تَقتُل ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفًا » الذُّرِّيةُ اسم م يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكْرٍ وأنثى ، وأصلُها الهَمزُ لكنهم حَذَفُوه فلم يَستْعملوها إلَّا غير مهموزَة ، وتُجمعُ على ذُرِّيَّاتٍ ، وذَرَارِي وأصلُها الهَمزُ لكنهم حَذَفُوه فلم يَستْعملوها إلَّا غير مهموزَة ، وتُجمعُ على ذُرِّيَّاتٍ ، وذَرَارِي مُشدَدداً . وقيل أصلُها من الذَّرِ بمعنى التَّفريقِ ، لأنّ الله تعالى ذَرَّهم في الأرض ، والمرادُ بها في هذا الحديث النِّساء لأجل المرأة المقتولة .
- (ه) ومنه حديث عمر «حُجُّوا بالذُّرِّية ولا تأكُلوا أرْزاقَها وتذَرُوا أرْباقَها فى أَعْناقِها» أَى حُجُّوا بالنِّساء، وضَرَب الأرْباق وهى القَلائدُ مَثلاً لما تُقلّدَت أَعْناقُها من وجُوب الحجج. وقيل كَنَى بها عن الأوْزَارِ .
- \* وفي حديث جُبَير بن مُطعِم « رأيتُ يوم حُنَين شيئًا أسود يَبزل من السَّماء ، فوقَع إلى الأرض ، فدَبَّ مثلَ الذَّرِّ ، وهزَمَ الله المُشركين » الذَّرِّ : النَّملُ الأحمرُ الصَّغير ، واحدتُها ذَرَّ أَنَّ . وسُئِلَ تَعلب عنها فقال : إنَّ مائة علة وزنُ حبَّة ، والذَّرَّة واحدة منها . وقيل الذَّرة ليس لها وزُنْ ، و يُرَاد بها مايُرى في شُعاع الشمس الدَّاخل في النَّافِذَة . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- \* وفى حديث عائشة « طيَّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإِحْرامِه بذَرِيرَةٍ » هو نَوْعُ من الطِّيبِ مجموعٌ من أُخْلَاطٍ .
- (س) وفى حديث النَّخَعَى « 'يْنْثَرُ على آميصِ الميّتِ الذَّرِيرَ ةُ » قيل : هي فُتَاتُ قَصَب مَّا كان لنُشَّاب وغيره (١) . كذا جاء في كتاب أبي موسى .
- (س) وفى حديثه أيضاً « تَكُنتَحِلُ الْمُحِدُّ بالذَّرُورِ » . الذَّرُورُ بالفتح : ما يُذَرُّ فى العين من الدَّوَاء اليابسِ . يقال ذَرَرْتُ عينه إذا دَاوَيْتُهَا به

<sup>(</sup>١) عبارة الأساس : وهي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كـقصب النشاب .

- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « ذُرِّى وأَنا أَحِرُّ لكِ » أَى ذُرِّى الدَّقيقَ فى القِدْرِ لأعملَ لَكِ منه حَريرَةً .
- ﴿ ذرع ﴾ (س ه ) فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم أَذْرَعَ ذِرَاعيهِ مِن أَسْفَلِ الْجُبَّةِ » أَى أَخْرَجُهما .
- (سه) ومنه الحديث الآخر « وعليه جُمَّازَةٌ فَأَذْرَعَ مَهَا يدَه » أَى أُخْرَجها . هكذا رواه الهروى ، وفسَّرَه . وقال أبو موسى : اذَّرَعَ ذِرَاعَيْهِ اذِّرَاعاً . وقال : وزْنُهُ افْتَعَل ، من ذَرَع : أَى مَدَّ ذِرَاعَيْهِ اذَّرَعَ كا تقدّم في اذَّخر ، وكذلك قال الخطَّابي في المَعاَلِم : معناه أَخْرَجَهما من تحت ِ الجُبَّة ومدَّها . والذَّرَعُ : بَسْطُ اليدِ ومدُّها ، وأصلُهُ من الذِّرَاع وهو السَّاعِد .
- \* ومنه حديث عائشة وزينب رضى الله عنهما: «قالت زينب ُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسْبُك إِذْ قَلَبَتْ لك ابنة ُ أبى قُحَافة ذُر يَّعَتَيْهَا » الذُّر يَّعَة ُ تصغير ُ الذِّر َاع ، ولُحُوق الهاء فيها لكونها مؤنثة ، ثم ثَنَّتُها مصَفَّرة ، وأرادت به ساعدَيها .
- \* وفى حديث ابن عوف « قَلِّدُوا أَمْرَ كُمْ رَحْبِ الذِّراع » أَى واسِعَ القُوَّةِ والقُدْرَةِ والبَطْشِ . والذَّرْعُ : الوُسْعُ والطَّاقةُ .
  - \* ومنه الحديث « فَكَبُرَ فِي ذَرْعِي » أَي عَظُمَ وَقُعُهُ وجَلَّ عندي .
  - ( ه ) والحديث الآخر : « فكَسَرَ ذلك من ذَر ْعى » أَى ثَبَّطَنى عمَّا أَرَدْتُهُ .
- \* ومنه حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام « أوحى الله إليه أن أبن لى بيتاً ، فضاق بذلك ذَرْعاً » ومغنى ضِيق الذِّرَاع والذَّرع: قِصَرُهَا ، كا أنَّ معنى سَعتِها وبَسْطِها طُولُها . ووَجْه التّمثيل أن القصير الذّراع لا ينالُ ما ينالُه الطّويلُ الذّراع ولا يُطِيقُ طاقتَه ، فضَرَبَ مثلاً للذى سَقَطَتْ قُوَّته دُونَ بلوغ الأمر والاقتدار عليه .
- (ه) وفى صفته عليـــه الصلاة والسلام «كان ذَرِيــعَ اَلَمْشَى » أَى سَربِعَ المشَّي واسِــع النَّحْو .
  - \* ومنه الحديث « فأكلَ أكْلاً ذَرِيعاً » أى سريعا كَثيرا .
  - \* وفيه « مِن ذَرَعَه القُّئُّ فلا قَضاء عليه » يَعْنَى الصَّاثْم : أَى سَبَقَه وعَلَبه في الخرُوج .

- (ه) وفى حديث الحسن «كانوا بَمَذَارع اليمن » هى القُرَى القَريبة من الأَمْصارِ. وقيلَ هى قُرَّى بين الرِّيف والبَرِّ.
- (ه) ومنه الحديث « خَيرُ كُن ۗ أَذْرَعُكُن ۗ للمِفْزَل » أَى أَخَفُّكُن ۗ به . وقيلَ أَقْدَرَكُن ۗ عليه .
- ﴿ ذَرَفَ ﴾ \* في حديث العِرباض « وعَظَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَوْعِظةً بلِيغَةً ذَرَفت منها العُيونُ » ذَرَفَتِ العينُ تذرِفُ إذا جرى دمعها .
- ( ه ) وفى حديث على « هَا أَنَا الآن قد ذَرَّ فْتُ على الخُسين » أَى زَدْت عليها. ويقال ذَرَف وذَرَّف .
- ﴿ ذَرَقَ ﴾ (س) فيه « قاعُ كثير الذُّرَق » الذُّرَق بضم الذال وفَتح الراء اَلحَنْدَقُوق ، وهو نَبتُ معروف .
- ﴿ ذَرَا ﴾ \* فَيْه ﴿ إِنَ الله خَلَقَ فِي الْجِنَةُ رِيحًا مِن دُوسُهَا بَابِ مَعْلَقَ لُو فُتَحَ ذَلَكَ البَابُ لأَذْرَتُ مَا بَيْنَ السَّاءُ وَالْأَرْضِ ﴾ وفي رواية ﴿ لذرَتَ الدنيا وما فيها ﴾ يقال ذَرَتَه الرِّيحِ وأَذْرَتَه تَذْرُوه ، وتُذْرِيه : إذا أَطَارَتُه . ومنه تَذْرِيةُ الطَّعَام .
  - \* ومنه الحديث أنَّ رجلا قال لأولاده « إذا مُتُ فأحْرَقُونى ثم ذَرُّونى فى الرَّبح » .
- (ه) ومنه حديث على « يَذْرُو الرِّوايةَ ذَرْوَ الرِّيحِ الهُشيمَ » أَى يَسْرُدُ الرواية كَا تَنْسِفَ الرِّيحُ هشيمَ النَّبتِ .
- (س) وفيه «أوّلُ الثلاثة يدخلون النار منهم ذُو ذَرْوةٍ لا يُعطى حقّ الله من ماله » أى ذُو ثَرَ وة ، وهي الجدّة والمالُ ، وهو من باب الاعْتقاب لاشْتراكهما في المَخْرج .
- \* وفى حديث أبى موسى « أُتِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِإبِلٍ غُرِّ الذُّرَى » أى بيضِ الأَسْنِمَةُ سِمانِها. والذُّرَى : جُمع ذِرْوَة وهي أعْلَى سَنام البَعير. وذِرْوة كُلِّ شيء أعلاه.
  - ( ه ) ومنه الحديث « على ذِرْوة كُلِّ بعيرٍ شيطان ».
- \* وحديث الزبير « سأل عائشة الْخُرُوجَ إلى البَصْرة فأبَت عليه ، فما زالَ يَفْتِل في الذِّرْوةِ

والْغَارِبِ حَتَّى أَجَابْتُهُ » جعل فَتْلَ وبَر ذِرْوة البَعير وغَارِبه مثلاً لإِزَالتِها عن رَأْيها ، كما 'يفْعل بالجمل النَّفُور إذا أريد تأنيسُه وإزالة ُ نِفاره .

(س) وفى حديث سليان بن صُرَد « قال بَلغنى عن على ۖ ذَرُو ۗ من قول ۗ تَشَذَّرَ لِى فيـه بالوَعِيدِ » الذَّرُو ُ من الحديث : ما ارْتَفَع إليكَ وتَرامَى من حواشِيه وأطْرافه ، من قولهم ذَرَا إلى ً فلان : أى ارتَفَع وقصد .

(س) ومنه حدیث أبی الزناد «کان یقولُ لابنه عبد الرحمن :کیف حدیثُ کذا؟ یُریدُ أَن رُیدً مِنه » أی برفَعَ من قَدْره وینُوِّه بذِکره .

\* ومنه قول رؤية:

\* عمداً أُذَرِّي حَسَى أَن يُشْمَا (١) \*

أَى أَرْفَعُهُ عَنِ الشَّتِيمة .

\* وفى حديث سِحر النبى صلى الله عليه وسلم « ببئر ذَرْوَانَ » بفتح الذال وسكونِ الراء ، وهى بئر لَبنى زُرَيق بالمدينة ، فأما بتقديم الواو على الرَّاء فهو موضعُ بين قُدَيدٍ والْجَحْفة .

# ﴿ باب الذال مع العين ﴾

﴿ ذعت ﴾ (ه) فيه ﴿ إِنَّ الشيطانَ عرَض لَى يقطَع صلاتى فأمْ كَننى اللهُ منه فَذَعَتُه ﴾ أى خَنَفْتُه . والذَّعْتُ والدَّعْتُ والدَّعْتُ بالذال والدال : الدَّفْع العَنِيف . والذَّعْت أيضا : المَعْك فى التَّراب . ﴿ ذعذع ﴾ ﴿ فى حديث على أنه قال لرجُل : مافَعْلت بإبلك؟ وكانت له إبلُ كثيرة ، فقال : ﴿ ذَعْذَعَتُهَا النَّوائب، وفَرَقتها الحَقُوق ، فقال : ذلك خيْرُ سُبُلِها ﴾ أى خيْر ماخَر جَت فيه . الذَّعْذَعَة : التَّفريق . يقال ذَعْذَعَهُم الدَّهْ : أى فرَّقَهم .

<sup>(</sup>۱) بعده: \* لَا ظَالِمَ الناس ولا مُظَلَّمًا \* ولم أَزَلْ عن عِرْض قومى مِرْجَمَا بهَدْرِ هَـــدَّارٍ يُمُجُّ البَلْغَمَا اللسان ( ذرا ) .

- (ه) ومنه حديث ابن الزبير « إنَّ نابِغَة بني جَعْدَة مدَّحَه مِدْحَة فقال فيها : لِتَجْبُر مِنْه جانِباً (') ذَعْذَعَتْ به صرُوفُ اللَّيَالِي والزَّمَانُ الْمُصَمِّمُ وزيادة الباء فيه للتأكيد .
- \* وفي حديث جعفر الصادق رضي الله عنه « لا يُحِبُّنا أَهْلَ البيت الْمَدَعْدَعُ ، قالوا : وما الْمَدَعْدَع؟ قال : ولَدُ الزّنا » .
- ﴿ ذَعَرَ ﴾ (س) فى حديث حذيفة « قال له كَيْلَة الأحزاب : قُمْ فائْتِ القَوم ولا تَذْعَرُهُم عَلَى " » يَعْنَى قُر يشا . الدَّعْر : الفَرْع ، يريد لا تُعْلَمْهُم بَنَفْسك وامْشِ فى خُفْية لِئلاً يَنْفِرُوا منك ويُقْبلوا عَلَى " .
- ( ه ) ومنه حدیث نائل مَوْلی عُمَان «وَنَحْن نَتَرانَی بالحَنْظَل ، فما یَزِ یدنا ُعَمَرُ علی أن یقول: کذاك لا تَذْعَرُوا علینا » أی لا تُنَفِّرُوا إبلنا علینا . وقوله کذاك : أی حَسْبُکم .
- (س) ومنه الحديث « لا يزَال الشَّيطان ذاعِراً من المؤمن » أى ذَا ذُعْر وخَوف ، أو هو فاعل بمْمنى مفعول : أى مَذْعُور . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ ذَعَلَبَ ﴾ ( س ) في حديث سَواد بن مُطَرف « الذِّعْلِب الوجناء » الذِّعْلَب والذِّعْلَبة : الناقة السريعة .

# ﴿ باب الذال مع الفاء ﴾

- ﴿ ذَفَرَ ﴾ (س) في صِفَة الحموض «وَطِينُهُ مِسْكُ ۚ أَذْفَرَ» أَىطَيِّبالرِّيح . والذَّفَرَ بالتحريك : يقعَ على الطَّيِّب والحَرِيه ، ويُفْرَق بينهما بِما يُضاف إليه ويُوصَف به .
  - \* ومنه صفة الجُّنَّة « وتُر ابْهَا مِسْكُ أَذْفَرُ ».
- (س) وفيه « فمسَح رأسَ البَعير وذِفْراه » ذِفْرَى البَعير أَصْل أَذَنه، وهَا ذِفْرَ يَان . والذَّفْرَى مُؤْنثة ، وألِفُهَا للتأنيث أو للإلحاق .

<sup>(</sup>۱) فىالأصل و 1 « خائفاً » والمثبتمن الهروى واللسانوالفائق ١/٢٣٤ وديوانه ص١٣٧ ، طبع روما سنة ١٩٥٣ . ( ٢١ ــ النهاية ٢ )

- \* وفى حديث مَسِيره إلى بَدْر « أنه جَزَع الصُّفَيْرَاء ثُم صَبَّ فى ذِفْرَان » هو بكسر الفاء وَادٍ هُناك .
- ﴿ ذَفْفَ ﴾ (س) فيه أنه قال لبلال : « إنَّى سَمَعْتَ ذَفَّ نَعْلَيكَ في الجنة » أى صَوْتَهُما عند الوَطْء عليهما . ويروى بالدَّال المهملة . وقد تقدم .
  - (س) وكذلك يُروى حديث الحسن « وإنْ ذَفَّفَتْ بهم الهمَالِيجُ » أَى أَسْرَعَت .
- \* وفى حــديث على «أنه أمرَ يومَ الجمَل فنُودِيَ أن لا يُتْبَع مُدْبِر ، ولا يُقْتَل أسِير ، ولا يُقْتَل أسِير ، ولا يُقَتَل أسِير ، ولا يُذَفَّف على جريح » تَذْ فِيف الجريح : الإجْهاز عليه وتَحْرِيرُ قَتْله .
  - \* ومنه حديث ابن مسعود « فَذَفَقْت على أبي جهل » .
- \* وحديث ابن سيرين « أَقْعَصَ ابْنَا عَفراء أَبا جَهْلُ وَذَفَقَ عليه ابن مسعود » ويُروى بالدال المهملة . وقد تقدم .
- \* وفيه « سُلِّط عليهم آخِرَ الزمان مَو ْتُ طاعُون ذَفيِف يُحَوِّف القلوبَ » الذَّفِيف : الخَفيف السَّريع .
- (س) ومنه حدیث سهل « قال : دخَلْت علی أنس وهو يصلّی صلاة خَفيفة ذَفيِفَة كَأَنْهَا صلاة مُسافر » .
- \* وفى حديث عائشة « أنه نَهَى عن الذَّهبِ و الحرير ، فقالت : شيء ذَفيفُ يُر ْبَطَ به المِسْك » أَى قَلِيل يُشَدُّ به .

# ﴿ باب الذال مع القاف ﴾

- ﴿ ذَقَىٰ ﴾ ﴿ هِ ﴾ في حــديث عائشــة ﴿ تُوُلِّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقِنَتى وذا قِنَتِي الذَّقَن من الصَّدْر .
- (ه) وفى حديث عمر « إن عِمْرانَ بن سَوَ ادة قال له : أربع خِصال عا تَبَنْك عليها رعِيَّتُك ، فوضَعَ عُود الدِّرَّة ثُم ذَقَّنَ عليهاوقال : هاتِ » يقال ذَقَن على يدِه وعلى عصاه ـ بالتشديد والتخفيف إذا وضَعَه تحت ذَقَنِه واتَّكَا عليه .

## ﴿ باب الذال مع الكاف ﴾

- ﴿ ذَكُو ﴾ \* فيه « الرجل ُيقارِتل للذِّكُو ، و ُيقاتِل ليُحْمَد » أَى ليُذْ كُو بين الناس ويُوصَفَ بالشَّجاعة . والذِّكُو : الشرف والفَخْر .
- \* ومنه الحديث في صفة ِ القرآن « وهو الذِّ كُر الحكيمُ » أَى الشَّرف الْمُحْكَمُ العارى من الاختلاف .
- \* وفى حديث عائشة « ثم جَلَسُوا عند الَمَدُ كُو حتى بدَا حاجبُ الشمسِ » الَمَذْ كُو : موضع اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال
- (ه) وفي حديث على « إن عليًّا يذْكُر فاطمة » أي يَخْطُبها. وقيل يَتَعَرَّض لِخِطْبَتِها.
- \* وفى حديث عمر « ماحَلَفَتُ بها ذا كِراً ولا آثراً » أى ماتَكَلَّمْتُ بها حالفاً ، من قولك ذكرتُ لُفلان حديثَ كذا وكذا أى قلتُه له . وليس من الذِّ كُر بعد النِّسْيان .
  - \* وفيه « القرآن ذَكُرْ فذَكُرْ وه » أَى أَنه جليلُ ۚ خَطِيرِ فَأْجِلُّوه .
- (س) ومنه الحديث « إذا عَلَب ماء الرجُل ماء المرأة أذكرا » أى ولَدَا ذكراً ، وفى رواية « إذا سَبَق ماء الرَّجل ماء المرأة أذْكرَت المرأة في أى ولَدَته ذكراً . يقال أذكرَت المرأة فهى مُذْكر إذا ولَدَت ذكراً ، فإذا صار ذلك عادتَها قيل مذْكارْ .
  - [ ه ] ومنه حـــديث عمر « هَبِلَت أُمُّه لقد أَذ كَرَت به » أَى جاءت به ذكراً جَلْداً .
- \* ومنه حدیث طارق مَو کَی عثمان «قال لابن الزبیر حین صُرِع : والله ماوَلَدَت النساء أذ کَرَ منك » یعنی شَهْما ماضِیاً فی الأمورِ.
- \* وفى حـديث الزكاة « ابن كبُون ذكر " » ذكر الذَّ كَر توكيداً . وقيل تنبيهاً على نَقْص الله وفي حـديث الزكاة « ابن كبُون ذكر " » ذكر الذَّ كر الذَّ كوريَّة في الزكاة مع ارتفاع السِّن . وقيل لأنّ الابْنَ يُطْلَق في بعض الحيوانات على الذَّ كر والأنثى ، كابن آوى ، وابن عِر " ، وغيرها ، لا يقال فيه بنت أوى ولا بنت عر " ، فرَفَع الإشكال بذكر الذَّ كر .

- \* وفى حديث الميراث « لِأَوْ كَى رجل إِذْ كَرٍ » قيل: قاله احْتر ازاً من اُلخَنْثى. وقيل تنبيهاً على اختصاص الرِّ جال بالتَّعصيب للذُّ كوريّة .
- (س) وفيه «كان يطوف على نسائه و يَغْتَسِل من كلِّ وَاحــدة و يقول إنه أذكر مُ » أَى أحــد أَى .
- (س) وفى حديث عائشة «أنه كان يَتطَيَّب بذِ كارة الطِّيب » الذِّ كارة بالكسر: ما يصلُح للرجال ، كالِمسْك والعَنْبَر والعُود ، وهي جمع ذَكَر ، والذُّ كورة مثلُه .
- \* ومنه الحديث «كانوا يكر هون المُوَنَّث من الطِّيب، ولا يَرَوْن بذُ كورِته بأسا » هو مالاً لَوْنَ له يَنفُضُ ، كالعُودِ والـكافور ، والعَنْ بر . والمؤنَّث : طِيبُ النساء كا لِحُلُوق والزَّعْفران .

  \* وفيه « أَنَّ عَبْدًا أَبْصَرَ جاريةً لسيِّدِه ، فغارَ السيِّدُ فَجَبَّ مَذَا كَيرَه » هي جمع الذَّ كر على غير قياس .
- ﴿ ذَكَا ﴾ \* فيه « ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّه » التّذْكيةُ : الذَّبْح والنَّحْر . يقال : ذكّيْتُ الشاةَ تَذْكيةً ، والاسمُ الذَّكاة ، والمَذْبوحُ ذكي ثلث ويُر وى هذا الحديث بالرفع والنصب ، فمن رَفعه جَمَله خَبر المبتدأ الذي هو ذكاةُ الجنين ، فتكونُ ذكاةُ الأمِّ هي ذكاةُ الجنين فلا يحتاجُ إلى ذبح مُسْتَأْنَفٍ ، ومن نصَب كان التقديرُ ذكاةُ الجنين كذكاة أُمِّه ، فلما حُذِف الجارُ نُصِب ، أو على تقدير يُذَكَّى تَذْكيةً مثل ذكاة أمه ، فحذَف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مُقامه ، فلا بُدّ عنده من ذبح الجنين إذا خَرج حيًّا . ومنهم مَن يَر ويه بنصب الذّ كاتين : أي ذكُوا الجنين ذكاةً أُمّه .
- \* ومنه حدیث الصید «کُلْ ما أَمْسَکَتْ علیك کلابُكَ ذَکِیُ وغیرُ ذَکِی » أَراد بالذَّ کِی ما أَمْسَكَ علیه فأَدْرَ کَه قبل زُهُوق رُوحه فذكّاه فی الحُلْقِ أَو اللَّبَّة ، وأراد بغیر الذَّ کِی ما زَهِقت نَفْسُه قبل أَن یُدْرِکَه فیُذَ کِیه مما جَرَحَه الـکلبُ بِسِنّهِ أَو ظُفْرِه .
- (ه) وفى حــديث محمد بن على « ذكاةُ الأرضِ يُبْسُهـا » يُريدُ طهارَتَهـا من النجاسة ، جعل يُبسُها من النجاسة الرَّطْبة فى التَّطهير بمنزلة تذْ كِية الشاةِ فى الإحلالِ ؛ لأن الذبح يُطَهِّرُها ويُحلِّلُ أَكْلَهَا .

(س) وفى حديث ذكر النار «قَشَبَنى رِيحُهُا وأَحْرَقَنى ذَكَاوُهَا » الذَّكَاءُ : شِـدّة وَهَجَ النار ، يقال ذكَيْتُ النار إذا أتممت إشْعالهَا ورفَعْتها . وذكَتِ النار تَذْكُو ذَكَا مِقْصُورُ نَـ : أَى اشْتَعَلَت . وقيل هَا لُغَتَانِ .

#### ﴿ باب الذال مع اللام ﴾

- ﴿ ذَلَالَ ﴾ ﴿ فَلَا لَهُ عَلَى حَدَيْثُ أَبِى ذَرِ ﴿ يَخُرُجُ مِن ثَدَّيِهِ يَتَذَّلُنَّلُ ﴾ أَى يَضْطرب ، من ذَلَاذَلَ الثّوب وهي أسافِلُه. وأكثر الروايات يَتزلزلُ ، بالزاى .
- ﴿ ذَلَفَ ﴾ (س) فيه « لا تقومُ الساعةُ حتى تُقاتلوا قوماً صغار الأعيُن ذُلْفَ الآنُف » الذَّلَف بالتحريك: قِصرُ الأنف وانْبِطاحُه. وقيل ارتِفاعُ طَرَفه مع صِغَر أَرْ نَبَتِه. والذُّلْف بسكون اللام جمعُ أذَلَفَ كَأْخَر وحُمْر. والآنُفُ جَمعُ قَلَّة للأَنْف وُضِع موضِعَ جَمْع الكَثْرةِ، ويحتمل أنه قلَّها لصغَرها.
- ﴿ ذَ لَقَ ﴾ ( ه ) في حديث ماعِز « فلما أَذَلَقَائُهُ الْحِجارَةَ جَمَزَ وَفَرَ ۖ » أَي بَلَغَتَ منه الجَهْدَ حتى قَلِقَ .
- [ ه ] ومنه حديث عائشة « أنها كانت تَصُوم فى السَّفر حتى أَذْلَقَهَا الصومُ (') » أَى جَهَدَها وأَذَابَها . يقال أَذْلَقه الصومُ وذَلَقه : أَى ضَعَّلَهُ .
- (س) ومنه الحديث « إنه ذلِقَ يوم أُحُد من العَطَش » أى جَهَده حتى خرج لسانُهُ .
  - ( ه ) وفي مناجاة أيوب عليه السلام « أَذَ لَقَنِي البَلاءِ فَتَـكَلَّمْتُ » أَي جَهَدني .
    - \* ومنه حديث الحديبية « يَكَسَعُهَا بِقَائِمُ السَّيفُ حتى أَذَلَقَهُ » أَى أَقَاقَهُ .
- (ه) وفى حديث الرَّحِمِ «جاءتِ الرحِمُ فَتَكَلَّمَتَ بِلِسَانِ ذُلَقٍ طُلَقٍ » أَى فَصيح بليغٍ ، هَكذا جاء فى الحـديث على ُفعَل بوزن صُرَد . و يقال طَلِقُ ۚ ذَٰلِقَ ۖ ، وطُلُقُ ذُلُقُ ، وطَلِيقَ ۖ ذَٰلِق ، وطَلِيق ُ ذَٰلِق مَا اللَّهَاءُ . وذَلْق كل شيء حَدُّه .
- [ه] وفي حــديث أمّ زرع «على حَدِّ سِنانٍ مُذلَّق» أَى مُحَدَّدٍ ، أرادت أنها معه على مِثْل السِّنانِ الْمُحَدَّدِ فلا تَجِد معه قراراً .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل واللسان . والذي في 1 والهروي وأصل الفائق ١/٤٣٦ « السموم » .

- (س) ومنسه حسدیث جسابر « فکسرتُ حَجراً وحَسَرتُه فانْذَلَقَ » أی صسار لَهُ حَسَرتُه فانْذَلَقَ » أی صسار لَهُ حَسَرُتُهُ فانْذَلَقَ » أی صسار لَهُ حَسَدُ اللهُ يَقْطُع .
- \* وفى حديث حَفْر زمزم « أَلَم نَسْق الحُجِيجَ ونَنْحر المِذْلَاقةَ الرَّفْد ». المِذْلَاقةُ : الناقةُ السَّريعة السَّيْرِ .
- \* وفى أشراط الساعة ذكر « ذُلَقْ يَه » هى بضم الذال وسكون القاف وفتح الياء تَحتها نُقْطَتَان: مدينة الراهوم .
- ﴿ ذَلَلَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الْمَذَلُّ » هو الذي رُياْحِقُ الذُّل بمن يشاء من عِبادِه ، و يَنْفِي عنه أنواعَ العِزِّ جميعَها .
- (ه) وفيه «كُمْ من عِذْقِ مُذَلَّلَ لأبى الدَّحْداح » تذ ليل العُذُوق : أنها إذا خَرَجَت من كوَ افِيرِها التي تُعَطِّيهاعند انْشِقاقها عنها يَعْمِد الآبِرُ فَيُسمَّحُها () و يُبسَّرُها حتى تتَدَلَّى خارجةً من بين الجريد والشُّلَاء ، فيسَّهُلُ قِطافُها عند إدراكها ، وإن كانت العَينُ مَفْتُوحةً فهى النَّخلة ، وتذليلُها : تسهيلُ اجتناء تُمرها وإدْ ناؤُها من قاطِفها .
- (ه) ومنه الحديث « يتركُون المدينة على خير ما كانت مُذَلَّلة لا يَغْشاها إلا العَوَافى » أى يُمَارُها دانية شَهْلةُ المُتنَاوَل مُخلاَّة غير تَحْمِيَّة ولا تَمْنُوعة على أحْسن أحوالها. وقيل أراد أن المَدينة تَكُونُ مُخَلَّة خالِية من الشُكان لا يَغْشَاها إلا الوُحُوش.
- \* ومنه الحديث « اللهم اسْقنا ذُلُل السَّحاب » هو الذي لا رَعْد فيه وَلا بَرْق ، وهو جمع ذَلُول ، من الذِّل بالكسر ضدّ الصَّعْب .
- \* ومنه حدیث ذِی القَرْ نین « أنه خُــــــــّـر فی رکوبه بین ذُلُل السَّحاب وصِعابه فاختار ذُلُله » .
- \* ومنه حدیث عبد الله « ما من شیء من کتاب الله إلا وقد جاء علی أذّ كاله » أی علی وجُوهِه وظرُقه ، وهو جمعذِل إلى الكسر . يقال : ركبُوا ذِل الطَّر يق ، وهو ما مُرِّد منه وذُلِّل.
  - [ ه ] ومنه خطبة زياد « إذا رَأيتمُونَى أَنْفَذَ فيكُم الأمر فأَنْفِذُوه على أَذْلاله ».
- \* وفى حديث ابن الزبير « بعض الذُّلِّ أَبْقَى للأهْل والمال » معناه أن الرجل إذا أصابته خُطَّةُ (١) فى بعض النسخ « فيمسحها » قاله مصحح الأصل .

ضَيْمٍ يَنَالُه فيها ذُلُّ فصبَرَ عايها كان أَبْقَى له ولأهْلِه ومالِه ، فإذا لَم يَصْبِر ومَرَّ فيها طالباً للعِز غَرَّرَ بنفسه وأَهْلِه ومَالِهِ ، وربَّمَا كان ذلك سببا لهلاكِه .

﴿ ذَلا ﴾ ( ه ) فى حديث فاطمة رضى الله عنها « ما هو إلا أن سمعت ُ قائلا يقول ُ مات رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم فاذْلَوْلَيْتُ حتى رأيت ُ وجْهَه » أى أَسْرَعت ُ . يقال اذْلَوْلَى الرَّجُل إذا أَسْرَع مَحَافَة أن يَفُوته شيء . وهو ثُلاثِيُّ كُرِّرت عَينه ُ وزِيد وَاواً للمُبالغية ، كَاڤلَوْلَى واغْدَوْدَنَ .

# ﴿ باب الذال مع الميم ﴾

- ﴿ ذَمَرَ ﴾ (س) في حديث على « إلاَّ أنَّ عُثمان فَضَح الدِّمارَ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مَه ° » الذِّمارُ : ما لَزِمك حِفْظُه ممَّا وَرَاءك وتعلَّق بك .
- (س) ومنه حديث أبى سفيان « قال يوم الفَتح: حبَّذا يومُ الذِّمار » يريد الحرْبَ ؛ لأنَّ الإِنْسانَ يُقاتِل على ما يلزَمُه حِفْظُه .
  - (س) ومنه الحديث « فخرج يَتَذَمَّر » أَى يُعاتب نفسَه ويلُومُها على فوات الذِّمارِ.
- (س) ومنه حدیث موسی علیه السلام « أنه کان یَـَذَمَّر علی ربّه » أی یَجْـتَرِئُ علیه ویرفعُ صوته فی عِتَابه .
- \* ومنه حديث طلحة « لمَّا أسلم إذا أُمُّه تَذْمُرُه وتَسُبُّه » أَى تُشَجِّعه على تَرك الإسلام وتسُبُّه على إسلامه . وذَمَر يَذْمُر إذا غضب .
  - \* ومنه الحديث « وأمُّ أَيْمَن تَذْمُر وتَصْخَب » ويروى تَذَمَّر بالتشديد .
    - ( ه ) ومنه الحديث « فجاء عمر ذَامِراً » أَى مُتهَدِّدا .
  - \* ومنه حديث على « ألا وإنّ الشيطان قد ذَمَر حِزْ بَه » أَى حَضَّهم وشَجَّعَهم .
- (س) وحديث صلاة الخوف « فتَذَامر المشركون وقالوا هَلاَّ كُنَّا حَمْلْنا عليهم وهُم فى الصلاة » أَى تَلَاَوْمُوا على تَرْكُ الفُرْصة ، وقد يكون بمعنى تَحَاضُّوا على القِتِال . والذَّمْر : الحَثُ مع لَوْم واسْتِبْطاء .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود « فَوَضَعْت رِجْلَى عَلَى مُذَمَّر أَبِى جَهْل » الْلَذَمَّر : الْكَاهِل والعُنُق وما حَوْله .
- \* وفيه ذِكْر « ذِماَر » وهو بكسر الذال ، وبعضهم يفتحها : اسم قرية باليمن على مَر ْ حَلتين من صَنْعاء . وقيل هو اسم صَنْعاء .
- ﴿ ذَمَل ﴾ (س) في حديث قس « يَسِيرُ ذَمِيلاً » أي سَيراً سَرِيعا لَيّناً . وأصله في سَير الإبل .
- ﴿ ذَمَم ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكرُ ﴿ الذِّمَّةُ والذِّمام ﴾ وهُما بمعنى العَهْد ، والأمَانِ ، والضَّمان ، والحرمَة ، والحقِّ . وسُمِّى أهل الذِّمة لدخُولهم في عهد المسلمين وأمانهم .
- (ه) ومنه الحديث « يَسْعَى بِذِمَّتَهُم أَدِنَاهُم » أَى إِذَا أَعْطَى أَحَدُ الَجِيْشِ العَدُوّ أَمَانًا جَازِ ذلك على جميع المسلمين ، وليس لهم أَن يُخْفِرُوه ، ولا أَن يَنْفُضوا عليه عَهْده . وقد أُجازَ عُمَر أَمَانَ عبدٍ على جَميع ِ الجيش .
  - \* ومنه الحديث « ذمّةُ المسلمين واحدةُ ».
  - \* والحديث الآخر في دعاء المُساَفر « اقْلِبْنَا بِذُمَّة » أَى ارْدُدنا إلى أَهلنا آمنين .
- (س) ومنه الحديث « فقد بَرِ نَت منه الذِّمة » أَى إِنَّ لَكُلِّ أَحَدٍ من الله عَهْداً بالحَفظ والـكلاءة ، فإذا أَلْقى بيده إلى المهْأُـكة ، أو فعَل ما حُرِّم عليه ، أو خالف ما أُمِرَ به خَذلَتهُ ذَمَّةُ الله تعالى .
- \* وفيه « لا تَشْتروا رَقِيق أَهْلِ الذِّمَّة وأَرَضِيهِم » المعنى أنهم إذا كان لهم مَمَاليكُ وأرَضُون وحالُ حسَنةُ ظاهِرَةٌ كان أَكْثَر لجز يتهم ، وهذا على مَذْهب من يَرَى أَن ّ الجِز يَة على قدر الحالِ ، وقيل في شِرَاء أَرَضِيهم أَنه كَرِهَه لأجل الخرَاج الذي يلزَمُ الأرض لئلاَّ يكون على المسلم إذا اشْتَراها فيكون ذُلاً وصَغارا .
- \* وفى حديث سلمان « قيل له ما يَحِل مِن ذِمَّتِنا » أرَادَ من أهْل ذمَّتِنا ، فَذَفُ المَضافُ .

- \* وفى حديث على « ذمَّتي رَهينَةٌ وأنابه زعيم » أى ضَمَانى وعَهدى رهْن فى الوفاء به .
- (ه) وفيه «ما يُذْهِبعني مَذَمّة الرَّضاع؟ فقال: غُرَّةُ: عَبْدُ أَو أَمَةُ » الَّذَمَّةُ بُالفتح مَفْعَلةُ من الذَّم ، وبالكسر من الذِّمة والذِّمام . وقيل هي بالكَسْر والفَتح الحقُّ والحرَّمة التي يُذَم مُضَيّعها ، والمراد بمذَمَّة الرَّضاع : الحقُّ اللاَّزِم بِسَبب الرَّضاع ، فكأنَّة سألَ ما يُسْقِط عني حَقَّ المرَّضعة عند مَق المرَّضعة حتى أكون قد أدَّيته كاه لا ؟ وكانوا يَسْتَحِبُّون أن يُعْطُوا لِلمُرْضعة عند فصالِ الصَّبي شيئاً سوى أَجْرتها .
- (ه) وفيه « خِلاَل المَكارم كذا وكذا والتَّذَمّ للصَّاحب » هو أن يَعْفظ ذمامَه ويَطْرح عن نَفْسه ذَمَّ النَّاس له إِن لم يَعْفَظه .
- (ه) وفيه « أَرَى عبدُ المُطَّلبِ في مَناَمه احْفِر ۚ زَمنَ م لا تُنْزَف ولا تُذَمّ » أَى لا تُعاب ، أو لاَ تُكُن مَذْ مومة ، من قولك أذْممتُه إذا وجَد ْتَه مذْموما . وقيل لا يُوجَد ماؤُها قليلا ، من قَو ْلهم بئر ۗ ذَمَّة ، إذا كانت قليلة الماء .
- \* ومنه حدیث أبی بكر « قد طلع فی طَریقٍ مُعُورَة حَزْنة ، وإنّ رَاحِلَته أَذَمَتْ » أَی انْقَطَع سيرُها ، كَأُنَّها حملت النَّاسَ علی ذمّها .
- \* ومنه حديث حليمة السَّمْدِية « فحرَجْتُ على أَتابِي تلك ، فلقَد أَذَمَّت بالرَّكْبِ » أَى حَبَسَتْهم لضَعْفُما وانْقِطاع سَيرها .
- \* ومنه حديث المقداد حين أَحْرَزَ لِقِاحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم « وإذا فيها فَرَسُ أَذَمُ» أَى كَالُ قد أَعْيا فوقف .
- (ه) وفى حديث يونس عليه السلام « إنّ اُلحوتَ قاءَه رَذِيًّا ذَمًّا » أى مذموماً شِبْه الهالك، والذَّم والمذرّ .
- \* وفى حديث الشُّوْتم والطِّيرَة « ذَرُوها ذميمةً » أى اتْرُكُوها مذمومة ، فَعِيلة بمعنى مفعولة ، وإنما أَمَرَ هم بالتَّحَوُّل عنها إِبْطالا لِما وقَع فى نُفُوسهم من أنّ المكروه إنما أصابَهم بسبب سُكْنى الدار ،

- فإذا تَحَوَّلُوا عنها انْقَطَعت مادَّة ذلك الوَهْم وزالَ ما خامَرَهم من الشُّبهة .
- \* وفى حديث موسى والخضر عليهما السلام « أَخَذَته من صاحِبهِ ذِمامة » أَى حَيانٍ وإشْفاقَ ، من الذَّم واللَّو م .
  - \* ومنه حديث ابن صيّاد « فأصابَتْني منه ذمامة » .

# ﴿ باب الذال مع النون ﴾

- ﴿ ذَنَبِ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنه كَانَ يَكُرُ هَ اللَّهَ نَبِّ مِنَ البُسْرِ مَحَافَة أَن يَكُونَا شَيْئَينَ فَيكُونَ خَلِيطًا ﴾ اللَّذَنَّب بكسر النون: الذي بَدَا فيه الإرْطاب من قِبَل ذَنَّبِهِ : أَى طَرَافِه . ويقال له أيضاً : التَّذْنُوب .
  - (ه) ومنه حديث أنس « أنه كان لا يَقْطَع التَّذْنُوب من البُسْر إِذا أراد أن يَفْتَضِخَه ».
    - \* ومنه حدیث ابن الُسَیّب «کان لا یَرَی بالتَّذْنُوب أَن يَفْتَضِخَ بأساً ».
- (سَ) وفيه « من ماتَ على ذُنَابَى طريقٍ فهو من أهله » يعنى على قَصْد طَريقٍ . وأصل الذُّنابي مَنْبِتُ ذَنَب الطائر .
- (س) ومنه حــدیث ابن عباس : «کان فِرعون ُ علی فَرَسٍ ذَنُوبٍ » أی وافرِ شَعَرِ الذَّنَبِ .
- ( ه ) وفى حــديث حذيفة «حتى يَرْ كَبَهَا اللهُ بالملائكةِ فلا يَمْنَع ذَنَبْ تَلْعَة » وصَفَه بالذُّل والضَّعْف ِ وقِلَةِ المَنْعَة ، وأَذْنابُ المَسايل: أسافِلُ الأودية. وقد تكور في الحديث.
- \* ومنه الحديث « يَقْعُدُ أَعْرابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتُهَا فَلا يَصِلَ إِلَى الحَجّ أَحدُ ». ويقال لها أيضاً الَمَذَانبُ .
- \* ومنه حدیث ظَبْیان « وذَنَبُوا خِشانَه » أی جعلوا له مَذانب و تَجارِی . والِحْشَانُ : ما خَشُن مَن الأرض .
- (ه) وفى حمديث على " وذكرَ فِتْنَة تكونُ فى آخِر الزمان \_ قال : « فإذا كان ذلك ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّين بذَنَبِه » أى سارَ فى الأرض مُسْرِعاً بأَتْبَاعِه ولم يُمرِّج على الفِتْنَة . والأذْناب : الأَتْبَاعُ ، جمعُ ذَنَب ، كأنَّهم فى مُقابل الرُّوُوس وهم المقدَّمون .

\* وفي حديث بَوْل الأعرابي في المسجد « فأمَرَ بذَنُوب من ماء فأريقَ عليه» الذَّنُوب: الدَّلُو العظيمة ، وقيل لا تُسَمَّى ذَنُوبًا إلا إذا كان فيها ماه . وقد تكرر في الحديث .

#### ﴿ باب الذال مع الواو ﴾

﴿ ذُوبِ ﴾ ( ه ) فيه « منأسْلم على ذَوْبة أَوْ مَأْ ثَرَة فهي له » الذَّوْبة : بَقيَّةُ المالِ يَسْتَذِيبُها الرجُل: أي يستَبْقيها . والمأثرَة : المَكْرُمة .

(س) وفي حديث عبد الله « فيَفْرَحُ المره أن يذُوبَ له الحقُّ » أي يَجِبَ .

(س) وفي حديث قس.

# \* أُذُوبُ الليالي أَوْ يُجيبَ صَداكُما \*

أَى أَنْتَظِر في مُرورِ الليالي وذَهابِها ، من الإذابة : الإغارة . يقال أذابَ علينا بَنُو فلان : أى أغاروا .

- (ه) وفى حــديث ابن اكحنفِيَّـة « إنه كان يُذَوِّبُ أُمَّه » أى يَضْفِر ذَوائِبهـاً . وَالقِياس مُيذَنِّبُ بالهمز؛ لأن عين الذُّؤَابة همزة ، ولَـكينَّه جاء غير مَهْموز ، كما جاء الذوائب على غير القياس (١) .
- \* وفى حديث الغار « فيُصْبح فى ذُوبان النَّاس » يقال لِصَعَا لِيك العَرَب ولُصُوصها ذُوبانُ ، لأنَّهم كالذئاب. والذُّوبان: جمع ذِئْب ، والأصل فيه الهمزُ ، ولكنَّه خُلفٌ فانْقاَبَ وَاواً . وذكرناه هاهُنَا حَمْلا على لَفْظه .
- ( ذود ) ( ه ) فيه « ليس فيا دُون خَمْس ذَوْدٍ صَـدقَةٌ » الذَّوْدُ من الإبل : مابين الثَّنتين إلى التَّسْع . وقيل مابين الثَّلاثِ إلى العَشْر . واللفظّة مُوَّانثةٌ ، ولا واحـد لها من لَفْظِها كالنَّعَم . وقال أبو عبيد : الذَّودُ من الإناثِ دُون الذُّ كُور ، والحديثُ عامٌ فيهما ، لأن من مَلك خمسةً من الإبلِ وجبَت عليه فيها الزكاة ذُكُوراكانت أو إناثاً . وقد تكرر ذكر الذَّود في الحديث .

<sup>(</sup>١) والقياس : ذآئب . الفائق ١/١ ٤٤ .

- \* وفى حــديث الحوض « إنى لَبِعُقْر حَوْضى أَذُودُ الناسَ عنــه لأهل اليَمن » أى أَطُرُدهم وأَدْفَعُهم .
- \* وفى حديث على « وأمَّا إخوانُنَا بنو أُمَية فقادَةُ `ذَادَةُ » الذَّادَةُ جمعُ ذَائد : وهو الحاَمِي الدَّافعُ . قيل أرَادَ أنهم يَذُودُون عن الحرَم .
- \* ومنه الحديث « فَلَيُذَادَنَّ رجالُ عن حَوضى » أَى لَيُطْرَدَنَّ ، ويُروى : فلا تُذَادُنَّ : أَى لا تَفْعُلوا فِعلاً يُو جبِ طَرْدَكَم عنه ، والأوّلُ أشْبه . وقد تـكور في الحديث .
- ﴿ ذُوط ﴾ (ه) في حديث أبي بكر « لو مَنْعُونِي جَدْيًا أَذْوَطَ لَقَا تَلْتُهُم عليه » الأَذْوَطُ: النَّاقِصُ الذَّقَنَ من الناس وغيرهم. وقيل هو الَّذِي يَطُول حَنَكُه الأَعْلَى ويقصُر الأَسْفَلُ.
- ﴿ ذُوقَ ﴾ (ه) فيه « لم يكُن يذُمُّ ذَوَاقا » الذَّوَاقُ : المَّاكُولُ والمشْرُوبِ ، فَعَالَ بمعنى مفعول ، من الذَّوق يقع على المصدر والاسم . يقال ذُقْت الشيء أَذُوقه ذَوَاقا وَذَوْقاً ، وما ذُقْتُ ذُواقاً ، أي شيئاً .
- [ه] ومنه الحديث «كانوا إذا خرجوا من عنده لا يتَفَرَّقون إلا عن ذَواق » ضَرَب الذَّواق مثلا لما يَنالُون عنده من الخير: أى لا يتَفَرَّقون إلا عن علم وأدب يتَعلَّمونه، يَقُوم لأنْفُسهم وأرْوَاحهم مَقام الطَّعام والشَّراب لأجْسامهم.
- \* وفى حديث أُحُد « إِن أَبَا سُفْيان لمَّا رأى حَمْزة مَقْتُولا مُعَفَّرا قال له : ذُق عُقَقُ » أَى ذُقْ طَمْم مُخَالَفَتَكُ لنا وتر كِكَ دينك الذي كنت عليه ياعاق قو مه . جَعَل إسْلامه عُقُوقا . وهـذا من الحجاز أن يُسْتعمل الذَّوق \_ وهو مما يتعلق بالأجسام \_ في المعانى ، كقوله تعالى « ذُق إنك أنْتَ العزيزُ الحَريمُ » وقوله « فَذَاقُوا وَ بَالَ أَمْرِهم » .
- (ه) ومنه الحديث « إن الله لا يُحَرِب الذَّوَّاقين والذَّوَّاقاَت » يعنى السَّريعي النِّكاح السَّريعي الطَّلاق .
- ﴿ ذُوى ﴾ \* فى حديث عمر « أنه كان يَسْتاكُ وهو صائمٌ ' بعُود قد ذَوَى » أَى يَدِس. يقال ذَوَى العُود يَذُوى ويذْوَى .
- [ ه ] وفي حديث صفة المهدى « قُرَشَى مَانٍ ليسَ من ذِي ولا ذُو » أي ليس نَسبُه نسب

أَذْوَاءِ انْبَيْنِ ، وهم مُلُولُتُ حِمْيْر ، منهم ذُو يَزَن ، وذُو رُعَيْن (١) وقوله قُرشَى كَمَانٍ : أَى قرشى النَّسب يَمَانِيُّ المنشأ . وهذه الكلمة عينُها واو ، وقياسُ لامها أن تكون ياءً ؛ لأن بابَ طوك أكثرُ من باب قَوِى .

\* ومنه حدیث جَریر « یطْلع علیکم رجل من ذی یمَنِ علی وجْهه مَسْحَة من ذِی مُلْكِ » کذا أُوْرده أَبو مُحر الزَّاهد ، وقال ذی هاهنا صِلَة : أَی زائدة ُ

# ﴿ باب الذال مع الماء ﴾

- ﴿ ذَهِبٍ ﴾ \* في حديث جرير وذِكر الصَّدقة «حتى رأيتُ وَجه رَسول الله صلى الله عليه وسلم يتَهَلَّل كأنه مُذْهَبة » هكذا جاء في سُنَن النَّسائي وبعض طُرُق مُسْلم . والرواية بالدَّال المهملة والنُّون ، وقد تقدَّمت ، فإن صَّت الرواية فهي من الشَّىء المُذْهب ، وهو المُمَوَّ ه بالذَّهب ، أو من قَولِهم فَر سُ مُذْهَب ؛ إذا عَلَت حُرَّتَه صُفْرَةٌ . والأُنثى مُذْهَبَة . وإنما خَصَّ الأُنثى بالذِّكْرِ لأنَّها أصنى لوناً وأرقُ بَشَرة .
- (س) وفى حديث على « فبعث من اليَمن بذُهَيْبة » هى تصغير ذَهَب ، وأدخل الهاءَ فيها لأنَّ الذَّهَب يُؤنَّث ، والمُوَّنث الثَّلاْيي إذا صُغِّر أَلِحْق فى تَصْغيره الهاء ، نحو قُوَيسَة وشُمَيسَة . وقيل هو تصغيرُ ذَهَبة على نيَّة القطْعة منها ، فصغَّرَها على لفظها .
- \* وفى حديث على « لو أرادَ اللهُ أن يفتح لهم كُنُوزَ الذِّهْبان لفَعَل » هو جمع ذَهَب ، كَبرَقٍ وبرِ قَان . وقد يجمع بالضَّم نحو حَمَل وحُمْلان .
- ( ه ) وفيه «كان إذا أراد الغائط أبعد المَذْهبَ » هو المَوضِعُ الذي يُتَغوّط فيه ،وهو مَفْعَل من الذَّهاب. وقد تكرر في الحديث.
- \* وفي حديث على في الاستسقاء « لا قَرَعْ رَبابُها ، ولا شَفَّانٌ ذِهابُها » الذِّهابُ : الأمطارُ

وما أُعْنِي بقولى أسفَلِيكُمْ ولكنِّي أريد به الذَّوينا

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى للسكميت :

اللَّيْنَة ، واحدتُها ذِهْبَة بالكسر . وفي الكلام مُضافُ محـذوفُ تقديرُه: ولا ذاتُ شَفَّانِ ذِهابُها

(ه) وفى حديث عكرمة « سُئِل عن أذاهِبَ من بُرَّ وأذاهِبَ من شَعِير ، فقال : يُضم بعضُها إلى بعض ثُم تُزكَّى » الذهب بفتح الهاء : مِكيالُ معروف اليمين ، وجمعه أذهاب ، وجمع الجمع أذاهِبُ.

## ﴿ باب الذال مع الياء ﴾

﴿ ذَيْتَ ﴾ \* في حديث عمر أن والمرأة والمراد تين «كان من أمْره ذَيْتَ وذيتَ » هي مثل كَيْتُ وكَيْتَ ، وهو من ألفاظ الكِنايات .

- ﴿ ذَيْحِ ﴾ ( ه ) في حديث على «كان الأشعثُ ذَا ذِيْحِ » الذِّيخُ : الكَّبرُ .
- ﴿ ذَيَحُ ﴾ \* في حديث القيامة « وينظُر الخليل عليه السلام إلى أبيه فإذا هو بِذِيخٍ مُتَكَطَّخٍ » الذِّيخ : ذكر الضّباع ، والأنثى ذِيخَة . وأراد بالتَّلطُّخ ِ التلطُّخ برَجِيعِه ، أو بالطِّين كما قال في الحديث الآخر « بذيخ أَمْدَر » : أَى مُتَلطِّخ بالمَدَر .
- ( ه ) ومنه حديث خزيمة « والذِّيخ مُحْرَ نُجِمِاً » أَى إِنَّ السَّنَة ترَكَت ذَكَر الضِّباع مُجْتمِعاً مُنْقَبضاً من شدة الجَدْب.
- ﴿ ذَيْعِ ﴾ (س) في حديث على ووَصْفَالأُولياء «ليسُوا بالمَذَاييع البُذُر » هو جمع مِذْ ياع ، من أذاعَ الشيء إذا أَفْشَاهُ . وقيل أرادَ الذين يُشِيعُون الفَواحِش ، وهو بناء مُبالغة .
  - ﴿ ذَيفٌ ﴾ (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف:

يُفدّيهم وَوَدُّوا لَوْ سَقَوْهُ مِن الذِّيفان مُتْرعةً مَلاَيا

الذِّيفانُ : السمُّ القاتلُ ، ويُهمز ولا يُهمزُ ، والملاَيا يُر يدُ بها المَسْلوءَة ، فقلبَ الهمزة ياء ، وهو قلب شاذ .

- (ذيل) \* فيه «بات جبريل ُيمَا تِنُبنى فى إذالةِ الْحَيل » أى إها نَتِها والاستِخْفَاف بها . (هس) ومنه الحديث الآخر « أذال الناسُ الحيلَ » وقيل أراد أنهم وضَعُوا أداة الحرْب عنها وأرْسلُوها .
- \* وفى حديث مُصْمَب بن عمير «كان مُثْرَفًا فى الجاهِلية بَدَّهِن بالعَبِير وُيذِيلُ كُيمْنة اليَمن » أى يُطِيل ذيكُها . واليُمنة : ضَربُ من بُرُود اليمن .
  - ﴿ ذَيمُ ﴾ (هـ) فيه « عادَتْ تمحامدُه ذَاماً » الذَّام والذَّيم : العَيبُ ، وقد يُهْمَز .
  - \* ومنه حديث عائشة « قالتاليهود: عليكم السَّامُ والذَّامُ » وقد تَقَدَم في أوَّل الْحُرِفِ.

# حرفث الرّاء

#### ﴿ باب الراء مع الهمزة ﴾

﴿ رأب ﴾ (س) في حديث على يَصفُ أبا بكر رضى الله عنهما «كُنتَ للدِّين رأْبا » الرأبُ: الجمع والشدّ ، يقال رأبَ الصَّدع إذا شَعَبه . ورأب الشيء إذا جَمعهوشدَّه برفقٍ .

- \* ومنه حديث عائشة تَصِفُ أَباها « يَرْأَب شَعْبِها » .
- (س) وفي حديثها الآخر « ورَأْبَ النَّأَى » أي أصْلح الفاسد وجَبَر الوَهْن ·
- \* ومنه حديث أمّ سلمة لعائشة رضى الله عنهما « لا يُرْأَب بهنَّ إن صُدِعَ » قال القُتيبى : الرواية صَدَعَ ، فإن كان محفوظا فإنه يقال صَدَعْت الزُّجاجة فصَدَعت ، كما يقال جَـبَرت العظم فجبَر ، و إلا فإنه صُدع ، أو انْصَدع .
- ﴿ رأس ﴾ (ه) فيه « إنه عليه الصلاة والسلام كان يُصِيبُ من الرأس وهو صائمٌ " » هو كناً ية عن القُبْلة .
- (ه) وفى حديث القيامة «ألم أذَرْكَ تَرَأْسُ وتَرْ بَع»رأْسَ القوم يرأْسُهم رِ ئاسَة : إذا صارَ رئيسَهُم ومُقدَّمهم .
- \* ومنه الحديث « رَأْسُ الـكُفْر من قَبَل المشرق » و يَكُون إشَارة إلى الدجَّال أو غيره مرَّ رُوَّساء الصَّلَال اكخارجِين بالمشْرِق .
- ﴿ رأف ﴾ \* فى أسماء الله تعالى «الرءوف»هو الرحيمُ بعباده العَطُوف عليهم بأَلْطافه .والرَّأَفَةُ أَرقُ من الرحمة ، ولا تَكاد تقعُ فى الكراهة ، والرحمة قد تقع فى الكراهة للمصالحة . وقد رَأَفْتُ به أَرْأَفُ ، ورَوْنُ فأنا رَوْوف . وقد تكرر ذكر الرَّافة فى الحديث .
- ﴿ رأم ﴾ (س) فى حديث عائشة تَصفُ عمر « تَرَ أَمُه و يَأْباها » تُر يد الدنيا: أَى تَعْطِف عليه كَا تَرَ أَمُه و يَأْباها » تُر يد الدنيا: أَى تَعْطِف عليه كَا تَرَ أُمُ الأُمُّ ولَدها والنَّاقَةُ حُو ارَها فتشمُّهُ و تَتَرَشَّفه ، وكُلّ من أحبَّ شيئًا وألِفَه فقد رَثُمه يَرْ أَمُه .

- ﴿ رأه ﴾ (ه) في حديث لقان بن عاد « ولا تملأُ رِئَتَى جَنْبَى » الرِّئَة التي في الجوف مَعْروفة . يقول : كَستُ بَجَبان تنْتَفَخ رِئَتَى فَتَمْلاً جَنْدِبِي . هكذا ذكرها الهروى ، وليس مَو ْضِعها، فإن الهاء فيها عوض من الياء المحذوفة ، تقول منه رأيتُه إذا أصَبْت رئته .
- ﴿ رأى ﴾ (ه) فيه «أنا بَرِى مِن كُلِّ مُسلم مَعَ مُشْرِكٍ ، قيل: لم يا رسول الله ؟ قال: لا تَراعى نارَاهما »أى يلزَمُ الله إلى ويجبُ عليه أن يُبَاعِد مَنْزِلَه عن مَنْزِلَ المُشرِك ، ولا يَنْزِلَ بالموضع الذي إذا أوقدت فيه نارُه تلُوحُ و تظهرُ لنارِ المُشْرِك إذا أوقدها في منزله ، ولكنه ينزلُ مع المسلمين في دَارِهم . وإنما كره مُجاورة المشرِكين لأنهم لا عهد لَهُم ولا أمان ، وحث المسلمين على الهيجرة . والترائي : تفاعُلُ من الرؤية ، يقال : تراءى القومُ إذا رأى بعضُهُم بعضا ، وتراءى لى الشيء : أى ظهر حتى رأيته . وإسنادُ الترائي إلى النارين مجاز ، من قولهم دَارِى تَنْظُر إلى دار فُلان : أى تُقابلها . يقول نارَاها مُخْتلفتان ، هذه تَدْعو إلى الله ، وهذه تَدْعو إلى الشيطان فكيف يَتفقاًن . والأصلُ في تراءى تَرَاءى ، فذف إحْدى التاءين تَخفيفا .
- (ه) ومنه الحديث « إنَّ أهلَ الجنة ليَتَراءَوْن أهلَ عليِّينَ كما تَرَونَ الكُوكَب الدُّرِّيَّ في أُفُق السماء » أي يَنْظُرُ ون ويَرَون .
- (ه) ومنه حدیث أبی البَخْتَری « تَراءیْنا الهلِالَ » أی تَكَلَّفْنا النَّظَر إلیـه هل نَراه أم لا .
- \* ومنه حديث رَمَل الطَّواف « إنما كُنَّا راءينا به المشركين » هو فاعَلنا ، من الرُّؤية : أَى أَرَيْناهم بذلك أنَّا أقُوياء .
- (ه) وفيه «أنه خَطَب فرُثْنَ أَنَّه لم يُسْمع » رُثِنَ: فِعْـل لم يُسَمَّ فاعلُه، من رأيت بمعنى ظَنَنْت، وهو يَتَعَدَّى إلى مفعولين، تقول: رأيت ويداً عاقلاً، فإذا بنيتَه لما لم يُسمَّ فاعله تعدّى إلى معفول واحد ، فقلت: رُثْنَ زيد عاقلاً، فقوله إنه لم يُسْمع جملة في موضع المفعول الثاني. والمفعول الأوّل ضميره.
- \* وفى حديث عثمان « أَرَاهُمُ أَراهُمُ الباطلُ شيطاناً » أراد أنَّ الباطل جَمَلنِي عندهم شيطاناً ، وفيه شُذُوذ من وجهين : أحدُها أن ضمير الغائب إذا وقَع متقدِّما على ضمير المتكلم والمخاطب ( ٣٣ ـ النهاية ـ ٢ )

- فالوجه أن يُجَاء بالثانى منفصِلا ، تقول أعْطاه إِيَّاى َ ، فَكانَ مِن حَقِّه أَن يقول أَراهُم إِيَّاى َ ، والثانى أَن واوَ الضمير حَقُّها أَن تَثْبُت مع الضائر كقولك أعطيتمُونى ، فكان حَقُّه أَن يقول َ أَراهُمُونى .
- (س) وفى حديث حنظلة « تُذَكِّرُ نَا بالنار والجنة كَأَنَّا رأْىَ عينٍ » تقول جعلتُ الشيءَ رأى عَيْنِكَ و بِمَرْأَى منك : أى حِذاءَك ومُقابِلِكَ بحيثُ تراه ، وهو منصوبُ على المصدر : أى كَأْنَّا نَرَاهُمَا رأْىَ العين .
- (س) وفى حديث الرؤيا « فإذا رجلُ كُرِيهُ الْمَرآة » أى قبيحُ الْمُنظَرِ . يقالُ رجلُ حسن الْمُنظَرَ والْمُرْآةِ ، وحسن فى مَرْ آة العين ، وهى مَفْعَلة من الرؤية .
- \* ومنه الحديث « حتى يَتَبين له رِئْيُهُما » هو بكسر الراء وسكون الهمزة : أى مَنْظَرُ هما وما يُركى منهما . وقد تكرر .
- (ه) وفى الحديث «أرأيتَك ، وأرأيتَك ، وأرأيتَك ، وأرأيتَك » وهى كلة تقولها العرب عندالاسْتِخْبارِ بعنى أُخْبِرِ نَى ، وأُخْبِر انى ، وأُخْبِر ونى . وتاؤها مفتوحة أبدا .
- \* وكذلك تكرر أيضا «ألم تَرَ إلى فلان ، وألم تَرَ إلى كذا » وهي كلة تقولها العرب عندالتعجُّب من الشيء ، وعند تنبيه المُخاطَب ، كقوله تعالى « ألم تَرَ إلى الذين خَرجوا من ديارهم » ، « ألم تر إلى الذين أُوتُوا نصيباً مِن الكتاب » أى ألم تَعْجَب بفعلهم ، وألم يَنْته شَأْنُهم إليك .
- \* وفى حديث عمر « قال لسوَادِ بنِ قارب : أنت الذى أتاكَ رَئِينُك بظُهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم م » يقال للتابع من الجِن رَئَى أُ بوزن كَمِي ، وهو فَعيه م أو فَعُول، سُمّى به لأنه يَتَراءَى لِمَتْبوعه ، أوهو من الرَّأَى ، من قَولهم فلان رَئِيُ قومِه إذا كان صاحبَ رأيهم، وقد تُكْسَرُ راؤه لإثباعِها ما بعدها.
- (ه) وفى حديث اُلخدْرِى « فإذا رَأْبِيُّ مثل نِحْيِ » يعنى حَيَّةً عظيمةً كالرِّق ، سمّاها بالرَّ بِيُّ الجِنّى ؛ لأنهم يزعمون أن الحيَّاتِ من مَسْخ الجِن ، ولهذا سموه شيطاناً وحُبابا وجانًا .
- (س) وفى حــديث عمر وذَكُر الْمُتَّعَةَ « ارْ تَأْى امرُ وُ بعد ذلك ما شاء أن يَرْ تَتْيَ » أى أَفْــكَرَ وتأنَّى، وهو افْتَعَــل من رُوِّ يَتِي القلب، أو من الرأْى .

\* ومنه حدیث الأزرق بن قیس « وفینا رجل له رأی " » یقال فلان من أهل الر آی : أی أنه يرک رأی الخوارج ويقول بمَذْهَبهم وهو المراد ها هنا ، والحمد تون يُسَمون أصحاب القياسِ أصحاب الرأی ، يَمْنُون أنهم يأخُذون بِرَ أيهم فيا يُشْكِل من الحديث ، أو ما لم يأت فيه حديث ولا أثر ".

# ﴿ باب الراء مع الباء ﴾

- ﴿ رَبَا ﴾ (ه س) فيه « مَثَلَى ومَثَلَكُم كَرْجُل ذَهَب يَرْ بَأَ أَهْلَه » أَى يَحْفَظُهُم مِن عَدُوهِم ، والاسم الرَّ بِيثَةُ ، وهو العَينُ والطَّليعَةُ الذي يَنْظُرُ للقوم لَئلاَّ يَدْهَمَهم عدوُ ، ولا يكون إلاَّ على جَبل أو شَرَف يَنْظُرُ منه . وارْتَبَأْتُ الجَبل : أَى صَعِدْتُهُ . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ رَبِ ﴾ (ه) في أشراط الساعة « وأن تَلِدَ الأُمَة رَبَّهَا أو رَبَّتِها » الربّ يُطْلَقُ في اللَّغة على المالكِ ، والسَّيِّد ، والمُدَبِّ ، والمُدَبِّ ، والمَيِّم ، والمُنعم ، ولا يُطلَقُ غير مُضاف إلاَّ عَلَى الله تعالى ، وليس وإذا أُطلِق على غيره أُضِيف ، فيقال رَبُّ كذا . وقد جاء في الشَّعْر مطلقا على غير الله تعالى ، وليس بالكثير ، وأراد به في هذا الحديث الموْلَى والسَّيِّد ، يعنى أنَّ الأَمَة تَلِد لسَيِّدها وَلداً فيكون السَّبي مَا لَوْلَى والسَّيِّد ، أراد أن السَّبي يَكُثُر والنِّعْمة تظهر في النَّاس فتكثر السَّرارى .
- (س) ومنه حديث إجابة ِ المؤدِّن ﴿ اللَّهُمُ رَبَّ هذه الدَّعوةِ التَّامَّةِ ﴾ أى صاحِبَها . وقيل الْمَتَمَّم لها والزَّائد فى أهامها والعمل بها والإجابة لها .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « لا يَقُلُ الْمُلُوكُ لَسَيِّده ربِّى » كَرِه أن يَجْعُل ما لِكَه ربًّا له ؛ لِمُشَارَكَة الله تعالى فى الرُّبُو بيَّة . فأما قوله تعالى « اذ كُرْ نى عند ربِّك» فإنه خاطبه على المُتعارف عندهم ، وعلى ما كَانُو ا يُسَمُّونهم به . ومشله قول موسى عليه السلام للسَّامِرِي « وانظر الى إلْمِك» أي الذي اتخذته إلها .
- (س) فأما الحديث في ضالَّة الإبل «حتى يلقاها ربُّها » فإن البَهَائم غيرُ متعَبَّدة ولا مُخَاطَبة فهي بمنزِلة الأموالِ التي يَجُوز إضافَةُ ما لِكيها إليها وجَعْلُهم أرْباباً لهاَ .

- \* ومنه حديث عمر « رَبُّ الصُّريمة وربُّ الغُنيَمةِ » وقد كثُرَ ذلك في الحديث.
- (س) ومنه حديث عروةً بن مسعود « لَمَّا أَسْلَم وعاد إلى قَوْمه دخَل منزِلَه ، فأنكر قومُه دخُولَه قبل أن يأتي الرَّبَّةَ » يعني اللاَّتَ ، وهي الصَّخرةُ التي كانت تعبُدُها ثَقَيفُ بالطَّائف.
- \* ومنه حدیث وَفْد ثقیف «کان لهم کیت یُسمُّو نه الرَّبَّةَ یُضاهئون به بیت الله تعالی ، فلما أسلموا هَدمَه المُغیرة » .
- (س) وفى حديث ابن عباس مع الزبير « لَأَن يَرُبَنَى بنُو عَمِّى أَحبُّ إِلَى من أَن يَرُبَنَى عَيْرُهُم » وفى رواية « وإنْ ربُّونِي ربَّنَى أَكُفَاءِ كرامْ » أَى يكونُون عَلَى أَمَراء وسادَةً مُقَدَّمين ، يعنى بنى أُميــة ، فإنهم فى النَّسَب إلى ابن عباس أقْربُ من ابن الزُّبير . يقال رَبَّه يرُبُه : أَى كان له رَبًّا .
- \* ومنه حدیث صفوان بن أمیة قال لأبی سُفیان بن حرب یوم حُنین : « لأن یر ُبنَّی رجل من قُرَ یَش أُحبُّ إِلَى مَن أَن يَر بَنِّی رجل من هُوَ ازن » .
- ( ه ) وفيه « أَلَكَ نِعْمَةُ ' تُرُبُّها » أَى تَحْفَظُها وتُراعيها وتُرَبِّيها كما يُرَبِّى الرجل ولده . يقال : رَبَّ فُلان ولده يَرُبُّهُ رَبَّا ورَبَّبَهَ ورَبَّاه ، كله بمعنى واحِد .
- وفى حديث عمر « لا تأخُذ الأكولة ولا الرُّبَى ولا المُاخِضَ » الرُّبَى التى تُرَبَى فى البيت من الغَنم لأجل اللَّبن . وقيل هى الشاةُ القريبة الغَهْد بالولادة ، وجعمُ ارُبَابُ الضَّم .
  - \* ومنه الحديث الآخر « ما بقى فى غنمى إلاَّ فحلُ أو شأةٌ رُبَّى » .
- (س) وفي حديث النَّخَعِي « ليس في الرَّبائيبِ صدقة ۚ » الرَّبائبُ: الغُمَ التي تكون في البيتِ ، وليست بساً عُمْةٍ ، واحدتُها رَبيبة ُ بمعنى مَر ْ بُوبةٍ ؛ لأنَّ صاحبهاً يرُبُّها .
- \* ومنه حديث عائشة «كان لنا جِيرَانٌ من الأنْصار لَهُم ربائبُ ، فكانُوا يبعَثُون إلينا من أَلْبانِها » .
- \* ومنه حديث ابن عباس « إِنَّمَا الشَّرِطُ في الرَّبائبِ » يريدُ بناتِ الزَّوجات مِن غير أَزواجهن الذين مَعَهن .

- \* وفى حديث ابن ِ ذى يَزن:
- \* أُسْدُ يُرَبِّبُ فِي الغَيْضِاَتِ أَشْبِالاً \*
  - أَى يُرَبِّي ، وهو أبلغُ منه ومن تَرُبُّ ، بالتكرير الذي فيه .
- \* وفيه « الرَّابُّ كافلُ » هو زوجُ أمِّ اليَتِيم ، وهو اسمُ فاعل ، من رَبَّه يرُبُّه : أَى أَنه تَكَفَّل بأَمْرِه .
- \* ومنه حدیث مجاهد «کان یکر َه أن یَتَزَوّج الرجل امرأةَ رابّه » یعنی امرأة زَوج أمّهِ لأنه کان یُرَبّیه .
- (س) وفى حديث المغيرة «حملُها رِبابُ» ربابُ المَرأة: حِدْثانُ ولادَتها . وقيل هو ما بين أن تضع إلى أن يأتي عليها شَهْران . وقيل عِشْرُون يوما ، يُريد أنها تحمل بعد أن تلِد بيسير ، وذلك مذمُومٌ فى النِّسَاء ، وإنما يُحْمَد أن لا تَحْمل بعد الوَضع حتى تُتَمَّ رَضاَع وَلدها .
  - ( ه ) ومنه حديث شُريح « إن الشَّاةَ يُحْلَبُ في رِبَامِهَا ».
- (ه) وفى حديث الرؤيا « فإذا قَصْرُ منه لُ الرَّبابةِ البَيضاء » الرَّبابةُ \_ بالفتح \_ السَّحَابة التي ركبَ بعضُها بعضاً .
  - \* ومنه حديث ابن الزبير « وأحْدَقَ بَكُم رَبابُه » وقد تكرر في الحديث.
- ( ه ) وفيه « اللهم إنّى أعوذُ بك من غِنَى مُبْطِرٍ وفَقُرْ مُرِبٍ » أو قال « مُلبِ » أى لازمٍ غير مُفارق ، من أرّب بالمكان وألَب : إذا أقام به ولَز مه .
- (ه) وفى حديث على « الناسُ ثلاثة ُ : عالم ُ رَبَّانى ُ » هو منسوب إلى الرَّب بزيادَةِ الألِف والنُّونِ المُبَالغة. وقيل هو من الرَّب بمعنى التَّرْبِيَة ، كانوا يُرَبُّون المُتعلّمين بصِغار العُلُوم قبل كِبارِها. والرَّبَّانى أن : العالِم الراسيخ في العِلْم والدِّين . أو الذي يَطْلُب بعِلْمه وجْهَ الله تعالى . وقيل العالِم العالِم العالِم . العامِل المُعلِّم .
  - (ه) ومنه حديث ابن الحنفية قال حين تُو ِّفي ابنُ عباس : « مات رَبَّانيُ هذه الأمَّة » .
- (س) وفى صفة ابن عباس «كَأَنَّ على صَلَعَتِهِ الرُّبَّ من مِسْك وعَنْبر » الرُّبُّ ما يُطْبخ من النَّمر ، وهو الدِّبسُ أيضا .

﴿ ربث ﴾ (ه) في حديث على ﴿ إذا كان يوم الجمعة غَدَت الشياطينُ برَ اياتها فيأخُذُون الناسَ بالرَّ بائثِ فيُذ كِّرونهم الحاجاتِ » أى ليُربَّنُوهم بها عن الجمعة . يقال ربَّثَتُه عن الأمر إذا حبسته وثَبَطْنَه . والرَّ بائث جمعُ رَبِيتَة وهي الأمرُ الذي يَحْبس الإنسان عن مَهامِّه . وقد جاء في بعض الروايات ﴿ يَرْمُون الناسَ بالتَّرابيثِ » قال الخطَّ بي : وليسَ بشيء .

قلت: يجوز \_ إن صحَّت الرواية \_ أَن يكونجمع تَرْ بيثَة ٍ وهي المرَّة الواحِدة من التَّر بِيثِ . تَقُول: ربَّنْتُهُ تَرْ بيثاً وتَرْ بيثَةً واحِدةً ، مثل قَدَّمْتُه تَقْديما وتَقْديمة واحدة .

- ﴿ ربح ﴾ (ه) فى حديث أبى طلحة « ذلك مال رابح " » أى ذو ربْح ، كقولك لَابِنُ وتامِر " ويُرُوى بالياء . وسَيَجِيء .
- (ه) وفيه « إنه نَهى عن رِبْح مالم يُضْمَن » هو أن يَدِيعه سِلْعَة قد اشتراها ولم يكن قَبضها بربْح ، فلا يصح البيع ولا يُحلِ الرِّبح ؛ لأنَّها فى ضمانِ البائع الأوّل ، وليست من ضمان الثانى ، فرِبْحُها وخسارتها للأوّل .
- ﴿ رَجُل ﴾ ﴿ فَي حديث ابن ذي يَزَن ﴿ وَمَلِكُمْ رِبِحُلا ﴾ الرّبَحُل \_ بكسر الراء وفتح الباء الله حدة \_ الكثير العَطاء .
- (ربخ) (س) فى حديث على « إنَّ رجلا خاصَمَ إليه أباً امْرَأَته فقال : زَوَّ جَنَى ابنتهوهى مَجْنُونة ، فقال : مابَدَا لَكَ من جُنُونها ؟ فقال : إذا جامعتُها غُشِي عليها ، فقال : تلكَ الرَّبوخُ ؛ لسْتَ لَما بأهْل » أراد أن ذلك يُحْمَد منها . وأصل الرَّبُوخ من تَر بَّخ في مَشْيه إذا اسْترخَى . يقال : رَكَتَ للرأَة تَرْ بَخ فهى رَبُوخ ؛ إذا عَرض لها ذلك عند الجاع .
- ﴿ رَبِدَ ﴾ (هـ) فيه « إنَّ مسجدَه صلى الله عليه وسلم كان مِرْ بَداً لِيَتِيمَيْن » المِرْ بَد : الموضع الله عليه وسلم كان مِرْ بَد المبير الله وفتح الباء ، من رَبَد المدينة والبَصْرة . وهو بكسر الميم وفتح الباء ، من رَبَد بالمكان إذا أقام فيه . ورَبَدَه إذا حَبَسه .
- (ه) ومنه الحديث « إنه تَيَمَّم عرِ بَدَالنَّعَم » والمِرْ بد أيضا : الموضع الذي يُجْعَلَ فيه التَّمر ليَنْشَف ، كالتَّيْدَرِ للحِنْطة .

- (ه) ومنـه الحــديث «حتى يقوم أبو لُبابة يَسُدّ ثَعَالبَ مِرْبَده بإزارِه » يعنى موضع تَمْره .
- (س) وفى حديث صالح بن عبد الله بن الزبير « إنه كان يَعْمل رَبَداً بمكة » الرّبَد بفتح الله : الطين ، والرّبَاد: الطّيّان: أى بِناء من طين كالسِّكْر ، ويجوز أن يكون من الرّبُد: الحبْس ؛ لأنه يَحْبِس الماء . ويُروَى بالزاى والنون . وسيجيء في موضعه .
- ( ه ) وفيه « إنه كان إذا نَزل عليه الوحْيُ ارْبَدَّ وجْهُه » أَى تغيَّر إلى الغُبْرة . وقيل الرُّ بْدَة: لوْن بين السَّواد والغُبْرة .
- (ه) ومنه حديث حُذَيفة فى الفِتَن « أَى ُ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا صار مُر ْبَدًّا » وفى رواية « صار مُر ْبَدًّا » ها من ارْبَدَّ وارْبادَّ . ويريد ارْبِدادَ القلب من حيث المعنى لا الصورة ، فإن لَوْن القلب إلى السَّواد ماهو .
- (ه) ومنه حــديث عمرو بن العاص « إنه قام من عنـــد عُمر مُرْبَدَّ الوَجْه في كلامٍ أُسْمِعَه ».
- ﴿ ربد ﴾ (ه) في حديث عمر بن عبد العزيز « إنه كتب إلى عامله عَدِى بن أرطاة : إنما أنت ربد أنه أنه الربد أنه الربد الربد الربد المسلم والفتح : صُوفة يُهُنأ بها البعير بالقطران ، وخر قة يَجُلو بها الصائغ الحلي ، يعنى إنما نُصِبْتَ عاملا لِتُعالج الأمور براً يك و تَجْلُوها بتَدْ بيرك . وقيل هي خر قة الحائض ، فيكون قد ذَمّه على هذا القول ونال من عر ضه . ويقال هي صُوفة من العِهْن تُعلق في أعناق الإبل فيكون قد ذَمّه على هذا القول ونال من عر ضه . ويقال هي صُوفة من العِهْن تُعلق في أعناق الإبل وعلى الهواد ج ولا طائل لها، فشبه بها أنه من ذوي الشارة والمنظر مع قلة النَّفْع والجدوي . وحكى الجوهري فيها الربدة بالتحريك وقال : هي لُغة . والربَّبدة بالتحريك أيضا : قر ية معروفة قر ب المدينة ، بها قَبْر أبي ذَر الغفارى .
- ﴿ رَبِرُ ﴾ (س) فى حديب عبد الله بن بُسْر « قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دارى فوضَعْنا له قطيفة رَبِيزَة » أى ضَخْمة ، من قولهم كِيسٌ رَبِيزوصُرَّة رَبيزة . ويقال للعاقل التَّخين : رَبيز . وقد رَبُز رَبَازة ، وأَرْبَزْتُه إِرْبازاً . ومنهم من يقول رَمِيز بالميم . وقال الجوهمى فى فصل الراء من حَرْف الزاى : كَبْش رَبِيزأى مُكْتَنِز أَعْجَرُ ، مِثْل رَبِيس .

- ﴿ رَسَ ﴾ (س) فيه ﴿ إِنَّ رَجُلا جَاء إِلَى قريش فقــال : إِن أَهل خَيْبر أَسَرُوا محمداً ويُر يدون أَن يُرْسِلوا به إلى قومه ليَقْتُلوه ، فجعَل المشركون يُرْ بِسُون به العبَّاس » يَحتمل أَن يكون من الإرْباس وهو المُراغَمة : أَى يُسْمِعونه مايُسْخِطه ويَغيظُه . ويحتمل أَن يكون من قولهم جاءوا بأمور رُبُس: أَى سُود ، يعنى يأتونه بداهِية . ويحتمل أَن يكون من الرَّبِيس وهو المُصاب بمال أو غيره : أَى يُصِيبون العبَّاس بما يَسُوءه .
- ﴿ ربص ﴾ \* فيه « إنما يُريدأنْ يَتربَّص بَكُم الدَّوائر » التَّرَبُّص: الْمَكْث والانْتَظِار. وقد تكرر في الحديث.
- ﴿ رَبِضَ ﴾ ( ه ) فى حديث أمّ معبد « فدَ عا بإناء يُرْ بِضُ الرَّهْط » أَى يُرْ وِيهِم و يُثْقِلُهِم حتى يناموا و يَمْتَدُّوا على الأرض. مِن رَبضَ فى المسكان يَرْ بِض إذا لَصِق به وأقام مُلازِماً له . يقال أرْ بَضَت الشمسُ إذا اشْتَد حرُّها حتى تر بِض الوحشُ فى كِناسِها . أَى تَجْعَلُها تَرْ بض فيه . ويُروى بالياء . وسيجيء .
- (ه) ومنه الحديث «أنه بَعث الضَّحَّاك بنَ سُفيان إلى قومه وقال : إذا أَتَيْتَهُم فاربِضْ فى دارِهم ظَبْيًا » أَى أَقِمْ فى دَارِهم آمنا لا تَبْرح ، كأنك ظبى فى كِناَسِه قد أمِن حيث لا يَرى إنْسِيًّا . وقيل المعنى أنه أمره أن يأتِيَهُم كالمُتوحِّش ؛ لأنه بَيْن ظَهْراني الكَفَرة، فَمَى رابَه منهم رَيْب نفرَ عنهم شارِداً كَا يَنْفِر الظّبي .
  - (س) وفى حديث عمر « ففتح الباب فإذا شِبْه الفَصِيل الرَّا بِض » أى الجالس الُقِيم .
    - \* ومنه الحديث «كرَ بْضَة العَنْز » و يُروى بكسْر الراء: أي جُنَّتُها إذا برَكَت.
      - (س) ومنه الحديث « إنه رَأَى تُقبَّة حَوْلَمَا غَبَرْ رُبُوض » جمع رَا بِض.
        - \* وحدیث عائشة « رأیت کأتی علی ظَرِبٍ وحَوْلی بَقَرَ رُبُوض » .
- (س) وحديث معاوية « لا تَبْعَثُوا الرَّا بِضِين النُّرَكُ والحَبَشَة » أَى الْمُقِيمين السَّاكنين ، يُر يد لا تُهَيَّجُوهم عليكم مادَ امُوا لا يَقْصدُونَكم .
- (س) ومنه الحديث «الرَّابِضَةُ ملائكة أُهْبِطوا مع آدم يَهْدُون الضُّلاَّل » ولعَلَّه من الإقامة أيضا . قال الجوهري : الرَّا بِضَة : بَقِيَّة حَمَلة الْحَجَّة ، لا تَخْلُو منهم الأرض . وهو في الحديث .

- (ه) وفيه « مَثَل الْمُنافق كَمْل الشَّاة َ بَيْن الرَّ بَضَيْن »وفى رواية « بين الرَّ بِيضَين »الرَّ بِيض: الغَنم َ نَفْسها . والرَّ بَض: مَو ْضِعُها الذي تَرَ ْ بِضفيه . أراد أنه مُذَ بْذَب كالشاة الواحدة بين قَطِيعَين من الغَنم ، أو بين مَر ْ بِضَيمُها .
  - \* ومنه حديث على « والناس حَوْلِي كَرَ بيضَة الغنَم » أَى كَالْغنَم الرُّ بَّض.
- (س) وفيه «أناً زَعيمُ ببَيْت فى رَبَض الجُنَّة » هو بفتح الباء: ماحَوْلها خارجا عنها ، تَشْدِيها بالأَبْدِنيَة التى تكون حول اللهُ ن وتحت القِلَاع . وقد تكرر فى الحديث.
- (س) وفى حديث ابن الزبير و بِناء الكعبة «فأخذ ابْن مُطِيع العَتَلة من شِقِّ الرُّ بْض الذى لَيْل دَارَ بَنِي مُعَيد» الرُّ بْض بضم الراء وسكون الباء: أساسُ البناء. وقيل وسَطه، وقيل هو والرَّ بَض سَواء، كُشُقْم وسَقَم .
- (س) وفى حديث نَجَبَة « زَوَّج ابْنَته من رجل وجَهَّزَها ، وقال : لا يَبِيت عَزَبًا وله عندنا رَبَض » رَبَضُ الرَّجُل : المرأةُ التي تَقُوم بشأنه . وقيل هُو كلّ مَن اسْتَرَحْت إليه ، كالأمّ والبنْت والأخت ، وكالقيِّم والمعيشة والقُوت .
- (ه) وفى حديث أشراط الساعة « وأن تَنطِق الرُّوَيْبضةُ فى أَمْرالعامَّة، قيل: وما الرُّوَيْبضة يارسول الله ؟ فقال: الرجل التَّافِه يَنْطِق فى أَمْر العامَّة » الرُّويبضة، تصغير الرَّا بِضة وهو العاجز الذى رَبَضَ عن مَعَالى الأَمُور وقعَد عن طَلَبها، وزيادة التَّاء للمبالغة . والتَّافه: الخسِيس اللهير .
- (ه) وفى حــديث أبى لُباَبة « أنه ارْ تَبَط بسِلْسِلَةٍ رَبُوض إلى أن تاب الله عليه » هى الضَّخْمة الثَّقِيلة اللاَّزِقة بصاحبها. وفَعُول من أَبْنية المبالغَة يَسْتوى فيه المذكر والمؤنث.
- (س) وفى حديث قَتْل القُرَّاء يوم الجَمَاجِمِ «كانوا رِبْضَة » الرِّبْضة: مَقْنَل قوم ُقتلوا فى ُ بُقْعة واحــدة .
- ﴿ ربط ﴾ (ه) فيه « إسْباغُ الوضُوء على المَكاره ، وكَثْرَةُ اللَّحَاطَ إلى المساجد ، وانْ يَظَار الصلاة بعد الصلاة، فذَ لِكم الرِّباط في الأصل : الإقامة على جِهاد العَدوّ بالحرب ، وارْتباط الحيل و إعْدادها ، فَشبَّه به ماذكر من الأفعال الصَّالحة والعِبادة . قال الفُتَدِبِي: أصْل المُرابطة أن

يَرْ بُطُ الفَرِيقان خيولهُم فى ثَغَرْ ، كُلُّ منْهُما مُعدُ لصاحبه () فَشُمِّى الْقَام فى الثُّنُور رِبَاطاً . ومنه قوله « فَذَ لِكُمُ الرِّبَاط » أى أن المو اظَبة على الطَّهارة والصلاة والعبادة . كالجهاد فى سبيل الله ، فيكون الرِّباط مصدر رَابَطت : أى لازَمْت . وقيل الرِّباط هاهنا الله للهم لِما يُو بَطُ به الشيء : أى يُشَدُّ ، يغنى أن هذه الجلال تَو بُطُ صاحبها عن المعاصى وتكُفَّه عن الحجارم .

\* ومنه الحديث « إِنَّ رَبِيطَ بَنِي إِسرائيلَ قال: زَيْنُ الحَكيمِ الصَّمْتِ » أَى زَاهِدَهم وحَكِيمَهم الذي رَبطَ نَفْسه عن الدنيا: أَى شَدّها ومنعَها.

\* ومنه حديث عَدِيّ « قال الشَّعبي : وكان لناً جاراً ورَ بيطاً بالنَّهرَين » .

\* ومنه حديث ابن الأكوع « فرَ بطت عليه أَسْتَبْقى نفْسى » أَى تأخَّرتُ عنه ، كأنه حبسَ نفسه وشد ها .

﴿ ربع ﴾ (س) فى حديث القيامة « أَكُم أَذَرْكَ تَرَ ْبَع وتَرَ ْأَس » أَى تَأْخُذ رُبع الغنيمة . يقال رَبَعْت القومَ أَر بُعُهُم : إذا أَخَد رُبع أموالهم ، مثل عَشَرْتُهُم أعشُرُهم . يريد ألم أَجْعَلْكَ رئيساً مُطاعا ؛ لأن الملك كان يأخذُ الرُّبع من الغنيمة فى الجاهلية دُون أصحابه ، ويُسَمَّى ذلك الرُّبع : المِرْباع .

(ه) ومنه قوله لِعدى بن حاتم « إنك تأكُّلُ المِر ْباعَ وهو لا يَحِلِ لك فى دِينِك » وقد تكرر ذكر المِر ْباع فى الحديث .

\* ومنه شعر وفد تميم .

\* نحن الرُّ بوس وفِيناً 'يقسم' الرُّ بُعُ \*

يقال رُبْع ورُبُعٌ ، يريد رُبُعَ الغَنيمة ، وهو واحدٌ من أربعَة .

(س) وفى حديث عمرو بن عَبْسة «لقد رَأْيَتُنى وإنى لَرُبُع الإسلام» أى رابعُ أَهْل الإِسْلام، تقدمنى ثلاثة وكنت رابعَهم.

(س) ومنه الحديث «كنت رابع أربعة» أي واحِداً من أربعةٍ.

<sup>(</sup>١) فسر القاموس المرابطة بقوله: « أن يربطكل من الفريقين خيولهم في ثغره، وكل معد لصاحبه » .

- (س) وفى حديث الشَّعبى فى السِّقط ﴿ إِذَا نُكِسَ فَى الَّلْقَ الرَّابِعُ ﴾ أى إذا صار مُضْغَةً فى الرَّاجم ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: فإِنَّا خَلَقْناكُم من تُراب، ثم من نُطْفة، ثم من عَلَقة، ثم من مُضْغة » .
- (س) وفى حديث شريح: حَدِّثِ امرأة عديثين، فإن أبَت فأر بَع » هذا مَثلُ يُضْرِب لِلْبَكَيد الذى لا يَفْهم مايقالُ له، أى كرِّر القول عليها أر بع مرات. ومنهم من يَرو يه بوصل همزة أرْبع بمعنى قِف وا قَتْصِر، يقول حَدِّثها حديثين، فإن أبت فَأَمْسك ولا تُتْعِب نفسك.
- (س) وفى بعض الحديث « فجاءت عَيناه بأر ْبعة ٍ » أى بدمُوع جَرت من نواحى عينيه الأر ْبع.
- \* وفى حديث طلحة « إنه لمَّا رُبع يوم أحدُ وشَلَّت يَدُه قال له: بَاءَ طلحةُ بالجنة » رُبعَ : أى أُصيبَتْ أَرْباع رَأْسِه وهي نَواحيه . وقيل أَصاَبه مُحَّى الرِّبْع . وقيل أُصِيب جَبِينُه .
- (ه) وفي حديث سُبَيعة الأسلمية «لمّا تعلّت من نِفاسها تَسُو فَت للحُطّاب، فقيل لها لا يَحِل لك، فسأ كت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ار بعي على نفسك » له تَأْو يلاَن: أحد مُها أن يكون بمعنى التّوقُف والانتظار، فيكون قد أمرها أن تـكُف عن الترويُّج وأن تَنْ تظر تمام عد ق الوفاة، على مذهب من يقول إن عد تها أبعد الأجلين، وهو من رَبَع يَر بَع إذا وقف وانتظر، والثاني أن يكون من رَبَع الرجُل إذا أخصب، وأرْبَع إذا دَخَل في الربيع: أي نَفْسيك وأخر جيها من بُوسُ العد ق وسُوء الحال . وهذا على مذهب من يرى أن عد تها أدنى الأجلين، ولهذا قال محمر: إذا ولدت وزوْجُها على سَرِيره يعنى لَم يُدُون جاز أن تَتَزوَّج .
- \* ومنه الحديث « فإنه لا يَرْ بَع على ظُلْعك من لا يَحْزُنه أَمْرُك » أَى لا يَحْتَبس عليك و يَصْبِرُ إِلاَّ مَن يَهُتُه أَمْرُك .
  - \* ومنه حديث حليمة السعدية « ارْ بَعِي علينا » أي ارْ فُقي وا ْقَتَصري .
- \* ومنه حدیث صِلَة بن أَشْيَم « قلت أَى نَفْسُ ، جُمِـل رِزْقُك كَفَافا فارْ بَعی فر َ بَعت ولم تَكُدّ » أَی اْقَتَصری علی هذا وارْضَیْ به .

- ( ه ) وفى حديث المزارعة « و يُشْتَرَطُ ماسَقى الرَّبيعُ والأر بعاء » الرَّبيعُ: النهرُ الصغيرُ ، والأرْ بعاء : جمُه .
- \* ومنه الحديث « وما يَنْبُتُ على ربيع السَّاقى » هــذا من إضافَة الموصُوف إلى الصِّفة : أى النَّهر الذي يَسْقى الزَّرْع .
  - (ه) ومنه الحديث « فعدَلَ إلى الربيع فتطَهَّرُ ».
- ( َه ) ومنه الحديث « إنهم كانوا يُكُرُون الأرضَ بما يَنْبُت على الأرْبِعاء » أَى كَانُوا يُكُرُون الأرضِ على مُكُتَرِيها ما يَنْبُتُ على كانوا يُكُرُون الأرض بشىء مَعْلُوم و يَشْتَرِطُون بعد ذلك على مُكْتَرِيها ما يَنْبُتُ على الأنهار والسَّواق .
- \* ومنه حدیث سهل بن سعد «کانت لنا عَجُوز تأخُذُ من أَصُول سِلْق کُنَّا نَعْرِسه على أَرْ بِعَائِنا ».
- \* وفى حديث الدعاء « اللهم اجْعَل القُرآنَ ربيع قَلْبى » جَعَله ربيعاً له لأنّ الإنْسَانَ يرتاح قلبُه فى الرَّبيع من الأزْمَانِ و يميلُ إليه .
- (ه) وفى دعاء الاستسقاء « اللهم اسْقنا غَيثاً مُغِيثاً مُرْ بِعاً » أى عامًّا 'يغْنى عن الارْ تِياد والنُّجْعَة ، فالناس يَرْ بعون حيث شاءوا: أى 'يقيمون ولا يحتاجُون إلى الانتقال فى طَلب الكلام ، أو يكون من أرْبع الغيث ُ إذا أنْبَت الربيع .
- (س) وفى حديث ابن عبد العزيز «أنه جَمَّع فى مُتَرَبَّع له » المَرْبَع والْمَرْبَع والْمُرْتَبَع: المُوضع الذي يُنْزل فيه أيام الرَّبيع، وهذا على مَذْهب من يرى إقامة الجمعة فى غَير الأمْصار.
- \* وفيه ذكر « مِر ْبع » بكسر الميم ، وهو مَالُ مِر ْبَـع ٍ بالمدينة فى بنى حارِثة ، فأما بالفتح فهو جَبل ْ قُر ْب مكة .
- (س) وفيه « لم أجد إلا جملاخِيارا رباعِياً » يقال للذَّ كر من الإبل إذا طلعت رباعيتــه رَباعُ ، والأنثَى رَبَاعِيَة التخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفيه « مُرِى بَنِيك أن يُحْسِنوا غِذاء رِباعِهم » الرّباع بكسر الراء جَمْعُ رُبَع،

وهو ماوُلد من الإبل في الرَّبيع. وقيل ماوُلدفي أوّل النّتاج ، و إحْسانُ غِذائِهَا أَن لا يُسْتَقَصَى حَلب أُمهاتها إِنْقَاءَ عليها .

- \* ومنه حديث عبد الملك بن ُعمير «كأنه أُخْفاف الرِّباع »
- \* ومنه حــديث عمر « سأله رجلُ من الصّــدقة فأعطاه رُبَعَةً يَتْبَعُهُا ظِئْراها » هو تأنيثُ الرُّبَع.
  - (س) ومنه حديث سلمان بن عبد الملك:

إِن اَبِيَّ صَبْيَةٌ صَيْفِيُّونَ أَفْلَحَ مِن كَانَ لَهُ رِبْعِيُّونَ أَفْلَحَ مِن كَانَ لَهُ رِبْعِيُّونَ الرَّبِيعِ عَلَى غيرِ قياسٍ ، وهو مَثلُ العَرَب قَديمُ .

- ( ه س ) وفى حديث هشام فى وصف ناقة « إنَّهَا لمَرْ بَاع مِسْيَاع » هى من النوق التى تَلِد فى أوّل النّبَاج . وقيل هى التى تُبَكِّر فى الحمل . ويُر وى بالياء ، وسُيذْ كر .
- \* وفى حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام: « وهل تَرك لنا عَقِيل من رَبْع » وفى رواية « من رِباع » الرَّبع: المنزِل ودارُ الإقامة . ورَبْعُ القوم تَحِيَّتُهُم ، والرِّباع جمعُه .
  - (س) ومنه حديث عائشة « أرادت بيع رِباعِهَا » أي مَنازلِها .
- (س) ومنـه الحديث « الشُّفعة في كل رَبْعة أو حائطٍ أو أرضٍ » الرَّبعة أخَصُّ من الرَّبْع .
  - \* وفى حديث هِرَقُلَ « ثم دعا بشيء كالرَّ بْعة العظيمة » الرَّ بْعة : إِنَاء مُرَ بَّعَ كَالْجُونة .
- (ه) وفى كتابه للمهاجرين والأنصار « إنهم أمَّةُ واحدةُ على رِباعَتِهم» يقال القوم على رِباعتهم ورباعتهم ورباعِهم : أى على استقامتِهم ، يريد أنهم على أمرِهم الذى كانوا عليه . ورباعةُ الرجُل : شأنه وحالُه التى هو رابعُ عليها : أى ثابتُ مقيمٌ .
  - \* وفي حديث المُغيرة « إنَّ فلانا قد ارْتَبع أمرَ القوم » أي انْتظر أن يُؤَمَّر عليهم .
    - \* ومنه « الْسَتَرَ ْبِعُ » الْمُطِيقُ للشيء . وهو على رِباعة ِ قومِه : أي هو سيِّدهم .
- (ه) وفيه « أنه من ً بقوم يَر ْبَعُون حَجِرا » ويُر ْوى يَر ْتَبَعُون . رَبْعُ الحِجْرُ وارْتِباعُهُ:

إشالتُه ورَفْعُهُ لإِظْهَارِ القُوَّة . ويُستَّى الحجر المَرْبُوعَ والرَّبيعة ، وهو من رَبَع بالمكان إذا تُبَت فيه وأقام .

- (ه) وفي صفته عليه الصلاة والسلام « أُطُّو َل من الَمرْ بُوع » هو بين الطويل والقصير . يقال رجل رَ بْعة ومَرْ بوع .
- (ه) وفيه «أغِبُوا عِيادة المريض وأرْبِعُوا » أى دَعُوه يومين بعد العِيادة وأْتُوه اليوم الرابع ، وأصلُه من الرِّبْع فى أورادِ الإِبلِ ، وهو أن تَرِدَ يوما وُتُتْركَ يومين لا تُسْقى ، ثم تَرِد اليومَ الرابع .
- ﴿ رَبَعَ ﴾ ﴿ فيه ﴿ إِنَّ الشيطانَ قد أَرْبَعَ في قلو بَكُمْ وعشَّشَ ﴾ أي أقام على فساد اتَّسع له الْمُقام معه . قاله الأزهري .
- \* وفى حديث عمر « هل لك فى ناقتين مُرْ بَغَتَين سَمِينَتَين » أى مُخْصِبَتين . الإِرْباغ : إِرْسالُ الإِبل على الماء تَرِدُه أَىَّ وقْتِ شاءت ، أَرْ بَغْتَها فَهِى مُرْ بَغَة ، ورَبَغَت هى ، أراد ناقتين قد أُرْبِغَتَا حتى أخْصَبَت أبدانُهما وسَمِنتا .
  - \* وفيه ذكر « رابع » هو بكسر الباء: بَطَن وادٍ عند الجُحْفة .
- ﴿ ربق ﴾ [ه] فيه « من فارق الجماعة قِيدَ شِبْر فقد خَلَع رِبْقة الإسلام من عُنْقه » مُفارقة الجماعة : تَرْكُ السُّنة واتبًاع البِدْعة . والرّبْقة في الأصل: عُرْوة في حَبْل تُجعل في عُنْق البهيمة أو يَدِها تُمْسِكُها ، فاسْتعارها للإسلام ، يعني مايَشد به المُسلم نفْسَه من عُرَى الإسلام : أي حُدُوده وأحكامه وأوامِره ونواهِيه . وتُجمعُ الرِّبْقة على ربق ، مِثل كِسْرة وكِسَر . ويقال للحَبْل الذي تكونُ فيه الرِّبْقة : ربْق ، وتُجمع على أرْباق ورباق .
- (س) ومنه الحديث « لَكُمُ الوَ فَاءُ بِالْعَبْدِ مَالُمَ تَأْكُلُوا الرِّبَاقَ » شُبَّه مَا يَلزَمُ الأعناقَ من العبد بالرِّباقِ ، واستعار الأكلَ لنَقْضِ العهد ، فإن البهيمة إذا أكلت الرّبْق خَلَصت من الشَّدّ.
- \* ومنه حديث عمر « وتَذَرُوا أرباقَهَا في أعناقِهَا » شبَّه مأقلًدَتْه أعناقُهَا من الأوزارِ والآثامِ، أو من وجوب الحج ، بالأرْباقِ اللازمة لأعناقِ البَهْم .

- (ه) ومنه حديث عائشة تصف أباها « واضْطَرَب حَبْلُ الدِّين فَأَخَذَ بطَرَفَيْهُ ورَبَّقَ لَكُمَ أَثْنَاءُهُ » تُريد لمّا اضْطَرب الأمرُ يوم الرِدّة أحاطَ به من جَوانبِه وضَمَّه ، فلم يَشذَّ منهم أحدُ ، ولم يخرج عما جَمَعهم عليه . وهو من تربيق البَهم : شدِّه في الرِّباق .
- (ه) ومنه حدیث علی « قال لموسی بن طَلْحة : انْطَلِق إلی العَسْکر فما وجَدْت من سلاح أو ثَوب ارتُبقِ فاقْبِضْه ، واتَّق الله واجْلس فی بیتِك » رَبَقْتُ الشیء وارْتَبَقْته لنفسی ، كر بُطته وارْتَبَطْته ، وهو من الرِّبْقة : أی ماوَجدت من شیء أُخِذَ منكم وأُصِیب فاسْتَرَجِمْه . كان من حُكْمه فی أهل البَغْی أنّ ماوُجِد من مالهم فی یَدِ أحد یُسْتَرْجَع منه .
- ﴿ رَبِكَ ﴾ ( ه ) في صفة أهل الجنة ﴿ إِنهُم يَرْ كَبُونَ الْمَيَاثِرِ عَلَى النُّوقَ الرُّ بْكَ ﴾ هي جمعُ الأرْبك ، مثل الأرْمك ، وهو الأسوَدُ من الإبل الذي فيه كُدْرة .
- \* وفى حديث على « تحيَّر فى الظُّامات وارْتَبك فى الْمُهلِكات » ارْتَبك فى الأمر : إذا وَقع فيه ونَشِب ولم يَتَخَلَّص ، ومنه ارْتَبَك الصَّيدُ فى الحِبَالة .
  - (س) ومنه حديث ابن مسعود ﴿ الرَّبُّكُ واللهِ الشَّيخُ ».
- ﴿ رَبِلَ ﴾ \* في حديث بني إسرائيل « فلمَّا كَثُرُوا وَرَبَكُوا » أَى غَلُظُوا ، ومنه تَر بل جسمُه إذا انْتَفَخ ورَ با .
- (ه) وفى حديث عمرو بن العاص « انظُرُوا لنا رجُلا يتَجنَّب بنا الطَّريق ، فقالوا : ما نَهْم إلا فُلاَنا فإنه كان رَبيلا فى الجاهِليَّة » الرَّبِيلُ : اللّصُّ الذى يَغْزو القوم وحْده . ورَا بِلَة العَرب هُم الْحَبَثَاء الْمُتَصَّون على أَسُوْقهم . هكذا قال الهَروى . وقال الخطَّابى : هكذا جاء به المُحَدِّث بالباء المُوحدة قبل الياء . قال : وأراه الرَّيْبَل ، الحرف المعتل قبل الحرف الصَّحيح . يقال ذئبُ رِيبال ، ولصَّ رِيبال . وشمّى الأسدُ رِيبالًا لأنه يُغِير وحده ، والياء زائدة . وقد يُهمز ولا يُهمز .
- (س) ومنه حديث ابن أُنَيس «كأنه الرِّئبال الهَصُور » أى الأسدُ ، والجمعُ الرآبيل والرَّيابيل ، على الهَمْز وتَرَ كه .
- ﴿ رَبَّا ﴾ \* قد تكرر ذكرُ « الربا » في الحديث والأصلُ فيه الزِّيادة . ربا المالُ يربُورَبُواً إذا

زاد وارْتفَع ، والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو فى الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامُ كثيرةٌ فى الفقِه . يقال : أربَى الرجل فهو مُرْبِ .

- \* ومنه الحديث « من أَجْبَى فقد أَرْبَى » .
- \* ومنه حديث الصَّدقة « فَتَرْ بُو فَى كَفِّ الرحمن حتى تـكونَ أعظمَ من الجبل » .
- (ه) وفيه « الفردوس رَبُوة الجُنَّة » أَى أَرْفَعُها . الرُّبُوة بالضم والفتح : ما ارْتفع من الأرضِ .
- (ه) وفى حديث طَهَفة « من أَبَى فعليه الرِّبُوَةُ » أَى من تَقَاعد عن أَدَاء الزَّكَاةِ فعليه الرِّبُوة » أَى من الزِّيادة فى الفَر يضَة الواجبة عليه ، كالعُقُوبة له ، ويُروى « من أقَرَّ بالجزْية فعليه الرِّبُوة » أَى من المِنْية عن الإسلام لأجْل الزكاة كان عليه من الجِزْية أَكثَرُ مما يجب عليه بالزكاة .
- (ه) وفى كتابه فى صُلْح نَجُر ان « أنه ليس عليهم رُبِّيَةٌ ولا دمْ " » قيل إنما هى رُبْية من الرِّبا ، كَالُخْبْية من الاحْتِباء ، وأصَابُهُما الواوُ ، والمعنى أنه أسْقَط عنهم ما اسْتَسْلَفُوه فى الجاهلية مِن مَافُ ، أو جَنَوْه من جِناية من والرُّبية من عَفْقة مَ لُغة فى الرِّبا ، والقياسُ رُبُوة . والذى جاء فى الحديث رُبِيَّة ؛ بالتشديد ، ولم يُعُرف فى اللغة . قال الزنخشرى : سَبيانها أن تكون فُعُولَة من الرِّبا ، كا جعل بعضهم السُّرِّية فُعُولة من السِّرُو ، لأنها أَسْرَى جَوارى الرجُل .
- \* وفى حديث الأنصار يوم أُحُدٍ « لئن أَصَبْنَا منهم يوماً مثلَ هذا لنُرُ بيَنَ عليهم فى التمثيل » أَى لَنَزِيدَن ولنُضَاعِفَن .
- (ه) وفى حديث عائشة « مالكِ حَشْياء رابيةً » الرَّابِية : التى أُخذَها الرَّبُوُ ، وهو النَّهيجُ وتو اتَّرُ ُ النَّفُس الذي يَعْرِض للمُسْرع في مَشْيهِ وحرَ كته .

# ﴿ باب الراء مع التاء ﴾

﴿ رَبَ ﴾ (ه) في حديث أَقْمَان بن عاد « رَتَب رُتُوب الكَعْب » أَى انْتَصب كَا يَنْتَصب الكَعْب إذا رميته. وصفه بالشَّهامة وحدَّة النَّفْس (١).

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى لأبي كبير:

وإذا يَهُبُّ من المنام رأيته كرُتوبِ كعبِ السَّاق لَيسَ بِزُمَّلِ

- \* ومنه حديث ابن الزبير «كان يُصلى فى المسجد الحرام، وأحجار المَنْجَنِيق تمرُ على أُذُنه ومَا يلْتَفَتِ كَأْنَه كعبُ رَاتِب ».
- (س) وفيه « من مأت على مَر ْتبة من هذه المَر اتب بُعثَ عليها » المَرْتَبة : المَنْزِلة الرَّفيعةُ ، أراد بها الغُزْوَ والحجَّ ونحوها من العِبَادات الشَّاقَة ، وهى مَفْعَدلة ، من رَتَب إذا انتصب قائمًا والمَرَ اتب ُجَعمُها .
- \* وفى حديث حذيفة قال يوم الدَّار : « أَمَا إِنَّه سيكونُ لها وقفاَت ومَراتب ، فمن مات فى وقفاَتها خير ممن مات فى مَرَاتبها » المَرَاتبُ : مضاَيقُ الأوْدِية فى حُزُونة .
- ﴿ رَتَ ﴾ (س) في حديث المِسور « أنه رأى رجلا أَرَتَّ يَوُّمُّ الناس فأخَّرَه » الأَرَتُّ: الذي في لسانه عُقدة وحُبْسة ، ويَعجَلُ في كلامه فلا يُطاَوعُه لِسانهُ .
  - ﴿ رَبِّحٍ ﴾ ( ه ) فيه « إنَّ أَبُو ابَ السَّمَاء تُفْتَحُ فلا تُرُ ْتَجِ » أَى لا تُغْلق.
  - \* ومنه الحديث « أَمَرَ نا رسول الله صلى الله عليــه وسلم بإرْتاج الباب » أى إغلاقه .
- \* ومنه حديث ابن عمر « أنه صَلَّى بهم المغرب فقال : ولا الضَّالِّين، ثم أَرْتَج عليه » أَى اسْتَغلَقَت عليه القِراءَةُ . ويقال أيضا للباب رتاج .
- ( ه ) ومنه الحديث « جعل ماله في رِ تَاج الكَّعْبة » أى لها ، فكنَى عنها بالباب ، لأنَّ منه يُدْخَل إليها . وجمع الرِّتاج : رُرُتج .
- (ه) ومنه حدیث مجاهد عن بنی إسرائیــل «کانت اَلجرادُ تأکل مَسامِیرَ رُتُجُهِم » أَى أَبُوابهم .
  - \* ومنه حدیث قُس « وأرضُ ذاتُ رِتاج » .
- \* وفيه ذكرُ « رَاتَج » بكسر التاء ، وهو أُطُم من آطام اللدينة ، كثيرُ الذّ كُر في الحديث والمَغَازى .
- ﴿ رَبُّع ﴾ ( ه ) في حديث الاستسقاء « اللهم اسْقِنا غَيثاً مُر ْبِعا مُر ْتِعا » أَى يُنْبِتُ مَن الكَلاُ ما تَر ْتَعُ فيه المَواشِي وتَر ْعاهُ . والرَّتَع : الاتِّساعُ في الخِصْب . وكل مُخْصِب مُر ْتَع مُ .

- ( ه ) ومنه حديث ابن زِمْل « فمنهم الْمُوْتِع » أَى الذَى يُخَلِّى رِكَابَهُ تَرْتَعُ .
  - ( ه ) ومنه حديث أمّ زرع « في شِبَع وريّ ورَ تُع » أي تَتَعَمُّ .
- \* ومنه الحديث « إذا مَرَ رُثُم برياض الجنة فارتَعُوا » أراد برياض الجنة ذِكرَ الله ، وشبَّه الخوض فيه بالرَّتع في الخيصب .
- (ه) ومنه الحديث « وأنه من يَرتعُ حولَ الحِمْىَ يُوشك أن يُخَالِطه » أى يطُوف به ويدُور حَوله .
- \* ومنه حدیث عمر « إنی والله أُر تَـِع فأَشْبِع » یُر ید حُسنَ رِعایته ِ للرَّعیَّة ، وأنه یَدَعُهم حتی یَشْبعوا فی المَر تع .
- (ه) وفى حديث الغَضْبان الشّيباني « قال له الحجاجُ : سَمِنْت، قال : أَسْمَنني القَيدُ والرَّ تَعَةَ » الرَّ تَعَةَ بفتح التاء وسكونها : الاتِّساعُ في الخِصْب.
- ﴿ رَتَكَ ﴾ ( ه ) في حديث قَيْدَلة « تُرُ "تِكَانِ بَعِيرَيْهِما » أَى يَحْمِلانِهِما على السَّير السَّريع . يقال رَتَكَ يَرُ تِك رَتْكَا ورَتَكَانا .
- ﴿ رَمَلَ ﴾ ﴿ فَى صَفَةَ قُرَاءَةَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «كَانَ يُرَّتِّـلَ آيَّةً آيَّةً » تَرتيلُ القِراءَة : التَّأْنِي فِيها والتَّمَّهُلُ و تَبْيِينِ الحَروف والحركات، تَشْبِيها بالثَّقْرُ المُرَّتَّل ، وهو المُشَبَّه بِنَوْرِ الأَقْحُوانِ . يقال رَتَّل القراءة وترتَّل فيها . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ رَتِم ﴾ (س) فى حديث أبى ذر ﴿ فَى كُلَّ شَيءَ صَدَقَةَ حَتَى فَى بِيانِكَ عَنِ الأَرْثُمُ ﴾ كذا وقع فى الرواية ، فإن كان محفُوظاً فالمسلَّه من قولهم : رتمتُ الشيء إذا كَسَرتَه ، ويكون معناه معنى الأرَتِّ ، وهو الذي لا يُفْصِح السكلامَ ولا يُصَحِّعه ولا يُبَيِّنه ، وإن كان بالثّاء المُثلثة فيذُ كُر في بابه .
- \* وفيه « النَّهْى عن شَدِّ الرَّتائم » هي جمـــع رَتِيمَةٍ ، وهي خَيطْ يُشَدّ في الأصْبَع لتُسْتَذْ كُر به الحاجة .
  - ﴿ رَبًّا ﴾ (ه) فيه « الحساير ْتُو فُوَّادَ الحزين » أَى يَشُدُّه ويُقَوِّيه .

- \* وفى حديث فاطمة « أنها أقْبَلَت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها : ادْنى يا فاَطمة ، فدنَت رَتُوة ، ثم قال لها : ادْنى يا فاطمة ، فدنت رَتُوة » الرَّتُوة ُ هاهنا : الخَطْوَة .
- (ه) وفى حديث مُعاَذ « أنه يتقدَّم العُلماء يوم القيامة برَ تُوَة » أَى برَ مُية سَهُمْ (١٠). وقيل بميل. وقيل مَدَى البصر.
  - ( ه ) ومنه حديث أبى جهل « فيَغيِب في الأرض ثم يَبْدُو رَ تُوة » ·

## ﴿ باب الراء مع الثاء ﴾

﴿ رِثاً ﴾ \* في حديث عمرو بن معدى كرب « وأشرَبُ التّبن من اللّبن رَثِيئَة أو صَريفًا » الرّثيئَة : اللبن الحليبُ يُصَب عليه اللّبنُ الحامض فيَرُبّ من ساعَته .

ومن أمثالهم « الرَّثيئَة تَفْتُأ الغَضَب » أَى تَـكُسره وتُذُهبه .

- ﴿ رَثُ ﴾ (س) فيه «عَفُوتُ لَـكُم عَنِ الرِّثَّةَ » وهي متاعُ البيت الدُّونُ. وبعضهم يرويه الرَّثَيَّة ، والصواب الرِّثَة بوزن الهرَّة .
  - ( ه ) ومنه حدیث علی « أنه عَرَّف رِثَّة أهل النَّهْر ، فَكَانَ آخَرُ مَا بَقِی قِدْر » .
- (ه) ومنه حديث النعمان بن مُقَرِّن يوم نَهاونْدَ « أَلَا إِنَّ هَوْلَاءَ قَدَ أَخْطَرُوا لَـكُمْ رِثَّةً وأَخْطَرَتُم لَمُم الْإِسلام » وجمعُ الرَّثَة : رِثاثُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فَجُمِعِت الرّثاث إلى السَّائب » .
- ( ه ) وفي حديث ابن نَهيك « أنه دخل على سَعْدٍ وعنده متاع أَرَثُ أَهُ ومِثال أَرثُ أَى خَلَق مالٍ .
- \* وفى حديث كعب بن مالك « أنه ار ْتُثَّ يوم أُحُد ، فجاء به الزُّبير يقود بزمام راحلته » الار ْتِثاثُ : أن يُحْمـــل الجريح من المَعْر كة وهو ضَعِيف ٌ قد أَنْخَنَتــه الجراح . والرَّثيثُ أيضا: الجريح ، كالمر ْتَثَ .

<sup>(</sup>۱) الذي في الهروى : « أي بدرجة ومنزلة . ويقال بخطوة » وفسر الرَّتُوة في حــديث أبي جهل بمــا فسرها به ابن الأثير في حديث معاذ .

- (س) ومنه حمديث زيد بن صُوحاًن « أنه ارْتُثُ يَوم الجَمْل و به رَمَق ».
- (س) ومنه حديث أمّ سلمة « فرآنى مُر ْ تَنَّة » أى ساقِطَة ضَعِيفَةً . وأصلُ اللَّفظة من الرَّثُّ : الثَّوبِ الخَلَق . والمُر ْ تَتُّ : مُفْتَعِل منه .
- ﴿ رَبُد ﴾ (ه) في حديث عمر « إنّ رجُلا ناداه فقال :هل لك في رجل رَبَدْتَ حاجته وطالَ انْتِظارُه» أي دَافعْتَ بحوائْجه ومَطَانَته ، منقولك: رَبَدْتُ المتاعَ إذا وضعْت بعضه فوقَ بعض. وأراد بحاجَتِه حَوائْجه ، فأوقَعَ الْمُفْرَد موقعَ الجُمْع ، كقوله تعالى « فاعْتَرَفُوا بذَنْبهم » أي بذُنُوبهم.
- ﴿ رَبُع ﴾ (ه) في حديث ابن عبد العزيز يصف القاضي ﴿ يَنْبَغِي أَن يَكُونَ مُنْقَيًّا للرَّثَعَ مُتَحَمِّلًا لِللَّا ثُمَّةِ ﴾ الرثيع بفتح الثاء: الدَّناءة والشَّرَهُ والحِرْصُ ، ومَيْل النَّفْس إلى دَنِي المطَّامِع.
- ﴿ رَبْم ﴾ (س) فيه « خير الله الأرثَمُ الأقرح » الأرثَمَ : الذي أنفُه أبيضُ وشَفَتُه العليا .
- \* وفى حديث أبى ذر « بيَانُك عن الأر ْ تَم صَدَقَةُ " هو الذى لا يُصَحَّح كلامه ولا يُبَيِّنُهُ لَآفَةً فى لسانه أو أسْنانِه . وأصلُه من رَ ثِيمِ الحصى ، وهو مادُق منه بالأخفاف ، أو من رَ تُمْثُ أَنْفه إذا كسرتَه حتى أدْمَيته ، فكأن فه قد كُسر فلا يُفْصِح فى كلامه . ويُروى بالتاء وقد تقدر م.
- (رثی) (ه) فيه « أن أُخْت شَد اد بن أو ْس بَعَثَت إليه عند فِطْره بقد َح كَبن وقالت: يارسول الله إنّما بَعثُتُ به إليك مَر ْ ثِيمةً لك من طولِ النَّهار وشد ّة الحر ِ » أى تَوجُّعاً لك و إشفاقاً، من رثى له إذا رَق وتَوجُع . وهى من أبنية المصادر ، نحو المَغْفِرَة والمَعْذِرَة . وقيل الصَّوابُ أن يقال مَر ثانةً لك ، من قولهم رَثَيْتُ للحى وَ رَثيا ومَر ثانة ، ورثيت الميّت مَر ثية .
  - (س) ومنه الحديث « أنه نهي عن التَّرَأُمِّي » وهو أن رُيندَب المّيّت فيقال : وَا فَلاَ ناه .

## ﴿ باب الراء مع الجيم ﴾

﴿ رَجِب ﴾ ( ه ) في حديث السَّقيفة ﴿ أَنَا جُذَيَامُمَا الْمُحَكَّلُ ؛ وعُذَيْقُهَا المرَجَّبُ ﴾ الرُّجْبَة : هو أَن تُعْمَد النَّخْلة الكريمة بيناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حَمْلها أن تقع ، ورجَّبْتها فهي مُرَجَّبة ، والعُذَيق ؛ تصغير ُ العَذْق بالفتح، وهي النخلة ، وهو تصغير ُ تَعْظيم ، وقد يكون ترَ جيبها بأن يُجْمَل حَولَها شَوكُ لئلًا يُر قَى إليها ، ومن التَّر جيب أن تُعْمَد بخشبة ذات شُعْبَتَين ، وقيل : أرادَ بالتَّر جيب التَّعْظيم . يقال رَجَب فلان مَو لاه : أي عَظَمه ، ومنه سُمّى شهر رُجَب ، لأنه كان يُعظم .

- \* ومنه الحديث « رَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمَادَى وشعبانَ » أضافَ رَجَباً إلى مُضَرَ ؛ لأنهم كانوا يُعظِّمُونه خلافَ غيرهم ، فكائهم اخْتَصُّوا به ، وقوله بين جُمَادى وشعبانَ تأكيدُ للبيانِ و إيضاحُ ؛ لأنهم كانوا يُنْسِئُونه و يُوَخِّرونه من شهر إلى شهر ، فيتَحَوّل عن موضعه المُختَصِّ به ، فبيَّن لهم أنه الشَّهرُ الذي بين جُمادى وشعبانَ ، لاما كانوا يُسَمُّونه على حِسابِ النَّسِيء .
- \* وفيه « هل تَدْرُون ما العَتِيرَةُ ؟ هي التي تُسَمُّونها الرَّجَـبِيَّة » كانوا يَذْ بَحُون في شهر رجب ذَ بيحةً و يَنْسُبُونها إليه .
- (س) وفيه « ألا تُنَقُّون رَواجبَكم » هي مابين عُقَد الأصابع من دَاخل، واحدُها رَاجبَةُ ، والبَرَاجِمُ: العُقدُ الْمُتَشَنِّجةُ في ظاهر الأصابع.
- ﴿ رَجِج ﴾ (ه) فيه « من رَ كَبَ البَحرَ إذا ارْتَجَّ فَقد بَرئت منه الذَّمَّة » أَى اضْطَرَب، وهو افْتَعل، من الرَّجِّ ، وهو الحركةُ الشَّديدَةُ . ومنه قوله تعالى « إذا رُجَّت الأرضُ رَجًّا »
- \* وروى أَرْتَج ، من الإَرْتاج : الإِغْلاق ، فإن كان تَعْفُوظاً فَمَناه أُغْلَق عن أن يُرْ كب ، وذلك عند كَثْرة أَمْو اجه .
  - \* ومنه حــديث النفخ في الصُّور « فَتَرْ تَجُّ الأرضُ بأهْالها » أي تَضْطَرِب.
- \* ومنه حــديث ابن المسيّب « لمَّــا تُعبِض رسول الله صلى الله عايه وسلم ارْتَجَّت مكةُ بصَوَتٍ عالٍ » .

- \* ومنه حــديث على « وأمّا شيطان الرَّدْهَة فقد كُفيتُه بِصَعْقَةٍ سَمَعْتُ لها وجْبَة قُلْبِــه ورَجَّة صَدْرِه» .
  - \* وحدیث ابن الزبیر « جاء فرَجَّ البابَ رَجًّا شدیداً » أی زَعْزَعَه وحرَّ که .
- (س) ومنه حديث عمر بن عبد العزيز « الناس رَجاَجُ الله هذ الشيخ » يعني مَيْمُونَ بن مِهْرانَ » هم رَعَاعُ الناس وجُهَّا لَهُم .
- ﴿ رَجِحَ ﴾ (س) فى حــديث عائشة وزَوَاجِها ﴿ إِنهَا كَانَتَ عَلَى أَرْجُوحَة ﴾ وفى رواية ﴿ مَرْجُوحة ﴾ الأُرْجُوحةُ : حَبْلُ يُشَدُّ طَرَفاه فى مَوْضِع عَالٍ ثَم بَرْ كَبُه الْإِنْسَانُ و يُحرَّكُ وهو فيه ، سُمِّى به لتَحَرَّ كه وتجيئِه وذَهَا به .
- ﴿ رَجِعَنَ ﴾ \* في حديث على « في حُجُرات القُدْس مُرجَحِنيِّن » ارْجَعَنَّ الشيء إذا ماَلَ من ثِقَلَه وتحرَّك .
- \* ومنه حديث ابن الزبير فى صِفَةِ السَّحَابِ « وارْجَعَنَ بَعْد تَبَسُّق » أَى تَقُل ومال بعد عُلُوه ، أُورَدَ الجوهَرِيّ هذا الحرفَ فى حَرْف النُّون ، على أنّ النُّون أصلية ، وغيرُه يجعلُها زائدةً من رَجَبِ الشيء يَرْجَبِ إذا تَقُل .
- ( اجرج) ( ه ) فى حديث ابن مسعود « لا تَقُوم السَّاعة إلاَّ على شِرَار النَّاسِ كُوجُوجَة الْمَاءِ الْخَلِيثِ ( اللَّهِ اللَّجُوجة أَلَاء الكَدِرة فَى الحوض المُخْتَلِطة وَ اللَّينِ ، فلا يُنتَفَع بها . قال أبو عبيد : الحديث يُروى كُوجُرَاجَة المَاء . والمعرُوف فى الكلام رجْرِجَة . وقال الزمخسرى : « الرِّجْرَاجة : هى المُرأةُ الَّتَى يَتَرَجْرَج كَفَلُها . وكَتِيبَة رَجْراجَة : يَمُوج مِن كَثْرَها ، فكا أنه \_ إن صحَت الرِّوابة \_ قَصَد الرِّجْرَجَة ، فجاء بوصفها ؛ لأنها طينة رقيقة "تَترَجْرَجُ " .
- [ ه ] في حــديث الحسن ، وذكر يَزيد بن الْهَاتَب ، فقال : « نَصَبَ قَصَباً عَاتَّىَ عليها خِرَقاً فاتَّبَعَهُ رِجْرِجَة من الناس » أرَادَ رُذَالةَ الناس ورَعاَعَهم الذين لا عُقُولَ لهم .

<sup>(</sup>١) رواية الهروى : رُجْرِجةً كُرجرِجة الماء الخبيث

﴿ رَجَوْ ﴾ (س) فى حديث الوليد بن المغيرة حين قالت قُرَيْشُ للنبى صلى الله عليه وسلم إنه شاعر وقال: « لقد عَرَفت ُ الشِّعْرَ ؛ رَجَزَه وهَزَجَه وقر يضه فما هُو به » الرَّجَزُ : بَحْرُ من بُحُورِ الشِّعْرِ معروف ونوع من أنواعه، يكون كلُّ مِصْرَاع منه مُفْرَدًا ، وتُسمَّى قصائدُه أَرَاجِيزَ ، وَاحِدها أَرْجُوزَةُ ، فهو كَهَيْئة السَّجْع إلا أنه فى وَزْن الشِّعْرِ . ويُسمَّى قائلُه راجِزاً ، كا يُسمَّى قائلُ بُحُورِ الشِّعْرِ شاعِراً . قال الحربى : ولم يَبْلُغنى أنه جَرَى على لِسَان النبى صلى الله عليه وسلم من ضُرُوب الرَّجَزَ إلَّا ضَرْ بان : المَنْهُوك ، والمَشْطُور . ولم يَعُدَّها الخليلُ شِعراً ، فالمَنْهُوك كقوله فى رواية البَراء أنه الرَّاء أنه رَأى النبي صلى الله عليه وسلم على بَعْلَة بيضاء يقول :

أنا النَّـبِيُّ لَاكَذِبْ أَنا ابنُ عَبْـدِ الْمُطَّلِبُ والمَشْطُور كَقُولُه فى رواية جُنْدُب أن النبى صلى الله عليه وسلم دَمِيَت إصْبَعُه فقال: هل أنت إلاَّ إصبعُ دَمِيتِ وفى سبيلِ اللهِ ما كَقِيتِ

وروى أن العجّاج أنشد أبا هم يرة :

\* ساقًا بَخَنْدَاةً وَكَوْبًا أَدْرَما \*

فقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يُعْجِبُهُ نَحُوُ هذا من الشَّعر. قال الحربيُّ: فأمَّا القَصِيدةُ فلم عُنْهُ لَغني أنه أنشد بيتاً تامَّا على وَزْنه، إنما كان مُنشِد الصَّدر أو العَجُز، فإن أنشده تامَّا لم مُيقِمه على ما مُنِي عليه، أنشد صدر بَيْت لَبِيد:

\* أَ لَا كُلُّ شيء ما خَلَا اللهَ بَاطِلُ \*

وسَكَتَ عن عَجُزِهِ وهو:

\* وكُلُّ أَنْعِيمٍ لا تَحِــاللَّهَ زَارْلُ \*

وأنشد عَجُزَ بيت طَرَفَة:

\* ويأتيكَ بالأخبــارِ مَنْ لم تُزَوِّدِ \*

وصدره:

\* سَتُبْدِي لكَ الأيَّامُ ماكُنتَ جاهِلا \*

وأنشد ذَاتَ يوم:

أَنْجُعْـَلُ نَهْدِي وَنَهْبَ الْعُبَي لَدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ

فقالواً: إنما هو :

## \* بينَ عُيَيْنَةَ والأَقرعِ \*

فأعادها: بين الأقرَع وعُمَيْنة ، فقام أبو بكر فقال : أشْهدُ أنك رسول الله . ثم قرأ « وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا عَنْبَغَىِي لَهُ » . والرَّجَز ليسَ بشِعر عند أكثرهم . وقوله :

#### \* أَنَا ابْنُ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ \*

لم يقله افْتخاراً به ؛ لأنه كان يكره الانْتساب إلى الآباء الكُفّار ، ألا تَراه لمّا قال له الأعرابي : يا ابن عبد الُطّلب ، قال : قد أَجَبْتُك ، ولم يَتَكَفَّظ بالإجابة كراهة منه لِما دَعاه به ، حيث لم يَنْسُبه إلى ما شرّفه الله به من النّبُوّة والرسالة ، ولكنّه أشار بقوله : أنا ابن عبد المطلب إلى رُؤيا رآها عبد المطلب كانت مَشْهورة عندَهم ، رأى تَصْديقها ، فذكّر هم إيّاها بهذا القول . والله أعلم .

- \* وفى حديث ابن مسعود « مَن قرأ القرآنَ فى أقلَّ من ثلاثٍ فهو رَاجزُ " إنما سمَّاه راجِزاً لأن الرَّجَز أُخَفُ على لسانِ الْمُنْشِد ، واللسانُ به أَسْرَعُ من القَصِيد .
- (ه) وفيه «كان لرسولِ الله صلى الله عليـه وسلم فَرَسُ يقالُ له الْمُرْتَجِزُ » سُمِّى به ُلحسْن صَهِيلِهِ .
- \* وفيه « إن مُعاذًا أصابَه الطاعونُ فقال عَمْرُو بِنُ العاص : لا أراه إلا رِجْزًا أو طُوفاناً ، فقال مُعاذ : ليس برِجْز ولا طُوفان » قد جاء ذِكْر الرِّجْز مُـكَرَّرا فى غـير موضع ، وهو بكسر الراء : العذابُ والإثمُ والذَّنْبُ . ورِجْزُ الشيطان : وَساوِسه .
- ﴿ رَجِسَ ﴾ (س) فيه ﴿ أُعُوذُ بِكُ مِن الرِّجْسِ النَّجِسِ ﴾ الرِّجْسُ: القَذَر ، وقد يُعَبَّرُ به عن الحرام والفعلِ القبيح ، والعذاب ، واللَّمْنة ، والكُفْر ، والمرادُ في هذا الحديثِ الأوّلُ . قال الفَرّاء: إذا بَدأُوا بالنّجس ولم يذكُرُوا معه الرِّجْسِ فتَحُوا النون والجيم ، وإذا بَدأُوا بالرِّجْسِ ثم أَتْبَعُوه النّجس كَسَروا الجيم .
- \* ومنه الحــديث « نَهَى أَن يُسْتَنْجَى بِرَوثَةٍ وقال : إنها رِجْسُ » أَى مُسْتَقْذَرة . وقد تكرر في الحديث .

- (ه) وفى حديث سَطِيح «لمَّا وُلِدَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ارْ تَجَس إيوانُ كِسْرَى» أَى اضْطَرب وتحرَّك حَرَكة سُمِـع لها صَوْتُ .
- \* ومنه الحديث « إذا كان أحدُ كم فى الصلاة فوجَد رِجْساً أو رِجْزاً فلا يَنْصَرِف حتى يسْمَع صَوْتاً أو يَجِدَ رِعِاً » .
- ﴿ رجع ﴾ \* في حديث الزكاة « فإنهما يَتَراجعان بينهما بالسَّوية » التَّراجُع بين الْخليطَين : أن يكون لأحدِها مثلا أربعون بقَرة ، وللآخر ثلاثون ومالُهما مُشْتَرَك ، فيأخُذُ العاملُ عن الأربعين مُسِنَّة ، وعن الثلاثين تبيعاً ، فير وعله السَّنة بثلاثة أسباعها على خليطه ، وباذل التَّبيع بأربعة أسباعه على خليطه ؛ لأن كل واحدٍ من السَّنْين واجبُ على الشَّيوع ، كأن المالَ مِلْكُ واحدٍ . وفي قوله : بالسَّوية دليل على أن الساعي إذا ظَلَم أحدَها فأخذَ منه زيادة على فَر ضه فإنه لا يَر وعم بها على شَرِيكِه ، وإنما يَغرَم له قيمة ما يَخصُه من الواجب عليه دون الزيادة . ومن أنواع التَراجُم أن يكون بين رَجُلين أربعون شاة ، لكل واحد منهما عشرون ، ثم كل واحد منهما يَعْرفُ عينَ ماله ، فيأخذ العامل من غَمَ أحدِها شاة ، فير وحم على شَرِيكه بقيمة نصف شاة . وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تمييز أعْيان الأموال عند من يقول به .
- (ه) وفيه «أنه رأى في إبل الصدقة ناقةً كُو ماءً ، فسألَ عنها المُصَدِّق فقال : إنِّي الرَّجَعْتُهُا بإبل فسَكَت » الار ْ تِجاع : أن يَقْدَم الرجُل بإبله المِصْرَ فيبيعها ثم يَشترى بتَمنها غيرَ ها فهي الرِّجْعة بالكسر ، وكذلك هو في الصَّدقة، إذا وَجَبعلى رَبِّ المالِ سِنُّ من الإبل فأخذ مكانها سِنًّا أخْرَى ، فتِلك التي أخذَ رِجْعة أ ؛ لأنه ار ْ تَجَعَها من الذي وجَبَتْ عليه .
- \* ومنه حديث معاوية « شكت بنو تَغْلِبَ إليه السَّنَة ، فقال : كيف تَشْكون الحاجة مع اجْتِلاب المِهارة وار تَجاع البِكارة » أى تَجْلُبُون أولاد الخيل فتَبِيعُونها وتَر تَجَعِون بأ ثمانها البِكارة للقِنْيَة ، يعنى الإبل .
- (ه) وفيه ذكر « رَجْمة الطلاق في غير موضع » وتُفْتَح راؤُها وُتَكْسر على المرَّة والحالةِ ، وهو ارْتِجاعُ الزَّوْجةِ اللَّطَلَّقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئنافِ عَقْد .
- \* وفي حديث السُّعور « فإنه يُوَّذَن بِكَيْل؛ ليَرْجِعَ قائمَكُم ويُوقِظَ نا يُمَكُم» القَائمُ: هو الذي

يْصَلِّى صلاةَ الليل، ورُجوعُه: عَودُه إلى نَومِه، أو تُعودُه عن صلاته إذا سَمِيع الأذان. ويَرجِيع: فِعْلْ قاصِر ومُتَعد مِّ ، تقول رَجَع زيد ()، ورَجَعَتْهُ أنا، وهو هاهنا مُتَعد إِ ؛ ليُزاوج يُوقِظ.

- (س) وفى صفة قراءته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح « أنه كان يُرَجِّع» التَّرجِيعُ: تَرْدِيدُ القراءةِ ، ومنه تَرْجيعُ الأذان . وقيل هو تقاربُ ضُرُوب الحرَكات فى الصَّوت . وقد حَكَى عبدالله ابن مُغَفَّل تَرْجيعَه بمدِّ الصَّوت فى القراءة نحو: آءآء ، وهذا إنما حَصَل منه والله أعلم يوم الفتح ؛ لأنه كان راكبًا، فجمَلت الناقة تُحَرِّكُه وتُنزِّيه ، فحدَثَ التَّرجيعُ فى صَوْته .
- (س) وفى حديث آخر «غير أنه كان لا يُرَجِّع » وَوَجْهُه أنه لم يكن حينئذ راكباً ، فلم يَحدُث في قراءتِه التَّرجِيعُ .
- (س) وفيه «أنه نَفَّلَ في البَدْأَة الرُّبُع، وفي الرَّجْعة الثُّلُث » أراد بالرَّجْعة عَودَ طائفة من الغُزاة إلى الغَزْو بعد قُفُولهم، فيُنَفِّلُهم الثلث من الغَنيمة ِ؛ لأن نَهُوضَهم بعد القُفول أشقُ ، والحَطَلُ فيه أعظمُ . وقد تقدّم هذا مُسْتقصًى في حرف الباء . والرَّجْعة : المرَّة من الرُّجوع .
- \* ومنه حديث ابن عباس « مَن كان له مال يُبلّغُهُ حَجَّ بيْتِ اللهِ ، أو تجب عليه فيه زكاة فلم يَفعل ، سأل الرَّجْعة عند الموتِ » أى سأل أن يُردَ إلى الدنيا ليُحْسِن العمل ، ويَستدرك مافات . والرَّجْعة : مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم . ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولى البدع والأهواء ، يقولون : إنّ الميت يَرْجع على الدنيا ويكون فيها حيًّا كاكان ، ومن جُمْلتهم طائفة من الرافضة يقولون : إنّ على بن أبى طالب مُستَبر في السَّعاب ، فلا يَخرج مع من خرَج من طائفة من الرافضة يقولون : إنّ على بن أبى طالب مُستَبر في السَّعاب ، فلا يَخرج مع من خرَج من ولده حتى يُنادي مناد من الساء : اخر عم عُلن ، ويشهدُ لهذا المَدْهب السُّوء قولُه تعالى « حتى الله على المواء على الرجعُون . لَعلى أنه على الهداية والإيمان .
- (س) وفى حديث ابن مسعود « أنه قال للجَلاَّد: اضْرِبوارْجِع ْ يَديك » قيل: معناهأن لا يَرْ فَع يَديه إذا أراد الضَّرْب ، كأنه كان قد رفَعَ يَده عند الضَّرْب ، فقال: ارْجِعْها إلى مَوضِعها.
- (س) وفى حديث ابن عباس « أنه حين نُعيَ له ُقَتَم استَر ْجَع » أى قال : إنَّا لله وإنا إليه راجِعون . يقال منه : رَجَّع واسْتَر ْجَعَ . وقد تكرر ذكرُه فى الحديث .

- ( ه ) وفيه « أنه نَهَى أن يُسْتَنْجَى برَجيع أو عَظْم » الرَّ جِيعُ : العَذِرة والرَّوثُ ، سمِى رَجيعًا لأنه رَجَع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو عَلَفا .
  - ( ه ) وفيه ذِكر « غَزْوة الرَّجيع » وهو ما الهُذَيل.
- ﴿ رَجِفَ ﴾ \* فيه «أَيُّهَا الناسُ اذ كروا الله، جاءت الراجفةُ تَتْبَعَهَا الرادِفة » الراجفةُ : النفخة الأُولى التي يَعْيَوْن لها يوم القيامة . وأصلُ الرَّجْف: النفخةُ الثانيةُ التي يَعْيَوْن لها يوم القيامة . وأصلُ الرَّجْف: الحركةُ والاضطرابُ .
  - \* ومنه حدیث الَمْبْعَث « فرجَعَ تَرَ ْجُفُ بِهَا بُوادِرُه » .
- ﴿ رَجِلَ ﴾ (ه) فيه «أنه نَهَى عن التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا » التَّرَجُّلِ والتَّرَجيل: تَسريحُ الشَّعَر وتَنظيفُه وتَحْسينُه ، كأنه كَرِه كثرة التَّرَفُّه والتَّنعُم . والمِرْجَلُ والمِسْرح: المُشْط، وله في الحديث ذكر مُن وقد تكرر ذِكرُ التَّرْجيل في الحديث بهذا المعنى .
- \* وفى صفته عليه الصلاة والسلام «كان شَعْرُ ، رَجِلا » أى لم يكن شديد الجعودة ولا شديد الشُبوطة ، بل بينهما .
- (ُس) وفيه أنه « لَعَن الْمَتَرَجِّلَاتِ من النساءِ » يعنى اللاتى يَتَشَبَّهن بالرجالِ فى زِيِّهم وهيأتهم ، فأمّا فى العلم والرَّأى فمحمود. وفى رواية « كَعنَ الرَّجُلة من النِّساء » بمعنى الْمُترَجِّلة . ويقال امْرأَةُ رَجُلة ؛ إذا تَشَبَّهت بالرِّجال فى الرَّأْى والمَعْر فة .
  - (ه) ومنه الحديث « إنّ عائشةَ كَانت رَجُـلة الرَّأَى ».
- (س) وفى حديث العُرَ نِيِّين « فما تَرجَّل النهار ُ حتى أُتِيَ بهم» أى ماارتفع النهار ، تشْبِيهاً بارْتفاع الرَّجُل عن الصَّبي .
- \* وفي حديث أيوب عليه السلام « أنه كان يَهْتسل عُرْياناً ، فحرَّ عليه رِجْلُ من جَرادِ ذَهَب » الرِّجْل بالكسر : الجرَاد الكَثِيرُ .
  - (ه) ومنه الحديث «كأنّ نَبْلهم رِجْل جَراد » .
- (س) وحديث ابن عباس « أنه دَخلَ مكة رِجْل من جَراد ، َفجعل غلمانُ مكة يأخذُون منه ، فقال : أما إنَّهم لو عَلموا لم يأخذُوه » كره ذلك في الحرَم لأنه صَيدُ .

- (ه) وفيه « الرُّؤيا لأو ل عَابر ، وهي على رِجْل طائر » أى أنها على رِجْل قَدَرِ جَارٍ ، وقضاً ماضٍ من خَيرٍ أو شَرَّ ، وأنّ ذلك هو الذي قسمَه الله لصاحبها ، من قولهم : اقتسَموا داراً فطارسهم ُ فلان في ناحِيتُها : أى وقع سهمه وخرج ، وَكُلُّ حرَكة من كَاهة أوشيء يَجْرى لك فهو طائر ه. والمراد أن الرؤيا هي الَّتي يُعبَرها المُعبَر الأول ، فكانتُها كانت على رِجْلِ طائر فَسَقطت ووقعت حيث عُبِّرت ، كما يَسْقُط الَّذي يكون على رِجْل الطائر بأدْنَى حَركة .
- [ ه ] وفى حــديث عائشة « أُهْدِىَ لنا رِجْل شاة فَقَسَّهُمُهَا إِلاَّ كَتِفَهَا » تريد نصْف شاة طُولاً ، فسمَّتْها باسم بعضها .
- \* ومنه حدیث الصَّعب بن جَثَّامة « أنه أَهْدى إلى النبي صلى الله عایه وسلم رجْـلَ حمَّار وهو مُحْرِم » أى أحدُ شِقَّیه . وقیل أراد فَخِذَه .
- ( ه ) وفى حــديث ابن المسيّب « لا أعلم َنبيًّا هلكَ على رجْله من الجبابرَة ماهلكَ على رجْل موسى عليه السلام » أى فى رمانِه . يقال : كان ذلك على رِجْل فلان : أى فى حَياتِه .
- (ه) وفيه « أنه عليه الصلاة والسلام اشترى رِجْل سَراوِيل » هذا كما يقال اشترى زَوْجَ خُفٍّ، وزَوْج نَعْلٍ ، و إِنَّمَا هُمَا زَوْجَان ، يريد رِجْلَىْ سَراوِيل ، لأن السَّراوِيلَ من لباس الرِّجْلَين . و بعضهم يُسَمِّى السَّراويل رِجْلاً .
- (س) وفيه « الرِّجْلُ جُبَارٌ » أى ما أَصابت الدابة بِرِجْالها فلا قَودَ على صاحبها . والفقها فيه مُخْتَلِفُون في حالة الرُّ كُوب عليها وقَوْدها وسَوْقها ، وما أَصابَت بِرِجْلها أو يَدِها ، وقد تقددً م ذلك في حرف الجيم . وهذا الحديث ذكره الطَّبراني مرفوعا ، وجعله الخطَّابي من كلام الشَّعبي .
- \* وفى حديث الجلوس فى الصلاة « إنه كجفًاء بالرَّجُـلِ » أى بالمُصَلَّى نفسه . ويروى بكسر الراء وسكون الجيم ، يريد جُلوسه على رِجْـله فى الصَّلاة ·
- \* وفى حــديث صلاة الخوف « فإن كان خَوْف هو أشدَّ من ذلك صلَّوا رِجالاً ورُ كُبانا» الرِّجال جمعُ راجل: أى ماشٍ .

#### \* وفى قصيد كعب بن زهير:

تَظَلُّ منه سِباعُ الجُوِّ ضَامَرَةً (١) ولا تُمَشِّى بِوَادِيه الأرَاجِيــلُ هُمُ الرَّجَّالة ، وكأنَّه جمعُ الجُمع . وقيل أراد بالأراجيل الرِّجال ، وهو جمع الجمع أيضا .

- \* وفی حــدیث رفاعة اُلجــذَامِی ذِ کر « رِجْـلَی » هی بوزْن دِ ْفَلَی : حَرَّة رِجْـلی فی دِیاَر جُــذَام (۱) .
- ﴿ رَجِم ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال لأسَامة : انْظُرْ هل تَرَى رَجَمًا » الرَّجَمَ بالتحر يك : حجارة مُعْتَمعة بجمعُها الناسُ لِلبناء وطَى ً الآبار ، وهي الرِّجَام أيضا .
- [ه] ومنه حديث عبد الله بن مُفَقَّل « لا ترجمُوا قَبْرى » أى لا تَجُعلوا عليه الرَّجَمَ ، وهي الحجارة ، أراد أن يُسَوُّوه بالأرض ولا يَجعلوه مُسَمَّا مُر ْ تَفِعاً . وقيل: أراد لا تَنُوحوا عند قبرى ، ولا تقولوا عنده كلاما سَيِّناً قبيحاً ، من الرَّجْم : السَّب والشَّمْ . قال الجوهرى : الحجد ثون يروُونه لا تَر مُجوا قبرى ؛ محفقًا ، والصحيح لا تُربِّجوا مشد دا : أى لا تَجُعلوا عليه الرُّجَم ، وهي جمع رُحمة بالضم : أى الحجارة الضخام : قال : والرَّجَم بالتحريك : القبر نفسه . والذي جاء في كتاب الهروى : والرَّجَم بالفتح والتحريك : الحجارة .
- \* وفي حديث قتادة « خَلَق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ، ورُجُوماً للشياطين ، وعَلامات بُهُ تدَى بها » الرُّجُوم : جمع رَجْم وهو مصدر سُمِّى به ، و يجوز أن يكون مصدراً لاَجَمْعاً . ومعنى كونها رُجوما للشياطين : أن الشُّهب التي تَنقُضُّ في الليل منفصلة من نار الكواكب ونُورِها ، لا أنهم يُرجمون بالكواكب أنفسها ؛ لأنها ثابتة لا تزول ، وما ذاك إلاَّ كقبس يُؤخذ من نار ، والنارُ ثابتة في مكانها . وقيل أراد بالرُّجُوم الظُّنونَ التي تُحُزر وتُظَنَّ . ومنه قوله تعالى : « ويقولون خمسة سادسهم كلبُهم رَجُمًا بالنيب » وما يُعانِيه المُنجَمون من الحد س والظَّنوالحكم على اتَّصال النجوم وافتراقِها ، و إيَّاهم عَنى بالشياطين لأنهم شياطين الإنس . وقد جاء في بعض الأحاديث « من اقْتَبَس بابًا من علم النجوم لغير ماذ كر الله فقد اقْتَبَس شُعْبة من السَّحر ، المُنجِم كاهِنْ ،

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ٢٢ « منه تظل حمير الوحش ضامزة » .

<sup>(</sup>٢) زاد صاحب الدرالنثير من أحاديث المادة : قال الفارسي « وكان إبليس ثنىرجلا» معناه المسكل على ذلك ومال طمعاً في أن يرحم ويعتق من النار .

والـ كماهن ساحِر ، والساحِرُ كافِرْ " فجعَل الْمُنجِّمَ الذى يَتَعلَّم النجوم للحُكُم بها وعليها ، و يَنْسُب التأثيراتِ من الخير والشر إليها كافراً ،نعوذ بالله من ذلك ، و نسأله العصمة فى القول والعَمل. وقد تـكرر ذِ كُو رَجْم الغَيْب والظَّنَ فى الحديث.

- ﴿ رَجِنَ ﴾ (ه) في حديث عمر ، أنه كتب في الصَّدقة إلى بعض ُعمَّاله كِتابا فيه : « ولا تَحْبس الناس أو لهُمَ على آخرِهم ، فإن الرَّجْن للماشِية عليها شديدُ ولها مُهالك » رَجَن الشاة رَجْنا إذا حبسَها وأساء علَفها ، وهي شاة راجِنْ وداجِنْ : أي آلِفة للمنزل . والرجْن : الإقامةُ بالمكن .
- (ه) وفي حديث عَمَان «أنه عَطَّى وجهه وهو مُحْرِم بقَطِيفة حَمْراء أَرْجَوان »أى شديدة الْخُمْرة ، وهو مُعرَّب من أَرْغُوان ، وهو شجرُ له نَورْ أَسْمِرُ ، وكل نون يُشْبِهُ فهو أَرْجُوان . وقيل هو الصَّبغ الأحمر الذي يقال له النَّشاسْتَجُ ، والذكر والأنثى فيه سواء . يقال ثَوْبُ أَرْجُوان ، وقيل إن وقطيفة أَرْجُوان . والأكثرُ في كلامهم إضافة النَّوب أو القطيفة إلى الأرْجُوان ، وقيل إن الكيامة عربية والألفُ والنون والدتان . ما يرد في الحرف يَشتبه فيه المهموز والمُعتل ؛ فلذلك أخَرْناه وَجَمَعْناه هاهنا .
- ﴿ رَجَا ﴾ \* في حديث تَو به كعب بن مالك « وأرْ كَجا رسولُ الله صلى الله عليهوسلم أَمْرَ نا» أَي أُخَّره . والإرْ جاء : التأخيرُ ، وهذا مهموز " .
- (س) ومنه حديث ذِ كر « المُرْجئة » وهم فِرْقَة من فِرَق الإسلام يَعْتقدون أنه لا يَضُر مع الإيمان معصية "، كما أنه لا يَنفع مع السكفر طاعة ". سُمُّوا مُرْجِئَة لاعتقادِهم أنّ الله أرْجا تعذيبهم على المعاصى: أى أخَّره عنهم . والمُرْجئة تهمز ولا تُهمز . وكلاها بمعنى التأخير . يقال: أرْجَأت الأمرَ وأرجَيْتُه إذا أخَرته . فتقول من الهمز رجل مُرْجي ، وهم المُرْجئة ، وفي النسب مُرْجِيع ، مثال مُرْجِع ، ومُرْجعة ، ومرجعي "، وإذا لم تَهمز ه قلت رجل مُرْج ومُرْجية ، ومرجعي "، وإذا لم تَهمز ه قلت رجل مُرْج ومُرْجية ، ومُرْجية ،
- (س) ومنه حدیث ابن عباس « ألا تَرَی أنهم یَتَبا یَعُون الذَّهَب والطَّعام مُر ْجًی » أی مُوَّجَّل مُوَّخَرا ، و یُهمَز ولا یُهمز . وفی کتاب الخطَّابی علی اخْتلاف نسخه : مُرَجَّی

بالتشديد المبالغة . ومعنى الحديث: أن يَشْترى من إنسان طعاماً بديناً ر إلى أجَل ، ثم يبيعه منه أو من غير ه قبل أن يقبضه بدينارين مثلا ، فلا يَجوز ؛ لأنه فى النَّقدير بَيْعُ ذَهَب بذَهب والطَّعام غائب نه ، في من أنه قد باعه ديناره الذى اشترى به الطَّعام بدينارين ، فهو رباً ؛ ولأنه بَيْعُ غائب بناجز ولا يَصح ألى وقد تكر رفيه ذكر الرَّجاء بمعنى التَّوقُع والأمَل . تقول خائب بناجز ولا يَصح ألى ورجاوة ، وهمرته مُنقابة عن واو ، بدليل ظُهُورها فى رَجَاوة ، وقد حاء فها رَجَاءة .

- \* ومنه الحديث « إلاَّ رَجَاءَهَ أَن أَكُونَ مِن أَهْلِمِا » .
- (س) وفى حديث حذيفة « لمَّا أَتِى بَكَفَنه قال : إِنْ يُصِبْ أَخُو كُم خيراً فعسَى و إِلَّا فُلْيَتَرَامَ بِى رَجَواها إلى يوم القيامة » أى جانبا الحُفْرة ، والضمير ُ راجع ُ إلى غَـير مَذْ كُور ، يريد ُ به الحُفْرة . والرَّجا مقْصُور ُ : ناحية ُ الموضع ، وتَثْنيته ُ رَجَوان ، كَعَصاً وعَصَوان ، وجمعه أَرْ جاء . وقوله : فاليَتَرامَ بِي ، لفظه أَمْر ُ ، والمراد به الخبر : أى و إلا تَرَامى بي رَجَواها ، كقوله « فأيه مدُ دُ لهُ الرَّحن مَدًا » .
- ( A ) ومنه حدیث ابن عباس<sup>(۱)</sup> ووصَفَ معاویة فقال: «کان الناسُ یَرَدُون منه أَرْجَاء وادٍ رَحْبٍ » أَی نَواحِیَه ، وَصَفَه بَسَعَة العَطَن والاحْتِال والأَ ناة .

## ﴿ باب الراء مع الحاء ﴾

﴿ رحب ﴾ [ ه ] فيــه أنه قال ُلخزَيمةَ بن حَكِيمٍ : « مَر ْحباً » أَى لَقيِت رُحْبا وسَمَة . وقيل : معناه رحَّب الله بك مَر ْحَبا ، فجعل المَرْحَب موضع الترحِيب .

[ ه ] ومنه حديث ابن زِمْل « على طريقٍ رَحْبٍ » أى واسعٍ .

\* وفى حديث كعب بن مالك « فنَحْنُ كما قال الله فينا: وضاقت عليهم الأرضُ مما رَحُبَت » .

<sup>(</sup>١) هو كذلك و الفائق ٢/٨٦٤ . وأخرجه الهروى من حديث ابن الزبير يصف معاوية .

- (س) ومنه حدیث ابن عوف « قـلّدوا أَمْرَ كُم رَحْبَ الذِّراع » أَى واسِعَ القُوّة عندَ الشَّدائد .
- (س) ومنه حديث ابن سيَّار « أَرَحُبَكُم الدُّخُولُ في طاعة ِ فُلان؟ » أَى أَوَسِعَكُم؟ ولم يَجِئَ فَعُل \_ يضم العين \_ من الصحيح مُتَعَدِّيا غيره .
- ﴿ رحرح ﴾ (س) في حديث أنس « فأتي بِقَدَح رَحْرَاح فو صَع فيه أَصابِعه » الرَّحْراحُ: القَرِيبُ القَعْر مع سَعَة فيه .
- (ه) ومنه الحديث فى صفة الجنة « وبُحْبُوحَتُهُا رَحْرَحانِيَّة » أي وسَطُها فيَّاح واسع ، والألفُ والنونُ زيدتا للمبالغة .
- ﴿ رحض ﴾ في حديث أبي ثعابة سأَله عن أَوَانِي الْمُشْرِكِين فقال : ﴿ إِن لَمْ تَجِدُوا غَيرَ هَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاء ، وكُلُوا واشْرَبُوا ﴾ أي اغْسِلُوها . والرّحْضُ : الغَسْل .
- (ه) ومنه حديث عائشة « قالت فى عثمان : اسْتَتَابُوه حتى إذا ما تَرَ كُوه كَالثَّوب الرَّحِيض أحالُوا عليه فَقَتَاوه » الرَّحيضُ : المَعْسُول ، فَعِيلُ بمعنى مَفْعُول ، تُريد أنه لما تاب وتطَهَر من الذَّنب الذى نسبُوه إليه قنَاوه .
  - \* ومنه حدیث ابن عباس فی ذکر الخوارج « وعلیهم قُمُصْ مُرَحَّضة » أی مغسُولة .
- [ه] وحديث أبى أيوب « فوجدنا مَرَ احيضهم قد استُقبْل بها القبلة » أرادَ المواضعَ التي ُبنيتَ للغائطِ ، واحدُها مِرْ حاض : أى مواضِع الاغتِسال .
- (س) وفى حديث نزول الوحى « فمسَح عنه الرُّحَضَاء » هو عرق يَغْسِل الجُلْد لكَثْرَته ، وكثيرا ما يُسْتِعمل فى عَرَق الْحَمَّى والمَرَض.
- \* ومنه الحديث « جعَل يمسح الرُّحَضاء عن وجُهه فى مَرَضه الذى ماتَ فيه » وقد تكرر ذكرها فى الحديث.
- ﴿ رحق ﴾ \* فيه « أَيُّمَا مُؤْمَنِ سَقَى مؤمنا على ظَمأً سَقاه الله يوم القيامة من الرَّحِيق المختوم » الرحيق : من أسماء الخمْر ، يريدُ خمر الجنة . والمَخْتوم : المصونُ الذي لم يُبتَذَل الأَجْل خِتاَمه .

- ﴿ رحل ﴾ (ه) فيه « تَجِدُون الناسَ كَا بِلِ مائة لِيس فيها راحلة » الرَّاحِلَة من الإبل : البَعيرُ القوى على الأسْفارِ والأشمال ، والذَّ كُرُ والأنثى فيه سَواء ، والهاء فيها للُمبالغة ، وهى التى يَخْتَارُها الرجل لمرْ كَبَه ورَحْله على النَّجابة وَتَهام الْخَلْق وحُسْن المَنْظر ، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرْ فَت . وقد تَقَدَّم معنى الحديث في حَرْف الهمزة عند قوله كإبلٍ مائة .
- ( ه ) ومنه حديث النابغة الجعدى « إن ابنَ الزُّ بير أَمَرَ له براحِلَة رَحِيلٍ » أَى قُوِيٍّ على الرَّ حُلة ، ولم تثبت الهاء فى رَحيل؛ لأن الرَّ احِلَة تقعُ على الذَّ كو .
- \* ومنه الحديث « في نَجَابة ولا رُحْلة » الرُّحلة بالضم : القُوَّة ، والجَوْدَة أيضا ، وتُروى بالكسر بمعنى الارْتحَال .
- (ه) وفيه « إذا ابْتَكَت النِّعال فالصلاة في الرِّحال » يعنى الدُّورَ والمَساَكِنَ والمَناَزِلَ ، وهي جمعُ رَحْل. يقال لِمِنزِل الإنسانِ ومَسْكَنه: رَحْلُه. وانْتَهَيْنا إلى رِحالنا: أي مَنازِلنا.
  - ( ه ) ومنه حديث يزيد بن شجرة « وفي الرِّحال ما فيها » .
- (س) وفى حديث عمر « قال يا رسول الله حوَّلْتُ رَحْلَى البَارِحَة » كَنَى برَحْله عن زَوجَته ، أراد به غِشْيانهَا فى قُبُلُها من جهة ظهرها ، لأنّ المُجَامِع يعلُو المرأةَ ويركبُها ممَّا يَلِي وجْهها ، فيثُ ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتَحْويل رَحْله ، إما أن يريد به المنزل والمأوى ، وإمّا أن يريد به المنزل والمأوى ، وإمّا أن يريد به الرّحل الذي تُر مُن كبُ عليه الإبل ، وهو الكور . وقد تكرر ذِكْرُ رَحْل البعير مُفردا وبحُمُوعا فى الحديث ، وهو له كالسّرج للفرس .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « إنَّمَا هو رَحْل وسَرْج ، فرحْلُ إلى بَيْت الله ، وسَرْجُ في سبيل الله » يريد أن الإبل تُر ْكُبُ في الحجّ ، والَحْيْلَ تُر كَبُ في الجهاد .
- (ه) وفيه « أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سجدَ فركِبَه الحَسَن فَأَبْطَأَ في سُجُوده ، فلمَّا فرغ سُئل عنه فقال : إنَّ ابني أَنْ تَحَلَني فَكَرِهْت أَن أَعْجِلَه » أَي جَعلني كالراحلة فركب على ظَهْرِي . (ه) وفيه « عند اقْتِراب السَّاعة تخرُج نارٌ من قَعْر عَدَنَ تُرَحِّل الناس » أَي تَحْمِلهم على

- الرَّحيل، والرَّحيل والتَّرْحِيل والإِرْحال بمعنى الإِزْعاج والإِشخاص. وقيل تُرَحِّلهم أَى تُنْزِلهم الرَّاحل. وقيل تَرْحَل معهم إذا رَحَلوا و تَنْزِل معهم إذا نَزلوا .
- \* وفيه « أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرَج ذاتَ غَدَاة وعليه مِر ْطُ مُرَحَّل » الْمُرَحَّل اللهُ عليه وسلم قد نُقش فيه تَصاوير الرِّحال.
- (ه) ومنه حديث عائشة وذكرت نساء الأنْصار « فقامَت [كلُّ ] (١) امرأة إلى مر طها المُرَحَّـل.
- (ه) ومنه الحــديث «كان يُصَلَى وعليه من هذه الْمرَحَــَـلَات » يعنى الْمرُوطَ المرحَّلة ، وتُجُمَع على الْمراحل .
- (ه) ومنه الحديث « حتى يَبْني الناسُ بيوتاً يُوَشُّونها وَشْيَ الْمَرَاحِل » ويقال لذلك العَمل: التَّرْحِيل.
- (س ه) وفيه «لَتَكُفَّنَّ عن شَنْمه أو لأرْحلنَّك بَسَيْفي » أى لأَعْلُو نَك به . يقال رَحلْتُه بما يكُره : أى ركبته .
- ﴿ رحم ﴾ \* في أسماء الله تمالى « الرحمن الرحيم » وهما أسمانِ مُشْتَقَّانِ من الرَّحمة ، مثل نَدْمان ونَديم ، وهما من أَبْنِية المبالغة . ورَحْمَان أَبْلَغ من رَحِيم . والرَّحمٰن خاصُ لله لا يُستَّى به غيره ، ولا يُوصَف ، والرَّحيمُ يُوصِفُ به غير ُ الله تعالى ، فيقال : رجل محيم ، ولا يقال رَحْمٰن .
- \* وفيه « ثلاثُ يَنْقُصُ بهن العَبْد في الدنيا ، و يُدْرِك بهن في الآخرة ماهو أعظم من ذلك : الرُّحمْ ، والحياه ، وعِيُ اللسان » الرُّحمُ بالضم : الرَّحة ، يقال رَحِم رُحمًا ، ويريد بالنقُصان ما يَنَال المُره بقسوة القلب ، ووقاحة الوجْه ، و بَسْطة اللِّسان التي هي أضدادُ تلك الخصال من الزيادة في الدنسا .
  - (س) ومنه حديث مكة « هي أمُّ رُحْم » أي أصلُ الرَّحة .
- \* وفيه « من مَلَك ذَا رَحِم ِ تَحْرِم فهو حُرُثُ » ذو الرحم هم الأقارِبُ ، و يقعُ على كُلّ من يجمع بَيْنك و بينه نَسَب ، و يُطْلق في الفَرارِئض على الأقارِب من جهة النّساء ، يقال ذُو رَحِم ٍ تَحْرِم ومُحَرَّم ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللسان والفائق ٣١/٣ .

وَهُم من لا يَحَلُّ بِنِكَاحُه كَالأُمِّ والبِنْت والأُخْت والعَمَّة والخالة. والذي ذَهَب إليه أكثر أهل العِلم من الصحابة والتابعين ، و إليه ذَهَب أبُو حنيفة وأصحابه وأحمدُ أنّ مَن ملكَ ذَا رَحِم مَحْرَم عَتَق عليه ذَكراً كان أو أنْثي ، وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنّه يَعْتِق عليه الأولادُ (() والآباء والأُمَّهات ، ولا يَمْتَق عليه غيرُهم من ذَوِي قَرابَتِه . وذهب مالك إلى أنه يَعْتِق عليه الولدُ والوالدان والإخوة ، ولا يَعْتِق غيرهم .

﴿ رَحَا ﴾ (ه) فيه « تَدُورُ رَحَا الإسلام لخمْس أو سَتّ أو سَبْع وثلاثين سَنَةً ، فإن يَقُمُ لَمُم دينُهُم يَقُم لَمُم سَبْعين سَنَةً ، وإن يَه لِكُوا فَسَبِيل من هلكَمن الأَمَم » وفي رواية «تدُورُ في ثلاثٍ وثلاثين سَنةً ، أو أر بع وثلاثين سنة ، قالوا : يارسول الله سِوكي الثَّلاث والثَّلاثين ؟ قال : نَعم » .

يقال دارَتْ رَحا الحرْبِ إذا قامَت على سَاقِها . وأصل الرَّحا : التي يُطْحَن بها . والمَّهٰ ي أن الإسلام يمتد قيامُ أمْرِه على سَنَن الاسْتقامةِ والبُعْد من إحْداثاَتِ الظَّلَمة إلى تَقَضِّى هذه اللَّهَ التي هي بضع وثلاثون . وَوَجْهُهُ أن يكون قاله وقد بقيّت من مُحُره السّنون الزائدة على الثلاثين باختلاف الرِّوايات ، فإذا انضمَّت إلى مُدَّة خلافة الأئمة الراشدين وهي ثلاثون سَنة كانت بَالِغَة باختلاف الرِّوايات ، فإذا انضمَّت إلى مُدَّة خلس وثلاثين من الهجرة ؛ ففيها خرج أهلُ مصر وحصروا خلك المبلغ ، و إن كان أراد سَنة خس وثلاثين من الهجرة ؛ ففيها كانت وقعة الجل ، و إن كانت ستًا وثلاثين ، ففيها كانت وقعة أبلل ، و إن كانت ستًا وثلاثين عاماً ، فإن الخطَّابي قال : يُشبه كانت سبعاً وثلاثين ففيها كانت وقعة صُفِين . وأما قوله : يَقُم لهم سَبْعين عاماً ، فإن الخطَّابي قال : يُشبه أن يكون أراد مُدَّة مُلك بني أُميَّة وانْتِقالِه إلى بَنِي العبَّاس ، فإنه كان بين استقرار اللُلك لبني أميَّة إلى أن ظهرت دُعَاةُ الدَّولة العبَّاسية بحُرُ اسان نحو من سَبعين سنة ، وهذا التأويل كا تَراه ، فإنّ المُدّة التي أشار إليها لم تكن سبعين سنة ، ولا كان الدِّينُ فيها قائمًا . و يُروى « تَزُول رَحَا الإسلام » عوض تَدُورُ : أي تَزُول عن ثُبُوتها واسْ قرارها .

(س) وفي حديث صفة السحاب «كيف تَرونَ رَحاَها » أي اسْتِدَ ارتها، أو مااسْتدارَ منها.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أولاد الآباء. والمثبت من ا واللسان.

(ه) وفی حدیث سلیمان بن صُرَد « أُتَیت علیًّا حین فرَغ من مَرْحَی اَلجَمَل » الَمرْحی: الموضعُ الذی دَارَت علیه رَحَا الحرب . یقال رَحَیْت الرَّحا ورَحَوْتُهَا إذا أَدَرْتُهَا .

## ﴿ باب الراءمع الخاء ﴾

﴿ رخح ﴾ ( ه ) فيه « يأْتَى على الناس زمانُ أفضاُهُم رَخَاخًا أَقْصَدُهُم عيشاً » الرَّخاخُ : لين العيشِ . ومنه أرضُ رَخَاخ : أى لَيِّنة رِخْوة .

﴿ رَخُلَ ﴾ (س) فى حديث ابن عباس « وسُئِلَ عن رجُلٍ أَسَلَم فى مائة رَخِلٍ فقالا : لا خَير فيه » الرَّخِل بكسر الخاء : الأنثى من سِخال الضَأْن، والجمعُ رِخال ورُ خُلان بالكسر والضم . و إنما كره السَّلَم فيها لتَفاوُت صِفاتِها وقَدْرِ سِبِّها .

﴿ رَخِمُ ﴾ (س) في حديث الشَّمْبي ، وذكر الرافِضة فقال « لوكانوا من الطَّير لكانوا رَخَمً » وهو موصوفُ بالغَدْر والمُوق. وقيل بالقَذَر.

- \* ومنه قولهم « رَخِمَ السِّقاء ؛ إذا أَنْـتَن » .
  - \* وفيه ذكر «شِعْب الرَّخَم بمـكة » .
- ( ه ) وفي حديث مالك بن دينار « بلغَنا أن الله تبارك وتعالى يقولُ لداوُدَ يوم القيامة : ياداودُ مُحِدِّنُي اليَّومِ بذلك الصَّوتِ الحَسَنِ الرَّخِيمِ » هو الرَّقيقُ الشَّحِيُّ الطَّيِّبُ النَّغَمة .
  - ﴿ رَخًا ﴾ \* في حديث الدعاء « اذْ كُرِ اللهَ في الرَّخَاء يَذْ كُرْكَ في الشِّدّة ».
    - \* والحديث الآخر «فَلْيُكُثْرِ اللُّهُ عاء عند الرَّخاء » الرخاء: سَعة العيش.
- (ه) ومنه الحديث « ليس كلُّ الناس مُر ْخًى عليهِ » أى مُوسَّعًا عليه فى رِزْقه ومَعِيشَتِه .
  - ( ه ) والحديث الآخر « اسْتَرْخِيا عَنِّي » أَي انْبَسِطا واتَّسِعا .
- \* وحديث الزبير وأشماء في الحج «قال لها اسْتَرْخِي عنِّي » وقد تكرَّر ذِ كُر الرَّخاء في الحديث .

### ﴿ باب الراء مع الدال ﴾

- ﴿ رِدَاً ﴾ \* في وصيّة عُمَر عند مَوته « وأُوصِيه بأهل الأمْصار خيراً ، فإنهم رِدْ الإسلام وجُباةُ المال » الرِّدِ : العَوْنُ والناصرُ .
- ﴿ ردح ﴾ ( ه ) في حديث أمِّ زرع «عُكُومُها رَدَاحٌ » يقالُ امرأَةٌ رَداحٌ: تَقِيلة الكَفَلُ . والمُكُوم : الأعْدالُ ، جِمعُ عِكْم ، وصَفَها بالثَّقَلَ لكَثْرَة مافيها من المتاَع والثياب .
- (ه) ومنه حديث على " «إنَّ من ورائِكُمْ أُمُوراً مُتَماحِلةً رُدُحا» الْمَاحلةُ : الْمَتطَاولة .والرُّدُح: الثقيلةُ العظيمةُ ، واحدها رَداح : يعنى الفِتَن ، ورُوِى « إن من ورائِكُمْ فِتَنا مُرْدِحة » أى مُثْقِلة . وقيل مُغَطِّية على القُلوب . من أرْدَحْتُ البيتَ إذا سَتَرْتَه . ومن الأوّل :
- \* حديثُ ابن عُمر في الفِتَن « لأ كونَنَ فيها مِثلَ الجَملِ الرَّداح » أي النَّقيل الذي لا انْبعاث له .
- (ه) ومنه حــديث أبى موسى وذكر الفَتَن فقال « وَبَقِيَت الرَّداح الْمُظْلِمةُ » أى الثقيلةُ العظيمةُ .
- ﴿ ردد ﴾ \* في صفته عليه الصلاة والسلام « ليس بالطو يل البائن ولا القصير الْمَتَرَدِ » أي الْمُتَنَاهِي في القِصَر ، كأنه تَرَدّ بعضُ خَلقه على بعض ، وتَداخَلت أجزاؤُه .
- \* وفى حديث عائشة « مَن عَمِل عَمَلا ليس عليه أَمْرُ نا فهو رَدُ " ) أى مردودٌ عليه . يقال أَمْرُ ۖ رَدُ " ؛ إذا كان مخالفا لما عليه أهل السُّنَة ، وهو مصدرٌ وُصف به .
- (سه) وفيه «أنه قال لسُراقة بن جُعْشُم: ألا أَذُلَك على أفضل الصَّدَقة ؟ ابْنَتَكُ مَرْ دودة عليك ليس لها كاسِب عُيْرك » لَمَرْ دودة : التي تُطَلَّقُ وتُرَدُّ إلى بيت أبيها ، وأراد: ألا أدُلَك على أفضل أهل الصدقة ؟ فحذف المضاف .
- ( هس ) ومنه حديث الزبير في وصِيتَه بدَار وَقَفها « وللمَرْ دُودة من بَنَاته أن تَسْكُنها » لأن اللَّطَلَّقة لا مَسْكَن لها على زَوجها .

- (س ه) وفيه « رُدُّوا السائلِ ولو بِظِائْتٍ مُحْرَقٍ » أَى أَعْطُوه ولو ظِلْفا مُحْرِقا ، ولم يُرِدْ رَدَّ الحرْ مان والمَنْع ، كَقُولِكَ سَلَمَّ فَرَدَّ عليه : أَى أَجاَبِه .
- \* وفى حـــديث آخر « لا تَرُدُّوا السَّائل ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ » أَى لا تَرُدُّوه رَدَّ حِرْمان بلا شيء ، ولو أَنه ظِلْف .
- (س) وفى حديث أبى إدريس الخو لابى « قال لمعاوية : إن كان دَاوَى مَرْضَاها ، ورَدَّ أُولاها على أُخْراها » أى إذا تَقَدَّمَت أوائلُها وتَباعَدَت عن الأواخِر لم يَدَعْها تَتَفَرَّق ، ولكنْ يَحْبس الْمَقدّمة حتى تَصِلَ إليها المتأخِّرةُ .
- (س) وفى حـديث القيامة والحلوْض « فيقال إنهم لم يَزالُوا مُرْتَدِّين على أعقابهم » أى مُتَخلِّفين عن بعض الواجِبات ، ولم يُرِدْ ردَّة الكُفرِ ، ولهذا قيَّده بأعْقابِهم ، لأنه لم يَرْتَدَّ أحدُ من الصحابة بعده ، وإنما ارْتَدَّ قوم من جُفاة الأعراب .
- \* وفى حديث الفِتن « ويكون عند ذَلِكم القِتالِ رَدَّة شدِيدة » هو بالفتح : أى عَطْفة قوية .
- (ه س) وفى حديث ابن عبدالعزيز « لارِدِّ يدَى فى الصَّدقة » رِدِّ يدَى بالكسروالتشديد والقَصْر : مَصْدرُ مِنْ رَدَّ يَرُدِّ ، كَالقِتِّيقَ (١) والخِصِّيصَى ، المْنى أن الصَّدقَة لا تُؤخذ فى السَّنَة مَرتَين ، كقوله عليه الصلاة والسلام « لا ثِنْيَ فى الصَّدَقة » .
- ﴿ ردع ﴾ في حديث الإسراء « فَمررْنا بقوم رُدْع » الرُّدْعُ: جمعُ أَرْدَع ، وهو من الغَنم الذي صدرُه أسودُ وباقيه أبيضُ. يقال تَيسُ أردعُ وشاةٌ ردْعاء .
- (ه) وفى حديث عمر « إنَّ رَجُلا قال له : رَمَيتُ ظبياً فأصَبْتُ خُشَاءه ، فركبَ رَدْعه فمات » الرَّدْع : العُنق : أى سَقط على رَأْسه فاندقَّت عُنَقه . وقيل رَكِبَ رَدْعه : أى خرَّ صَريعاً لوجْهه ، فكلما همَّ بالنَّهوض رَكب مقاديمة . قال الزَّمخشرى : الرَّدْع هاهنا اسمُ للدَّم على سبيل التَّشْبيه بالزَّعْفرانِ ، ومعنى رُكُوبه دَمَه أنه جُرح فسالَ دمُه فسقط فوقه مُتَشَحِّطاً فيه . قال : ومن

<sup>(</sup>١) القتيتي : النميمة .

جَعَل الرَّدْعِ الغُنُقَ فَالَّقدير رَكَبَ ذاتَ ردْعه : أَى عُنُقه ، فَذَف الْمَضَاف (') ، أُو سَمَّى العُنق رَدْعا على سبيل الاتساع ('') .

- \* وفى حديث ابن عباس « لم يُنهُ عن شيء من الأرْدية إلَّا عَن الْمَزَعْفَرة التي ترْدَع على الجُلْد » أَى تَنفُضُ صِبْغَها عليه . وثَوْب رَدِيعُ : مَصْبُوغُ بالزَّعفرَ ان .
- (س) ومنه حديث عائشة «كُفِّن أبو بَكْر في ثلاثة ِ أثوابٍ أحدُها به رَدْع من زعْفَران » أي لَطْخ لَم يعُمَّه كُلَّه .
  - ( ه ) وفى حديث حذيفة « ورَدَع لها رَدْعةً » أَى وَجَم لها حتى تَغيَّر لونُه إلى الصُّفْرة .
- ﴿ ردغ ﴾ (س) فيه « من قال فى مُؤمن ماليس فيـه حَبَسه الله فى رَدْغة الَخبال » جاء تفسيرها فى الحديث « أنها عُصارة أهل النار » والرَّدَغَة بسكون الدال وفتحها : طينُ وَوَحل كثير ، وتُحْمَع على رَدَغ ورِدَاغ .
- (س) ومنه حديث حَسَّان بن عَطيَّة « مَنْ قَفَا مؤمنا بمَا لَيْس فيه وَقَفَه الله في رَدْغة الخَبال ».
- (س) ومنه الحديث « مَن شَرِب الحمر سَقاه الله من رَدْغَة الخباَل » والحديث الآخر « خَطَبَنَا في يَوْم ٍ ذِي رَدَيْغِ » .
- (س) والحديث الآخر «مَنَعَتْنا هذه الرِّدَاغ عن الجمعة » ويُروى بالزاى بدَل الدَّال ، وهي بمعْناه .
  - \* والحديث الآخر « إذا كُنتم في الرِّدَاغ أو النَّالج وحَضَرت الصَّلاة فَأَوْمِنُوا إِيمَاءً ».
- (س) وفى حديث الشَّعْبى « دخلت على مُصْعَب بن الزبير فَدنوت منه حتى وَقَعَت يَدِى على مَرَادِغه » هى مابين العُنق إلى التَّرقُوة . وقيل ْلحم الصَّدر ، الواحِدة مَرْدَغة .
- ﴿ ردف ﴾ (ه) في حديث وائل بن حُجر «أنَّ معاوية سأله أن يُرْدِفه وقد صَحِبه في

<sup>(</sup>١) انظر الفائق ١/٥ ٣٤، ٣٤٦

<sup>(</sup>٢) زاد فى الدر النثير: قال الفارسى قال أبو عبيد: وفيه معنى آخر أنه ركب ردعه: أى لم يردعه شىء فيمنعه عن وجهه، ولكنه ركب ذلك فمضى لوجهه. والردع: المنع. اه وانظر اللسان ( ردع).

- طريق ، فقال : تَسْتَ من أَرْداف الْمُلُوك » هم الذين يَحْلُفُونهم فى القِيام بأمْر اَلَمْلَـكة بمنزلة الوُزَراء فى الإسلام ، واحِدهم رِدْف ، والاسم الرِّدافة كالوزارة .
- \* وفى حــديث بَدْر « فأمدّهم الله بألف من الملائـكة مُرْدِفين » أى مُتَتابِعين يَرْدِف بعضهم بعضا.
- \* وفى حديث أبى هريرة « على أكتافِها أمثال النَّواجِذ شَحْماً تَدْعُونه أنتم الرَّوادِف » هى طرائق الشَّحْم ، واحدتها رادِفة .
- ﴿ ردم ﴾ \* فيه « فُتِحَ اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوجَ مِثْلُ هذه ، وعَقَد بيدِه تسعين » ردَمْتُ النَّاهُة رَدْما إذا سَدَدْتها ، والاسم والمصدرُ سَواء : الرَّدْم . وعقْد التسعين من مُواضَعات الحُسَّاب ، وهو أن تَجِعْل رأسَ الأصْبع السَّبَّابة في أصل الإِبْهام وتَضُمَّها حتى لاَيبِين بينهما إلّا خَلَل يسير .
- ﴿ رده ﴾ (ه) في حديث على " ﴿ أَنه ذَكُر ذَا الثُّدَيَّة فقال : شَيطان الرَّدْهَة يَحْتَدِرُه رَجُل من بَجِيلة ﴾ الرَّدْهة : قُلَّة الرابية .
- \* وَفَى حَدَيْتُهُ أَيْضًا ﴿ وَأَمَّا شَيْطَانَ الرَّدْهَةَ فَقَدَ كُفِيتُهُ بِصَيْحَةَ سَمَعْتُ لَهَا وَجِيبَ قَلْبِهِ ﴾ قيل أراد به معاوية لَمَّا انْهْزَمَ أهلُ الشام يَوم صِفِّين ، وأخْلَدَ إلى الْمُحاكَمة .
- ﴿ رِدَا ﴾ فيه ﴿ أَنه قَالَ فِي بَعِيرِ تَرَدَّى فِي بئرٍ : ذَ كُّه من حيث قَدَرْتَ ﴾ تَردَّى : أَى سَقَطَ . يقال رَدَى وتَردَّى لُغتان ﴾ كأنه تَفَعَّل ، من الرَّدَى : الهلاك : أَى اذْ بَحُهُ فِي أَى موضع أَمْكُن من بَدْنِهِ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّن من نَحْرُه .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « مَن نَصر قَومَه على غير الحق فهو كالبعير الذي رَدَى فهو كالبعير الذي رَدَى فهو يُنزَع بَذَنَبه فهو يُنزَع بَذَنَبه » أُراد أَنه وَقَع في الإِثْم وهَلَك ، كالبعير إذا تَردَّى في البِثر. وأريد أن يُنزَع بذَنَبه فلا يُقدُر على خَلاصه .
- \* وفى حديثه الآخر « إِنّ الرجُل ليَتَكلّمَ بالكلمة من سَخَط الله تُرْدِيه بُعْدَ مابين السماء والأرض » أَى تُوقِعُه فى مَهْلَكة .

#### \* وفي حديث عاتكة :

### \* بِجَـأُواءَ تَرْدِي حافَتَيْهُ الْمَقانِبُ \*

أَى تَعْدُو . يَقَالَ رَدَى الفَرسُ يَرْدِي رَدْياً ، إذا أُسرع بين العَدْوِ والمشي الشديد .

- \* وفى حديث ابن الأكوع « فرَدَيْتُهُم بالحِجارة » أى رَمَيْتُهُم بها . يقال رَدَى يَرْدِى رَدْياً إِذَا رَمَى . والمِرْدَى والمِرْدَة: الحَجَر ، وأكثر ما يقال فى الحَجِر الثقيل .
  - (س) ومنه حديث أُحُد « قال أبو سفيان : مَن رَداه؟ » أى مَن رَماه .
- (ه) وفى حديث على « مَن أراد البَقاء ولا بَقاء فُليُخَفِّف الرِّداء . قيل : وما خِفَّة الرِّداء؟ قال : قِلَّة الدَّيْن » سُمِّى رداء لقولهم : دَيْنكُ فى ذِمَّتى ، وفى عُنتَى ، ولازم فى رَقَبتى ، وهو موضع الرِّداء ، وهو النَّوب ، أو البُرْد الذى يَضَعُه الإنسان على عاتقيه وبين كَتِفَيْه فوق ثيابه (١) ، وقد كُثر فى الحديث . وسُمِّى السَّيف رداء ؛ لأنَّ من تقلَّده فكأنه قد تَردَّى به .
  - \* ومنه حديث قُس « تَرَدُّوا بالصَّماصِم » أى صَيَّروا السيوف بمنزلة الأرْدِية .
  - \* ومنه الحديث « نِعُم الرِّداء القَوْسُ » لأنها تُحْمَل في موضع الرِّداء من العاتِق.

### ﴿ باب الراء مع الذال ﴾

- ﴿ رِذَذَ ﴾ (س) فيه « ما أصاب أصحابَ محمدٍ يوم بَدْر إلَّا رَذَاذُ لَبَّدَ لَهُم الأرض » الرَّذَاذ : أقلُ ما يكون من المَطر ، وقيل هو كالنُبار .
- ﴿ رَذُلَ ﴾ \* فيه « وأعوذ بك أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلَ الْغُمْرِ » أَى آخِرِه فى حال الكِبَر والعَجْزِ والعَجْزِ والعَجْزِ والخَرَف. والأَرْذَل مِن كُل شيء: الرَّدئ منه.
- ﴿ رِدْمٍ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَبْدَ المَلْكُ بِنَ عَيْرِ ﴿ فَى قُدُورِ رَذِمَةَ ﴾ أَى مُتَصَبِّبَة مِن الاَمْتِلاء . والرَّذْم : القَطْرِ والسَّيَلان . وجَفْنَة (رَذُوم ، وجِفَانُ رُذُم ، كَأَنَّهَا تَسِيل دَسَمًا لاَمْتِلانُها .
- \* ومنه حديث عطاء في الكيل « لا دَقَّ ولا رَذْم ولا زَلْزَلَة » هو أن يَمْ للَّ اللَّـكْيال حتى يُجاوزَ رَأْسَه .

<sup>(</sup>١) فى الدر النثير : قال الفارسى : ويجوز أن يقال : كنى بالرداء عن الظهر؛ لأن الرداء يقع عليه ، فمعناه: فليخفف ظهره ولا يثقله بالدين .

- ﴿ رِذَا ﴾ (س) في حديث الصَّدقَة « ولا يُعطَى الرَّذِيَّة ولا الشَّرَطَ اللَّئيمة » أي الهَزِيلة . يقال ناقة وزذيَّة ، ونُوق رَذَاياً . والرَّذِيّ : الضَّعيف من كل شيء .
  - ( ه ) ومنه حديث يونس عليه السلام « فقاءه الخُوت رَذِيًّا » أَى ضَعِيفاً .
- (س) ومنه حديث ابن الأكوع « وأرْذَوْا فَرَسَيْنَ فأخذتهما » أَى تَرَكُوهُا لِضَفْفِهما وهُزَالِهما . ورُوى بالدَّال المُهملة من الرَّدَى : الهَلاك : أَى أَنْدَبُوهُا حتى أَسْقَطُوهُا وخَلَّفُوهُا . والشهور بالذال المُعجمة .

### ﴿ باب الراء مع الزَّاي ﴾

- ﴿ رِزاً ﴾ (س) في حديث سُراقة بن جُعْشُم « فلم يَرَ ْزَآ نِي شيئاً » أَى لم يأخُذا مِنَّى شيئاً . يقال رَزَأَته أَرْزَؤُه . وأصَّله النَّقْص .
- (س) ومنه حدیث عِمْران والمرأة صاحبة المزادَتین « أَتَعْـاَمَیِن أَنَّا مَا رَزَأْنِا مِن مَائْكُ شَیئاً » أَی مَا نَقَصْنا منه شیئاً ولا أُخَذْنا .
- \* ومنه حدیث ابن العاص « وأجِدُ نَجُوِی أكثر من رُزْئی » النَّجُو ُ: الحدث : أی أجِدُه أَكثر ممَّا آخُذ من الطعام
- (س) وفى حديث الشَّعْبَى أنه قال لَبنى العَنْبر: « إِنَّمَا نَهُ بِينًا عن الشَّعْر إذا أُ بِّنَت فيه النساء ، وتُرُوزِئَتْ فيه الأموال » أى اسْتُجْلِبَت به الأموال واسْتُنَقْصَت من أربابها وأنْفقَت فيه .
- (س) وفيه « لولا أن الله تعالى لا يُحب ضَلالة العَملِ ما رَزَيْناك عِقَالاً » جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز ، والأصل الهمز ، وهو من التخفيف الشَّاذ . وضَـ لاَلة العمل : بُطْلانه وذَهاب نَفْهه .
- \* وفى حديث المرأة التى جاءت تسأل عن ا بيها « إن أَرْزَأُ ا بني فلم أَرْزَأُ حَيَاىَ » أَى إِنْ أُصِبْت به وفَقَدْتُه فلم أَصَب بحِياَى . والرُّزْء : المصيبة بفقد للأعِزَّة . وهو من الانتقاص أيضا .

- \* ومنه حديث ابن ذي يَزَن « فنحنُ وفد النَّهْنِيَّة لا وفد المَوْزَأَةِ » أَى الْمَصِيبة .
- ﴿ رزب ﴾ \* في حديثاً بي جهل « فإذا رجُل أَسُودُ يَضْرِ به بِمَرْزَ بَةٍ فَيَغَيْب في الأَرْضَ » المِرْزَ بَةَ بالتخفيف : المِطْرَقة الكبيرة التي تكون للحَدّاد .
  - \* ومنه حديث الملك « وبِيَده مِرْزَبَة » ويقال لها : الإِرْزَبَّة ، بالهمز والتشديد .
- ﴿ رِزِرَ ﴾ ( ه ) في حديث على " « مَنْ وَجَدَ في بطنه رِزًّا فلْيَنْصَرِفْ ولْيَتَوضًا \* الرِّزِ قَلَ الْأَصْل: الصَّوت الخَفِيُّ ، ويُريد به القَرْقَرَة . وقيل هو غَمْز الحدَث وحَرَ كَته للخرُوج . وأمره بالوُضوء لئلا يُدَافع أحد الأخْبَثين ، وإلا فليس بواجب إنْ لم يَخرُج الحدث . وهذا الحديث هكذا جاء في كُتب الغريب عن على " نفْسه . وأخرجه الطبراني عن ابن عُمَر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
- \* وفى حديث أبى الأسُود ﴿ إِنْ سُئل ارْتَزَ ﴾ أى ثبت وَ بَقى مَـكانَهُ وخَجل ولم ينْبَسط، وهو افْتَعَل، من رَزَّ إذا ثبت. يقال ارْتَزَ البَخيل عند المَسْأَلَة إذا بَخِل. ويُروى أَرَزَ بالتخفيف: أى تَقَيَّض. وقد تقدم فى الهمز.
- ﴿ رزغ ﴾ (ه) في حديث عبد الرحمن بن سَمُرة « قيل له : أَمَا جَمَّعْتَ ؟ فقال مَنَعَنا هذا الرَّزَغ » هو الماء والوَحل. وقد أَرْزَغَت السهاء فهي مُرْ زِغة .
- \* ومنه الحــديث الآخر « خَطَبَنَا في يومٍ ذِي رَزَغ » ويروى الحديثان بالدَّال وقد تقدما .
  - \* ومنه حديث خُفاف بن نُدْبة « إن لم تُرُوغ الأَمْطارُ غَيْثاً » .
- ﴿ رِزْقَ ﴾ \* فىأسماء الله تعالى « الرَّزَّاق » وهوالذى خَاقَ الأَرْزَاق وأَعْطَى الحَلائق أَرْزَاقَهَا وأُوْصَلَهَا إليهم . وفعَّال من أَ بنية المُبالغة . والأَرْزَاق نوعان : ظاهرة للأَبْدان كالأقوات ، وباطِنَة للقُوب والنُّفوس كالمعارف والعُلُوم .
- (س) \* وفى حديث اَلجُوْنيَّة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوِّجها « قال : اَكْسُها رَازِقِيَّيْن » وفى رواية « رَازِفيَّتَيْن » الرَّازقيَّة: ثياب كَتَّان بيضْ. والرَّازقُ : الضَّعيف من كل شيء .

- ﴿ رِزْم ﴾ (ه) فيه « إِنَّ ناقتَه تَلَحْلَحتُوأُرْزَمتُ » أَى صَوَّتَت . والإِرْزَام : الصوت لا يُفْتَح به الفَمُ .
- ( ه ) وفى حديث سليمان بن يَسار « وكانَ فيهم رجُل على ناقة له رَازِمٍ » هي التي لا تَتَحَرَّكُ من الهزال . وناقَةَ رَازِمُ ، أى ذَاتُ رُزَام ، كامْرَ أَةٍ حائيض . وقد رَزَمَت رُزَاماً .
- \* ومنه حدیث خُریمة فی روایة الطبرانی « تَرَكَت اللُّخَّ رُزَاماً » إِنْ صَحَّت الروایة فیكون على حذف مضاف تقدیره: تَرَكَتْ ذَوَات اللُّخّ رُزَاماً ، ویكون رزاما جَمْع رَازم .
- (ه) وفى حديث عمر « إذا أكلتم فَرازِمُوا » الْمَرَازَمَة : الْملازَمة والمُخالَطة » أراد اخْلِطُوا اللهُ كُل بالشَّكْرِ وقولوا بين اللَّهَم : الحمد لله . وقيل أراد اخْلِطُوا أكْلَكُم ، فكلُوا لَيِّناً مع خَشِن ، وسَائِغا مع جَشِب. وقيل المُرَازَمَة في الأكْل : المُعَاقبَة ، وهو أن يأكُل يوماً لحمًّا ، ويوما لَبناً ، ويوما تمراً ، ويوما خُبزاً قَفَارا . يقال للإبل إذا رَعَت يوماً خُلّة ويوما حَمْضاً : قد رَازَمت .
- [ ه ] ومنه حديثه الآخر « أنه أمر َ بِغَرَائُرَ جُعل فيهنَّ رِزَمٌ من دَقِيق » جَمْع رِزْمَة وهي مثل ثُلُثُ الغرَارة أو رُبعها .

#### ﴿ رَزَنَ ﴾ \* في شعر حسان يمدح عائشة رضي الله عنها:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا يُزَنُّ بِرِيبَةٍ وتُصْبِحُ غَرْ ثَى مِنْ كُوم الغَوافِلِ

يقال امرأة رَزَانَ بالفتح ، ورَزِينة : إذا كانت ذَاتَ ثبات وَوَقار وسُكُون . والرَّزانة في الأصل : النَّقَل .

#### ﴿ باب الراء مع السين ﴾

﴿ رَسِبَ ﴾ (س) فيه «كان لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم سَيْف يُقال له الرَّسُوب » أَى يَمْضِى فى الضَّرِيبُــة ويَغيِب فيها . وهو فَعُول مِن رَسَبَ يَرْسُب إذا ذَهَب إلى أَسْفَلَ ، وإذا ثَبَتَ .

(س) ومنه حديث خالد بن الوليد «كان له له سَيْف سَمَّاه مِرْسَبًا » وفيه يقول:

## \* ضَرَبْتُ بِالمِوْسَبِ رَأْسَ الْبِطْرِيقِ \*

كَأْنَّهُ آلة للرُّسُوب.

- (س) وفي حديث الحسن يَصف أهل النّار « إذا طَفَتْ بهم النار أَرْسَبَتْهم الأُغْلال » أي إذارَ فَعْتهم وأُظْهَرتْهم حَطَّتْهم الأُغْلال بِثِقَلها إلى أَسْفَلها .
- ﴿ رَسَحَ ﴾ ( س ) في حديث الملاعنة « إنْ جاءت به أَرْسَحَ فَهُو لَفَلَانٍ » الأَرْسَح : الذي لا عَجُزَ لَه ، أو هِيَ صَغِيرة لا صِقَة بالظَّهْر .
- (س) ومنه الحديث « لا تَسْتَرْضِعُوا أولادكم الرُّسْحَ ولا العُمْش ، فإِن اللَّبَن يُورِث الرَّسَحَ والعَمَشَ » جَمْع رَسْحاً وعَمْشاً .
- ﴿ رسس ﴾ (ه) فى حديث ابن الأكوع « إن الْمَشْر كين رَاسُّونا الصُّلح وابْتَدَأُونا (١) فى ذلك » يقال رسَسْت بينهم أرُسُّ رَسًّا: أى أصْلحت. وقيل معناه فا تَحُونا ، من قولهم بلغنى رَسُّ من خَبَر : أى أوّله . ويُروى وَاسَوْنا بالواو : أى اتَّفَقُوا معنا عليه . والواو فيه بدل من همزة الأسْوة .
- [ه] ومنه حدیث النخعی « إنی لأسمع الحدیث أرُسُّه فی نفسی وأُحدِّث به الخادِم » أرُسُّه فی نفسی ، وأُحدَّث به خادمی أرُسُّه فی نفسی ، وأُحدَّث به خادمی أَرُسُّه فی نفسی ، وأُحدَّث به خادمی أَسْتَذْ كُرُه بذلك .
- (ه) ومنه حديث الحجاج «أنه قال للنُّعْمان بن زُرْعة : أمِن أهل الرَّسّ والرَّهْمَسة أنت؟» أهلُ الرَّسّ : هُم الذين يَبْتدِ نُون الكذِب ويُوقِعونه في أفْو اه الناس . وقال الزمخشرى : هو من رَسَّ بين القوم إذا أفْسَد ، فيكون قد جَمَله من الأضداد (٢) .
- \* وفى حديث بعضهم « إنّ أصحابَ الرسّ قومْ رسُّوا نبيهُم » أى رسُّوه فى بئر حتى مات . (رسع ) [ ه ] فى حديث ابن عمرو (٢) بن العاص « بَكَى حتى رَسَعَت عينُه » أى تَغيَّرت وفَسَدت والتَصَقَت أجفانُها . وتُفْتح سينُها وتُكُسر وتُشَدد أيضا . ويُرْوى بالصاد . وسيُذْ كر .

<sup>(</sup>١) فىالأصل: أى ابتدأونا ، وما أثبتناه من 1 والهروى واللسان . (٢) انظر الفائق ١ /٤٨٠ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله كما في اللسان.

﴿ رَسَفَ ﴾ (س) في حديث الحديبية « فجاء أبو جَنْدُل يُرْسُفُ في قُيُوده » الرَّسْفُ والرَّسيفُ : مَشَىُ الْمُقَيَّد إذا جاء يتحاملُ برِجْله مع القَيد .

﴿ رَسِلَ ﴾ (هـ) فيه « إن الناسَ دخلوا عليه بعد موته أرْسالاً يُصَلُّون عليه » أى أفْو اجا و فِرَقا متقطّعة ، يتبع بعضهم بعضا ، واحدُهم رَسَلُ بفتح الراء والسين .

\* ومنه الحديث « إنّى فَرَطُ لَكُم على الحوْضِ ، وإنه سَيُؤتى بكم رَسَلا رَسَلا فَتُرْهَقُون عنّى » أى فِرَقا . والرَّسَل : ما كان من الإبلِ والغَنَم من عشر إلى خمس وعشرين . وقد تكرر ذكرُ الأرسال فى الحديث .

[ه] ومنه حديث طَهْفة « ووقير كثير الرَّسَل قليل الرِّسْل » يريد أنَّ الذي يُر سَل من المَواشِي إلى الرعْي كثير العَدد ، لكنه قليل الرِّسْل ، وهو اللَّبن ، فهو فعَل بمعني مُفْعَل : أي أرْسَلها فهي مُر ْسَلة . قال الخطّابي : هكذا فسَّره ابن قُتيبة . وقد فَسَّره العُذْريّ وقال : كثير ُ الرَّسَل : أي شديد التَّفر ُ ق في طَلَب المَر عي ، وهو أشْبَه ، لأنه قال في أوّل الحديث : مات الوَدِيُّ وهَلَك الهدِيُّ ، يعني الإبل ، فإذا هَلَكَت الإبل مع صَبْرها و بَقائمها على الجدب كيف تسلمُ الغيمُ وتنشي حتى يكثر عددُها ؟ وإنما الوجه ما قاله العُذْرِي ، فإن الغيم تَتَفَرَّق وتنتشِر في طلب المَرْعَي لقِلَتِه .

(ه) وفي حديث الزكاة « إلا مَن أعطى في نَجْدَتِها ورسْلِها » النَجْدة : الشدّة . والرِّسْل بالكسر : الْهِينَة والتأنّي . قال الجوهري : يقال افْعل كذا وكذا على رسْلِك بالكسر : أي اتَّند فيه ، كا يقال على هِينَتك . قال : ومنه الحديث « إلا مَن أعطى في نَجْدتها ورسْلِها » أى الشِدة والرخاء . يقول يُعْطِي وهي سِمانُ حِسانُ يشتدُّ عليه إخر اجُها فتلك نَجْدْتُها . و يُعْطِي في رسْلِها وهي مَها زيلُ مُقاربة . وقال الأزهري : معناه إلا مَن أعطى في إبله ما يَشُقُّ عليه عَطاوُه ، فيكون نجْدة عليه ، أى شدّة ، ويعطى ما يَهُون عليه إعطاوُه منها مُسْتَهيناً به على رسْلِه . وقال الأزهري : قال بعضهم (١) : في رسْلِها ويعطى ما يَهُون عليه إعطاوُه منها مُسْتَهيناً به على رسْلِه . وقال الأزهري : قال بعضهم (١) : في رسْلِها أي بطيب نفس منه . وقيل ليس للهُزال فيه معني ؛ لأنه ذكر الرِّسْل بعد النَّجْدة ، على جهـة التَّفخيم

<sup>(</sup>١) هو ابن الأعرابي؟ كما صرح به الهروي واللسان .

[ للإبل] (١) فجرى مجْرَى قولهم: إلا مَن أَعْطَى فى سِمَنِها وحُسْنِها ووُفورِ لَبَنها، وهذا كله يَرجعُ إلى معنى واحد، فلا معنى للهُزال؛ لأن مَن بَذَل حقَّ الله من المَضْنون به كان إلى إخراجه مما يَهُون عليه أَسْهَل، فايس لِذكر الهُزال بعد السِمَن معنى .

قلت: والأحسن \_ والله أعلم \_ أن يكون المراد بالنّجْدة: الشدّة والجدّب، وبالرّسْل: الرّخاء والجحسْب؛ لأن الرِسْل اللّبَن، و إنما يَكْثرُ في حال الرّخاء والجحسْب، فيكونُ المعنى أنه يُخْرِج حقّ الله في حال الضّيق والسّعَة، والجدّب والجحسْب؛ لأنه إذا أخْرج حقّها في سنة الضّيق والجدّب كان ذلك شاقًا عليه، فإنه إجْحاف به، وإذا أخْرَجها في حال الرّخاء كان ذلك سَهْلا عليه؛ ولذلك قيل في الحديث: يارسول الله وما نَجْدتُها ورِسْلُها؟ قال: عُسْرها ويُسْرها، فَسَمَّى النّجدة عُسْرا والرّسْل يُسْراً؛ لأن الجدْب عُسْر والجحسْب يُسْر، فهذا الرّاجُل يُعْطِي حَقَّها في حال الجدْب والضّيق وهو المراد بالرّسْل. والله أعلم.

- (ه) وفى حديث الخدرى « رأيت فى عامٍ كَثُر فيه الرِّسْلُ البياضَ أكثر من السَّواد ، ثم رأيتُ بعد َ ذلك فى عامٍ كَثُر فيه التَّمرُ ؛ السَّوادَ أَ كَثرَ من البَياضِ » أرادَ بالرسل اللَّبَن، وهو البَياضُ إذا كَثرُ قل النَّمر، وهو السَّواد .
- \* وفى حديث صفية « فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « على رِسْلَكُمَا » أَى اثْبُتَا ولا تعجَلا . يقال لمن يَتَأْنَى و يَعْمَل الشيء على هِينتِه . وقد تكررت في الحديث .
- ( ه س ) وفيه «كان فى كلامه تَرْسِيل » أى تَرْتيل. يقال تَرَسَّل الرجُل فى كلامه ومَشْيه إذا لم يَعْجِل ، وهو والتَّرتيلُ سواء.
  - (س) ومنه حديث عمر « إذا أذَّنْت فتَرَسَّل » أَى تَأْنَّ ولا تَعْجَل.
- (س) وفيه « أَيُّمَا مُسْلِم اسْتَرَسل إلى مُسْلِم فَغَبَنه فهو كذا » الاسْتِرْسال : الاسْتِئناسُ والطُّمَأْنينة ُ إلى الإِنسانِ والثَّقة به فما يُحَدِّثه به ، وأصلُه السكونُ والثَّبات .
  - \* ومنه الحديث « غَبْن الْمُسْتَرَسِل رِباً ».

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللسان والهروى .

(ه) وفي حديث أبي هريرة «أن رجُلا من الأنْصار تزوَّج امرَأةً مُرَاسِلا »أي ثَيِّبا. كذا قال الهروي.

وفى قصيد كعب بن زهير:

أَمْسَتْ سُعادُ بأرْضٍ لا يُبلِّغُها إلا العِتَاقُ النَّجيبَاتُ المَراسِيلُ المَرَاسيلُ : جُمْع مِرْسالِ ، وهي السَّريعة السَّير

- ﴿ رسم ﴾ (ه) فيه « لمَّـا بَلَغ كُراعَ الغَمِيمِ إذا النَّاس يرسُمُون نحوه » أَى يَذْهَبُون اليه سِرَاعاً . والرَّسِيمُ : ضَرْبُ من السَّير سَرِيعُ يؤثّر في الأرض .
- (س) وفى حـــديث زَمْزَم « فَرُسِّمَت بالقَبَاطَىّ والمطَارِف حتى نَزَحُوها » أى حَشُوها حَشُوها وَسُمَ فَ حَشُواً بالِغاً ، كَأَنَّه مَأْخُوذُ من الثيباب الْمُرَسَّمَة ، وهي المُخَطَّطَة خُطوطــا خَفيّــة . ورَسَم في الأرض: غاب .
- ﴿ رَسَنَ ﴾ (ه) في حديث عَمَان ﴿ وأَجْرِرْتُ المرسونَ رَسَنَه ﴾ الَمرْسُون : الذي جُعل عليه الرَّسَن ؛ وهو الحبْل الذي يُفادُ به البَعيرُ وغيرُه . يقال رَسَنْت الدَّابَّة وأرْسَنْتُها . وأجر رَرْتُهُ أي جَعْلته يَجُرُه ، وخلَّيتُه يرعى كيف شاء . والمَعْنَى أنه أُخْبَر عن مُساَتَحته وسَجاَحَة أُخْلاقه ، وتركِه التَّضْييقَ على أصْحاً به .
- \* وفى حديث عائشة « قالت ليزيدَ بن الأَصَمِ ابن أخت مَيمونة وهى تُعاتبُه : ذَهَبَت والله مَيْمُونة ورُمِي بِرَسنكَ على غَارِ بكَ » أى خُلِّي سبيلُك ، فليس لك أحدُ يمنعكَ مما تريده .

### ﴿ باب الراءمع الشين ﴾

- ﴿ رَسْح ﴾ \* في حديث القيامة « حتى يبلغ الرشْحُ آذانهم » الرشْح : العَرَق لأنه يَخرج من البدن شيئًا فشيئًا كما يرشح الإناء اللّتخليخ الأجزاء .
- (ه) وفى حديث ظبيان « يأكُلُون حَصِيدَها و يُرشَّحُون خَصِيدَها » الخَصْيد: المَقْطُوعُ من شَجَر الثَّمر. وتَرْشيحُهم له: قيامُهم عليه و إصْلاحُهم له إلى أن تَعُود ثمرتُه تطلع ، كا يُفْعل بشجر الأعْناب والنخِيل.

- (س) ومنه حديث خالد بن الوليد « أنه رَشَّح ولَده لِولِاية العَهْد » أَى أَهَّلَهُ لها .والترشيحُ : التَّربية والتهيئةُ للشيء .
- ﴿ رشد ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « الرشيدُ » هو الذى أرْشَد الخُلق إلى مَصالِحهم : أى هداهم ودَلَّهم عليها ، فعيل بمعنى مُفْعِل . وقيل هو الذى تَنْساق تَدْ بيراتُهُ إلى غاياتها على سَنَن السَّداد ، من غير إشارة مُشِير ولا تَسْديد مُسَدِّد .
- \* وفيه «عليكم بسُنَّتى وسُنَّة أَلِحَلَفاء الراشدين من بعدى » الراشِدُ : اسم فاعل ، من رَشَد يرشُد رُشْداً ، ورَشِد يَرْشَد رَشَداً ، وأرْشَد ته أنا . والرُّشْد : خلافُ الغَىِّ . ويريدُ بالراشدين أبا بكر وعُمر وعْمان وعَلَيّا رضى الله عنهم ، و إن كان عامًّا في كل من سار سير تَهم من الأَمَّة .
- \* ومنه الحديث « وإرْشاد الضال » أى هـدايته الطريقَ وتَعُرْيفه . وقد تكرر في الجديث .
- (س) وفيه « من ادَّعَى ولَداً لغير رِشْدة فلا يَرث ولا يُورَث » يقال هذا ولَد رِشْدة إذا كان لِنِكَاح صحيح ، كما يقال في ضِدّه: ولَدُ زِنْية ، بالكسر فيهما. وقال الأزهرى في فَصْل بَغى : كلام ُ العرب المعروف : فلان ابن زَنْيــة وابن رَشْــدة ، وقد قيل زِنْيــة ورِشْــدة ، والفتح ُ اللَّفتين .
  - ﴿رشش ﴾ \* فيه « فلم يكونوا يَرُشُون شيئًا من ذلك » أى يَنْضحونه بالماء.
- ﴿ رَشَقَ ﴾ \* في حديث حسان قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هِجائِه للمشركين : « لَهُوَ أَشْدُ عليهم من رَشْقِ النَّبْل » الرَّشْقُ : مصدر رَشَقه يرشُقُهُ رَشْقا إذا رَماه بالسّهام .
  - (س) ومنه حديث سلَّمة « فألْق رَجلا فأرشُقُهُ بسَهُم » .
- \* ومنه الحديث « فرَ شَقُوهم رَشْقا» ، و يجوز أن يكون هاهنا بالكسر وهوالوجه ، من الرَّ مْي. وإذا رَمي القومُ كلهم دفعة واحداة قالوا رَمَينا رِشْقا . والرشق أيضا أن يرمي الرامي بالسِّهام ، و يُجْمع على أرْشاق .
  - (س) ومنه حديث فَضالة «أنه كان يَخرج فير ْمِي الأرْشاق ».

- ( ه ) وفى حديث موسى عليه السلام «كأنى برَشْق القلم فى مَسامِعى حين جَرى على الألواح بَكتبه التوراة » الرَّشْق والرِّشْق : صَوْت القلم إذا كُتب به .
- (رشا) (س) فيه « لعن الله الراشي والمُرتشي والرائش » الرَّشُوة والرُّشُوة : الوُصلة إلى الحاجة بالمُصانعة . وأصله من الرِشاء الذي يُتَوصَّل به إلى الماء . فالراشي مَن يُعطِي الذي يُعينه على الباطل . والمُر تَشِي الآخِذُ . والرائِش الذي يسمى بينهما يَسْتزيد لهذا و يَسْتنقِص لهذا . فأمَّا مايعُطَي الباطل . والمُو تَشِي الآخِذُ . والرائِش الذي يسمى بينهما يَسْتزيد لهذا و يَسْتنقِص لهذا . فأمَّا مايعُطَي توصُّلا إلى أُخْذِ حق أو دَفْع ظُلْم فنير داخل فيه . رُوي أنّ ابن مسعود أُخِذ بأرض الحبشة في شيء ، فأعظى دينارين حتى خُلِق سبيله ، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا : لا بأس أن يُصانِع الرجل عن نفسه ومالِه إذا خاف الظلم .

#### ﴿ باب الراء مع الصاد ﴾

- ﴿ رَصِح ﴾ (هـ) في حديث اللعان « إن جاءت به أُرَيْصِح َ » هو تصغير الأرْصَح ، وهو الناتِئُ الأَلْيَتَين ، و يجوز بالسين ، هكذا قال الهروى . والمعروف في اللغة أن الأرسَح والأرصَح هو الخفيف 'لَمَ الأَلْيَتَين ، وربما كانت الصاد بَدلاً من السين . وقد تقدم ذكر الأرسح .
- ﴿ رصد ﴾ \* فى حديث أبى ذر « قال له عليه الصلاة والسلام : ما أحِبُّ عندى مثلُ أُحُد و دَهَبا فَأْنْفِقه فى سَبِيل الله و تُمْسِى ثالثة وعندى منه دينار ، إلا دينارا أرْصِده لِدَيْن » أى أُعدُّه . يقال رصَدتُه إذا قَعَدْت له على طريقه تَتَرَقَّبه ، وأرْصَدْت له العقُوبة إذا أعْدَدْتَها له . وحقيقته جَعْلتُها على طريقه كالمُتَرقَّبة له .
- \* ومنه الحديث « فأرْصَد اللهُ على مَدْرَجَتِه مَلَكًا » أَى وَكَله بِحِفْظ المدْرَجة ، وهى الطريق ، وجعله رَصَدا : أَى حافظا مُعَدَّا .
- (ه) ومنه حديث الحسن بن على ، وذكر أباه فقال « ما خَلَّفِ من دُنياكم إلاَّ ثلاثمائة درهم كان أَرْصَدها لِشرَاء خادم » .
- (ه) وفى حديث ابن سيرين «كانوا لا يُرصدُون الثمَّار فى الدَّين ، وينبغى أن يُر صدوا العَين فى الدَّين » أى إذا كان على الرجُل دَيْن وعنده من العَين مثله لم تجب عليه الزَكِاة ، فإن كان عليه

دَيْن وأخْرَجَت أرضُه ثمرا فإنه يجب فيه العُشْر ، ولم يَسْقُط عنه في مقابلة الدَّين لاختلاف حُكْمهما، وفيه بين الفقهاء خلاف .

﴿ رَصَصَ ﴾ (ه) فيه « تَرَاصُّوا في الصَفُوف » أَي تَلاصَقُلَ وا حتى لا تَكُونَ بينكم فُرَجُ . وأصلُه تَراصَصوا ، من رصَّ البناء يَرُصُّه رَصًّا إذا أَلْصَق بعضه ببعض ، فأدغَم .

( ه ) ومنه الحديث « لَصُبَّ عليكم العذابُ صَبًّا ثم لَرُصَّ رَصًّا » .

(ه) ومنه حديث ابن صياد « فَرَصَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم » أَى ضَمَّ بعضَه إلى بَعْض . وقد تكرر في الحديث .

﴿ رَصِع ﴾ \* في حديث الملاعنة « إن جاءت به أُرَيْصِع َ » هو تصغيرُ الأَرْصَع ، وهو بمعنى الأَرْسَح . وقد تقَدَّم . قال الجوهري : الأَرْسَع لغة في الأَرْسَح ، والأَنْبي رَصْعاء .

(س) وفى حديث ابن عمرو « أنَّه بكى حتى رَصَعَت عينهُ » أى فسدَت . وهو بالسين أشْهَرُ . وقد تقدم .

(س) وفى حديث قُس « رَصِيع أَيْهُ قَانِ » التَّرَصِيع : التَّرَكيبُ والتَّزَيين . وسَيفُ مُرصَّع أَى نُحَلَّى بالرَّصائِع ، وهى حَلق من اللَّلِيّ ، واحِدتُها رَصِيعة . والأَيْهُ قَانُ : نَبْتُ . يعنى أَنَّ هــذا المَّانِ قد صار بِحُسْنِ هــذا النَّبت كالشيء المُحَسَّن المُزَيَّن بالترْصيع . ويروى رضِيع المُحَسَّن المُزَيَّن بالترْصيع . ويروى رضِيع أَنُهُ قان بالضاد .

﴿ رَضِعَ ﴾ (س) فيه « إِنَّ كُمَّه كَانَ إِلَى رُصْعَه » هي لُغَة في الرُّسِع ، وهو مَفْصِل ما بين الكَفِّ والسَّاعد .

﴿ رَصَفَ ﴾ \* فيه « أنه مَضَغَ وَتَرَا فِي رَمَضَانَ وَرَصَفَ بِهُ وَتَرَ قُوسِهِ » : أي شدَّه به وقَوَّاه . والرَّصْف : الشَّذُ والضَّمِّ . ورَصَف السَّهُم إذا شدَّه بالرِّصاف ، وهو عَقَب يُلوَى على مَدْخل النَّصْل فيه .

( ه س ) ومنه حديث الخوارج « ينظر في رِصاَفه ، ثم في قُذَذِه فلا يَرى شيئاً » وواحدُ الرِّصاف : رَصَفة بالتَّحريك . وقد تـكور في الحديث .

- (ه) وفى حديث عمر «أُ تِيَ فى المنام فقيل له تَصَدَّقْ بأرض كذا ، قال: ولم يكن لنا مالُ أَرْصَفُ بِنَامِنها ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقْ واشترط » أى أرفَقُ بِنَا وأوْفَقُ لِنا . والرَّصافةُ : الرِفْقُ فى الأمور .
  - \* وفي حديث ابن الصَّبغاء.

# \* بين القِرانِ السُّوءِ والتَّراصُفِ \*

التراصُف: : تَنْضيد الحجارة وصَفُّ بعضها إلى بعض .

- (ه) ومنه حديث المغيرة « لحديثُ من عاقلِ (١) أحبُّ إلى من الشُّهُد بِمَاء رَصَفَة » الرَّصفة بالتحريك واحدةُ الرَّصف ، وهي الحجارةُ التي يُرُ صفُ بعضها إلى بعض في مَسِيل فيجتمع فيها ماء المطر.
- (س) وفي حديث معاذ في عذاب القَبْر « ضَرَ به بمرِ صَافة وسَط رأسِه » أي مِطْرَقة ؛ لأنها يُر صفُ بها المُضروب : أي يُضَمُ (٢) .

#### (باب الراء مع الضاد)

(رضب) (ه) فيه « فكأنّى أنظُر إلى رُضاَب بُزَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الهروى: إنما أضاف الرُّضاب إلى البُزَاق ؛ لأن البُزَاق هو الرّيق السَّائل ، والرُّضاب ما تحبَّب منه وانْتَشر ، يريد كأنّى أنظُر إلى ما تحبَّب وانْتَشر من بُزاقِه حين تَفَل فيه .

- (رضخ) (ه) في حديث عمر « وقد أمَرُ نا لهم بِرَضْخ ٍ فاقْسِمْه بينهم » الرَّضْخُ : العَطيَّة القَليلة .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « ويَرْضَخ له على تَرْك الدِّين رَضِيخَةً » هي فَعيلة من الرَّضْخ: أي عَطِيةً .
- ( ه ) وفي حديث المَقَبة « قال لهم : كيف تُقَاتلون ؟ قالوا : إذا دَنَا القومُ كَانَت المُرَاضِخَة »

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی: « لحدیث من فی العاقل » .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير : قال الفارسي : ويروى بمرضاخة ، بالحاء والحاء وهي حجرضخم .

- هي المُرَامَاة بالسهام (١) من الرَّضْخ : الشَّدْخ . والرَّضْخ أيضا : الدَّقُّ والكسر .
- (س) ومنه حديث الجارية المقتــولة على الأوضاح « فَرَضَخ رأَسَ اليهودى قاتبلها بين حجَرِيْن » .
- (ه س) ومنه حدیث بدر « شَبَّهُتُهَا النَّواة تَنْزُو مِن تحت المَرَاضِخ » هی جَمْعُ مِرْضَخَة وهی حجر یُرْضَخ به النَّوی ، وکذلك المِرْضاخ .
- (ه) وفى حديث صُهَيب «أنه كان يَرْ تَضِخُ لُكُنة رُومِيَّةً ، وكان سَلمانُ يَرْ تَضِخُ لُكُنةً وَالسِيَّة » أَى كَان هذا يَنْزِع في لفظه إلى الرُّوم ، وهذا إلى الفُرْس ، ولا يَستَمرُ لسَانُهما على العَرَبيَّة استِمْرَ اراً .
- ﴿ رضرض ﴾ (س) في صفّة الكَوثر «طينهُ المِسْك ورَضْر اصهُ التُّوم » الرَّضْر اضُ : الدُّنُ .
- (ه) وفيه «أنّ رجُلا قال له : مرَرْتُ بِجَبُوب بدْرٍ فإذا برجُل أبيضَ رَضْراضٍ وإذا رَجُلُ أَسُودُ بيدِه مِرْزَبَة من حَديد يضْرِبه بها الضَّربة بعد الضَّرْبة ، فقال : ذاك أبو جَهْل » الرَّضْراض : الكَثيرُ اللَّهُم .
- ﴿ رضض ﴾ \* في حديث الجارية المقتولة على الأوضاح « إنّ يهُوديا رَضَّ رأسَ جارية بين حَجَريْن » الرَّضُّ : الدَّق الجرِيشُ .
- (س) ومنه الحديث « لَصُبَّ عليكم العذابُ صبًّا ، ثم لَرُضَّ رَضَّا » هكذا جاء في رواية ، والصحيحُ بالصَّاد المهملة . وقد تقدّم .
- ﴿ رضع ﴾ [ ه ] فيه « فإ أَنمَا الرَّضَاعة من المَجَاعة » الرَّضَاعة بالفتح والكسر: الاسمُ من الإِرضاع، فأما من اللؤم فالفتح لاغير. يعنى أن الإِرْضاع الذي يُحَرِّم النَّكاح إنما هو في الصِّغر عند جُوع الطَّفْل، فأمَّا في حال الكِبَر فلا. يُريد أنّ رِضاع الكَبير لا يحرّم.
- (س) وفي حديث سُويد بن غَفلة « فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ لا يأخذ

<sup>(</sup>١) جاء في الدر النثير : قال الفارسي : فيــه نظر ، والأوجه أن تحمل على المراماة بالحجارة بحيث يرضح بعضهم رأس بعض .

من راضع لَبن » أراد بالرَّاضع ذَاتَ الدَّرِّ واللَّبن . وفى الكلام مضاف محذوف تقديره : ذات رَاضع . فأما من غير حذف فالرَّاضع الصَّغِير الذي هو بَعدُ يَرْضَع . ونَهيُه عن أُخْذِها لأنَّها خِيارُ المال ، ومن زائدة ` ، كما تقول : لا تأكل من اكحرام : أى لا تأكل اكحرام . وقيل هو أن يكون عندَ الرَّجُل الشَّاة الواحدة أو اللَّقْحة قد اتَّخَذَها للدَّرِّ ، فلا يُؤخّذ منها شيء .

(س) وفى حديث ثقيف «أسْلَمُهَا الرُّضَّاعَ وَتَرَكُوا الْمِصَاعِ » الرُّضَّاع جَمعُ راضِع وهو اللَّئيم، سُمِّى به لأنه للُوْمه يرضَع إبِلَه أو غَنمه [ ليلاً ] (١) لئلاّ يُسْمع صوتُ حَابه. وقيل لأنه لا يَرْضَعُ الناسَ : أى يسألهم. وفى المثَل : كَثِيمِ راضِع. والْمِصَاعُ: الْمُضَارِبةُ بالسَّيف.

#### [ه] ومنه حديث سلمة

خُذْها وأنا ابنُ الأكورع واليـــومُ يومُ الرُّضَعِ جمع راضِع كشاَهِد وشُهَد: أى خُذ الرَّمْية مِنِّى واليومُ يومُ هَلاَك الَّلنَامِ.

\* ومنه رَجَز يُروى لفاطمة عليها السلام:

### \* ما بِيَ من لُو مِ ولا رَضاعه \*

والفعل منه رَضُع بالضم .

- \* ومنه حديث أبي مَيْسَرة « لو رأيتُ رجلا يَرضَعُ فسَخِرْتُ منه خَشِيتُ أن أكونَ مثله » أى يرضَع الغنم من ضُروعِها ، ولا يَحْلُب اللَّبن في الإناء للُوئمه ، أى لو عَيَّرَتُه بهـــذا لَخَشِيتُ أن أُبْتَكَى به .
- (ه) وفى حــديث الإمارة « قال نِعْمَتِ الْمُرْضِعةُ وبِئْستِ الفاطِمة » ضَرب الْمُرْضِعة مثلاً للإمارة وما تُوصِّله إلى صاحبها من المَنافع ، وضَرَب الفاطمة مثلاً للموت الذى يَهْدِم عليه لَذَّاته ويقطَع منافعها دونه .
- (س) وفى حديث قُس « رَضِيعُ أَيْهُقَان » رَضِيع : فَعِيل بمعنى مفعول ، يعنى أن النَّعام فى هـذا المـكان تَرْتَع هـذا النَّبْت وَتَمُصُّه بمنزلة اللَّبن لشِـدّة نُعُومتـه وكثرة مائه . ويروى بالصاد . وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) زيادة من ١ .

- ﴿ رضف ﴾ \* في حديث الصلاة «كانَ في التَّشهد الأوّل كأنه على الرَّضْف » الرَّضفُ: الحجارة المُحْماة على النار ، واحدتُها رَضْفة .
- (ه) ومنه حدیث حذیفة ، وذکر الفِتَن « ثم التی تَلیها تَرْ می بالرَّضْف » أی هی فی شِدَّتِها وَحَرِّها كَأَنَها ترمی بالرَّضْف .
- (ه) ومنه الحـديث «أنه أُتِيَ برجُل نُعِتَ له الـكَمَّ فقال: اكْوُوه أو ارْضِفوه » أى كَمِّدوه بالرضْف.
  - \* وحديث أبى ذر « بَشِّرِ الكنَّازين برَضْف يُحْمَى عِليه في نارِ جهنم » .
- (ه) ومنه حدیث الهجرة « فَیَبِیتانِ فِی رِسْلِهِما ورَضیفِهِما » الرَّضِیف : اللبن الَمَوْفُ ، وهو الذی طُرِح فیه الحجارة الْمُحْماة لِیذَهَب وَخَمُه .
  - \* وحديث وابِصة « مثَلُ الذي يأ كُل القُسامة كَمثل جَدْي بَطْنُهُ مَمْلُوء رضْفًا » .
- (س) وفى حديث أبى بكر « فإذا قُرَيصٌ من مَلَّةٍ فيه أَثَر الرَّضيف » يريد قُرُ صاصغيرا قد خُبزَ بالمَلَّةِ ، وهى الرَّماد الحارُ . يقال رَضَفَه يرضِفُه . والرَّضيف : مايُشُوَى من اللحم على الرَّضْف : أى مرضوفٌ ، يريد أثَرَ ماعَلِقَ بالقُرْص من دَسَم اللحم المرْضوف .
  - (س) ومنه « أنّ هنداً بنت عُتْبة لهّا أَسْلَمَت أَرْسَلَت إليه بجَدْ يَيْن مَرضوفَين » .
- (ه) وفى حديث مُعاذ فى عذاب القبر «ضَرَبه بِمَرْضافة وسَط رأسِه» أى بآلةٍ من الرَّضْف. ويروى بالصاد. وقد تقدم.
- (رضم) (ه) فيه «أنه لما نزَلت «وأندُرْ عشيرَتك الأقْربين » أنّى رَضْمَة جَبل فَعَلا أَعْلاها حَجراً » الرّضْمة واحدةُ الرَّضْم والرِضام . وهي دون البِضاب . وقيل صُخور بعضُها على بعض .
  - \* ومنه حديث أنس في الْمُرْتَدُّ نَصْر انيا « فأَلْقَوْه بين حَجَريْن ورَضْمُو ا عليه الحجارة » .
- (سه) ومنه حــديث أبى الطفيل « لما أرادت قريشُ بِناءَ البيت بالخشب وكان البِناهِ الأُوّلُ رَضْما » .
  - (ه) ومنه الحديث « حتى رَكَز الراية في رَضْمٍ من حجارة » .

(رضى) \* في حديث الدعاء « اللهم إلى أعوذ برضاك من سَخَطك ، وبمُعافاتِك من عُقوبتِك ، وأعوذ بك منك ، لا أحْصى ثَناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » وفي رواية بدأ بالمُعافاة ثم بالرِّضا ، إنما ابْتَدَأ بالمُعافاة من العقوبة ؛ لأنها من صفات الأفعال كالإماتة والإحياء . والرِّضا والسَّخَطُ من صفات الذات ، فبدأ بالأدنى والرِّضا والسَّخَطُ من صفات الذات ، فبدأ بالأدنى مُترقيًا إلى الأعلى . ثم لمّا ازْداد يقينا وارتقاء ترك الصفات وقصر نظره على الذات فقال : أعوذ بك منك ، ثم لما ازْداد قُر با استَعْيا معه من الاستِعادة على بِساط القرَّب ، فالتَجأ إلى الثَناء فقال : لا أحْصى ثناء عليك ، ثم عَلِم أن ذلك قصور فقال : أنت كما أثنيت على نفسيك ، وأمّا على الرواية الأولى فإنما قدّم الاستعادة بالرضا على السَّخَط ؛ لأنّ للعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا ، وإنما ذكرها لأنّ دكلة الأولى عليها دكلة تضمين ، فأراد أن يَدُلَّ عليها دكلة مُطابقة ، فكنى عنها أوّلًا ، ثم صرَّح بها ثانيا ، ولأنّ الراضى قد يُعاقِب للمصلحة ، أو لاسْتِيفاء حق الغير .

#### ﴿ باب الراء مع الطاء ﴾

- ﴿ رَطَا ﴾ \* فى حديث ربيعة « أَدْرَكْتُ أَبْنَاء أَصَابِ النبى صلى الله عليه وسلم يَدَّهِنُون بالرِطاء » وفسَّره فقال : الرِطاء التَّدَهُن الكثير ، أو قال الدُّهْن الكثير . وقيل الرِطاء هو الدَّهْن بالماء ، من قولهم : رَطَأْتُ القوم إذا ركِبْتَهم بما لا يُحبُّون ؛ لأنّ الماء يَعْلُوه الدّهن .
- (رطب) (س) فيه « إنّ امرأة قالت : يا رسول الله إنّا كُلُّ على آبائينا وأبنائينا فما يَحَلُّ لنا من أموالهم ؟ قال : الرَّطْب تأكُلُنه وتُهُدْينَه » أراد مالا يُدّخَر ولا يَبْقَى كالفواكه والبُقول والأطْبِخة ، وإنما خَصَّ الرَّطْب لأن خَطْبه أَيْسَر والفساد إليه أسرع ، فإذا تُرك ولم يُؤكّل هَلك ورُمِي ، بخلاف اليابس إذا رُفِعَ وادُّخِرَ ، فوقَعت المُساتحة في ذلك بترك الاستئذان ، وأن يجرى على العادة المستحسنة فيه ، وهذا فيا بين الآباء والأمهات والأبناء ، دون الأزواج والزَّوجات ، فلبس لأحدها أن يفعل شيئاً إلا بإذن صاحبه .
  - (س) وفيه « مَن أراد أنْ يَقْرأ القرآن رَطْبا » أَى لَيِّناً لا شِدَّة في صَوْت قارِ بِّهِ .
- (رطل) (ه) في حــدبث الحسن « لو كُشِف الفِطاء لَشُفِل مُعْسِن بإحسانه ومُسِيءٍ

بإساءته عن تجديد ثَوْب أو تَر ْطِيل شَعَر » هو تَلْيِينُهُ بالدهن وما أَشبهه .

﴿ رَطْمٍ ﴾ (س) في حديث الهجرة « فارْ تَطَمَت بسُراقة فَرَسُــه » أي ساخَت قوائمها كَا تَسُوخ في الوَحل .

\* ومنه حديث على « من اتَّجَر قبل أن يَتَفَقَّه فقد ارْتَطَم فى الرِّبا ، ثم ارْتَطَم ثم ارْتَطَم » أى وَقَع فيه وارْتَبَك ونَشَب .

﴿ رَطَنَ ﴾ (س) في حديث أبى هريرة « قال أتَتْ امرأة فارسية فَرَطَنت له » الرَّطانة بفتح الراء وكسرها ، والتَّراطُن : كلام لا يَفْهمه الجمهور ، وإنما هو مُواضَعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تَخُص بها غالبا كلامَ العجم .

\* ومنه حدیث عبد الله بن جعفر والنَّجاشِي « قال له عَمْرو : أما تری کیف یَر ْطُنون ِبحزْ بِ الله » أَی یَکْنُون ، ولم یُصَرِّحوا بأسمائهم . وقد تکرر فی الحدیث .

### ﴿ باب الراء مع العين ﴾

﴿ رعب ﴾ \* فيه « نُصِرتُ بالرُّعب مَسِيرةً شهر » الرُّعب: الخوفُ والفَزَع . كان أعداء النبى صلى الله عليه وسلم قد أَوْقَع الله تعالى فى قلوبهم الخوفَ منه ، فإذا كان بينه وبينهم مَسِيرة شهرٍ هابُوه وفَزِعوا منه .

#### \* ومنه حديث الخندق:

#### \* إن الأولى رَعَبُوا علينا \*

هكذا جاء فى رواية بالعين المهملة ، ويُروى بالغين المعجمة . والمشهور: بَغَوْ أَ؛ من البَغْى . وقد تكرر الرُّعْب فى الحديث .

﴿ رَعَبِلَ ﴾ (هـ) فيـه « أنّ أهل اليَمامة رَعْبَلُوا فُسْطاط خَالد بالسَّيف » أَى قَطَّعُوه . وَتَوْبُ رَعَابِيل : أَى قَطَعُ .

\* ومنه قصید کعب بن زهیر:

تَرْمِي (١) اللَّبانَ بِكُفَّيها ومِدْرَعُها مُشَقِّقٌ عن تَراقِيها رَعابِيلُ

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ص ١٨: « تفرى » .

- ﴿ رعث ﴾ (ه) فيه « قالت أمّ زَيْنَب بنت نُبيَطْ : كُنت أَنَا وأُخْتَاىَ في حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يُحَلِّينَا رِعَانًا مِن ذَهَب ولُولُؤ » الرّعاث : القِرَطَة ، وهي من حُلِيّ الأذُن ، واحِدتها رَعْتَة ورَعَتَة ، وجِنْسها الرّعث .
- (ه) وفى حديث سِحْر النبى صلى الله عليه وسلم « ودُ فِن تحت رَاعُوثة البِثر » هكذا جَاء فى رواية ، والمشْهور بالفاء ، وَهِيَ هِيَ وسَتُذْ كر .
- ﴿ رعج ﴾ (س) في حــديث الإفك « فارْتَعَج العسكرُ » يقال رَعَجه الأمرُ وأرْعَجه : أي أَقْلَقَه . ومنه رَعج البرْقُ وأرْعَج ، إذا تَتَابع لَمَعَانُه .
- (ه) ومنه حــدیث قتادة فی قوله تعالی : « خَرَجُوا مِنْ دِیاَرِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاس ، مُمْ مُشْرِكُو قُرَيش يوم بَدْر خَرَجُوا وَلَهُم اُرْتِعَاجُ » أی كثرة واضْطِراب وتموُّجُ .
- ﴿ رعد ﴾ \* في حــديث يزيد بن الأسود « فَجِيء بهما تُرْعَدُ فرائصُهما » أَى تَرْجُفُ وتضْطربُ من الخوف.
- (س) ومنه حديث ابنى مُكَيْكة « إِنَّ أُمَّنا ماتَتَ حَينِ رَعَد الإِسلامُ وبرَقَ » أَى حين جَاء بوعِيدِه وتَهدّد.
- ﴿ رعرع ﴾ (ه) في حديث وهب « لو يَمرُّ على القَصَب الرّعرَاع لم يُسْمع صَوتُهُ » هو الطَّويلُ ، من تَرَعْرَع الصَّبي إذا نشأ وكبر .
- ﴿ رعص ﴾ (ه) في حديث أبى ذر « خَرَجَ بفَرس له فتمَعَّك ثم نَهض ثم رَعَص » أي لمَّا قام من مُتَمَعِّك ثم نَهض وارْتَعَد . يقال ارْتَعَصت الشَجَرة : أي تَحَرَّكَ . ورَعَصَتُها الرَّيحُ وأرْعَصَتُها . وارْتَعَصت الحَيَّةُ إذا تلوَّت (١) .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فضرَبَتْ بيدها على عَجُزها فار تَعَصَت » أَى تَاوَّت وار تَعَدت .
- ﴿ رعظ ﴾ (س) فيه «أهْدَى له يَكْسُوم سِلاحاً فيه سَهُم قد رُكِّب مِعْبَلُه في رُعْظِه » الرُّعظُ : مَدْخَلُ النَّصْل في السَّهم . والمعْبَل والمعْبَلة : النَّصل .

<sup>(</sup>١) قال العجاج \_ وأنشده الهروى:

إنَّى لَا أُسعى إلى داعيّه إلَّا ارتِعاصًا كارتِعاصِ الحيَّه

<sup>(</sup> الِلسان ـ رعص ) .

- ﴿ رَعِع ﴾ (س) في حديث عمر « أَنَّ المُوسِمِ يَجْمِع رَعَاعَ النَّاسِ » أَى غَوْغَاءَهُم وسُقَّاطَهِم وأخْلاطَهم ، الواحدُ رَعَاعة .
  - \* ومنه حديث عثمان حين تنكُّر له الناس « إنَّ هو ُلاء النَّفَر رَعَاع غَثَرة » .
    - \* وحديث على « وسائرُ النَّاس هَمَجُ رَعَاع » .
- ﴿ رعف ﴾ (ه) فى حديث سحر النبى صلى الله عليه وسلم « ودُ فِن تحت رَاعُوفَة البئر » هى صخرة ' تُتْرك فى أسفل البئر إذا حُفِرَت تكون ناتئة هناك ، فإذا أرادُوا تَنْقِية البئر جلس الْمَنَقِّ عليها . وقيل هى حَجَر ' يكون على رَأْس البِئر يقوم الْمُسْتَقَى عليه . ويُروى بالثاء المثلَّثة . وقد تقدم .
- (ه) وفي حديث أبي قتادة «أنه كان في عُرْس فسمع جارية تَضْرب بالدُّف، فقال لها ارْعَفي» أي تقدَّمي (١) . يقال: منه رعِفَ بالكسر يَرعَفُ بالفتح، ومن الرُّعاف رعَف بالفتح يَرعُف بالضم .
- (ه) ومنه حدیث جابر « یأ کُلُون من تلك الدَّابة ما شاءوا حتی ار تَعَفُوا » أی قُوِیَت أَقْدامُهم فَرَ كَبُوها وتقدَّموا .
- ﴿ رَعَلَ ﴾ \* في حديث ابن زِمْل « فَكَأَنِّي بالرَّعْلة الأُولى حين أَشْفَوا على الَمَوْج كَبَّرُوا ، ثم جاءت الرَّعْلة الثالثة » يقال للقِطْعة من الفُرْسان رَعْلة ، ولجماعة الخيال رَعِيل .
  - \* ومنه حديث على « سِرَاعاً إلى أمْره رَعيلا » أي رُكَّابا على الخيل.
- ﴿ رَعَمُ ﴾ (هـ) فيه « صَلُّوا في مُرَاحِ الغَنَمِ وامْسَحُوا رُعَامَهَا » الرُّعامُ ما يسيل من أنُوفها . وشاةٌ رَعُوم .
- ﴿ رعى ﴾ \* فى حديث الإيمان « حتى ترى رِعاءَ الشَّاء يَتَطَاوَلُون فى الْبُنْيَان » الرِّعاءِ بالكسر والمَدِّ جمعُ راعِي الغَمَ ، وقد يُجمعُ على رُعاة بالضم .
  - (س) وفي حديث عمر «كأنه رّاعي غَنم ٍ » أي في الجفاء والبَذَاذَة.
- (سُ) وفي حديث دُرَيْد « قال يوم حُنَيْن لِمَالِكِ بن عَوف : إنما هو رَاعي ضأنٍ ما له

يَرْ عُفُ الْأَلْفَ بالمدجّج ِ ذِي الْقَوْ نَسِ حتّى يَوْلُوبَ كَالَّمْ مِثَالِ ِ

<sup>(</sup>١) قال الهروى : ومنه قيل للفرس إذا تقدم الخيل : رَاعَف . وأنشد

- وللحَرْبِ!» كَأَنَّه يَسْتَجْهله ويُقَصِّر به عن رُتْبة من يَقُود الْجليوشَ ويسُوسُها.
- \* وفيه « نساء قُريش خير ُ نِساء ، أَحْناهُ على طِفْلَ في صِغَرَه ، وأرْعاَه على زَوج في ذاتِ يده » هو من الْمرَاعاة : الحِفْظِ والرِّفْق وتَخْفيف الكُلَف والأَثْقَال عنه . وذات ُ يده كِناية ْ عَمَّا يَملك من مالِ وغيره .
- \* ومنه الحديث «كُلُّكُم راع وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيَّته » أى حافظٌ مُوْتَمَنُ . والرَّعية كل من شَمِلَه حِفْظُ الراعى ونَظَرُه .
- \* وفيه « إلَّا إرْعاءَ عليه » أَى إِبْقاءَ ورِفْقًا . يقال أَرْعَيت عليه . والْمراعاةُ الْملاحَظَة . وقد تكرر في الحديث .
- ( ه ) وفي حديث عمر « لا يُعطّى من الغَنائم شيء حتى تُقسم إلَّا لِرَاعٍ أو دليلٍ » الرَّاعي ها هنا عينُ القوم على العدُوِّ ، من الرِّعاية والحِفْظ .
- (س) ومنه حــديث لقمانَ بن عادٍ « إذا رَعَى القومُ غَفَل » يريد إذا تحافظ القوم لَشَيء يَخافُونه غَفَل ولم يَر عَهُم .
- \* وفيه «شر النَّاس رجُل يقرأ كِتابَ الله لا يرْعَوِى إلى شيء منه » أى لا ينكَفُّ ولا يَنْزَجِر ، من رعا يَرْعُو إذا كَفَّ عن الأمور . وقد ارْعَوى عن القَبِيح يرعَوِى ارْعِواء . والاسم الرَّعْيا بالفتح والضم . وقيل الارعواء: النَّدم على الشيء والانْصِرَاف عنه وتَرْكه .
- (ه) ومنه حدیث ابن عباس « إذا کانت عِنْدك شهادَة فَسُئِلْت عَنْها فَأُخْبِر بَهَا وَلَا تَقُلَ حَتَى الْأُمِيرَ لَعْلَه يَرْجِعُ أُو يُرْعُونِي » .

## ﴿ باب الراء مع الغين ﴾

- ﴿ رَغَبِ ﴾ (س) فيه « أفضَل العمَل مَنْحُ الرِّغاب، لا يعلم حُسْبان أجرها إلا اللهُ عز وجل » الرَّغاب: الإبل الواسعةُ الدَّرِّ الكثيرةُ النفع، جمعُ الرَّغِيب وهو الواسعُ . يقال جَوفُ رَغِيب ووادٍ رَغيب.
- (س) ومنه حديث حُذَيفة « ظَعَن بهم أبو بكر ظَعْنة رَغيبةً ، ثم ظَعَن بهم عمر كذلك »

أَى ظَمْنةً واسعة كبيرةً . قال الحِرْبي : هو إن شاء الله تَسْيِير أَبي بكر الناسَ إلى الشَّام وفتحه إيَّاها بهم ، وتَسْيِير مُحُرُ إيَّاهم إلى العِراق وفتحُها بهم .

- \* ومنه حديث أبى الدرداء « بئسَ العَوْنُ على الدِّين قَلَبُ نَخِيبُ و بطنُ رَغِيبٍ ».
- ( ه ) وحدیث الحجاج « لَمَّا أراد قتل سَعید بن جُبیر رضی الله عنه ائتُونی بسیفٍ رَغِیب » أى واسع الحدَّین بأخُذ فی ضَرْ بته کثیرا من المضْرُوب .
- (ه) وفيه «كيف أنْتُم إذا مَرَجَ الدِّين وظَهرتِ الرَّغبة » أَى قَلَّت العفَّة وكَثُر السُّوَّال . يقال : رغِب يرغَبُ رَغْبة إذا حَرَص على الشي وطَمِع فيه . والرَّغْبة السُّؤال والطَّلبُ .
- ( ه ) ومنه حديث أسماء « أَتَنْنَى أُمَّى راغِبةً (١) وهي مُشْرِكة » أَي طامِعَة تسألُني شيئًا .
- \* وفى حديث الدعاء « رَغبةً ورهبةً إليك» أعمَل كفظَ الرغبة وحدَها ، ولو أعمَلهما معا لقال : رغبةً إليك ورَهْبة منك ، ولكن لمّا جَمَعَهُمُا في النّظم حَمَال أحدَهما على الآخر كقول الشاعر (٢٠) :

#### \* وزَجَّجْنِ الْحُواجِبُ والعُيُونا \*

وقول الآخر:

#### \* مُتَقلّداً سَيفاً ورُمُحَا \*

- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قالوا له عند مَوْته : جَزاك اللهُ خيراً فعَلْتَ وفعلت ، فقال : رَاغِبُ وراهب » يعنى أنّ قَولَكم لى هذا القولَ إمّا قولُ راغب فيا عندى ، أو راهب منى . وقيل أراد : إنّى راغبُ فيا عند الله وراهبُ من عـذابه ، فلا تَعُويلَ عندى على ماقُلتم من الوصف والإطراء .
  - (ه) ومنه الحديث « إِنَّ ابنَ مُعر كان يزيدُ فى تَلْبِيتِه : والرُّغْبَى إليك والعمل » \* وفى رواية « والرَّغْباه إليك » بالمدِّ، وهما من الرَّغْبة ،كالنَّعْمى والنَّعْاء من النَّعْمة .

<sup>(</sup>١) رواية الهروي : أتتنى أمى راغبة فى العهد الذى كان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) هو الراعي النميري وصدر البيت :

<sup>\*</sup> إِذَا مَا الْغَا نِياتُ بَرَزْنَ يَوْمًا \*

- (ه) وفى حديثه أيضا « لا تدَعْ رَكْعتى الفجر فإنّ فيهما الرغائبَ » أي مايُرْغَب فيه من التُواب العظيم . و به سُمِّيت صلاةُ الرَّغائب ، واحدتُها رَغِيبة .
- \* وفيه « إنى لأرْغَب بك عن الأذان » يقال رَغِبْت بفلان عن هذا الأمرِ إذا كَرِهْتَه له وزَهدْت له فيه .
- (ه) وفيه « الرُّغْب شُومُ » أى الشَّرَه والحِرْص على الدنيا . وقيل سَعَة الأُمَـل وطَلَب الكثير ·
  - \* ومنه حدیث مازن.

### \* وكنتُ امْرَأً بالرُّغْبِ والخَمْرِ مُولَعاً \*

أى بَسَعة البطن وكثرة الأكل. ويروى بالزاى يعنى الجماع. وفيه نظرْم.

- ﴿ رغت ﴾ (ه) في حديث أبي هريرة « ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تَرْ غثونها » يعني الدنيا . أي ترضعونها ، من رغث الجدي أمَّه إذا رَضَعها .
  - \* ومنه حديث الصدقة « أن لا 'يؤخَذ فيها الرُّ بِّي والماخِض والرَّغُوث » أي التي ترضع .
- ﴿ رغس ﴾ (ه) فيه « إنّ رجلا رَغَسَه اللهُ مَالًا ووَلداً » أَى أكثر له منهما و بارك له فيهما . والرَّغْس : السَّعَة في النّعْمة ، والبَرَكة والنّاء.
- ﴿ رَغُلُ ﴾ \* في حديث ابن عباس « أنه كان يَكْرِه ذَ بِيحة الأَرْغَل » أَى الأَقلَف. وهو مقْلُوب الأَغْرَل ، كَجَبَذَ وجَذَبَ .
- (ه) وفى حـديث مِسْعر «أنه قرأ على عاصِم فلحَنَ فقال أَرَّ غَلْتَ ؟ »أى صِرْتَ صبِيًّا تَرْضَعُ بعد مامَهَرَ ْتَ القراءة . يقال رغَل الصبيُّ يَرْغَل إذا أخذ ثَذْى أمه فرَضعه بسُرعة . و يجوز بالزاى لغة فيه .
- ﴿ رغم ﴾ \* فيه « أنه عليه السلام قال : رغم أنفُه ، رغم أنفُه ، رغم أنفُه ، وغم أنفُه ، قيل مَن يارسول الله ؟ قال : من أدْرَك أبَويْه أو أحدها حَيًّا ولم يدخل الجنة » يقال رغم يَرْغَم ، ورغَم يَرْغَم ورغم استُعْمل ورغما ، وأرغم الله أنفَه : أى ألصقه بالرَّغام وهو التراب . هذا هو الأصل ، ثم استُعْمل في الذُّل والعَجْز عن الانتصاف ، والانتياد على كُرْه .

- \* ومنه الحديث « إذا صلّى أحدُ كم فليُلْزِم جَبْهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرَّغْمُ » أى يَظْهر ذُله وخُضوعه .
- (ه) ومنه الحـديث « و إن رَغِمِ أَنْفَ أَبِى الدَّرْداء » (۱) أَى و إن ُ ذَلَّ : وقيل و إن كَرِه .
  - (ه) ومنه حديث مَعْقِل بن يَسار « رَغِمِ أَنْفِي لأَمْرِ الله » أَى ذَلَّ وانْقاد .
    - \* ومنه حديث سَجَدتى السهو «كَانَتَا تُرْغِياً للشيطان ».
  - (ه) وحديث عائشة في الخضاب « وأرْغِميه » أي أهينيه وارْمي به في التراب.
  - ( ه ) وفيه « ُبعِثْتُ مَر ْغَمَّ » المَر ْغَمَّة : الرُّغم ، أَى ُبعِثْت هَواناً للمشركين وذُلًّا .
- (ه) وفى حديث أسماء «إن أُمِّى قَدَمَت عَلَى وَاغِمةً (٢) مُشْرَكة أَ فَأَصلُها ؟ قال: نعم » لمّا كان العاجز الذَّليلُ لا يَخُلُو مِن غَضَب قالوا: تَرَغَّم إذا غَضِب ، وراغَمَه إذا غاضَبه ، تريد أنها قدمت على خَضْبَى لإسْلامى وهجْرتى مُتَسخِّطة لأمْرِى ، أو كارِهة تجيئها إلى لولا مسيسُ الحاجة ، وقيل هارِبة من قومها ، من قوله تعالى «يَجِدْ فى الأرض مُراغَما كثيراً وسَعة » أى مَهْرَبا ومُتَسَعا.
  - (ه) ومنه الحديث « إن السِّقْط ليراغِم ربَّه إن أدخل أبو يه النار » أي يُعاصِبه .
- (س) وفي حديث الشاة المَسْمُومة « فلمَّا أَرْغَم رسولُ اللهصلى الله عليه وسلم أرغم بشرُ بن البَراء ما في هيه » أى ألْقَ اللَّقمة مِن فيه في التراب .
- (س) وفى حديث أبى هريرة «صَلِّ فى مُرَاح الغنم وامْسح الرَّغام عنها » كذا رواه بعضهم بالغَين الْمُعْجَمة، وقال: إنه مايسِيل من الأنْف . والمشهورُ فيه والمَرْوى بالعين الْمُهْلة . ويجوزُ أن يكونَ أرادَ مسْح التُراب عنها رِعَاية لها و إصلاحاً لشأنها.
- ﴿ رَغَنَ ﴾ (ه) في حديث ابن جبير «في قوله تعالى: أُخْلَد إلى الأرض: أي رَغَن » يقال رَغَن إذا مالَ إليه وركن . قال الخطَّابي : الذي جاء في الرواية بالعَين المهملة وهو غَلط .

<sup>(</sup>١) في الدر النئير : وإن رغم أنف أبي ذر .

<sup>(</sup>٢) رويت راغبة . وتقدمت في رغب .

- ﴿ رَعَا ﴾ \* فيه « لا يأتى أحــدُ كم يَوْم القيامة بَبَعير له رُغَاء » الرُّغَاء : صوتُ الإبل. وقد تكرر في الحديث. يقال رغا يرْغُو رُغَاء ، وأرغْيته أنا .
- (س) ومنه حديث الإفك «وقد أرْغَى الناسُ للرَّحِيل » أى حَمَلوا رَوَاحلَهم على الرُّغاء . وهذا دَأْب الإبل عند رَفْع الأُحَال عليها .
- (س) ومنه حديث أبى رجاء « لا يكونُ الرجل مُتَّقيا حتى يكون أذَلَّ من قَعُود ، كلُّ من أَتَّى عليه أَرْغَاه » أَى قَهَرَه وأذلَّه ، لأن البعير لَا يرغو إلَّا عن ذُلُّ واسْتِكَانَة ، و إنما خصّ القَعُود لأن الفَتِيَّ من الإبل يكون كَثيرَ الرُّغَاء .
- \* وفى حــديث أبى بكر رضى الله عنه « فسمع الرَّغُوة خَلْفَ ظَهْرُه فقال : هــذه رَغُوة ناقة ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدْعاء » الرَّغُوة بالفتح : المرَّة من الرُّغاء ، و بالضم الاسم كالغَرْفة والغُرْقة .
  - \* وفى حديث « تَرَاغُو ا عليه فَقَتَلوه » أَى تَصَايَحُوا وتَدَاعُوا عَلَى قَتْله .
- (س) وفى حديث المغيرة « مَلِيلَة الإِرْغاء » أَى مَمُلُولَة الصَّوت ، يَصِفُها بَكَثرة الكلام ورفْع الصَّوت ، حتى تُضْجِر السامعين . شبَّه صوتَها بالرُّغَاء ، أو أراد إِزْبَاد شِدْقَيها لكثرة كلامِها ، من الرَّغْوة : الزَّبَد .

### ﴿ باب الراء مع الفاء ﴾

- ﴿ رَفَا. ﴾ (س) فيه « نهى أن يقال للمتزوّج: بالرِّفاء والبَنين » الرِّفاء: الالْتِثَام والاتّفَاقُ والبَرَكة والنَّماء ، وهو من قولهم رَفَاتُ الثّوب رَفْــ الْ ورَفَوْتُهُ رَفْوًا و إنما نهى عنه كراهية الله كان من عادتهم ، ولهذا سُن فيه غيره .
- (س) ومنه الحديث «كان إذا رَفَّـاً الإنسانَ قال : بارَك اللهُ لك وعليك ، وجمع بينــكُما على خير » و يُهمز النِعل ولا يُهمز .
  - \* ومنه حديث أم زرع « كنت لك كأبي زَرْع لأمّ زَرْع في الأَلْفَة والرِّفاء » .
- (س) ومنه الحديث « قال لقُرَيش : جئتُكم بالذَّبْح ، فأَخَذَتْهُم كَلْتُهُ ، حتى إنَّ أَشَدُّهم

فيه وَضَاءة ليَرْ فَوْه بأَحْسَن ما يَجد من القول » أَى يُسَكِّنُهُ ويرفُقُ به ويدعو له .

\* ومنه حديث شريح « قال له رجل : قد تزَوّجتُ هذه المرأة ، قال : بالرّفاء والبّنين » .

(س) وفى حديث تميم الدارى « إنهم رَكبوا البحْر ثم أَر فَأُوا إلى جزيرة » أَرْ فَأْتُ السَّفينةَ إِذَا قرَّ بِتها من الشَّط. والموضعُ الذي تُشَدَّ فيه : المَرْفأ ، وبعضهم يقول : أرْ فَينا بالياء ، والأصلُ الهمز .

\* ومنه حديث موسى عليه السلام « حتى أَرْ فَأَ به عند فُرْ ضَة الماءِ » .

\* وحــديث أبى هريرة فى القيامة « فتـكون الأرضُ كالسَّــفِينة الُمُّ فَأَة فى البَحْرِ تَضْرِبُهَا الأَمْواجُ ».

﴿ رفت ﴾ (س) في حديث ابن الزبير « لمَّا أراد هَدْمَ الكَعْبة وبناءَها بالْوَرْس قيل له إِن الوَرْس يَرْفَتُ » أَى يَتَفَتَّتُ ويصيرُ رُفَاتاً . يقال : رَفَتُ الشيء فارْفَتَ ، وترَفَّتَ : أَى تكسَّر . والرُّفات كل ما دُق وكُسر .

﴿ رَفْتُ ﴾ (ه) في حديث ابن عباس «أنشد وهو نُحْرِم:

وهُنَ كَمْشِينَ بِنَا هَمِيساً إِن تَصْدُقِ الطَّيرُ نَنِكُ لَمِيساً (١)

فقيل له : أتقول الرَّفَث وأنت مُحْرِم ؟ فقال : إنما الرفث مارُوجع به النِّساه » كأنه يرى الرفث الذى نَهَى اللهُ عنه ساخُوطِبَت به المرأة ، فأمَّا ما يَقُوله ولم تَسْمعْه امرأة فغير ُ داخِل فيه . وقال الأزهرى : الرفث كلة جامعة ُ لكل مايرُ يدُه الرجلُ من المرأة .

﴿ رَفَحَ ﴾ (هـ) فيه «كان إذا رفَّحَ إنساناً قال : بارَك اللهُ عليك » أراد رَفَّأ : أى دَعاً له بالرِّفاء ، فأبدل الهمزة حاء . وبعضُهم يقول رَقَّح بالقاف . والتَّرقيح : إصلاحُ المعيشة .

( ه ) ومنه حدیث عمر « لما تزوّج أمّ كُلْثوم بِنت علی ۗ قال : رَفِّحُونِی » أی قولوا لی مایقال للمتزوّج .

﴿ رفد ﴾ (ه) في حديث الزكاة «أعْطَى زكاةَ ماله طيّبةً بها نفْسُه رافدةً عليه » الرّافدة فاعِلَة ، من الرّفدوهو الإعانة. يقال رفَدْته أرفِدُهُ ؛ إذا أعَنْقه : أي تُعينهُ نفْسُه على أدائها.

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط في الهروي .

- (ه) ومنه حديث عُبادة « ألا تَرون أنى لا أقُوم إلَّا رِفْدا » أى إلا أن أعان على القِيامِ . ويُروى بفتح الراء وهو المَصْدَر .
- (ه) ومنه ذكر « الرِّفادة » وهو شيء كانت قُرَيش تَتَر افدُ به في الجاهلية : أي تَتَعَاون ، فيخْرج كُل إنسان بقَدْر طاقَتِه ، فيجْمَعُون مالاً عظيما ، فيشترُون به الطَّعام والزَّبيبَ للنَّبيذ ، ويُطْعَمُون الناس ويَسْقُونهم أيامَ موسِم الحج حتى يَنْقَضِيَ .
  - \* ومنه حديث ابن عباس « والذين عاقدَت أيمانُكم من النَّصر والرِّفادة » أي الإعانة .
    - \* ومنه حدیث وفد مَذْحِج « حیُّ حُشّدُ رُفّد » جمع حاشد ورَافد .
- (ه) وفى حديث أشراط الساعة « وأن يكونَ النَّى ۚ رِفْدا » أى صِلَة وعَطِية . يريدُ أن الَّخراج والنَّى ۚ الذى يَحْصُل وهو لجَمَاعة المسْلمين يَصِير صِلات ٍ وعَطَايا ، ويُخَصَ به قوم ْ دون قوم ، فلا يوضَعُ مواضعه .
- ( ه ) وفيه « نعم المِنْعَةُ اللَّهْعَةُ ؛ تَغْدُو بِرَ فَدٍ وَتُرُوحٍ بِرَ فَد » الرَّفْد والمِرْ فَد : قَدَح تُحْلُّ فيه النَّاقة .

#### \* ومنه حدیث حفر زمنم:

أَلَمْ نَسْقِ الْحَجِيجِ وَنَنْ حر الْمَذْلَاقَةَ الرُّفُدا الرُّفُد المَثْنَا الرَّفْد في حَلْبة واحدة .

- ( س ) وفيه « أنه قال للحبَشة : دُوزَكَم يا َبنى أَرْفِدةَ » هو لقَبُ هم . وقيل هو اسمُ أبيهم الأَقْدم يُعْرَفُون به . وفاؤه مَكْسُورة ، وقد تُفْتَح .
- ﴿ رَفَرُفَ ﴾ ( ه ) فى حديث وفاته صلى الله عليه وسلم « فَرُفعَ الرَّفْرَفُ فَرَأَينا وجْهَه كَأَنه وَرَقَةَ » الرَّفْرِفُ : البِسَاطُ (' ) ، أو السِّتْر ، أراد شيئاً كان يَحْجُبُ بينهم وبينه ، وكُلُّ مافضَل من شىء فَثُنِى وعُطِف فهو زَفْرُفُ .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود « فی قوله تعالی « لقد رأی من آیاتِ ربّه الـکُبْری » قال

<sup>(</sup>١) جاء في الهروى والدر النثير: قال ابن الأعرابي: الرفرف هاهنا الفسطاط. والرفرف في حديث المعراج: البساط والرفرف: الرف يجعل عليه طرائف البيت.

- رأى رَفْرَ فَا أَخْضَر سدَّ الأَفْق » أَى بِسَاطاً . وقيل فِرَ اشا . ومنهم من يَجْعُلَ الرَّفْرف جَمْعا ، واحِدُه رفْرَ فَةُ ، وجمع الرَّفْرف رَفَارِف . وقد قُرئ به « متَّكئين على رَفَارِف خُضْرٍ » .
- (ه) وفى حديث المعراج ذكر «الرفرف» وأريد به البساط. وقال بعضُهم: الرَّفرف في الأصْل ماكان من الدِّيباَج وغيره رقيقاً حَسَن الصَّنعة ، ثم اتُسِع فيه.
- (س) وفيه « رَفْرَ فَت الرحمة فوق رأسه » يقال رَفْرَ ف الطائر بجَناحَيه إذا بسَطهما عندَ السُّقُوط على شيء يَحُوم عليه ليقَع فوقه .
- (س) ومنه حدیث أم السائب « أنه مرّ بها وهی تُرَوْرِف من الْحَمَّی ، فقال : مالَكِ تُرُوْرِف ين ! » أى تَرْ تَعِدُ . ويُروى بالزَّاى ، وسيُذْ كَر .
- ﴿ رفش ﴾ (ه) في حديث سلمان « إنه كان أرْفَسَ الأُذُنين » أي عَريضَهما ، تشبيها بالرَّفْش الذي يُجْرَف به الطعام .
- ﴿ رفض ﴾ \* فى حديث البُراق ﴿ أنه اسْتَصْعب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارْفَضَّ عَرَقاً وأُقَرَّ ﴾ أى جَرَى عَرَقُه وسال ، ثم سَكَن وانعادَ وترَك الاسْتِصْعاب .
  - \* ومنه حديث الحوض « حتى يرفَض عليهم » أي يَسِيل .
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنّ امرأةً كانت تَزْفِنُ والصِّبيانُ حَوْلَها ، إذْ طَلَع عُمَر فارفَضَّ الناسُ عنها » أى تفرَّقُو ا .
- \* ومنه حدیث مُرَّة بن شَراحِیل « عُوتِبَ فی تَرْك الْجِمعة فذَ كَر أَنَّ به جُرْحا ربما ارفَضَّ فی إزارِه » أی سال فیه قیحُه وتفرَّقَ . وقد تـكرر فی الحدیث .
- ﴿ رَفَعَ ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الرافيع) هو الذي ير فَعَ المؤمنين بالإسعاد، وأولياء، بالنَّقْريب. وهو ضِدُّ الخَفْض.
- (ه) وفيه «كُلُّ رافعة رَفَعت علينا من البَلاغ فقد حَرَّ مُنها أن تُعْضَد أو تُحْبُط » أى كُلَّ نفس أو جماعة تُبَلِّغ عنا وتُذيعُ مانقوله فْلْتَبَلِّغ ولْتَحْك ، إنّى حرَّ مُنها أن يُقْطَع شجرُها أو يُحْبُط ورَقُها . يعنى المدينة . والبَلاغ بمعنى التَّسليم . والمراد من أهل البلاغ : أى المُبَلِّغين ، خَذَف المضاف . ويرُوى من البُلاَّغ ، بالتشديد بمعنى المُبَلِّغين ، كَالُحْدَاث بمعنى المُجَدَّثين .

والرَّفْع هاهنا من رَفَع فلان على العامل إذا أذاع خَبَره وحَـكَى عنه . ورَفَعْت فلانا إلى الحاكم إذا قَدَّمْتَه إليه .

(س) وفيه « فرفَعْتُ ناقَتَى » أَى كَلَّفْتُهَا المرفوع من السَّير ، وهو فَوق الموضوع ودون العَدْوِ . يقال ارْفَع دابَّتك أَى أُسرِ ع بها .

\* ومنه الحديث « فرفَعْنا مطِيَّنا ، ورفَع رسولُ الله صلى اللهعليه وسلم مَطِيَّتَه ، وصَفِيَّةُ خَلْفه» .

\* وفى حديث الاعتكاف «كان إذا دخَل العَشْرُ أَيقَظ أَهلَه ورفَع المِنْزَر » جَعَل رفْع المُئزَر ـ المُعَلَمُ المُئزَر ـ وهو تشميرُه عن الإِسْبال ـ كنايةً عن الاجتهاد في العِبادة . وقيل كَنَى به عن اعتِزال النساء .

\* وفى حديث ابن سلاَم « ماهَلَـكَت أُمَّة حتى تَرْفَع القرآنَ على السلطان » أى يتأوَّلُونه ويَرَون الخروج به عليه .

﴿ رَفَعَ ﴾ (هـ) فيه « عَشْر من السُّنَّة : كذا وكذا ونَتَفُ الرُّفْنَين » أَى الإِبطَين . الرُّفْغ بالضم والفتح : واحدُ الأرفاغ ، وهي أصولُ المَغابن كالآباط والحوالِب ، وغيرِها من مَطاوى الأعضاء وما يَجتمع فيه من الوَسَخ والِعَرَق .

(ه) ومنه الحديث «كيف لا أُوهِم () ورُفعُ أحدِكم بين ظُفُره وأنْمُلَته » أراد بالرُّفغ هاهنا وَسَخ الظُّفُر ، كَأَنَّه قال : ووسَخُ رُفْغ أحدِكم . والمعنى أنسكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُسكُون بها أَرْفاغَكُم ، فيعْلَق بها مافيها من الوَسَخ .

\* وفى حديث عمر رضى الله عنه « إذا الْتَق الرُّفْنان وجَبَ الغُسل » يريد الْتِقاء الخِتانَين ، فَكَنَى عنه بالْتِقاء أَصُول الفَخِذَين ؛ لأنه لا يكون إلَّا بعد الْتِقاء الخِتانَين . وقد تكرر في الحديث .

\* وفى حديث على رضى الله عنه «أرفَعَ لَكُم المَعاش » أى أوْسَع عليكم . وعَيْش رافغُ : أى واسعُ .

\* ومنه حديثه « النِّعَمُ الرَّوافغُ » جمع رافِغة .

﴿ رَفْفَ ﴾ \* فيه ﴿ من حَفَّنَا أُو رَفَّنا فَالْيَقْتَصِد ْ » أَراد الْمَدْ حَ والإِطْراء . يقال فلان يَرُ فُنَّا : أَى يَحُوطُنا و يَعْطِف علينا .

<sup>(</sup>۱) انظر « وهم » فيما يأتى :

- [ه] وفى حديث ابن زِمْل « لم تَرَعَيْنِي مثْلَهُ " قَطُّ يَرِفُّ رَفِيفاً يَقَطُّر نداه " ) يُقال للشيء إذا كَثُر ماؤُه من النَّعْمة والغَضاضة حتى يَكاد يهتزُّ : رفَّ يَرَفُّ رَفِيفاً .
- \* ومنه حـــديث معاوية « قالت له امرأة : أُعِيذُكُ بالله أن تَنْزِل وادياً فَتَدَّعَ أُوّله يَرِفُّ وآخِره كَيْقِفُّ ».
- [ه] ومنه حديث النابغة الجُمْدِي « وكَأَنَّ فَاهُ البَرَدُ يرفُّ » أَى تَبْرُق أَسْنَانُهُ ، من رَفَّ البَرقُ يرف إذا تَلاَّلاً .
  - (ه) ومنه الحديث الآخر « تَرِفُّ غُرُوبه » الغُرُوب : الأَسْنَان .
- [ ه ] وفى حــديث أبى هريرة ، وسُئل عن القُبلة للصَّائم فقال : « إنى لأرُفُّ شَـفَتَهما وأنا صَائم » أى أمُصُّ وأَترَشَّفُ. يُقال منه رفَّ يَرُفُّ بالضم .
- (ه) ومنه حديث عُبيدَة السَّلْمَانِي « قال له ابن سِيرِين: مايُوجبُ اَلجنابة ؟ فقال: الرَّفُّ والاَسْتِمْلاقُ » يعنى المَصَّ (٣) والجماع ، لأنه من مُقَدِّماته .
- [ ه ] وفى حــديث عثمان رضى الله عنــه « كان نازلا بالأبطح فإذا فُسْطاطُ مضروبُ ، و إذا سَيفُ مُعَلَقٌ فى رَفِيف الفُسْطاط » الفُسْطاطُ : الخيمَــة ، ورَفِيفه : سقْفــه ، وقيل هو ماتَدَلَّى منــه .
- (ه) وفى حديث أمّ زَرْع « زَوْجِي إِن أَ كُل رَفَّ » الرَّف: الإ كْثارُ من الأكْل ، هكذا جاء في رواية .
- (س) وفيه « أن امرأةً قالت لزوجها : أحِجَّنى، قال : ماعنْدى شيء ، قالت : بع تَمْر رَفِّك » الرَّفُ بالفتح : خَشَبُ يُرْفَعَ عن الأرض إلى جَنْب الجِدَار يُوَقِّى به مايُوضَع عليه . وجمعه رُفُوفُ ورِفَافُ .

<sup>(</sup>۱) الضمير في مثله يعود إلى حمج ذكر في الحديث. قاله في الدر النثير. (۲) في الفائق ۲/۲۰٪ « نداوة » . (٣) قال السيوطي في الدر النثير: قال الفارسي: أراد امتصاص فرج المرأة ذكر الرجل وقبولها ماءه، على مذهب من قال الماء من الماء.

- (س) ومنه حــديث كعب بن الأشرف « إِنَّ رِفَافِي تَقَصَّفُ تَمَراً من عَجُوة يَغيبُ فيها الضِّرْس » .
- (ه) وفيه « بَعْدُ الرِّفِّ والوَ قِيرِ » الرِّفُ بالكَسْرِ : الإبلُ العَظيمةُ : والوَ قِـيرِ : الغَمَ الكثيرة، أي بعدَ الغِنَى واليَسار .
- [ ه] ومنه قوله تعالى « وحسُن أولئك رفيقاً » والرَّفيقُ : الْمَرَافق فى الطَّر يق . وقيل مَعْنى أَلِحُقنى بالرَّفيق الأَعْلى : أَى بالله تعالى (١) يقال اللهُ رَفيق بعبادِه ، من الرَّفق والرَّأفة ، فهو فَعِيل بَعنى فَاعِل .
- \* ومنه حــديث عائشة « سمعته يقول عِنْدَ موته: بل الرَّفيق الأَعْلَى » وذلك أنه خُــيِّر كَبِيْن البَّهَاء في الدُّنيا و بين ماعِنْدَ الله ، فاخْتار ماعِنْدَ الله . وقد تــكرَّر في الحديث.
- (س) وفى حــديث الْمُزارِعَة « بَهَاناً عن أَمْرِ كَانَ بِنا رَافِقاً » أَى ذَا رِفْق . والرِّفقُ: لينُ الجانب، وهو خِلَافُ الْعُنف. يقال منه رَفَق يرفُقُ و يرفِق.
  - \* ومنه الحديث « ما كان الرِّفقُ في شيء إلَّازَانه » أي اللُّطفُ.
- \* والحديث الآخر « أنتَ رَفِيقُ والله الطَّبيب» أَى أَنْتَ تَرْفُقُ بِالْمَرِيضِ وتتَاطَّفُهُ ، واللهُ الذي ُ
  - \* ومنه الحديث « في إرفاق ضَعِيفهم وسَدِّخَلَّتِهم » أي إيصال الرِّفق إليهم .
- ( س) وفيه « أَيُّكُمُ ابن عبد الْمُطَّلب؟ قالوا: هو الأبيضُ الْمُ تَفِق » أَى الْمُتَّكِيء على الْمِرْ فَقة وهي كالوسادة ، وأصلُه من المِر فَق ، كأنه استعملَ مِرفَقَه واتكأً عليه .
  - \* ومنه حدیث ابن ذی یُزَن.

<sup>(</sup>١) في الهروى : غلط الأزُّهرى قائل هذا واختار العني الأول .

#### \* اشرَ ب هنيئاً عليكَ التَّاجُ مُر تَفقا \*

- (ه) وفى حــديث أبى أيوب « وجَــدْنا مَرَ افِقَهم قد استُقبل بها القبلة » يريد الكُنْفَ والْحَدُوشَ ، واحدها مرفَق بالكسر .
  - \* وفي حديث طهْفَة في رواية « مالم تُضْمِرُوا الرِّفاق » وفُسِّر بالنَّفَاق.
- ﴿ رَفَلَ ﴾ ( هَ ) فيه « مَثَلُ الرَّا فِلَةَ فَى غَيرِ أَهْلَهَا كَالظُّلْمَة يَومَ القيامة » هي التي ترفُلُ في ثَوْبَها : أَى تَتَبَخْتَر (١) والرِّفْل : الذَّيل . ورَفَل إزَارَه إذا أَسْبِلَه وتبخْتَر فيه .
- \* ومنه حدیث أبی جهل « یَرْفُل فی النَّاس » . و یروی یَزُول بالزَّای والوَاو : أی 'یکٹثر اَلحرَ کَة ولا یَسْتَقِر ّ .
- (ه) وفى حديث وائل بن حُجْر « يَسْعَى و يَتَرَفَّل على الأَقْوال » أَى يَنَسُوَّد و يَترَأَّس ، استَعاره من تَرْفيل الثوب وهو إسْباغُه و إسْبالُه .
- ﴿ رَفْنَ ﴾ ( ه ) فيه ﴿ إِنَّ رَجُلاشَكَا إليه التَّعزُّب فقال له : عَفِّ شَعْرَكَ ، فَهَعَل فارْفَأَنَّ » أي سَكَن ماكانَ به . 'يقال ارْفَأَنّ عن الأَمْرِ وارْفَهَنَّ ، ذكره الهروى في رَفَأَ، على أَنَّ النون زائدةٌ . وذكره الجوهرى في حَرْف النون على أنَّها أصلية ، وقال : ارْفَأَن الرَّجِل [ارْفِتْناناً] (٢٠ على وزْن اطْمَأَن : أي نَهَرَ ثُمُ سَكَن .
- ﴿ رَفَهُ ﴾ (هـ) فيه أنه نَهَى عن الإِرْفَاهِ » هو كَثْرَةُ التَّدَهُن والتَّنَعُم . وقيل التَّوشُع فى المَشْرَب والمَطْعَم ، وهو من الرِّفْه : ورْد الإبل ، وذاك أن تَرِد المَاء متى شاءَت ، أرادَ تَرْكُ التَّنَعُم والدَّعة ولينِ العيش ؛ لأنه من زِيّ العَجم وأرْباب الدُّنيا .
- \* ومنه حـــديث عائشة رضى الله عنهــا « فلمــا رُفَّه عنــه » أى أربيح وأزيل عنــه الضيق والتعبُ .
  - (س) ومنه حدیث جابر رضی الله عنه « أراد أن يُرَفِّه عنه » أى يُنَفِّس و يُخَفِّف.
- (س) ومنه حديث ابن مسعود رضى الله عنه « إن الرجل ليَتَكلم بالكلمة في الرَّفاهيةِ من سَخَط الله تُرُّديه بُعْدَ مابين السماء والأرضِ » الرَّفاهية : السَّعَة والتنعُّم : أي أنه كينطِقُ بالكلمة

<sup>(</sup>١) في الدر النثير: قال الفارسي وابن الجوزي: هي المتبرجة بالزينة لغير زوجها . (٢) زيادة من الصحاح .

على حُسْبان أنَّ سَخَط الله تعالى لا يُلحقُه إن نَطَق بها وأنه فى سَعَة من التَّكلُّم بها، وربما أوقعَهُ فى مَهْلَكةٍ ، مَدَى عظَمِها عند الله مابين السهاء والأرض. وأصلُ الرَّفاهية: الخصْب والسَّعَة فى المعاش.

(س) ومنه حديث سلمان رضى الله عنه « وطيرُ السماء على أَرْفَه حَمَر الأرض يقع » قال الخطَّابي : لسْتُ أدرى كيف رواهُ الأصمُّ بفتح الألف أو ضَمِّها ، فإن كانت بالفتح فمعناهُ : على أخصب خَمَر الأرض ، وهو من الرَّفْه ، وتكون الهاهِ أصليةً . و إن كانت بالضم فمعناه الحدُّ والعَلَم يُجْعَلَ فاصِلًا بين أَرْضَيْن ، وتكون الناء للتأنيث مثابا في غُر ْفَة .

﴿ رَفَا﴾ (ه) فيه « أنه نَهَى أن يقال بالرِّفاء والبنين »، ذكره الهروى فى المُعْتل هاهنا ولم يَذْكُره فى المُهموز . وقال : يكونُ على معنَيين : أحدُها الاتفّاقُ وحُسْن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهموز . وقال : يكونُ على معنَيين : أحدُها الاتفّاقُ وحُسْن الاجتماع ، والآخر أن يكون من الهدُوء والسُّكون () . قال : وكان إذا رَفَّى رَجُلا : أي إذا أَحَبَّ أن يَدْعُو له بالرِّفاء ، فترك الهمز ولم يكن الهمز من لُغته . وقد تقدم .

#### ﴿ باب الراءمع القاف﴾

﴿ رَقَا ﴾ \* فيه « لا تَسُبُّوا الإبلَ فإن فيها رَقُوءَ الدَّم » يقال رَقَا الدَّمْعُ والدَّم والعِرْقُ يَرَقَأ رُقُوءًا بالضم ، إذا سَكَن وانقَطع ، والاسمُ الرَّقُوء بالفتح : أَى أَنَهَا تُعْطَى في الدِيات بَدلا من القَوَد فيَسْكُن بَهَا الدَّم .

- (س) ومنه حــديث عائشة « فبِتُ ليلَتي لا يَرْقَأُ لِي دَمْعُ ۗ » وقد تكرر في الحديث. ﴿ رقب ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الرَّقيبُ » وهو الحافظُ الذي لا يَغِيب عنه شيء ، فعيلُ معنى فاعــل.
  - \* ومنه الحديث « ارقُبُوا نُحمّدا في أهل بَيْته » أي احفَظُوه فيهم .
  - \* ومنه الحديث « مامن نبيّ إلاَّ أُعْطِي سبعة نُجَبَاء رُقَبَاء » أي حَفَظة يكونون معه .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى: « وفي حــديث آخر: كان إذا رفأ رجلا قال: جم الله بينــكما في خير » أى إذا تزوج رجل. وأصل الرفء الاجتماع. ومن رواه « إذا رفي رجلا » أراد إذا أحب أن يدعو له بالرفاء، فترك الهمز. ولم يكن الهمز من لغته ».

- (ه) وفيه أنه قال: «ما تُعدُّون الرَّقُوب فيكم ؟ قالوا: الذي لا يَبثَى له وَلَد ، فقال: بل الرَّقُوب الذي لم يُقدِّم من وَلَد ه شيئًا » ، الرَّقُوب في اللغة: الرجل والمرأةُ إذا لم يَعش لهما وَلَد ، لأنه يرقُبُ موتَه ويرصُدُه خوفًا عليه ، فَنَقَدَّلَه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يُقدِّم من الولد شيئًا: يرقُبُ موتَه ويرصُدُه خوفًا عليه ، فَنَقَدَّلَه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يُقدِّم من الولد شيئًا وأي يموتُ قَبْله، تَعْر يفا أن الأجر والثواب لمن قدَّم شيئًا من الولد ، وأنَّ الاعتداد به أكثرُ ، والنقع فيه أعظمُ . وأنَّ فقدَه وإن كان في الدنيا عظيما فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظمُ ، وأنَّ المسلم ولدَه في الحقيقة مَنْ قدَّمه واحْتَسَبه ، ومَن لم يُرْزَق ذلك فهو كالذي لا وَلَد له . ولم يَقلُه إبْطالاً لتفسيره اللَّغَوى ، كما قال : إنما المحرُوب مَنْ حُرِب دِينَه ، ليس على أن مَن أخِذ مالُه غير محرُوب .
- (ه) وفيه « الرُّقَبَى لمن أَرْقِبَها » هو أن يقول الرجُل للرجل قد وهَبتُ لك هذه الدار ، فإن مُتَّ قَبْل مَتُ قَبِل مُتُ قَبِلك فهى لك . وهى فُعْ لى من المُر اقَبة ؛ لأن كلَّ واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه . والفقهاء فيها مُختلفون ، منهم من يجعلُها تَمليكا ، ومنهم مَن يجعلُها كالعاريَة ، وقد تكررت الأحاديثُ فيها .
- \* وفيه «كأنما أعتقَ رَقبة » قد تكررت الأحاديثُ فى ذكر الرّقبة وعِثْقِها وتحْريرها وفكّها وهى فى الأصل العُنُق ، فجعلت كنايةً عن جميع ِذات الإنسانِ؛ تسميةً للشيء ببعضه ، فإذا قال : أعْتِقُ رقبةً ، فكأ نه قال أعْتِق عَبْدا أو أمةً .
  - \* ومنه قولهم « ذَنبُه في رَقَبته » .
- \* ومنه حديث قَسْمِ الصَّدقات « وفى الرِقابِ » يريد الْمُـكَاتبين من العبيد يُمْطُوْن نصِيبًا مِن الزَكاة يَقُكُمُّون به رِقابهم ، ويَدْفعونه إلى مواليهم .
- (س) ومنه حديث ابن سيرين « لنا رقاب الأرض » أى نَفْس الأرض ، يعنى ماكان من أرض الخراج فهو للمسلمين ، ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء ؛ لأنها فُتَحَت عَنْوة .
- \* ومنه حديث بلال « والرَّكَائِب الْمناخة لك رِقابُهنَّ وما عليهنَّ » أَى ذَواتُهنَّ وأحمالُهن .
- \* ومنه حديث الخيْل « ثم لم َينْس حقَّ الله فى رِقابها وظُهُورها » أراد بِحَقّ رِقابها الإحسانَ إليها ، وبحق ظهورها الخْملَ عليها .

- (س) وفى حديث حفر بئر زمزم.
- \* فغارَ سَمْمُ اللهِ ذي الرقيبِ \*
  - الرَّقيب: الثالث من سِهام المَيْسِر
- \* وفى حديث عُيَينة بن حِصْن ذِكُرُ « ذِي الرَّقِيبة » وهو بفتح الرَّاء وكسر القافِ: جَبَل بخيبَر .
- ﴿ رقع ﴾ (س) في حديث الفيار والشلائة الذين أوَوَّا إليه «حتى كَثُرَت وارْتَقَحَت » أي زادت ، من الرَّقاحة : الكسب والتجارة . وترقيحُ المال : إصلاحُه والقيامُ عليه .
  - \* ومنه الحديث «كان إذا رقَّح إنسانًا » يريدُ إذا رَّفَّأ إنسانا . وقد تقدم في الراء والفاء .
- ﴿ رقد ﴾ (س) في حديث عائشة « لا تَشْرِب في راقُود ولا جَرَّة » الراقُود: إنا و خَرَف مُسْتطيلٌ مُقَيَّرٌ ، والنَّهي عنه كالنهي عن الشرب في الحناتم والجرار الْمُقَيَّرُ ، والنَّهي عنه كالنهي عن الشرب في الحناتم والجرار الْمُقَيَّرُ ،
- ﴿ رَقَرَقَ ﴾ (هـ) فيه ﴿ إِن الشمس تَطَلَّعُ تَرَقُرُقُ ﴾ أَى تدور وتجىء وتذهبُ ، وهو كنايَّة عن ظُهور حرَ كَتَها عند طلوعها ، فإنها يُركى لها حركة مُتَخَيَّلة ، بسببقُر مها من الأُفُق وأَ يُخِرِته اللَّعْترِضة بينها وبين الأبصار ، بخلاف ما إذا عَلَت وارْتفعَت .
- ﴿ رقش ﴾ (ه) في حديث أمّ سلمة « قالت لعائشة: لو ذَ كَرْ تُكِ قُولاً تَعْرِ فِينِه نَهَشْتنِي (١) نَهْسَ الرَّقشاءالمُطْرِق » الرَّقشاء: الأَفْعَى ، سُميت بذلك لتَرْقيشٍ في ظَهْرها ، وهي نُقَطَ وخُطُوط . وإنما قالت المُطْرق : لأن اَلحيّة تقع على الذَّ كر والأنثى .
- ﴿ رقط ﴾ (ه) في حديث حذيفة « أتَتْكُم الرَّقْطَاء والْمُظْلِمة » يعنى فِتْنَةً شَبَّها بالحيةِ الرَّقْطَاء ، وهو لونُ فيه بياضُ وسوادُ . والْمُظْلِمة التي تعُم ، والرَّقطاء التي لا تَعُم .
- ( ه ) وفى حديث أبى بكرة وشَهادته على المُغِيرة « لو شِئْتُ أَنْ أَعدَّ رُقَطاً كَانتَ بِفَخِذَيها » أَى فَخِذَى المرأةِ التي رُمِي بها .

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل واللسان . وفي ا والهروى وأصل الفائق ١/ه.٥٠ : « نهشته ِ » .

- \* وفى حديث صفة الحُزْوَرَة « اغْفَرَ بطحاؤها وارقاطَّ عَوسَجُها » ارْقاطَّ من الرُّقُطة وهو البَياضُ والسوادُ. يقال ارقطَّ وارْقاطَّ ، مثل احْمر وَا عمارً . قال القتيبي . أحْسبُه ارقاطَّ عَرْفَجها ، يقال إذا مُطِر العرْفَجُ فلاَنَ عُودُه : قد ثَقَّب عودُه ، فإذا اسْودَّ شيئاً قيل : قد قَمل ، فإذا زادَ قيل : قد ارقاطَّ ، فإذا زاد قيل : قد أدْبَى .
- ﴿ رَقِع ﴾ (ه) فيه: «أنه قال لَسَعْدُ بن مُعاَذَ حين حَـكُمْ في بني قُرَيْظة: لقد حَمَّت بحُـكُمُ الله من فَوق سبعة (١) أَرْقِعَة » يعني سَبْع سمواتٍ. وكل سماء يُقال لها رَقِيع ، والجمعُ أَرْقِعة. وقيل الرقيعُ اسمُ سماء الدنيا، فأعطى كل سماء اسمها.
- \* وفيه « يجىء أحدُكم يوم القِيَامة وعلى رَقَبته رِقَاعُ ۚ تَحَنْقِ » أراد بالرِّقاع ما عليه من الُخَفُوقُ المَّ المُكْتُوبة في الرِّقاع . وخُفُوقُها حركتُها .
- (ه) وفيه « المؤمنُ واهٍ راقع » أَى يَهِي دينه بَمَعْصِيته ، ويرقَعُهُ بِـَو ْبَته ، من رَقَعْتُ الثوب إذا رَمَمْتَه .
- (ه) وفى حديث معاوية «كان يَلْقَمَ بيدٍ ويرقَعُ بالأُخْرَى » أَى يَبْسُطها ثَم يُتْبعها اللَّقمة يَتَقَى بها ما يَنْتثر منها .
- ﴿ رقق ﴾ (س) فيه ﴿ يُودَى المُكاتَبُ بقدْر ما رَقَّ منه دِيةَ العَبْد ، وبقدْر ما أدَّى دِية الحرِّ » قد تكرر ذكر الرِّق والرقيق في الحديث . والرِّق : اللاْك . والرَّقِيق : المملوك ، فعيل بمعنى مفعول . وقد يُطْلق على الجماعة كالرفيق ، تقول رقَّ العبْد وأرَقَة واسْترَقة . ومعنى الحديث : أنَّ المُكاتَب إذا جُنِي عليه جِناية وقد أدَّى بَعْض كِتابَته ، فإنَّ الجاني عَليه يدْفع إلى ورَثَته بقدر ما كان أدَّى من كتابته دِية عبد ، كأنْ كاتب على ألف ، وقيمتُه مائة ، فأدّى خَسمائة ثم قُتِل ، فلورَثَة العبْد خمسة آلاف ، نصف دية حُرِّ ، ولمولاه تم أخرجه أبو داود في السُّن عن ابن عباس ، وهو مَذْهب النَّخَعى . ويُروى عن على شيء منه . وأجمَ عالفقهاء على أنَّ المكاتب عبْد ما بقي عليه دِرْهم .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : سبع أرقعة . والمثبت من 1 واللسان والهروى . قال فى اللسان : « جاء به على التذكير كأنه ذهب به إلى معنى السقف . وعنى سبع سموات » .

- \* وفي حديث عمر « فلم يَبْقَ أحدُ من المسلمين إلاّ لَه فيها حَظُّ وحَقُ ، إلاّ بعض من تماليكون من أرقائكم » أي عبيدكم . قيل أراد به عبيداً تخصوصين ، وذلك أنَّ عمر رضى الله عنه كانَ يُعطِي ثلاثة مماليك لبنى غفار شهردُوا بَدْرا ، لِكُل واحد منهم في كل سَنة ثلاثة آلاف درهم ، فأراد بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة . وقيل أراد جميع المماليك . وإنَّمَا اسْتَثْنى من مُجلة المسلمين بعضاً من كلّ ، فكان ذلك مُنصَرفا إلى جنس المماليك ، وقد يُوضع البعض موضع الكل حتى قيل إنه من الأضداد .
- (س) وفيه « أنه ما أكلَ مُرَقَّقًا حتى لَقى الله تعالى » هو الأرْغِفَة الواسِعة الرقيقَة . يقال رَقِيق ورُقاَق ، كَطَوِيل وطُوَال .
- (ه) وفي حديث ظبيان « ويَخْفِضُها بُطْنَان الرَّقَاق » الرَّقاق : ما اتَّسَع من الأرض ولان ، واحِدُها رقُ بالكسر .
- (ه) وفيه «كَانَ فُقهاء المدينــة يشترون الرِّقَّ فيأكلونه » هو بالكسر: العَظِيم من السَّلاَحِف، ورَواه الجوهري مَفْتوحا (١).
- (ه) وفيه « اسْتَوْصُوا بالمِعْزَى فإنه مَالُ رَقيق » أَى لَيْس له صَبْر الضَّأْنِ على الجفاء وشــدَّة البرْد .
  - \* ومنه حدیث عائشة « إنَّ أبا بكر رجُل رَقیق » أى ضعیف هَـيّن لَـيّن .
- \* ومنه الحديث: « أهلُ اليمن أرَقُ قُلُوباً » أَى أَلْيَن وأَقْبَـل للموعظة. والمراد بالرِّقة ضِدَّ القَسْوة والشِّدَّة.
- (ه) ومنه حدیث عثمان رضی الله عنه «كَبِرَت سِنّی ورَقٌ عَظْمی » أی ضَعُف . وقیــل هو من قول محمر رضی الله عنه .
- (ه) وفى حديث الغسل « إنه بدأ بيمينه فغَسامًا ، ثم غَسل مَرَ اقَّه بشماله » . المَراقَ : ما سَفَل من البطن فما تحته من المواضع التى تَرِقُ جُلودُها ، واحدُها مَرَقَ . قاله الهروى . وقال الجوهرى : لا واحدَ لها (٢٠).

<sup>(</sup>١) ورواه الهروى بالفتح أيضاً . ونال : وجمه رُقوقُ . (٢) في الصحاح : له .

- \* ومنه الحديث « أنه اطَّلَى حتى إذا بلغ المراقّ وليَ هو ذلك بنفسه » .
- (ه) وفي حديث الشَّعبي « سُئل عن رجل قبّل أمّ امْرأته ، فقال : أَعَن صَبُوح تَرُقَّعَ؟ حرُمت عليه امرأته » هذا مَثَل للعرب . يقال لِمَن يُظْهر شيئًا وهو يُريد غيره ، كأنه أراد أن يقول : جامَع أمّ امرأته فقال قبّل . وأصله : أنّ رجلا نزل بقوم فبات عندهم ، فجعل يُرقق كلامه ويقول : إذا أصْبَحت غَداً فاصْطَبَحْت فعَلْتُ كذا (١) ، يريد إيجاب الصَّبُوح عليهم ، فقال بعضهم : أَعَن صَبُوح تُرُقَقَ : أي تُعرِّض بالصَّبوح . وحقيقته أنّ الغَرض الذي يَقْصدُه كأنّ عليه ما يَسْتُره ، فيريد أن يَجعله رَقيقًا شَفَافًا يَنمُ على ما وراءه . وكأن الشعبي اتهم السائل ، وأراد بالقُبْلة ما يَتْبَعُهَا فعَلَظَ عليه الأمم .
  - \* وفيه « وتجى فَتِنْهَ فَيُرَقِّقُ بعضُها بعضاً » أَى تُشُوِّق بتَحْسِينها وتَسْوِياها .
- ﴿ رقل ﴾ \* فى حديث على رضى الله عنه « ولا يقْطَع عليهم رَقْـلَة » الرَّقْـلَة: النخلة الطويلة ، وجنسها الرَّقال .
  - \* ومنه حدیث جابر فی غَزْ وَة خیبر « خَرج رجُل کأنه ّ الرقْلُ فی یدِه حَرْ بة » .
- [ه] ومنه حديث أبى حَثْمة « ليس الصّقر في رُءوس الرّقْل الراسخات في الوَحل » الصّقر: الدِّيْس .
- (س) وفى حديث قُس ذكر « الإِرْقال » وهو ضَرْب مِن العَدْو فَوْق الخَبَب. يقال أَرْقَلَت الناقة تُرْ قِل إِرْقالًا ، فهي مُرْقل ومِرْقال .
  - \* ومنه قصید کعب بن زهیر:
  - \* فيها على الأين إرْقالْ وْ تَبْغِيلُ \*
- ﴿ رَمِّم ﴾ (ه) فيه ﴿ أَنَى فاطمة فوجَدعلى بابها سِـتْرِا مُوشَّى َفقال: ما أَنَا والدنيا والرَّقْمَ ﴾ يُريد النَّقْش والوَشْيَ ، والأصل فيه الكتابة .
- \* ومنه الحديث «كان يَزيد في الرَّقم » أي ما يُكْتَب على الثياب من أثمانها لِتَقع الْمرابَحة عليه ، أو يَغتر به المشترى ، ثم استعمله الحجدِّثون فيمن يكذب ويَزيد في حديثه .

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : « أو قال : إذا صبحتمونى غداً فكيف آخذ في حاجتي » .

- ( ه ) ومنه الحديث « كان يُسَوِّى بين الصَّفوف حتى يَدَعَها مِثْل القِدْح أو الرَّقِيم » الرَّقِيم الكتاب ، فَعِيل بمعنى مفعول : أى حتى لا يَرَى فيها عِوَجا ، كما يُقوِّم الكاتب سُطورَه .
- [ ه ] ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « ما أدْری ما الرَّقیم ؟ کتاب أمْ 'بنیان<sup>(۱)</sup> » یعنی فی قوله تعالی « إن أصحابَ الكهف والرَّقیم كانوا من آیاتنا تجبا ».
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه فى صفة السماء « سَــقْفُ ۖ سَائر ورَقِيم ۖ مَائْر » يريد به وَشْيَ السماء بالنجوم
- (س) وفيه « ما أنتم في الأمَم ِ إلَّا كالرَّ قمة في ذِراع الدابة » الرَّقْمة هُنا: الهَنَة الناتِئـة في ذِراع الدابة من داخِل، وها رَقْمتان في ذراعَيها.
- \* وفيه « صَعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رَقَمة من جَبل » رَقَمة الوادى : جانبِه . وقيل مُجْتَمع مائِه .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « هو إذًا كالأر ْقَمَ » أى الحَيَّة التي على ظهرُها رَقَمْ " : أَى عَلَى ظهرُها رَقَمْ " : أَى الْحَيَّة التي على ظهرُها رَقَمْ " .
- ﴿ رَقَنَ ﴾ فيه « ثلاثة لا تَقُرَّ بُهُم الملائكة بخير ، منهم الْمَرَقِّن بالزَّعْفرانِ » أَى الْمُتَلَطِّخ به . والرَّقُون والرِّقان : الزَّعْفران والحَنَّاء .
  - ﴿ رَقَهَ ﴾ (ه) في حديث الزكاة « وفي الرِّقَة رُبعُ الْعُشْرِ ».
- (ه) وفى حديث آخر «عَفَوْت لَـكُمْ عَن صَدَقَة الخيل والرَّقيق ، فَهَاتُوا صَدَقَة الرِّقَة » يريد الفِضَّة والدَّراهِم المَضْروبة خاصَّة ، فَحُذِفَت الواو وَعُوِّض منها الهاء . وإنما ذكر ناها ها هنا حملا على لفظها ، وتُجْمُع الرِّقَة على رِقَات وَرِقِين (٢٠ . وفي الوَرِق ثلاث لغات : الوَرْق والورْق والوَرْق .
- ﴿ رَقَى ﴾ ﴿ فَيه ﴿ مَا كُنَّا أَنَّا بِنُهُ بِرُقْية ﴾ قد تكرر ذكر الرُّقْيَة والرُّقَى والرَّقْ والاَسْتِرْقاء في الحديث. والرُّقْيَة: العُوذة التي يُرْقَى بها صاحِب الآفة كالُخمَّى والصَّرع وغير ذلك من الآفات. وقد جاء في بعض الأحاديث جَوازُها، وفي بعضها النَّهْي عنها:

<sup>(</sup>١) الذى في الهروى : سأل ابن عباس كعباً عن الرقيم ، فقال : هي القرية التي خرج منها أصحاب الكهف ... وقال الفراء : الرقيم : لوح كانت أسماؤهم مكتوبة فيه .

<sup>(</sup>٢) وفي الْمُثل : ۚ « وجدان الرقين يغطى أفن الأفين » أى الغنى وقاية للحمق . قاله الهروى .

- (س) فَمِنَ الجُوازِ قُولُه « اسْتَرْقُوا لهَا فإنَّ بها النَّظْرَة » أَى اطْلُبُوا لها مَن يَرْقيها .
- (س) ومن النَّهْى قوله « لا يَسْتَرْقُون ولا يَكْتَوُون » والأحاديث فى القِسْمين كثيرة ، ووَجْه الجُمْع بينهما أنّ الرُّقَ يُكْرَه منها ما كان بغير اللّسان العَرَبِيّ، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه فى كُتُبه الْمَنزَّلة ، وأن يَعْتَقد أن الرُّقْيا نافِعَـة لا مَحالة فَيتَّكِل عليها ، وإيَّاها أراد بقوله « ما تَوَكّل من اسْتَرَقَ » ولا يُكره منها ما كان فى خلاف ذلك ؛ كَالتَّعَوّذ بالقُرآن وأسماء الله تعالى، والرُّقَ المَرْويَّة ، ولذلك قال للذى رَقَ بالقرآن وأخذ عليه أُجْرًا : « من أخَذ بِرُقيَّة بَاطِلٍ فقد أخَذْت برُقيَّة حَقّ » .
- (س) وكقوله فى حديث جابر « أنه عليه الصلاة والسلام قال : اعْرِ ضُوها على "، فعرَ ضْنَاها فقال : لا بأس بها ، إنَّما هى مَواثيقُ » كأنه خاف أن يَقَع فيها شىء مما كانوا يَتَلَفَّظون به ويعتقدونه من الشِّر ْك فى الجاهلية ، وما كأن بغير اللسان العَرَبي ، ممَّا لا يُعْرف له تَرْ جَمَة ولا يُمكن الوُقوف عليه فلا يجوز اسْتُعمالُه .
- (س) وأمّا قوله « لا رُقْيَة إِلَّا مِن عَيْنٍ أَو هُمَة » فمعناه لا رُقْيَة أَوْلَى وأَنْفَع . وهذا كما قيل : لا فَتى إلَّا عَلِيّ . وقد أمَر عليه الصلاة والسلام غير وَاحِد من أصحابه بالرُّقْية . وسَمَع بجماعة يَرْقون فلم يُنْكِرَ عليهم .
- (س) وأمّا الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب «هم الذين لا يَسْتَرْقُون ولا يكْتَوُون ، وعلى رَبِّهم يتوكلون » فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدُّنيا الذين لا يكتّفتون إلى شيء من عَلائقها . وتلك دَرَجة الحواصِّ لا يَبْلُغها غيرُهم ، فأمّا العوامُّ فَمُرخَّص لهم في النَّداوي والمعالجات ، ومن صَبَر على البَلاء وانْ ظر الفرج من الله بالدعاء كان من جُملة الحواص والأولياء ، ومن لم يصبر رُخِّص له في الرُّقية والعِلاج والدَّواء ، ألا ترى أن الصِّدِّيق لمَّا الحَواص تصدق بجميع ماله لم بُنْ كر عليه ، عِلْمًا منه بيقينه وصَبْره ، وَلمَّا أتاه . الرجُل بمثل بَيْضَة الحمام من الذَّهب وقال : لا أمْلِك غيره ضَرَبَه به ، بحيثُ لو أصابة عَقّره ، وقال فيه ماقال .
- (س) وفى حديث اسْتِرَاق السَّمع « ولكنهم يُرَقُّون فيه » أَى يَتَزَيَّدُون . يقال : رَقَّ فُلان على الباطل إذا تقوّل مالم يكن وزَادَ فيه ، وهو من الرُّقِّ : الصُّعود والارْتِفاع . يقال رَقِيَ يَرْقَ

رُقِيًّا ، وَرَقَّى ، شُدِّد للتَّعــدِية إلى المفعول . وحقيقة المُعنَى أَنهم يَرْ تَفَعِون إلى الباطل ويَدَّعُون فوق مايسْمَعونه .

\* ومنه الحديث «كُنْت رَقّاءً على الجبال » أي صَعَّاداً عليها . وفعَّال للمبالغة .

## ﴿ باب الراء مع الكاف ﴾

- ﴿ رَكَبَ ﴾ (ه) فيه « إذا سافَر تُمُ في الخِصْب فأعْطُوا الرُّكُ أَسِنَتَهَا » الرُّكُ بضَمَ الراء والكاف جمع رِكَاب، وهي الرَّواحِل من الإبل. وقيل جمْع رَكُوب، وهو ما يُرْ كَب من كل دَابَّة، فَعُول بمعنى مَفْعول. والرَّكُوبة أخَصُ منه.
- (س) ومنه الحديث « ابْغِنِي ناقةً حَلْبانَة رَكْبانَة » أَى تَصْلح للحَلْب والرُّكُوب ، والرُّكُوب .
- (س) وفيه «سَيَأْتِيمَ رُكَيْبٌ مُبْغَضُون، فإذا جاءوكم فَرحَبُوا بهم » يُريد عُمَّال الزكاة، وجَعَلهم مُبْغَضِين ؛ لِمَا فى نُفُوس أرباب الأموال من حُبِّها وكراهة فِرَاقِها . والرُّكَيْب : تصغير رَكْب، والرَّكْب اسْم من أسماء الجمْع ، كَنَفَر ورهْط ، ولهذا صَغَّره على لفظه ، وقيل هو جمع راكِب كصاحِب وصَحْب ، ولوكان كذلك لقال فى تصغيره: رُوَيكبُون ، كما يقال صُويَحُبُون . والراكب فى الأصل هو رَاكِب الإبل خاصَّة ، ثم اتُسِع فيه فأطْلِق على كل مَن ركِب دابَّة .
- (ه) وفيه « بَشَرْ رَكِيبَ السُّعاة بِقِطْع من جهنم مِثْل قُور حِسْمَى » الركيب بورَن القَتِيل الرَّاكِب ، كالضَّرِيب والصَّرِيم ، للضَّارِب والصَّارِم . وفلان رَكيبُ فُلان ، للذي يَرْ كَب معه ، والمراد برَكيب السُّعاة من يَرْ كَب عُمَّال الزكاة بالرَّفع عليهم ويَسْتَخِينهم ويكُتُب عليهم أكثر ممَّا قَبَضُوا ، ويَنْسُب إليهم الظُّم في الأَخْذ . ويجوز أن يُراد مَنْ يَرْ كَب منهم الناس بالغَشْم والظُّم ، أو مَن يَصْحب عُمَّال الجور . يعني أنّ هذا الوَعِيد لِمَن صَحِبَهُم، فما الظَّن بالعُمَّال أنفُسِهم !
- (س) وفى حديث الساعة « لَو نَتَج رجل مُهْراً لَه لم يُرْ كِب حتى تقوم الساعة » يقال أَرْ كَب أَبُورُ يُرْ كِب فهو مُرْ كِب بكسر الكاف ، إذا حان له أن يُركب .
- ( ه ) وفي حديث حُذيفة « إَنَّمَا تَهْ لِ كُون إذا صرْ تُمُ تَمْشُون الرَّ كَبَاتِ كَأَنَّكُم يَعَا قِيبُ حَجَلٍ »

الرَّ كُبَة : المرَّة من الرُّ كوب ، وجَمُّهُما رَكَبَات بالتحريك ، وهى منصوبة بفعل مُضْمر هو حال من فاعل تَمْشون ، والرَّ كَبات وَاقع مَوْقع ذلك الفعل مُسْتَفْنَى به عنه . والتقدير : تمشون ترَ كُبُون الرَّ كَبَات ، مثل قولهم أرْسَامها العِرَاك : أى أرسامها تَهْتَرك العِرَاك . والمعنى تَمْشون راكِبين رؤسكم ها ثمين مُسْترساين فيما لا يَنْبَغَى لهم ، كأنهم في تَسَرُّعكم إليه ذُ كُورُ الحجَل في سُرْعَتها وتَها فُتها ، حتى إنها إذا رأت الأنْثَى مع الصائد ألقت أنفُسها عليها حتى تَسْقُط في يَدِه . هكذا شرحه الزنخشرى . وقال الهروى : معناه أنهم تر كبون رؤسكم في الباطل . والرَّ كبات : جَمْع من غير ركبة ، يعنى بالتحريك ، وهم أقلُ من الرَّ كُب . وقال القتيبى : أراد تَمْضُون على وجوهكم من غير تَشَبُّت يَرْ كب بعضُكم بعضا .

- (س) وفى حديث أبى هريرة « فإذا عُمَر قد رَكِبَنى » أَى تَبِعِنَى وجاء على أَثَرِى ؛ لأَنَّ الراكب يَسِير بسَيْر الْمَرْ كوب. يقال ركِبْت أثرَه وطَرِيقَه إذا تَبِعْنَه مُلْتَحِقًا به.
- (ه) وفى حديث المغيرة مع الصديق « ثم رَكَبْتُ أَنْفَهَ بُرُكْبَتِي » يقال رَكَبْتُه أَرْكُبُه بالضم : إذا ضرَبته بِرُكْبَتِك .
- (س[ه]) ومنه حديث ابن سِيرين « أَمَا تَعْرِف الأَزْدَ وَرَكْبَهَا ؟ اتَّق الأَزْدَ لاَ يَأْخُذُوكَ فَيَرْ كُبُوك » أَى يَضْرِبُونك بِرُكِبِهم ، وكان هذا معروفاً فى الأَزْد .
- \* ومنه الحديث« أنّ الْمُهَلَّب ابن أبى صُفْرة دعا بمُعاوِية بن عَمْرٍ و وجعَل يَرْ كُبُه برجْله ، فقال : أَصْلح الله الأمير ، أَعْفِني من أمّ كَيْساَن » وهي كُنْية الركْبة بلغة الأزد .
- \* وفى حديث عمر رضى الله عنه « لَبَيْتُ بِرُ كُبَة أَحَبُ إِلَى مِن عَشْرة أبيات بالشام » رُكْبة : موضع بالحجاز بين عَشْرة وذات عِرْق . قال مالك بن أنس : يُريد لِطُول الأعمار والبقاء ، ولشِدَّة الوَباء بالشَّام .

- ﴿ رَكِح ﴾ (ه) فيه « لا شُفْعة في فِناء ولا طريقٍ ولا رُكُح » الرُّكُح بالضم: ناحِية البيت من وَرَائه ، وربَّما كان فَضاء لا بناء فيه .
  - \* ومنه الحديث « أهْل الرُّ كُح أَحَقُّ بِرُ كُحِهم » .
- (س) وفى حديث عمر « قال لِعَمْرُو بن العاص : ما أُحِبُّ أَن أَجْعَل لك عِلَّة تَرْ كَح إليها » أَى ترْجَعِ وَتَلْجَأَ إليها . يقال رَكَحْتُ إليه ، وأَرْكَحْتُ ، وارْتَكَحْتُ .
- ﴿ رَكِد ﴾ (ه) فيه « نهى أن يُبال في الماء الرَّاكِد » هو الدَّائم السَّاكِن الذي لا يَجْرى.
- \* ومنه حــديث الصلاة « في ركوعها وسجودها وركودها » هو السكون الذي يَفْضِل بين حركاتها ، كالقيام والطُّمَّا نينة بعد الركوع ، والقعْدة بين السَّجْد تَين وفي التشهد .
- (س) ومنه بحديث سعد بن أبى وقاص « أَرْ كُد بهم فى الأوليَيْن وأحْذف فى الأخْرَ يَيْن » أَى أَسْكَن وأُطِيل القِيام فى الرَّكعتين الأوليين من الصلاة الرّباعية ، وأُخَفّف فى الأخْرَ يَين .
- ﴿ رَكَزَ ﴾ (ه) في حديث الصدقة « وفي الرّ كاز الحمس » الرّ كاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهِلية المدْفونَة في الأرض، وعند أهل العِراق: المَعادِن، والقَوْلان تَحْتَـمِلُهما اللغة؛ لأنّ كلاً منهما مَرْ كوز في الأرض: أي ثابت. يقال رَكزَه يَرْ كُزه رَكْزاً إذا دَفنَه، وأرْ كَزَ الرجلُ إذا وجَد الرّ كاز. والحديث إنّ عاجاء في التفسير الأوّل وهو الكنز الجاهِليّ ، و إنماكان فيه المُحلس الحارة نقْعه وسُهُولة أخذه. وقد جاء في مسند أحمد في بعض طُرُق هذا الحديث « وفي الرّ كائز المُحلس » كأنها جمْع رَكيزة أو رِكازَة ، والرّ كيزة والرّ كُزة : القطعة من جواهر الأرض المُوزَة فيها. وجمع الرّ كُزة ركاز .
- (ه) ومنه حــديث عمر « إن عبْداً وجد رِكْزة على عَهْده فأخذها منه » أى قطْعة عظيمة من الذهب. وهذا يَعْضُد التفسير الثاني .
- (ه) وفي حــديث ابن عباس في قوله تعالى « فَرَّت من قَسْوَرة » قال : هو رِكْز الناس » الرِّ كُز : الحس والصَّوت الخَذِيُّ ، فجعل القَسْورَةَ نَفْسَهَا رِ كُزاً . لأنّ القَسْورة جماعة الرّجال .

وقيــل جمــاعة الرُّماة ، فسَمَّاهم باسم صَوْتهم ، وأَصْابُها من القَسْر وهو القَهْرُ والغَلبـــة . ومنــه قيل للاَّسَد قَسْورَة .

﴿ رَكُسُ ﴾ (ه) فى حديث الاستنجاء « إنه أتي برَوْث فقال إنه رَكُس » هو شَبِيه المُعنَى بالرَّجِيع ، يقال رَكَسْت الشيء وأرْ كَسْته إذا رَدَدْتَه ورَجَعْته . وفى رواية « إنه ركِيس » فَعِيل بعنى مفعول .

- \* ومنه الحديث « اللهم ارْ كُسْهِماً في الفِتْنة رَكْسا » .
- (س) والحديث الآخر « الفِتَن تَرْ تَكِيس بين جَراثِيمِ العرَب » أَى تَزْدَحِمْ وَتَتَرَدّد.
- ( ه ) وفيه « أنه قال لِعَدِيّ بن حاتم : إنك من أهل دِينٍ يقال لهم الرّ كُوسِيَّة » هو دين كَيْن النصارى والصابئين .
- ﴿ رَكُسَ ﴾ (س) في حديث المستحاضة ﴿ إنما هي رَكْضَةُ مَن الشيطان » أصْل الرَّكُض : الضَّرب بالرجْل والإصابة بها ، كما تُرُ كُض الدَّابة وتُصَاب بالرّجْل ، أراد الأضْرارَ بها والأذَى . المغنى أن الشيطان قد وَجَد بذلك طريقا إلى التَّلْبيس عليها في أمر دِينها وطُهْرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتَها، وصار في التقدير كأنه رَكْضة بآلة من رَكضاته .
- (ه) وفى حــديث ابن عمرو بن العاص « لنفْسُ المؤمن أشدُّ ارْتِكاضاً على الذَّنْب من العُصْفور حين يُغْدَف به » أى أشدُّ حَركة واضْطِراباً .
- [ ه ] وفي حديث عمر بن عبد العزيز « قال : إنَّا لمَّا دَفنَّا الوليد ركَّض في "لَحَده » أي ضَرب برجْلِه الأرض .
- ﴿ رَكُع ﴾ \* فى حديث على قال : « تَهَانِى أَنْ أَقْرأُ وأَنا راكع أو ساجد » قال الخطابى : لمّا كان الركوع والسجود \_ وهُما غاية الذُّل والخضوع \_ تَخْصوصَين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما ، كأنه كره أن يَجْمع بين كلام الله تعالى وكلام الناس فى مَوْطِن واحدٍ ؛ فيكونان على السّواء فى المحل والمَوْقِع .
- ﴿ رَكُكُ ﴾ (ه) فيه « إنه لَعن الرُّكا كَة » هو الدَّيُّوث الذي لا يَمَار على أهلِه ، سَمَّاه

رُكَاكَة على الْبَالغة في وصْفِه بالرُّكَاكَة ، وهي الضَّعف ، يقال رجُل رَكِيك ورُكَاكَة : إذا اسْتَضْعَفَتْه النساء ولم يَهَبَنْهَ ولا يَغار عليهن ، والهاء فيه للمبالغة .

- (س) ومنه الحديث « إنه رُيْبغِض الوُلاة الرَّ كَكَة » جَمْع ركِيك ، مِثْل ضَعيف وضَعَفَة ، وزْنًا ومَعْنَى .
- (ه) وفيه « إن المسلمين أصابهم يوم حُنين رَكُّ من مَطر » هو بالكسر والفتح: المَطر الضعيف؛ وجُمعه ركاك.
  - ﴿ رَكُلُ ﴾ \* فيه « فَرَ كَلَّه برجله » أَى رَ فَسه .
  - (س) ومنه حديث عبد الملك «أنه كتب إلى الحجَّاج: لأَرْ كُلَنْك رَكُلَهُ ».
- ﴿ رَكُم ﴾ \* في حديث الاستسقاء « حتى رأيت رُكاما » الرُّكام: السَّحاب المُتراكِب بعضُه فوق بعض .
  - \* ومنه الحديث « فجاء بعُود وجاء بِبَعْرة حتى رَكَمُوا فصار سَواداً » .
- ﴿ رَكَنَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه قال : رحم الله لُوطاً ، إن كان لَيأوِي (١) إلى رُكُن شديد » أى إلى الله تعالى الذي هو أشدُّ الأركان وأقواها ، وإنما تَرَحَّم عليه لسَهُوه حين ضاق صدْرُه من قومه حتى قال « أوْآوِي إلى رُكُن شديد » أراد عزَّ العشيرة الذين يُسْتَنَدُ إليهم كما يستند إلى الرُكْن من الحائط .
- \* وفى حديث الحساب « ويقال لأرْكانه انْطِق » أَى لجوارِحِه . وأركانُ كُل شيء جَوانِبُهُ التي يَسْتَند إليها ويقَوم بها .
- (ه س) وفي حديث حَمْنة «كانت تجلس في مِرْ كَنِ أَخْتِهِا (٢) وهي مُسْتَحاضة » المِرْ كَن بَرِهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ
- ( ه ) وفى حديث عمر « دخَل الشام فأتاه أَرْ كُون قَرْ ية فقال : قد صَنَعْت لك طَعاما » هو

<sup>(</sup>١) في الأصل: أنه كان يأوي . وما أثبتناه في ا واللسان والهروى .

<sup>(</sup>۲) هي زينب ، کما ذکر الهروی .

رئيسها ودِهْقانُها الأعظم ، وهو أَفْعُول من الرُّكُون : الشَّكُون إلى الشيء والمَيْل إليه ؛ لأن أهلها إليه يَر إليه يَرْ كَنون : أَى يَسْكُنون ويَمِيلون .

﴿ رَكَا ﴾ (هـ) في حديث الْمُتشَاحِنَيْن « ارْ كُوا هذين حتى يَصْطلِحا » يقال رَكاه يَرْ كُوه إذا أُخَّره . وفي رواية « انْزُ كُوا هذين » ، من التَّرك . ويروى « ارْهكوا هذين » بالهاء : أى كلّفوها وألزموها ، من رَهَكْتُ الدابة إذا خَمْلتَ عليها في السَّير وجَهَدْتَها .

(س) وفى حديث البراء « فأ تَيْنا على رَكِيٍّ ذَمَّة » الرَّكَيُّ : جنس للرَّكِيَّة ، وهى البئر ، وجمعها رَكايا . والذَّمَّة : القليلة الماء .

\* ومنه حدیث علی « فإذا هو فی رَکِیّ یَتَبَرَّد »وقد تکرر فی الحدیث مفردا ومجموعا .

\* وفى حديث جابر «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بِرَ كُوة فيها ماء » الرَّ كُوة : إناء صغير من جِلْدٍ يُشْرِب فيه الماء ، والجمع ركاء .

# ﴿ باب الراء مع الميم ﴾

﴿ رَمَتُ ﴾ (هـ) فيه « إِنَّا نَرَكُ أَرْمَاثًا لناً في البحر » الأرماث: جمع رَمَث ـ بفتح الميم وهو خَشَب يُضَم بعضُه إلى بعض ثم يُشَدُّ ويُر ْ كَب في الماء ، ويُسَمى الطَّوْف ، وهو فَعَل بمعنى مَفْعُول ، من رَمَثْت الشيء إذا لَمَ ْ هَ وَاصْلَحته .

(س) وفي حديث رافع بن خَديج وسُئل عن كِراء الأرض البَيْضاء بالذَّهب والفضة فقال: « لا بأس ، إنَّما نُهي عن الإِرْماث » هكذا يُروى ، فإن كان صحيحا فيكون من قولهم: رمَثْت الشيء بالشيء إذا خَلَطْته ، أو من قولهم: رمَث عليه وأرمَث إذا زَاد ، أو من الرَّمَث وهو بَقييَّة اللَّبن في الضَّرع. قال: فكأنه نَهي عنه من أَجْل اختلاط نَصِيب بعضهم ببعْض ، أو لزيادةٍ يأخذها بعضُهم من بعض ، أو لإبقاء بعضهم على البَعْض شيئًا من الزَّرْع. والله أعلم.

(س) وفى حديث عائشة « نَهْيْتُكَمْ عَن شُرِب ما فى الرِّمَاث والنَّقِير » قال أبو موسى : إن كان اللَّفظ مَعْفوظا فلَعلَّه من قولهم : حَبلُ أَرْماَثُ: أَى أَرْمَامُ ، ويكون المراد به الإناء الذى قد قَدُم وعَتُق ، فصَارت فيه ضَرَاوة بما كُنْبَذُ فيه ، فإنَّ الفسَاد يكون إليه أَسْرَع .

- ﴿ رَمِح ﴾ (س) فيه « السُّلْطان ظِلُّ الله ورُخمه » اسْتَوْعَب بهاتَين الحَلْمَتين نَوْعَى ما عَلَى الوَ الى للرَّعِية : أحدُها الانتِصار من الظالم والإعانة ، لأنَّ الظِّل يُلْجأ إليه من الحرارة والشِّدَّة ، ولهذا قال في تمامه : « يأوى إليه كلُّ مَظْلوم » والآخر إرْهابالعَدوِّ ؛ ليَرْتَدَ عِن قصْد الرَّعيَّة وأذاهُم فيأمنوا بمكانه من الشَّرِّ. والعَربُ تَجعل الرُّمح كناية عن الدَّفع والمَنْع.
- ﴿ رَمَدَ ﴾ (س) فيه « قال: سألت ربِّي أن لا يُسَلِّط على أمَّتى سَنَة فَتُرْمِدَهُم فأعْطانِيها » أى تُهْدِكُهم . يقال رَمَده وأرْمَده إذا أهْلكه وصَـــــيَّرَه كاارَّماد . ورَمَد وأرْمَد إذا هَلك . والرمْدُ والرَّمادة الهلاك .
- (ه) ومنه حديث عمر « أنه أخّر الصّدقة عامَ الرّمادة » وكانت، سنَة جَدْب وقَحْط في عَهْده فلم يأخُدُه المنهم تَحَفْيفا عنهم . وقيل سُمّى به لأنهم لمّا أجْدَبوا صارت ألوانُهم كلّون الرّماد .
- (س) وفي حديث وَافِد عاد « خُدْها رَماداً رِمْدِداً ، لا تَذَرْ مِن عادٍ أَحَداً » الرِّمْدِد بالكسر . المُتَناهِي في الاحتراق والدِّقة ، كا يقال لَيْلُ أَلْيَلُ ويَوْمُ أَيْوَم إذا أَرادُوا المبالغة .
- (ه) وفى حديث أم زرع « زَوْجَى عَظِيمِ الرماد » أى كثير الأَضْياف والإِطْعام ؛ لأَن الرماد يَكُثُرُ بالطَّبْخ .
- (ه) وفى حديث عمر «شَوَى أخوك حتى إذا أنْضَجَ رَمَّد » أى ألقاه فى الرماد، وهو مَثل يُضرب للذى يَصْنع المعروف ثم رُيفْسِده بالمِنَّة أو يَقْطعه.
- (ه) وفى حديث المعراج « وعليهم ثيابٌ رُمْد » أي غُبْر فيها كُدورَة كَاوَن الرماد ، وَإِحِدها أَرْمَد .
- \* وفيه ذكر «رَمد » بفتح الراء : ما اقْطَعه النبي صلى الله عليه وسلم جَمِيلا العدَوِيَّ حين وَفَد عليـه .
- ( ه ) وفى حديث قتادة « يَتَوضَّأُ الرَّجُل بالمله الرَّمِد » أى الكَدِرِ الذى صار على لون الرماد ·

- ﴿ رَمَّ مَ ﴾ ( ه ) فى حديث الهرَّة « حَبَسَها فلا أَطْعَمَتُها وَلَا أَرْسَلَتُها تُرَمُّ مِن خَشَاشِ الأَرْضِ إِذَا أَكَلَت . والمرِمَّة ـ من خَشَاشِ الأَرْضِ إِذَا أَكَلَت . والمرِمَّة ـ من ذوات الظِّلْف ـ بالكسر والفتح كالفم من الإنسان .
- (ه) وفي حديث عائشة «كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحْشُ ، فإذا خرج \_ تَمْنَى النبي صلى الله عليه وسلم \_ تَمْنَى النبي صلى الله عليه وسلم \_ لَعب وجاء وذَهب ، فإذ جاء ربَض فلم يتَرَمُّرَمُ ما دام في البيت » أي سكن ولم يتحرّك ، وأكثر ما يُسْتعمل في النَّفي (١) .
- ﴿ رمس ﴾ (س) في حديث ابن عباس « أنه رامَس عُمر با ُلجَحْفة وها مُحْرِمان » أى أَدْخَلا رُؤُوسَهما في الماء حتى أيغَطِّيهما . وهو كالغَمْس بالغين . وقيل هو بالراء : أن لا أيطِيل اللهبث في الماء ، وبالْغَين أن يُطيله .
  - [ ه ] ومنه الحديث « الصائم يَرَ ۚ تَمس ولا يَغْتَمِّس » .
  - \* ومنه حديث الشعبي « إذا ارْتَمَس الْجننُب في الماء أَجْزَأُهُ ذلك » .
- (س) وفى حديث ابن مغفّل « ارْمُسُوا قبْرى رَمْسًا » أى سَوُّوه بالأرض ولا تَجَعلوه مُسَنَّا مُرْ تَفَعا . وأصل الرمْس:السَّتر والتَّغطِية . ويقال لمَا يُحْثَى على القبر من الترابرَمْس ، وللقبْر نفْسه رَمْس. \* وفيه ذكر « رَامِس » هو بكسر الميم : موضع فى دِيار مُحارِب ، كتَب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعُظيم بن الحارث المحاربي .
- ﴿ رمص ﴾ (س) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كان الصّبيان يُصْبِحُون نُمْصاً رُمُصاً ، ويُصْبَح رسول الله صلى الله عليه وسلم صَقيلًا دَهِيناً » أى في صِغَره . يقال عَمِصَت العَين ورَمِصَت ، من الغَمَص والرمَص ، وهو البياض الذي تَقَطّعه العين ويَجتمع في زوايا الأجفان ، والرمص : الرطْب منه ، والغَمص : اليابس ، والغُمْص والرُّمْص : جمْع أَعْمَص وأرْ مَص ، وانتَصبا على الحال لا على الحَبر ، لأنّ أصْبح تامّة ، وهي بمعنى الدُّخول في الصباح . قاله الزمخشري .
- \* ومنه الحديث « فلم تَـكْتَحِل (٢) حتى كادت عَيْناها تَر مُصان » ويروى بالضاد، من الرمُضاء: شدّة الحرّ ، يعنى تَهيج عَيْناها.

<sup>(</sup>۱) قال الهروى : ويجوز أن يكون مبنيا من رام يريم ، كما تقول : خضخضت الإناء ، وأصله من خاض يخوض . ونخنخت البعير ، وأصله أناخ . (۲) هي صفية بنت أبي عبيد . كما في الفائق ١/٤٤/

- (س) ومنه حدیث صَفِیَّة « اشْتَکت عینها حتی کادت تر ْمَص » و إن رُوی بالضاد أراد حتی تَحْمَی.
- ﴿ رَمْضَ ﴾ (ه) فيه « صلاة الأوّابين إذا رَمِضَت الفِصال » وهي أن تَحْمَى الرَّمْضاء وهي الرَّمْضاء وهي الرَّمْن أن تَحْمَى الرَّمْضاء وهي الرَّمْل ، فتَبْرك الفِصال من شدّة حرِّها وإحْراقها أخْفافَها .
- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال لِرَاعى الشَّاء : عليك الظَّلْفَ من الأرض لا تُرَمِّضُها » رَمَّض الراعى ماشيته وأر مضها إذا رعاها في الرمضاء.
- \* ومنه حــديث عقيل « فجعل يَتَتَبَعُ القَيْءَ من شدّة الرمَض » هو بفتح الميم: المصدر ، يقال رَمِض يَر مَض رَمَضاً . وقد تكرر في الحديث .
- \* ومنه سُمِّى « رَمَضان » لأنهم لمّا نَقَلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سَمَّوها بالأزمنة التي وقَمَت فيها، فوافَق هذا الشهر أيام شدّة الحرّ ورَمَضِه . وقيل فيه غير ذلك .
- (ه) وفيه « إذا مَدَحْتَ الرجُل في وجْهه فَكَأَنَمَا أَمْرَرْتَ عَلَى حَلْقه مُوسَّى رَمِيضًا » الرميض: الحديد الماضي، فعيل بمعنى مفعول، من رَمَض السَّكِّينَ يَرْمُضُهُ إذا دَقَّهُ بين حَجَرَيْن ليَرقَّ؛ ولذلك أَوْقَعه صفة للمؤنث.
- ﴿ رمع ﴾ (ه) فيه «أنه اسْتَبَّ عنده رجُلان ففضب أحدها حتى خُيِّل إلى مَن رآه أنَّ أَنْهُ يَرَمَّع » قال أبو عبيد : هذا هو الصواب ، والرواية : يَتمزَّع . ومعنى يَتَرَمَّع : كأنه يُر عَد من الغضب . وقال الأزهرى : إن صَحِّ يتمزَّع فإن معناه يَتَشَقَّق . يقال مَزَعْتُ الشيء إذا قَسَمْته . وسيجيء في موضعه .
  - \* وفيه ذكر « رِمَع » هي بكسر الراء وفتح الميم : موضع من بلاد عَكٍّ باليمين .
- ﴿ رَمَقَ ﴾ (هـ) في حديث طَهْفة « ما لم تُضْمِروا الرِّماق » أي النِّفاق. يقال رَامَقه رِماقا، وهو أن يَنظر إليه شَزْرًا نظر العَداوة، يعني ما لم تَضِق قلو بكم عن الحق. يقال عَيْشُه رِماق: أي ضَيّقُ. وعَيْشُ رَمِقٌ ومُرَمَّق: أي يُمُسك الرَّمْق، وهو بقية الروح وآخر النَّفس.
  - \* ومنه الحديث « أَتَيْتُ أَبَا جِهل وبه رمَقُ ».
  - (س) وفي حديث قُس « أَرْمُقُ فَدْفَدَها » أي أَنْظُر نَظراً طويلًا شَزْرًا .

- ﴿ رَمْكَ ﴾ (ه) في حديث جابر « وأنا على جَمَل أَرْمَكَ » هو الذي في لونه كُدُورة .
- (س) ومنه الحديث « اسْمِ الأرضالغُلْيا الرَّمْكَاء» ، وهو تأنيث الأرْمَك . ومنه الرَّامَكِ ، وهو شيء أَسْود يُخْلط بالطِّيب .
- ﴿ رَمَلَ ﴾ (هـ) في حديث أمّ مَعْبَد « وكان القوم مُرْملين » أي نَفَدَ زادُهُم . وأصلُه من الرَّمْل ، كأنَّهم لَصِقوا بالرَّمْل ، كما قيل للفَقِير التَّرِبُ .
  - \* ومنه حَدَيث جابر «كانوا في سَرِيَّة وأَرْمَلُوا من الزَّاد » .
- (ه) وحديث أبى هريرة «كُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غَزاة فأرْمَلْنا » وقد تكرر فى الحديث عن أبى مُوسَى الأَشْعَرى ، وابن عبد العَزيز ، والنَّخعى ، وغيرهم .
- (ه) وفى حدیث عمر رضى الله عنه « دخلت على رَسُول الله صلى الله علیه وسلم وإذا هو تجالس على رُمَالِ سَرِیر » وفى روایة « علی رُمال حَصِیر » الرُّمال : مَا رُمِلَ أَى نُسِج . یقال رَمَل الخصِیر وَرْمَله فهو مَرْمُولُ ومُرْمَل ، ورَمَّلْته ، شُدّد للت کثیر . قال الزمخشرى : ونظیره : الحطام والرُّ کام ، لِما حُطِم ورُكم . وقال غیره : الرمال جمع رَمل بمعنى مَرمُول ، كَخَاْق الله بمعنى مَعْنُوقه . والرُّ كام ، لِما السریر وطاء سوى الحصیر . وقد والمراد أنه کان السریر وطاء سوى الحصیر . وقد تكرر فى الحدیث .
- \* وفى حديث الطواف « رمَل ثلاثاً ومَشَى أَرْبعا » يقال رَمَل يَرَمُل رَمَلا ورَمَلانا إذا أسرع في المشْي وهَزَّ مَنكبَيه.
- (س) ومنه حديث عمر « فيمَ الرَّمَلانُ والكشفُ عن المناكِب وقد أَطَّا الله الإسلام؟ » يكثر مجيء المصدر على هذا الوَزْن في أَنْواع الحركة ، كالنَّزَوَان ، والنَّسَلان ، والرَّسَفان وأشباه ذلك. وحكى الحربي فيسه قولا غريباً قال : إنه تَثْنيَة الرَّمَل ، وليس مَصْدرا ، وهو أن يَهُزُّ منْكبيه ولا يُسْرِع ، والسَّعْي أن يُسْرِع في المشْي ، وأراد بالرمَلين الرَّمَل والسَّعي . قال : وجاز أن يُقال الرَّمَل والسَّعي الرمَلان ؛ لأنه لمَّا خفَّ إسم الرَّمَل وثقل اسم السَّعي غُلِّبَ الأَخَفُ فقيل الرملان ، كا قالوا القَمران ، والعُمران ، وهذا القول من ذلك الإمام كا تراه ، فإن الحال التي شُرع فيها رَمَلُ الطواف ، وقول عُمر فيه ما قال يشهد بخلافه ؛ لأنَّ رمَل الطَّواف هو الَّذي أمَر به النبي صلى الله الله عليه النبي صلى الله

عليه وسلم أصحابه فى عُمْرة القَضَاء؛ ليُرِى المشركين قوتهم حيث قالوا وهَنَتْهم مُمَّى يَثْرِبَ ، وهو مسْنُون في بعض الأطواف دُون البَعْض . وأما السعى بين الصفا والمروة فهو شِعار قديم من عهد هاَجَر أمّ إسماعيل عليهما السلام ، فإذاً المرادُ بقول عُمَر رَمَلانُ الطواف وحده الذى سُنَّ لأجل الكفار ، وهو مصْدر . وكذلك شَرَحه أهل العلم لا خلاف بينهم فيه ، فليس للتثنية وجهُ . والله أعلم .

(س) وفى حديث الخُمُر الأهليـة « أَمَر أَن تُكَفأ القُدُور وأَن يُرَمَّل اللحمُ بالتَّراب » أَى يُلَتَّ بالرمل لئلا يُنْتَفع به .

(ه) وفى حديث أبى طالب يمدح النبى صلى الله عليه وسلم :

وأَبْيض يُسْتَسْقِي الغَمَامُ بوجْهه إِنْمَالُ البِتَامَى عِصْمَةُ اللَّأَرَامِل

الأرَامِل : المسَاكين من رِجال ونِسَاء . ويقال لكُلُّ واحدٍ من الفَرِيقَين على انْفرَاده أرَامِلُ ، وهو بالنَّسَاء أَخَصُّ وأكثر استعالًا ، والواحدُ أرْمل وأرْمَلة . وقد تسكرر ذِكْر الأرْمَل والأرْمَلة في الحديث . فالأرْمَل الذي مات زوجتُه ، والأرْمَلة التي مات زوجُها . وسوالا كانا غَنيَّين أو فقيرَيْن .

﴿ رمم ﴾ (س) فيه « قال: يارسول الله كيف تُعْرَض صلاتُنا عليك وقد أرمَّتَ » قال الحربيّ : هكذا يرويه المُحدِّثون ، ولا أعرف وجهة ، والصوابُ: أرمَّتْ ، فتكونُ التاء لتأنيث العظام ، أوْ رَمِمْتَ : أى صِرْتَ رَمِيا · وقال غيرُه : إنما هو أرمْتَ بوزْن ضَرَبْتَ . وأصله أرْمَمْتَ : أَى صِرْتَ رَمِيا · وقال غيرُه : إنما هو أرمْتَ بوزْن ضَرَبْتَ . وأصله أرْمَمْتَ : أَى بَلِيتَ ، فَحُذَفِت إِحْدَى المِيمِينِ ، كما قالوا أحَسْتَ في أحْسَسْت . وقيل : إنما هو أرمَت بتشديد التاء أى بَلِيتَ ، فَحُذَفِت إِحْدى الميمِين في التاء ، وهذا قول ساقط ؛ لأن الميم لا تُدْغَم في التاء أبدا . وقيل : يجوز أن يكون أرمْت بضم الهمزة بوزن أمر ت ، من قولهم أرمِت الإبل تأرم مُ إذا تناوَلَت العكف و قلعَتْه من الأرض .

قلت : أصل هذه الكلمة من رَمَّ الميّتُ ، وأرَمَّ إذا بَلِيَ . والرِّمَّة : العظمُ البالي، والفعل الماضي من أرَمَّ للمتكلم والمُخاطب أرْمَمْتُ وَأَرْمَمْتَ بإظهار التضعيف ، وكذلك كلّ فِعْل مُضَعّف فإنه يظهر فيه التضعيفُ معهما ، تقول في شَدَّ : شَدَدْت ، وفي أعَدَّ : أعْدَدْت ، و إنما ظهر التضعيفُ لأن تاء المُتكلم والمُخاطب متحركة ولا يكونُ ماقبالهما إلاَّ ساكنا ، فإذا سَكن ماقبلها وهي الميمُ الشانية الْتَقَى

ساكنان ، فإن الميم الأولى سكنت لأجُل الإدغام ولا يُمْكِن الجُمع بين ساكنين ، ولا يجوزُ تحريك الثانى لأنه وجَب سكونه لأجل تاء المتكلم والمخاطب ، فلم يَبْق إلا تحريكُ الأوّل ، وَحيث حُرِّكُ ظَهر التضعيف ، والذّى جاء فى هذا الحديث بالإدْغام ، وحيث لم يظهر التضعيف فيه على ماجاء فى الرواية احتاجوا أن يَشدِّدوا التاء ليكون ماقبلها ساكنا حيثُ تعذر تحريكُ الميم الثانية ، أو يتركوا القياس فى الترام ما قَبْل تاء المُتَكلم والمخاطب .

فإن صحَّت الرِّواية ولم تكن مُحرَّفة فلا يمكن تَخريجُهُ إِلَّا على لغة بعض العرب ، فإن الخليلَ زعمَ أن ناساً من بَكْر بنوائل يقولون: رُدَّتُ وَرَدَّتَ ،وكذلك معجماعة المؤنث يقولون: رُدَّنَ ومُرَّن ، يُر يدون رَدَّتُ ورَدَثُ ورَدَثُ ورَدَثُ ورَدَثُ ورَدَثُ ورَدَثُ والنون ، فيكون لفظ الحديث : أرَمَّتَ بتشديد الميم وفتح التاء . والله أعلم .

- (ه) وفى حديث الاستنجاء «أنه نَهَى عن الاستنجاء بالرَّوثِ والرِّمَّة »الرمَّةُ والرَّمَّة ، العظْمِ البالي. ويجوز أن تكون الرِمَّة جمعَ الرَّميم ، و إنما نَهَى عنها لأنها ربما كانت مَيْنة ، وهى نَجِسة ، أو لأن العظمَ لا يقوم مقام الحجر لملاَسته .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « قبل أن يكون أُماما أم رُماما » الرُّمام بالضم: مبالغة في الرميم ، ير يد الهشيمَ المُتَفتِّت من النَّبت . وقيل هو حين تَذَبْت رُؤُوسُه فَتُرَمُّ : أَى تَؤُكّل .
- (ه) وفيه « أيَّكُم المتكلم بكذا وكذا؟ فأرَمَّ القومُ » أىسَكَتوا ولم يجيبوا . يقال أرَمَّ فهو مُرِمٌ . ويُروى : فأزَمَ بالزاى وتخفيف الميم ، وهو بمعناه ؛ لأنّ الأزْمَ الإمساكُ عن الطعام والكلام ، وقد تقدّم في حرف الهمزة .
  - \* ومنه الحديث الآخر « فلما سمعوا بذلك أرَمُّوا ورَهِبُوا » أى سَكَتوا وخافوا .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه يذُمُّ الدنيا « وأسبابُها رِمام » أى باليةُ ،وهى بالكسر جمع رُمَّة بالضم ، وهى قِطْعة حبل بالية .
- (ه) ومنه حديث على « إن جاء بأر بعة يَشهدون و إلّا دُفع إليه برُمّته » الرُّمة بالضم : قطعة حَبْل يُشَدُّ بها الأسِير أو القاتل إذا قيد َ إلى القصاص : أى يُسَلَّم إليهم بالحُبْل الذى شُدّبه تَمْكينا لهم منه لئلا يَهْرُب ، ثم اتَسْعُوا فيه حتى قالُوا أَخَذْت الشيء برُمّته : أى كُلَّه .

- \* وفيه ذكر « رُمْ » بضم الراء وتشديد الميم ، وهي بئر بمـكة من حَفْر مُرَّة بن كعب .
- (س) وفى حــديث النعان بن مُقَرِّن « فلينْظر إلى شِسْعِه وَرَمِّ مادثَر من سلاحه » الرَّمُّ : إصلاح مافسدَ ولَمُّ ماتفرَّق .
- (ه) وفيه «عليكم بألبان البَقَر فإنها تَرُم من كلّ الشجر» أى تأكُّلُ، وفى رواية: تَرْ تَمُ ، وهى بمعناه، وقد تقدَّم فى رَمْرَم.
- (س) وفى حديث زياد بن حُدَير « حَمَلْتُ على رِمِّ من الأكْرَاد » أى جماعة نُزُولٍ ، كَا لَحْيَ من الأَكْرَاد » أى جماعة نُزُولٍ ، كا كلى من الأعْراب . قال أبو مُوسى : وكأنه اسم أعجمى . و يجوزُ أن يكونَ من الرِّمِّ ، وهو الثَّرَى . ومنه قولهم : جاء بالطِّم والرِّمِّ .
- (ه) وفى حديث أم عبد المطلب جَدّ النبى صلى الله عليه وسلم «قالت حين أخذَه عُمُّ المطلب (١) منها : كُنّا ذَوِى ثُمِّة ورُمِّه » يقال مآله ثُمُّ ولا رُمُّ ، فالثُّم تُقاش البيت ، والرُّم مَرمَّة البيْت ، كأنها أرادَت كنا القائمين بأمره مُنذ وُلد إلى أن شَبَّ وقوى . وقد تقدم فى حَرْف الثّاء مبسوطا .

وهـذا الحديث ذكره الهروى في حرف الراء من قول أمّ عبـد الُمطَّلب، وقد كان رواه في حرف الناء من قول أخُوال أُحَيحَة بن الجلاح فيه ، وكذا رواه مالكُ في المُوطَّأ عن أَحَيحَة ، ولعله قد قيل في شأنهما مَعً ، ويشهد لذلك أن الأزْهَريُ قال : هذا الحرف ُ رَوَتُه الرُّواة هكذا ، وأنكر و عبيد في حديث أُحَيحَة ، والصحيحُ ماروتُه الرواةُ .

﴿ رَمَن ﴾ \* فى حــديث أم زَرْع ﴿ يلْعَبَانَ مَن تَحَت خَصْرِهَا بِرُمَّا نَتِين ﴾ أى أنها ذَاتُ رِدْف كَبِير ، فإذا نَامَت على ظَهْرُهَا نَبَا الكَفَل بها حتى يَصِير تحتها مُتَّسَع يَجْرِى فيه الرُّمان ، وذلك أن ولديها كان مَعَهُما رُمَّانَتان ، فكان أحــدها يَرْمَى رُمَّانَته إلى أخيه ، ويَرْمَى أُخُوه الأخرى إليه من تَحْت خَصْرِها .

﴿ رَمَى ﴾ (ه) فيه يَمْرُقُون من الدين كما يَمرُقُ السَّهم من الرَّميَّة » الرَّمية : الصَّيدُ الذي تَرْميه فتقْصدُه و ينفُذُ فيه سهمُك . وقيل هي كل دابَّة مَرْمية .

\* وفى حديث الكسوف « خرجتُ أَرْ كَمَى بأَسْهُمِى » وفى رواية أَترَ امَى. يقال رَمَيت (١) ف الأصل: عبد الطلب. والثبت من ا واللسان.

بالسَّهم رَمْيا ، وارتمَيت ، وتَرَاميت تَراميا ، ورَامَيت مُرَاماة ؛ إذا رَمَيت بالسهام عن القِسِيّ . وقيل خَرجْت أرتمي إذا رَمَيت القَنَص ، وأتَرَمَّى إذا خَرجت تر مي في الأهداف ونحوها.

- \* ومنه الحديث « ليس وراءَ الله مَر مَّى » أى مقْصِد تُر مَى إليه الآماَلُ و يوجَّه نحوَ ه الرَّجاء . والمر مَى : موضع الرمى ، تشبيها بالهدَف الذي تُر مي إليه السّهام .
- \* وفى حديث زيد بن حارثة رضى الله عنه «أنه سُبِي فى الجاهلية ، فَتَرَامَى به الأمرُ إلى أن صارَ إلى خَديجة رضى الله عنها ، فوهبَتْه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه » ترامَى به الأمرُ إلى كذا: أى صارَ وَأَفْضَى إليه ، وكأنه تَفاعَل من الرَّمْى: أى رمته الأقدارُ إليه .
- (س) وفيه « من قُتل في عمِّيَّة في رمِّيًا تكونُ بينهم بالحجاَرة » الرِّميَّا بوزن الهجِّيرا والخصِّيصاً ، من الرَّمْي ، وهو مصدر شيراد به الْمَالغة .
- (س) وفى حديث عَدِى الْجُذَامى « قال : يارسول الله كان لى امْرَأْتان فاقْتَتَلَتَا ، فرَمَيت إحدَاها ، فرُمِي فى جنازتها ، أى ماتَت ، فقال : اعْقِلْها ولا تَرِثْها » يقال رُمى فى جنازة فلان إذا مات ؟ لأنَّ جنازته تصير مَرْمِيًّا فيها . والمُراد بالرَّمْي : الحملُ والوضْع ، والفعلُ فاعلُه الذي أُسْنِد إليه هو الظَّرفُ بَمَيْنه ، كقولك سِيرَ بِزَيد ، ولذلك لم يُؤنَّث الفعل . وقد جاء فى رواية : فرُميَت فى جنازتها بإظْهار التاء .
- (ه) وفى حــديث عمر « إنى أخاف عليكم الرَّمَاء » يعنى الرَّبا . والرَّمَاء بالفتح والمدَّ : الزيادةُ على ما يَحل. ويُروى : الإِرْمَاء . يقال أَرْمَى على الشَّىء إِرْمَاء إذا زَادَ عليه ، كما يقال أَرْبَى .
- (ه) وفى حديث صلاة الجماعة « لو أن أحَدَهم دُعِي إلى مِرْمَاتين لأجابَ وهو لا يُجِيب إلى الصلاة » المِرْماة : ظلفُ الشَّاة . وقيل مابين ظِلْفَيْها ، وتُكسر ميمه وتُفتح . وقيل المِرْماة بالكسر : السَّهم الصغير الذي يُتَعلَّم به الرَّمى ، وهو أحْقَر السّهام وأدْناها (١) : أي لو دُعِي إلى أن يُعظَى سَهْميَن من هذه السِّهم لأسْرَع الإجابة . قال الزمخشري : وهذا ليس بو جيه ، ويَدْفَعُهُ قوله يُعظَى سَهْميَن من هذه السِّهمام لأسْرَع الإجابة . قال الزمخشري : وهذا ليس بو جيه ، ويَدْفَعُهُ قوله

<sup>(</sup>۱) قال السيولحي في الدر النثير : وقيل : هي لعبة كانوا يلعبون بها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها في الكوم غلب . حكاه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن الأخنس .

فى الرواية الأُخْرى « لو دُعِي إلى مِرْمَاتين أو عَرْق » وقال أبو عبيد : هذا حرْف لا أَدْرِي ماوجْهُه، إلا أنه هكذا 'يَفَسَّر ِبمَا بين ظِلْنَى الشَّاة ، يُريد به حَقَارَته .

## ﴿ باب الراء مع النون ﴾

- ﴿ رَبِح ﴾ (ه) فى حديث الأسود بن يَزيد « أنه كانَ يصُوم فى اليوم الشَّديد الحرّ الذى إِنَّ الجمل الأَحْمر لَيُرنَّح فيه من شِدّة الحرِّ » أى يُدارُ به ويَخْتلِط . يقال رُنِّح فلان تَرَ نيحاً إذا اعْتَراه وَهْنُ فى عِظامِه من ضَرْب ، أو فزَع ، أو سُكُر . ومنه قولهم : رنَّحه الشرابُ ، ومن رواه يُربح \_ بالياء \_ أراد يَهْلِك ، من أرَاح الرَّجل إذا مات .
  - (س) ومنه حديث يزيد الرَّقاشي « المريض يُرَ نَّح والعَرَق من جَبينه يَتَرشَّح » .
- (س) ومنه حديث عبد الرحمن بن الحارث « أنه كان إذا نَظَر إلى مَالك بن أنس قال : أعوذُ بالله من شرّ ماتَرنَّح له » أى تَحرَّك له وطلَبه .
- ﴿ رَنَفَ ﴾ \* فيه «كَانَ إِذَا نَزَلَ عليه الوحيُ وهو على القَصْواءَ تَذْرِفُ عيناها وتُرْ نِفَ بَأَذُنَيها مِن ثِقَلَ الوَحْي » يقال أَرْ نَفَتِ الناقةُ بَأَذُنَيها إِذَا أَرْ خَتْهما مِن الإعياءِ .
- (ه) وفى حديث عبد الملك « أنّ رجلا قال له : خَرجَتْ بى قَرْحَة، فقال له : فى أَىِّ موضِع من جَسَدك ؟ فقال : بين الرَّانفَة والصَّفَن: فأعجَبه حُسْن ما كنَى به » الرَّانفَة : ماساًل من الألية على الفَخِذَين ، والصَّفَنُ : جُلْدَة المُحصْية .
- ﴿ رَنَى ﴾ (س) فيه أنه ذكر النَّفْخ في الصُّور فقال « تَرَ ْتَجُّ الأَرْضُ بَأَهْلِهَا فِتكُونُ كالسَّفينة الْمَرَنِّقَة في البَحْر تَضْرِبُهَا الأَمُواجُ » يقال رنَّقَت السفينة إذا دَارَت في مكانبها ولم تَسِر . والتَّرنيقُ: قيامُ الرجل لا يَدْرِي أيَذْهَب أم يَجِي ً . ورَنَّق الطائر : إذا رَفْوف فوقَ الشيء .
- (س) ومنه حــديث سليمان عليــه السلام « احشروا الطَّيرَ إِلَّا الرَّنقَاء » هي القاعدة على البَيْض.
- (ه) وفي حديث الحسن «وسُئل: أَيَنْفُخ الرجُل في الماء؟ فقال: إن كانَ من رَنَقٍ فلابأسَ» أي من كَدَر. يقال ماء رَنْق بالسكون، وهو بالتَّحريك المصدرُ.

- \* ومنه حديث ابن الزبير « وليس للشَّارب إلَّا الرَّنْق والطَّرْق » .
- ﴿ رَنِم ﴾ (س) فيه « ما أَذِنَ الله لشيء إِذْ نَه لِنَبِيّ حَسَنِ التَّرَثُمُ بالقرآن » وفي رواية « حَسَنِ الصَّوت يَتَرَثَّم بالقرآن » التَّرنم : التَّطريبُ والتَّغَنِّي وَتَحُسِينِ الصَّوت بالنِّلاوة ، ويُطْلق على الحَيَوان والجماد ، يقال تَرَنَّم الحمَام والقَوسُ .
  - ﴿ رَنَنَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ فَتَلَقَّانِي أَهِلُ الْحَيِّ بِالرَّ نِينَ ﴾ الرَّ نِينُ : الصَّوتُ ، وقد رَنَّ يَرِنُّ رَنيناً .

## ﴿ باب الراء مع الواو ﴾

- ﴿ روب ﴾ (س) في حديث الباقر « أَتَجُعُلُون فِي النَّبِيذِ الدُّرْدِيَّ ؟ قيل : وما الدُّرْدي ؟ قال الرُّوبَةُ ، قالوا : نعم » الرُّوبَةُ في الأصْل خَديرة اللَّبَن ، ثم تُسْتعمل في كل ما أصْلح شيئاً ، وقد تُهمز .
- \* ومنه الحديث « لا شَوْبَ ولا رَوْب فى البَيع والشِّر اء » أى لا غِشَّ ولا تَخْليط. ومنه قيل للَّبن المُخُوض: رائب؛ لأنه يُخْلط بالماء عند المخْض ليَخْرج زُبُده.
- ﴿ رُوثُ ﴾ (س) في حــديث الاستنجاء « نهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة » الروثُ : رجيعُ ذوات الحافر ، والروْثَةَ أخصُ منه ، وقد رَاثَت تَرُوثُ رَوْثاً .
  - (س) ومنه حديث ابن مسعود « فأتيتُه بحجَرين ورَوْثةٍ فردّ الروْتَهَ ﴾ .
- ( ه ) وفى حديث حسان بن ثابت « أنه أُخْرَج لسانَه فضرَب به رَوثة أَنْفِه » أَى أَرنَبتَه وطرَّفَة من مقدَّمه .
  - (س) ومنه حديث مجاهد « في الروثة ثُلُث الدية » وقد تـكرر ذكرُها في الحديث .
- (س) وفيه « إن روثَة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضَّة » فُسِّر أنها أعلاهُ ممَّا يَلِي الخُنْصر من كفّ القابض .
- ﴿ روح ﴾ \* قد نكرر ذكر «الرُّوح » فى الحديث ، كما تكرر فى القرآن ، وَوَردت فيه على مَعَان ، والغالبُ منها أن المرادَ بالرُّوح الذي يقُوم به الجسّد وتكونُ به الحياةُ ، وقد أطْلق على

القرآن ، والوَحْى ، والرَحْمة ، وعلى جبريل فى قوله تعالى « الروحُ الأمينُ » ورُوح القدس . والروح يذكر ويؤنث .

- (ه) وفيه «تحابُّوا بذكر الله ورُوحه » أرادَ مايحيا به اَخَلْق ويَهتَدون ، فيكون حياةً لهم . وقيل أرَادَ أَمْرَ النُّبُوّة . وقيل هو القرآن .
- (س) ومنه الحديث « الملائكة الرُّوحانيُّون » يروى بضم الراء وفتحها ، كأنه نسبة إلى الرُّوح أو الرَّوح ، وهو نسيم الرَّيح ، والألفُ والنونُ من زيادات النَّسَب ، ويريد به أنهم أجسامُ لَطيفة لا يُدركها البصر .
- (س) ومنه حديث ضِمام « إنى أعَالِجُ من هذه الأرْواح » الأرواحُ هاهنا كِنايةُ عن الجنِّ ، سُمُّوا أرْواحاً لكونهم لا يُرَوْن ، فهُم بمنزلة الأرْواح .
- (ه) وفيه « من قَنَل نَفْسا مُعَاهِلَةَ لم يَرَحْ رائحةَ الجُنَّةَ » أَى لم يَشُم رِيحَها . يقال رَاحَ يَريحُ ، ورَاحَ يَراحُ ، وأرَاحَ يُرِيح : إذا وجدَ رائحة الشَّيء ، والثلاثةُ قد رُوى بها الحديث .
- \* وفيه « هَبَّت أَرْواحُ النَّصْرِ » الأَرْواحُ جَمع رِيح لأَنّ أَصْلَهَا الواوُ ، وتُجَمَع على أَرْياح قليلًا ، وعلى رياح كثيرًا ، يقال الرِّيح لآل فُلان : أى النَّصْر والدَّوْلة . وكان لِفُلان رِيح .
- \* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها «كان النياس يسكنُون العالية فيحضُرون الجمعةَ وبِهِم وسَخُ ، فإذا أَصَابَهم الرَّوْحُ سَطَعت أرواحُهم ، فيتأذَّى به النَّاس فأُمروا بالغُسْل » الرَّوحُ بالفتح : نَسِيم الرَّوحُ ، كانوا إذا مرَّ عليهم النَّسيم تَكيَّف بأرْواحِهم وحَمَلها إلى النَّاس .
- (س) ومنه الحديث «كان يقول إذا هاجَتِ الرِّيحُ : اللهم اجْعَلها رياحا ولا تَجْعلها ريحاً » العربُ تقول : لا تَلْقَحُ السَّحاب ، ولا تَجْعلها العربُ تقول : لا تَلْقَحُ السَّحاب ، ولا تَجْعلها عَذَابا . ويُحقق ذلك تَجيه الجمع في آيات الرَّحَة ، والواحد في قِصَص العذَاب ، كالريح العَقيم ، وريحاً صَرْصَرًا .
  - \* وفيه « الريح من رَوْح الله » أي من رُحمتِه بِعبَاده .
- (س) وفيه « أنّ رجلًا حضَرهالموتفقال لأولاده : أَحْرِقُونى ثُم انظروا يَوماً راحاً فأذْرُونى فيه »

يوم ْ رَاحْ : أَى ذُو رِيح ، كَقُولِهُم رَجُلُ مَالَ ْ . وقيل : يوم ْ رَاحْ وليلهُ رَاحة إذا اشتدَّت الريح فيهما .

(س) وفيه « رأيتهم يتروَّحُون في الضُّحَى » أى احتاجُوا إلى التروُّح من اكحرِّ بالمِرْوَحة ، أو يكون من الرواح : العَوْدِ إلى بيوتهم ، أو من طَلَب الراحة .

[ ه ] ومنه حدیث ابن عمر « رکب ناقةً فارهة فهشَت به مَشْیا جَیِّدا فقال:

كَأْنَّ رَاكِبَهَا غُصْنُ بَمَرْوَحَةً إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أُو شَارِبٌ تَمِلُ

اَلَمَوْوحة بالْفتح: الموضعُ الذي تَخْتَرَقه الريحُ ، وهو المرادُ ، وبالكسر: الآلَة التي يُتروَّح بها . أخرَجه الهروي من حديث ابن عمر ، والزمخشري من حديث عمر .

- (س) وفى حديث قتادة « أنه سُئل عن المَاء الذى قد أرْ وَح أَيْتَوضَّأَ منه ؟ فقال : لا بَأْس » يقال أرْ وحَ الماه وأرَ احَ إذا تَغيرت رِيحُهُ .
- (ه) وفيه «من رَاحَ إلى المجُمعة في الساعة الأولى فكا نَّما قرَّب بَدَنَة » أي مشى إليها وذَهَب إلى الصلاة ، ولم يُر درواحَ آخِر النَّهار . يقال راح القومُ وتَرَوَّحُوا إذا سارُوا أيّ وقْت كان . وقيل أصْل الرَّواح أن يكونَ بعد الزوال ، فلا تكونُ الساعات التي عدَّدَها في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم المجُمعة ، وهي بَعْد الزوال ، كقولك قَعَدْت عندك ساعةً ، وإنما تريد جُزءا من الزمان وإن لم تَكُن ساعةً حقيقيَّة التي هي جُزهِ من أربَعَة وعشرين جُزْءا مَجْمُوع اللَّيل والنهار .
- \* وفى حديث سَرِقَة الغَنَم « ليس فيه قَطْع ﴿ حتى يُؤُوِيهَ الْمَرَاحِ بالضم : المَوضِع الذى تَرُوحُ إليه الماشيةُ : أَى تأوى إليه ليلًا . وأمَّا بالفتح فهو المَوضِع الذى يَرُوح إليه القوم أو يَرُوحُون منه ، كالمَغْدَى ، للموضع الذى يُغْدَى منه .
- \* ومنه حــديث أُمِّ زَرْع « وأرَاحَ على الله الله على الله أَى أَعْطَانَى ؛ لأنَّها كانت هي مُرَاحا لنَعَمه.
- \* وفى حديثها أيضاً « وأعْطاني من كل رَائِجة زَوجاً » أى مما يَرُوح عليه من أصناف المَالِ أَعْطاني نَصيبا وصِنْفا . ويُروى ذابحة بالذال المعجمة والباء . وقد تقدّم .
- (س) ومنه حــدیث الزبیر « لولا حُدُودٌ فُرِضت وفرائضُ حُدَّت تُرَاحُ علی أَهْلِها » أَی (س) ومنه حــدیث الزبیر « لولا حُدُودٌ فُرِضت وفرائضُ حُدَّت تُرَاحُ علی أَهْلِها » أَی

تُرَدُّ إليهم ، وأَهْلُها هم الأئمة . ويجوزُ بالعكس ، وهو أنَّ الأئمةَ يردُّونها إلى أهابها من الرَّعية .

- \* ومنه حديث عائشة «حتى أرَاحَ الحقَّ على أهْله » .
- (سَ) وفي حديث عقبة « رَوَّحْتُهَا بالعشِي » أي رَدْتُهَا إلى الْمراح .
- (س) وجِديث أبى طلحة « ذاك مال وأَحُ » أَى يرُوحُ عليك نَفْعُه وثوابُهُ ، يعنى قُرْ بَ وصُوله إليه . ويُروى بالباء وقد سَبق .
  - \* ومنه الحديث « على رَوْحة مِن المدينة » أى مِقْدار رَوحة ، وهى المرَّة من الرواح .
- (ه) وفيه «أنه قال لبلال: أرحنا بها يابلال » أى أذِّن بالصلاة نَسْترح بأدائها من شعْل القلب بها . وقيل كان اشتغاله بالصَّلاة راحةً له ؛ فإنه كان يَعد غيرَها من الأعمال الدُّنيوية تعباً ، فكان يَسْتريح بالصلاة لِما فيها من مُناَجاة اللهِ تعالى ، ولهذَا قال « قُرَّة عيْني في الصلاة » وما أقرَب الرَّاحة من قُرَّة العَين . يقال: أراح الرجل واستراح إذا رَجَعت نفسُه إليه بعد الإعْياء .
- (ه) ومنه حديث أم أيمن « إنها عَطِشَت مُهاجِرةً في يوم شَدِيد اللَّم ، فدُلَّى إليها دَلْو من السَّماء فشَر بت حتى أرّ احّت » .
- (س) وفيه «أنه كان يُرَاوِح بين قدميه من طُول القِيام »أى يَعْتَمَدِ على إحْدَاها مرةً وعلى الأخرى مرةً ليُوصل الراحة إلى كل منهما .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « أنه أبْصَر رجُلا صَافًّا قدَمَيه فقال : لو رَاوَحَ كَانَ أَفْضَل ».
- \* ومنه حــدیث بکر بن عبد الله «کان ثابت یُرَ اوِح ما بین جَبْهته وقدَمیه » أی قائمًا وسَاجدًا ، یعنی فی الصلاة .
- (س) ومنه حديث «صلاة التراويح» لأنهم كانوا يَسْتَرِيحُون بين كُلّ تَسْلِيمتَين. والتَّراويحُ جمع تَرْويحة، وهي المرَّة الواحدة من الراحة، تَفْمِيلة منها، مِثْلَ تَسْلِيمة من السَّلام.
  - (ه) وفى شعر النابغة الجُعْدى يمدح ابن الزبير:

حَكَيْتَ لنا الصَّدِّيقَ لما وَ لِيتَنا وعُثْمانَ والفَارُوقَ فارْتاحَ مُعْدِمُ أَى سَمَحت نَفْسُ المُعْدموسهُل عليه البَذْل. يقال: رِحْتُ للمعروف أرَاحُ رَيْحًا ، وارْ تَحْتُ أَرْتاحُ ارْتياحًا ، إذا مِلْتَ إليه وأَحْبَبْتَه.

- [ ه ] ومنه قولهم « رجُلُ أَرْيَحِيٌ » إذا كان سَخِيًّا يَر ْتَاحِ للنَّدَى .
- [ ه ] وفيه « نَهَى أَن يَكْتَحِل الْمُحْرِم بالإِثْمِدِ الْمُوقَ » أَى الْطَيَّبِ بالمِسْك ، كَأَنه جُعِل له رائحةُ " تَفُوحُ بعد أَن لم تَـكُن له رائحةُ " .
  - \* ومنه الحديث الآخر « أنه أمَر بالإثمِد المُروَّح عند النَّوم ».
- \* وفى حديث جعفر « ناوَلَ رَجُلا ثَوباً جَديدا فقالَ : اطْوه على رَاحَته » أَى على طَيِّه الأوّل .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « أنه كان أر ْوحَ كأنه راكب ُ والناسُ يَمْشُونَ » الأر ْوحُ الذي تَتَدانى عَقِباه ويتَبَاعد صدرًا قَدَميه .
- (ه) ومنه الحديث « لكاً تَى أنظُر إلى كِنَانة بن عبد يا لِيلَ قد أقبل تضرّبُ درعُه رَوْحَتى رَجْلَيه ».
  - (س) ومنه الحديث « أنه أتى بقدَح أرْوَح » أى مُتَسَع مبطُوح .
- (س) وفى حديث الأسود بن يريدَ « إن الجَمَل الأحْمَر ليُرِيح فيه من الحرِّ » الإراحَة هاهنا: الموتُ والهلاك. ويروى بالنُّون. وقد تقدَّم.
- ﴿ رُود ﴾ (ه) في حديث على رضى الله عنه ، في صفّة الصحابة رضى الله عنهم « يَدْخُلُون رُود ﴾ رُوَّادًا ويَخْرُجُون أُدِلَة » أَى يَدْخُلُون عليه طاً لِبين العِلْم ومُلْتَمِسين الْحُكْم من عنده ، ويَخْرُجُون أُدِلَة هُدَاة للنّاس . والرُّوّاد: جمع رَائِد ، مثلُ زَائِر وزُوَّار . وأصلُ الرَّائد الذي يتقدَّم القوم يُبْصر لم السَّكَلا ومَساقطَ الغيث . وقد راد يَرُود رِيادا .
- \* ومنــه حديث الحجاج فى صفَة الغيث « وسَمِعت الرُّوَّاد تدعُو إلى رِيادَتِها » أَى تَطلبُ الناس إليهـا .
  - [ ه ] ومنه الحديث « اُلحَمَّى رائد اَلمو°ت » أى رسُوله الذى يتقدَّمه كما يتقدم الرائد قومَه .
- (ه) ومنه حدیث اَلَوْلد « أُعیذُك بالواحدِ ، من شرّ كُل حاسِدِ ، وَكُل خَلْقٍ رَائِدِ » أَی مُتَقدم بمكروه .
- [ ه ] ومنه حدیث وَفْد عبد القیس « إنَّا قوم ْ رَادَة » هو جمع رائید ، کعائیك وحَاكَة : أَى نَرُود اَلْحِیر والدِّین لأهْلنا .

- (ه) ومنه الحديث « إذا بال أحدُكم فليَرْ تَدْ لِبَوْله » أى بَطْلُب مكانا لَيّنًا لئلا يرجع عليه رَشَاش بَوْله . يقال راد وَارْتاد واسْتراد .
- (س) ومنه حديث مَعْقل بن يَسار وأُخْتِه (١) « فاسْترادَ لأَمْر الله » أَى رَجِعَ ولانَ وانْقادَ .
  - \* وفي حديث أبي هريرة « حيث يُراوِدُ عمّه أبا طالب على الإسْلَام » أي يراجعُه ويرادِدُه .
- \* ومنه حديث الإسراء « قال له موسى عليه السلام: قدْ والله رَاودْتُ بَنِي إسرائيل على أدْنَى من ذلك فتركُوه » .
- \* وفى حديث أنجَسَة « رُوَيدَك رِ فَقًا بالقَوارير » أَى أَمْهِل وَتَأَنَّ ، وهو تَصغير رُود. يقال أَرْودَ به إِرْوَادًا : أَى رَ فَقَ . ويقال رُوَيْدَ زَيْد ، وَرُ وَيْدَك زِيدًا ، وهى فيه مصْدر مضاف . وقد تكونصفة نحو : سار وا سيرًا رُويدًا ، وحَالا نحو : سار وا رُوَيْدا ، وهى من أشماء الأفعال المُتعدية . (س) وفي حديث قُس :

### \* ومَرادًا لمَحشر الخاْق طُرًّا \*

أى موضِعًا يُحْشر فيه الخَاتَى ، وهو مَفْعَل من رَادَ يَرُود ، وإن ضُمَّت الميم فهو اليومُ الذي يراد أن تُحشر فيه الحلق.

- ﴿ روذس ﴾ \* لها ذكر في الحديث ، وهي اسمُ جَزِيرة بأرْض الروم . وقد اخْتُلف في صَبْطها ، فقيل هي بضم الراء وكشر الذال المُمْجمة . وقيل هي بفَتْحها . وقيل بشين معجمة .
- ﴿ رُوزُ ﴾ (س) في حديث مجاهد في قوله تعالى « ومنهم من يَلْمِزكُ في الصَّدقات». قال: «يَرُوزُكُويسْأَلُكُ». الرَّوْز: الامْتِحانوالتقدير. يقال رُزْتُ ما عندفُلان إذا اخْتَبَرته وامْتَحَنْته، المعنى يَمْتَحِنْك ويذُوق أَمْرك هل تخافُ لاَ مُمَتَه إذا منعتَه منه أم لا.
  - (س) ومنه حديث البراق « فاسْتَصْعب فرَ ازه جبريلُ عليه السلام بأُذنه » أى اخْتَبره .
- (ه.) ومنه الحديث «كان رَازُ سفينة نوح عليه السلام جبريلَ » الرازُ : رَأْسَ البَنَّائِين ، أَرَادَ أَنَّهُ كَان رأسَ مُدَبِّرى السَّفِينة ، وهو من رَاز يَرُوز .
- ﴿ روض ﴾ \* في حــديث طلحة « فَتَرَاوَضْنا حتى اصْطَرَفَ منّى » أَى تَجَاذَبْنا في البيع

<sup>(</sup>١) جاء بهامش الأصل: في بعض النسخ: وأخيه .

- والشراء ، وهو ما يَجْرى بين الْمَتَبايعيْن من الزِّيادة والنُّقْصان ، كَأَنَّ كُـلّ واحدٍ منهما يَرُوض صاحِبَه، من رِياَضة الدَّابة ، وقيل هي الْمُواصَفَة بالسّلعة ، وهو أن تَصِفها و تَمدَحها عنده .
- (ه) ومنه حـــديث ابن المسيّب « أنه كره الْمرَّاوضَة » وهو أن تُواصف الرجُل بالسِّلعة ليْسَت عندَك ، و يسمَّى بيعَ الْمُوَاصَفة. و بعضُ الفقهاء يُجيزه إذا وافَقَت السَّلعةُ الصَّفَةَ .
- ( ه س ) وفى حــديث أمّ معبَد « فَدَعا بإناء يُر يضُ الرَّهْط » أَى يُرْو يهم بعضَ الرَّى ، من أَرَاضَ الحوضَ إذا صَبَّ فيه من الماء مايُوارى أرْضه . والرَّوضُ نحوُ من نِصْف قِر ْبة . والرواية المشهورة فيه بالباء ، وقد تقدَّم .
- (ه) وفى حديثها أيضًا «فشَر بواحتى أراضُوا » أى شَر بوا عَلَلا بعْد نَهَل ، مأخوذٌ من الروضة وهو المَوضع الذي يسْتَنَقْع فيه الماء . وقيل مَعْنى أراضُوا: صَبُّوا اللَّبَنَ على اللبن .
- ﴿ روع ﴾ ( ه ) فيــه « إن رُوحَ القُدُس نَفَتَ في رُوعى » أَى في نَفْسى وخَلَدى . ورُوحُ القَدُس: جبريل.
- [ه] ومنه « إنّ في كل أمة مُحدَّ ثيب ومُروَّعِين » الْمُروَّع : الْمُلْهَم ، كأنه أَلْقَى في رُوعه الصَّواب .
- \* وفى حـــديث الدعاء « اللهم آمِن رَوْعَاتى » هى جمعُ رَوعة ، وهى المرَّةُ الواحـــدة من الرَّوع : الفَزَع .
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لِيَدِيَ قوما قَتَالِهم خالدُ بن الوليد، فأعطاهم مِيلغَة الكلب، ثم أعطاهم بِرَوْعَة الخيل» يريدأن الخيل راعت نِساءهم وصِبْبيانَهم، فأعْطَاهم شيئاً لِل أصَابهم من هَذه الرَّوْعة.
- (ه) ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما « إذا شمِط الإنسانُ في عارِضَيْه فذلك الرَّوعُ » كأنه أرد الإنذار بالموت.
- (ه) ومنه الحديث «كان فَزَعُ بالمدينة ، فر كب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَس أبى طلحة ايكشف الخبر ، فعَاد وهو يقول: لن تُرَاعوا ، لَن تُراعُوا ، إنْ وجَدْناه كَبَحْرا » . 

  « ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « فقال له المَلكُ : لم تُرَع » أى لا فَزَع ولا خَوف .

- \* ومنه حدیث ابن عباس « فلم یَرعُنی إِلَّا رَجُلُ ۚ آخِذُ ۚ بَمَنْ کَبِی ۗ اَی لم أَشْعُر ، و إِن لم یَکُنْ مِن لفظه ، کأنه فَاجَأه بَغْتَه مِن غیر مَوعد ولا مَعرفة ، فراعه ذلك وأفزَعه .
- (ه) وفى حديثوائل بن حُجْر « إلى الأقْيَال العَبَاهِلةِ الأَرْواعِ» الأَرْواعُ: جمعُ رَائع، وهُمُ الحِسَان الوُجوه . وقيل هم الذين يَرُوعُون الناس ، أَى يُفْزِعُونهم بمنظَرِهم هَيْبـةً لهم . والأَوّل أَوْجَـه .
  - \* ومنه حديث صِفة أهل الجنة « فَيَرُوعُه ما عليه من اللِّباس » أى يُعْجبه حُسْنه .
- (س) ومنه حــديث عطاء «كان يكْرَه للهُخْرِم كُل زِينَة رائعة » أى حَسَنة . وقيــل مُعْجِبة رائقة .
- ﴿ رَوْعَ ﴾ (هـ) فيه ﴿إِذَا كَنِي أَحَدَ كَمْ خَادَمُهُ حَرَّ طَعَامُهُ فَايُقْعِدُهُ مَعُهُ ، وَإِلَّا فَلَيُرَوِّعُ لَهُ لُقْمَةً » أَى : يُطْعِمُهُ لُقْمَةً مُشرَّبَة من دَسَمِ الطعام .
- \* ومنه حدیث عمر رضی عنه «أنه سمع بکاء صَبیّ فسأل أُمّه فقالت : إنی أُرِيغُه علی الفِطاَم: أی أدیرُه علیه وأریده منه . یقال فلان یُرِیغُنی علی أمرٍ وعن أمْرٍ : أی یُراوِدُنی و یطابه مِنی .
  - \* ومنه حدیث قس « خرجتُ أُرِیعُ بعِیرا شَرَدَ مِنّی » أَی أَطلبُهُ بَكُلِّ طریق.
    - \* ومنه « رَوَغانُ الثَّعلب » .
- (س) وفى حديث الأحنف « فعدَلتُ إلى رَائِغَة من رَوائغ الَمدِينة » أى طَرِيق يَعْدِل ويَميل عن الطريق الأعْظَم . ومنه قوله تعالى « فراغَ عليهم ضَرْبًا باليمين » أى مال عليهم وأقبلَ .
- ﴿ رَوْقَ ﴾ ( ه ) فيه « حتى إذا أَلْقَت السَّماء بأر ْوَاقِهَا » أَى بَجَـميع مافيهــا من المَّاء . والأر ْواقُ: الأثقالُ ، أراد مياهَها المُثقِلة للسَّحاب .
- [ ه ] وفى حديث عائشة رضى الله عنها « ضرَب الشيطانُ رَوْقَهَ » الرَّوْق : الرِّواق ، وهو مابين يَدَى البيْت. وقيل رِ وَاق البيت : سَماوته ، وهي الشُّقَّة التي تَكُونُ دون العُلْيا .
- \* ومنه حــديث الدجال « فيضرب رواقه فيخرُج إليه كلُّ منافِق » أى فُسْطاطه وقُبُنَّه وموضع جلوسه .

﴿ وَفَى حَدَيْثُ عَلَى ۗ رَضَى اللهُ عَنْهُ :

تلْكُم قُرَيش تَمَنَّانِي لَتَقْتُلَنِي فلا وَرَبِّكُ مَا بَرُّوا وَمَا ظَفِرُوا فَإِن هَلَـكُتُ فَرَهْنُ ذِمَّتِي لَهُمُ بذات رَوْقَيْن لا يَعْفُو لها أَثْرُ

الرَّوْقَانَ : تَكْنيةُ الروق وهو القَرَّنُ ، وأراد بها هاهنا الحرَّبَ الشديدة . وقيل الداهية . ويروى بذات ودْقَين ، وهي الحرْب الشديدةُ أيضاً .

\* ومنه شعر عامر بن فهیرة:

## \* كَالثَّور يَحْـْمِي أَنفُه برَوْقِهِ \*

- (ه) وفى حديث ذكر الروم « فيخرُج إليهم رُوقَةَ الْمُؤْمنين » أَى خِيارُهم وسَراتُهم . وهى جمع رائق ، من راقَ الشَّى ؛ إذا صفاً وخَلص . وقد يكون للواحد ، يُقال عُلام رُوقَة وغلمان رُوقة .
- ﴿ روم ﴾ (ه) في حديث أبى بكر ، وقيل بعض التابعين « أنه أَوْصَى رَجُلاً في طَهَارته ، فقال : عليك بالمَغْفَلَة والمُشَلة والرَّوم » الرَّوم : شَحمةُ الأذن .
- \* وفيه ذكر « بئر رومة » هي بضم الراء : بئر وللدينة اشتراها عثمانُ رضى الله عنه وسبّلها . ﴿ روى ﴾ (ه) فيه أنه عليه السلام « سمّى السحاب رَوَايا البّلادِ » الرّوايا من الإبل: الحواملُ اللهاء ، واحد منها راوية ، فشبّها بها . ومنه سمُيت المزادة رَاوِية . وقيل بالعَـكْس .
- (س) ومنَّه حديث بَدْر « و إذا بِرَوَايا قُريش » أَى إبلِهِم التي كانوا يَسْتَقُون عليها .
- (ه) وفى حديث عبد الله «شَرُّ الرَّوَايا رَوَايا السَكَذَب » هى جمع رَوِيَّة ، وهى مايُروِِّى الإنسانُ فى نفسه من القول والفعل : أى يُزَوّرُ و يُفَكِّر . وأصلُها الهمز ، يقال رَوَّأت فى الأمْر . وقيل هى جمع رَاوِية ؛ للرجُل الكَثير الرّواية، والهاء للمبالغة . وقيل جمع راوية : أى الذين يروُون السكذب: أى تَكُثُرُ رواياتهم فيه .
- (س) وفى حديث عائشة تصف أباها رضى الله عنهما « واجْتَهَر دُفُنَ الرَّواء » هو بالفتح والمدِّ : الماء الكَثيرُ . وقيـل العَذْب الذى فيـه للوَارِدين رِى ، فإذا كسرت الراء قَصَرْته ، يقال : ماء روًى .

- (س) وفي حديث قيد « إذا رأيتُ رجلا ذا رُواء طَمَح بَصَرى إليه » الرُّواء بالمدِّ والضم: المنظَر الحسَن ، كذا ذكره أبو مُوسى في الراء والواو ، وقال هو من الرِّيِّ والارتواء ، وقد يكون من المُ أي والمنظَر ، فيكون في الراء والهمزة . وفيه ذكره الجوهري .
- (ه) وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «كان يأخذُ مع كل فريضَة عِقالًا ورواءً» الرّواء بالكسر والمدِّ: حَبْل مُيقْرنُ به البَعيرَان. وقال الأزهرى: الرِّواء: الحبلُ الذي يُروى به على البَعير: أي يُشَدّ به المتاع عليه. فأمّا الحبْل الذي يُقُرنَ به البَعيرَان فهو القرَن والقِرَان.
- \* ومنه الحديث « ومعى إدَاوةٌ عليها خِرْقَة قد روَّأَتُهَا » هَكذا جاءَ فى رواية بِالهمز ، والصوابُ بغير همزٍ : أى شَدَدتها بها ورَبَطْتها عليها . يقال رَوَيت البعير ، نُخَفَّف الواو ، إذا شَدَدت عليه بالرِّواء .
- \* وفى حديث ابن عمر «كان 'يكبِّي بالحج يوم التَّرْوِيةِ » هو اليومُ الثَّامِن من ذِي الحِجَّة ، سُمِّي به لأنهم كانوا يَرْ تَوُون فيه من الماء لِمَا بَعْده : أي يَسْقُون ويَسْتقُون .
- \* وفيه « ليُعْقِلَنّ الدينُ من الحجاز مَعْقِلَ الأُرْوِيَّة من رأسِ الجبل » الأُروية: الشاةُ الواحدةُ من شياه الجبَل ، وجمعُها أَرْوَى . وقيل هي أُنثى الوُعُول وهي تُيوس الجبل . وقد تكرر في الحديث .

## ﴿ باب الراء مع الماء ﴾

- ﴿ رَهِبَ ﴾ (س) في حديث الدعاء « رَغبةً ورَهْبةً إليك » الرَّهبة : الْحُوفُ والْهَزَع ، جمع بين الرَّغْبة والرَّهبة ، ثم أعمل الرَّغبَة وحْدها . وقد تقدّم في الرَّغْبَة .
- \* وفى حديث رَضَاع الكبير « فَبَقِيتُ سَنَةً لا أُحَدِّث بها رهْبَتَه » هكذا جاء فى رواية : أى من أَجْل رَهْبَته ، وهو منصوبُ على المُفعُول له ، وتكرَّرت الرَّهْبة فى الحديث .
- (ه) وفيه « لا رَهْبَانيَّةَ في الإسلام » هي من رهْبَنَة النصاري . وأصابُها من الرَّهْبة: الخوف ، كانوا يترَهَّبون بالتَّخلّي من أشغال الدُّنيا ، وتَرْكِ مَلاَذِّها ، والزُّهْد فيها ، والعُزْلة عن أهلها ، وتعمُّد مشاقبًا ، حتى إنّ منهم من كان يَخْصى نفسَه ، ويضعُ السَّلْسِلة في عُنُقه ، وغير ذلك من

أنواع التَّعذيب ، فنفاَها النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ونَهى الْمسْلمين عنها . والرُّهبان : جمع رَاهب ، وقد يقَع على الواحِد ويُجمع على رَهابين ورَهابِنَة . والرهبنة فَعْلْنَة ، منه ، أوفَعْلَلَة على تقدير أصْليَّة النون وزيادتها . والرَّهْبانية منسُوبَة إلى الرَّهْبَنة بزيادة الألف .

(س) ومنه الحديث «عليكم بالجهاد فإنه رَهْبانيَّة أُمتى » يريد أن الرُّهْبان وإن تُركوا الدنيا وزَهدوا فيها وتخلَّوا عنها ، فلا تَرْ كُ ولا زُهْد ولا تَخَلِّى أكثر من بَدْل النهْس فى سبيل الله ، وكما أنه ليس عند النَّصارى عملُ أفضلُ من التَّرهُب ، فنى الإسلام لا عَملَ أفضلُ من الجهادِ ، ولهذا قال « ذِرْوة سَنام الإسلام الجهادُ فى سبيل الله » .

\* وفى حديث عوف بن مالك « لَأَنْ يَمتَلىء مابين عَانَتِي إلى رَهَا بَتِي قيحاً أَحَبُّ إلى مَن أَن يَمتَلَىء مابين عَانَتِي إلى رَهَا بَتِي قيحاً أَحَبُّ إلى مَن أَن يَمتَلَى عَلَى البَطْن . قال أَن يَمْتَلَى شِعْرا » الرَّها به الفتح : غُضْرُوفُ كاللسان مُعَلَى فى أَسْفَل الصَّدرِ مُشْرِف على البَطْن . قال الخطابي : ويُروى بالنون وهو غَلَط .

(ه) ومنه الحديث « فرأيتُ السَّكَاكِين تَدُورُ كَيْن رَهَابَتِهِ ومَعِدَته » .

\* وفى حــديث بَهْز بن حكيم « إنى لأشمع الرَّاهبة » هى الحَالَةُ التى تُرْهِب : أَى تُفْزِع وَتُحُوِّف . وفى رواية « أشمعك رَاهِبا » أَى خائفا .

﴿ رهج ﴾ \* فيه « ماخالَط قا مَ يَ مُ رَهجُ في سبيل الله إلَّا حرَّم الله عليه النار » الرَّهجُ : الغُبَار .

(س) وفي حديث آخر « من دخلَ جوفَه الرهجُ لم يدخُله حرُّ النَّار » .

﴿ رَهُرُهُ ﴾ (ه) في حديث المبعث « فشق عن قَلْبه وجيء بطَسْتٍ رَهْرَهة » قال القُتيبي : سألت أباً حاتم عنها فلم يَعْرِفها . وقال : سألتُ الأصْمَعي عنها فلم يَعْرفها . قال القُتيبِي : كأنه أرَاد بِطَسْتٍ رَحْرَحة بالحاء ، وهي الوَاسِعَة ، فأبدل الهاء من الحاء ، كما قالوا مَدَهْت في مَدَحْت (١) .

<sup>(</sup>۱) جاء في الهروى وفي الدر النثير يحكى عن الفارسي وابن الجوزى: قال ابن الأنبارى « هذا بعيد جداً ، لأن الهاء لا تبدل من الحاء إلا في المواضم التي استعملت العرب فيها ذلك ، ولا يقاس عليها ؛ لأن الذي يجيز القباس عليها يلزم أن يبدل الحاء هاء في قولهم « رحل الرجل » ... وليس هذا من كلام العرب ، وإنما هو « درهرهة » فأخطأ الراوى فأسقط الدال » .

والدرهرهة : سكين معوُجة الرأس .

وقيل: يجوزُ أن يكونَ من قَولهم جِسْم رَهْرَهة ، أَى أَبْيَض من النَّعْمْة ، يريد طَسْتا بيضاء مُتَلاَّ لِئَة . ويُروى بَرَهْرهة ، وقد تقدَّمت في حرف الباء .

﴿ رهس ﴾ (ه س ) فى حديث عُبادة ﴿ وَجَراثِيمِ العرَب تَرْتَهُس ﴾ أى تَضْطرِب فى الفِتْن . يقال : ارْتَهُش الناسُ إذا وَقَعَت فيهم الفِتْن . يقال : ارْتَهُش الناسُ إذا وَقَعَت فيهم الحر ْبُ ، وها مُتقاربان فى المعنى . ويُروى تَرْتَكِسُ . وقد تقدم .

\* ومنه حدیث المُرَنیِّین «عظُمَت بطُونُنا وارتَهَسَت أَعْضادُنا » أَی اضْطَرَبت . ویجوز أَن یکونَ بالشین والسین .

﴿ رهش ﴾ (س) في حديث قُرْ مان « أنه جُرح يوم أُحُد فاشتِدَّت به الجراحةُ ، فأخذَ سَهما فقطع به رَوَاهِشَ يديه فقتَل نفْسَه » الرَّواهِشِ : أعْصابُ في باطن الذِّرَاع ، واحدُها رَاهِش .

(س) وفى حديث ابن الزبير « ورَهِيش النَّرَى عرضا » الرهيشُ من التَّراب: الْمُنثَال الذى لا يتَماسَك ، من الارْتِهاشِ: الاضطراب. والمعنى لزُوم الأرض: أى يُقاتِلُون على أرْ جُلهم لئلا يُحدِّثوا أنفسهم بالفرار، فعل البَطل الشجاع إذا غُشِى نَزل عن دَابَّته واستَقْبل لِعَدُوّه، ويحتمل أن يكون أراد القَبْر: أى اجعلوا غايتَكم الموتَ.

﴿ رهص ﴾ (س) فيه « إنه عليه السلام ا نتح وهو نُحْرم من رَهْصَة أصابته » أصل الرَّهْص : الرَّهْص : أن يُصيبَ باطنَ حافر الدابة شيء يوهنه ، أو ، فيه الماء من الإغياء ، وأصل الرَّهْص : شدةُ العصر .

\* ومنه الحديث « فرَمَينا الصَّيدَ حتى رهَصْناهُ » أَى أَوْ هَنَّاه .

(س) ومنه حديث مكحول «أنه كانَ يَرَ قِي من الرهصة : اللهم أنت الوَ اقِي وأنتَ الباقِ وأنتَ الباقِ وأنتَ الباقِ وأنتَ الشَّافِي » .

(ه) وفيه « وإن ذنبه لم يكن عن إر هاص » أى عن إصرار وإر صاد . وأصله من الراه هص : وهو تأسيسُ البُنيان .

﴿ رَهُطَ ﴾ ﴿ فَيَ حَدِيثَ ابْنَ عَمْرُ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا ﴿ فَأَيْقَظَنَا وَنَحَنَ ارْتَهَاطُ ﴾ أى فِرَق مُرْتَهَ طُون، وهو مصدر وأقامَه مُقام الفِعْل ، كقول الخنساء:

#### \* وإنما هي إقْبَالُ وإدْ بارُ \*

أى مُقْبلة ومُدْبرة ، أو على مَعْنى ذَوِى ارْتهاطٍ . وأصلُ الكَلِمة من الرَّهُط ، وهُم عَشِيرةُ الرجُل وأهلُه . والرهط من الرجال مادُون المَشَرة . وقيل إلى الأرْبعين ولا تكونُ فيهم امرأةٌ ، ولا واحدَ لَهُ من لَفَظِه ، ويُجمع على أرهُط وأرْهاط ، وأرَاهِطُ جُمْعُ الجُمْع .

- ﴿ رَهِفَ ﴾ (س) فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما «كان عامرُ بن الطفيل مرهُوفَ البدَن » أى لطيفَ الجُسْم دَقيقَه . يقال رَهَفْت السيفَ وأرْهَفْتُه فهو مَرْهُوف ومُرْهف : أى رقَقَتْ حَواشيه ، وأكْثَر مايقال مُرْهَف .
- \* ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « أمر َ نی رسولُ الله صلی الله علیه وسلم أن آتیِه بُمُدْیة، فأرسَل بها فأر ْهِفَت » أی سُنَّت وأخْرج حدّاها .
- (س) وفى حديث صعصعة بن صُوحان « إنى لأتركُ الكلام مما أُرهِف به » أى لا أركبُ البَدِيهة ، ولا أقطعُ القول بشىء قبل أن أتأمَّله وأُرَوِّى فيه . ويُرْوى بالزاى من الإِزْهاف : الاستقدام .
  - ﴿ رَهُقَ ﴾ \* فيه « إذا صلَّى أحدُ كم إلى شيء فليَرْهَقُه » أي فليَدْنُ منه ولا يبعدْ عنه .
    - ( ه ) ومنه الحديث الآخر « ارْ هَقُوا القِبلة » أي ادْنُوا منها .
      - \* ومنه قولهم « غلام مُراهِق » أى مُقارب للحُكُم .
- (ه) وفى حديث موسى والخضر عليهما السلام « فلو أنه أدرك أبَوَيه أَرْهَقَهما طُغيانا وَكُفْرا » أَى أَغْشاها وأَعْجَامِها . يقال : رَهِقَه بالكسر يَرْهَقه رَهَقا : أَى غَشِيه ، وأَرْهقه أَى أَغْشاه إِياه ، وأَرْهَقَنى فُلان إثماً حتى رهِقْتُه : أَى حَمَّلنى إثما حتى حَمَّلته له .
  - \* ومنه الحديث « فإن رَهِق سيّدَه دينُ » أَى لَزِمُه أَداؤُه وضُيِّق عليه .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «أرهَقْنا الصلاةَ ونحن نتوضاً » أى أخرْناها عن وَقتِها حتى كِدْنا نُغْشِيها ونُلحِقُها بالصلاة التي بعدها .
  - (ه) وَفيه ﴿ إِنَّ فِي سَيف خالدٍ رَهَقا ﴾ أي عجلة .

- (ه) وحديث سعد رضى الله عنه «كان إذا دَخل مكة مُراهِقا خرجَ إلى عَرَفة قبل أن يطوف بالبيت » أى إذا ضاق عليه الوقتُ بالتأخير حتى يخاف فَوْت الوُقوف ، كأنه كان يَقْدَم يوم التَّرُوية أو يوم عرفة .
- - (ه) ومنه حدیث أبی وائل « أنه صلّی علی امرأة كانت تُرَهَّق » أى تُتَّهم بشَرّ .
    - \* ومنه الحديث « سَلَكَ رجلان مفازة، أحدهما عابِدُ والآخِر به رَهَق » .
- (س) والحديث الآخر « فلان مُرهَّق » أى مُنهَم بسوء وسفَه . ويروى مرهِّق أى دُو رَهَق .
- (ه) ومنه الحديث «حسبُك من الرَّهَق والجفاء أن لا يُعْرَف بيتُك » الرهق ها هنا: الحُمْق والجهل، أراد حسبُك من هذا الجُلُق أن يُجهل بيتُك ولا يُعْرَف، يريدُ أن لا تدعُو أحدا إلى طعامِك فيعرف بيتك، وذلك أنه كان اشترى منه إزاراً فقال للوزَّان: زنْ وأرْجِح، فقال: مَن هذا؟ فقال المسئولُ: حَسْبُك جهلا أن لا يُعْرَف بيتُك. هكذا ذكره الهروى، وهو وهم، وإنما هو حسبك من الرهق والجفاء أن لا تَعْرَف نبيّك: أى أنه لمَّا سأل عنه حيث قال زنْ وأرْجِح لم يكن يعرفه، فقال له المسئولُ: حسبُك جَهلا أن لا تَعْرَف نبيّك، على أنِّي رأيتُه في بعض نسخ الهروى مصْلَحا (١)، ولم يَذْ كر فيه التعليل بالطعام والدُعاء إلى البيت.
- ﴿ رَهُكَ ﴾ (س) في حديث المتشاحِنيْن ﴿ ارْهِكَ هَذَين حتى يَصْطلحا ﴾ أى كَلِّفْهُما وأَلْزِمْهِما ، من رَهَكْتُ الدابة إذا حَمَلْتَ عليها في السَّير وجَهَدْتَها .
- ﴿ رَهُم ﴾ (س) في حديث طَهْفة « ونَسْتَخِيل الرِّهام » هي الأمطارُ الضعيفة ، واحدتُها رِهْمة . وقيل الرِهمة أشدُّ وَقُعا من الدِيمة :

<sup>(</sup>١) وهِوكذلك في نسخته التي بأيدينا .

﴿ رهمس ﴾ (ه) في حديث الحجاج « أمِنْ أهل الرَّسَ والرَّهُمَسة [أنت] (١) ؟ » هي المُسارَرة في إثارة الفيتنة وشَقِّ العَصابَين المسلمين .

﴿ رَهِنَ ﴾ (هَ) فيه ﴿ كُلُّ غُلام رَهِينَة بَعَقيقته ﴾ الرَّهينة : الرَّهْن ، والهما الله الهبالغة ، كالشَّتِيمة والشَّم ، ثم استُعْملا بمعنى المَرْهُون ، فقيل هو رَهْن بكذا ، ورَهِينَة بكذا . ومعنى قوله رهينة بعَقيقته أن العَقيقة لازِمة له لابُدَّ منها ، فشبّه فى لُزومها له وعَدم انْفِكا كه منها بالرَّهن فى يَدِ المُرْبَهَن .

قال الخطابي : تَكلَّم الناسُ في هــذا ، وأَجْودُ ما قيل فيه ما ذَهَب إليه أحمدُ بن حنْبَـل. قال : هذا في الشفاعَة ، يريدُ أنه إذا لم يُعَقَّ عنه فمات طفلا لم يَشْفَع في والدَيه . وقيل معناه أنه مَرهون بأذَى شَعَره ، واستدَلُّوا بقوله : فأميطُوا عنــه الأذَى ، وهو ما عَلق به من دَم الرَّحِم (٢) .

﴿ رَهَا ﴾ ( ه ) فيه « نَهَى أَن يُباعَ رَهُو<sup>(٢)</sup> الماء» أراد مُجْتَمَعه ، سُتَى رَهُوا باسم الموضِع الذى هو فيه لأنخفِاضِه . والرَّهُوة : الموضعُ الذى تَسِيل إليه مِياهُ القوم .

- (ه) ومنه الحديث « سُئل عن غَطَفَان فقال : رَهْوةُ تنبُع ماء » الرَّهوةُ تقع على المُرْتَفِع كما تَقع على المُرْتَفِع كما تَقع على المُرْتَفِع كما تَقع على الْمُنْخَفِض ، أراد أنَّهم جبل كينبع منه الْمَاء ، وأن فيهم خُشونة وتوَعُّراً .
- (ه) ومنه الحديث «لا شُفْعة في فيناء، ولا مَنْقَبة، ولا طَرِيقٍ، ولا رُكْحٍ، ولا رَهُو » أى أَنَّ الْمُشارِك في هذه الأشياء الحَمْسة لا تكون له شُفْعة إن لم يكن شَرِيكا في الدَّارِ والمنزل التي هذه الأشياء من حُقُوقِها، فإنَّ واحداً من هذه الأشياء لا يُوجبُ له شُفْعة (١٠).
- \* وفى حديث على رضى الله عنه يَصِفُ السماءُ « ونَظم رَهوَ اتِ فُرَجِها » أَى المَو اضعَ المُتفتَّحَة منها ، وهي جمع رَهْوة .
- ( ه ) وفى حديث رافع بن خَدِيج «أنه اشْترى بَعيِراً من رجُل بَبَعِيرَين ، فأعطاهُ أحدَها وقال :

<sup>(</sup>١) زبادة من الهروى .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير: وقال ابن الجوزي في حديث أم معبد « فغادرها رهنا » أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر .

<sup>(</sup>٣) في الهروى : « نهى أن يمنع رهو الماء » وفي اللسان : « نهى أن يباع رهو الماء أو يمنع » .

<sup>(</sup>٤) وهذا قول أهل المدينة ، لأَنْهم لا يوجبون الشفعة إلا للشريك الحُالط . قاله الهروى .

آتیک بالآخَرِ غداً رَهُوا » أی عَفُوا سَهُلا لا احْتباسَ فیه . یقال : جاءت الخیل رهوا : أی مُتتابعة .

(ه) وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « إِذْ مَرَّت به عَنَانَهُ ۚ تَرَهُمَأَتُ » أَى سحابةُ تَهَاتُ المُطرِ ، فهى تريده ولم تَقْعُل .

## ﴿ باب الراء مع الياء ﴾

- ﴿ ريب ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكرُ « الرَّيْب» وهو بمْعنى الشَّكِ . وقيل هو الشَّك مع التَّهمة . يقال رابَنى الشَّيء وأرابَني بمعْنى شكَّكنى . وقيل أرَابَنى فى كذا أى شكَّكنى وأوهمنى الرَّيبَة فيه ، فإذا اسْتَيْقَنْته قلتَ رَابَنى بغير ألف (۱) .
- ( ه ) ومنه الحديث « دَعْ ما يُرِيبُك إلى ما لا يُرِيبُك » يُرْوى بفتح الياء وضمها : أى دعْ ما تشُكُ فيه إلى ما لا تَشُكُ فيهِ .
- ( ه ) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « مكْسَبة فيها بعض ُ الرِّيبَة خير من المسْئَلة » أى كَسْبُ فيه بعض ُ الشَّك أحَلال هو أم حَرَام خير من سُؤَال الناس .
- (ه) وفى حديث أبى بكر «قال لعُمر رضى الله عنهما: عليك بالرّائِب من الأمُور ، و إياك والرّائب منها » الرائب من اللّبن: ما مُخِض وأُخِذ زُبدُه ، المعنى: عليك بالذى لا شُبهة فيه ، كالرائب من الأَلْبان وهو الصّافى الذى ليس فيه شُهةولا كَدر ، و إياك والرائب منها: أى الأمرالذى فيه شُبهة وكدر . وقيل اللّبن إذا أدرك وخَثَر فهو رائب و إن كان فيه زُبدُه ، وكذلك إذا أخرج منه زُبدُه ، فهو رائب أيضا . وقيل إنّ الأول من راب اللبن يروب فهو رائب ، والثانى من راب يريب إذا وقيع في الشّك : أى عليك بالصّافي من الأمُور ودَع المُشْتَبه منها .
- \* وفيه « إذا ابْتَغَى الأميرُ الرّببةَ في الناسِ أفسدَهم» أي إذا اتّهمَهم وجاهَرَهم بسُوء الظَّن فيهم أدّاهم ذلك إلى ارْتِكاب ماظَنَّ بهم فَفَسدوا .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى :

أُخُوكَ الذي إِن رِبْتَهَ قال إِنَّمَا الرَّبْتَ، وإِن عاتَبَتَهَ لانَ جا نِبُهُ أَى إِن أَصبته بحادث قال أربت: أَى أُوهمت، ولم تحقق على سِبيل المقاربة.

- \* وفى حديث فاطمة رضى الله عنها « يُر يبُنى مايُر يبُها » أى يَسوفنى مايَسُوهها ، و يُزْعجنى مايُرُومِ. مايُزْعجها . يقال رَا بَنى هذا الأمرُ ، وأَرابَنى إذا رأيتَ منه ماتكْره .
  - (س) ومنه حديث الظُّبي اَلَحاقفِ « لا يَرِيبُهُ أحدُ بشيء»أَى لا يتَعرَّضُ له و يُزْ عجُه.
- (س) وفيه « إنّ اليهودَ مرُّوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضُهم : سَلُوه . وقال بعضهم : مَارَابُكُم إليه » أى ماإرْبُكم وحاجَتُكم إلى سُوَّاله .
- (س) ومنه حديث ابن مسعود « مارَابُكَ إلى قَطْعِهَا » قال الخطَّابي : هكذا يَر ْوُونه ، يعنى بضم الباء ، وإنما وجهه ما إرْبُك إلى قَطْعها : أى ماحاجَتُك إليه . قال أبو موسى : ويَحتمل أن يكون الصَّوابُ : مارَابَكَ إليه بفتح الباء : أى ما أَقْلقَكَ وألجأَك إليه . وهكذا يرويه بعضهم .
- ﴿ ريث ﴾ (ه) في حديث الاسْتِسْقاء « عَجِلاً غيرَ رَائثٍ » أَى غيرَ بَطَىء مُتَأْخِّر . رَاثَ علينا خَبرُ فلان يَرِيث إذا أَبْطأً .
- \* ومنه الحـديث « وَعَد جبريلُ عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتِيَــه فراث عليه » .
  - \* والحديث الآخر «كان إذا اسْتَراثَ الخبر تمثّل بقول طَرَفة .
     \* ويأتيك بالأخبار من لم تُزَوِّد (١) \*

هو اسْتَفْعُل من الرَّيْثِ . وقد تـكرَّر فى الحديث .

(س) ومنه « فلم َيلْبَثْ إلا رَيْثُمَا » قلت : أَى إلا قَدْرَ ذلك . وقد يُسْتَعْمَل بغير ما ولا أَن ، كقوله : \* لا يَصْعُبُ الأَمْرُ ُ إِلَّا رَيْثَ تَركَبُهُ (٢)\*

وهي لُغَةٌ فاشِيَةٌ في الحجاز ، يقولون : يريد يَفْعَل ، أي أن يفعَل ، وما أكثَر ما رأيتُها وَارِدَةً في كلام الشافعي رحمة الله عليه .

<sup>(</sup>١) صدره: \* ستَبْدي لكَ الأيامُ مَا كُنْتَ جاهلًا \*

<sup>(</sup>٢) هو لأعشى باهلة ، كما في اللسان ، وتمامه :

<sup>\*</sup> وكلُّ أمرٍ سِوَى الفَحْشَاءِ يأتمرُ \*

- ﴿ رَبِحَ ﴾ \* قد تكرر ذكر « الرّبيح والرّياح » في الحديث. وأصلُها الواوُ ، وقد تقدّم ذكرُها فيه فلم نُعِدُها ها هنا وإن كان لَفظُها يَقْتضيه.
- ﴿ رَيَحَانَ ﴾ \* فيـــه « إِنَّكُمْ لَتُبَخُّلُونَ وَتُجَهِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ ، وإِنَّـكُمْ لَمْن رَيْحَانِ الله » يعنى الأُو ْ لَادَ . الرَّيْحَانُ : يُطلقُ على الرَّحمة والرَّزق والرَّاحة ، وبالرّزق سُمّى الولدُ رَيْحَانا .
- (ه) ومنه الحديث « قال لعلى رضى الله عنه : أُوصيكَ برَ يَجَانَتَىَّ خيرًا فى الدنيا قبل أن ينْهِدَّ رُ كُناَك » فلمَّا مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال : هـذا أحدُ الرُّكْنَين ، فلمَّا ماتَت فاطمةُ رضى الله عنها قال : هذا الرُّكُن الآخر . وأراد برَ يَجَانَدَيه الحسنَ والْحَسينَ رضى الله عنهما .
- (س) وفيه « إذا أُعْطَى أَحَدُكُم الرَّ يَحَانَ فلا يرُدَّه » هو كل نَبْت طَيِّب الرِّيح من أَنْواع المشْمُوم .
- ﴿ ريد ﴾ (س) فى حديث عبد الله ﴿ إِنَّ الشيطانَ يُريد ابن آدَم بكل ريدَة ﴾ أى بكُل مَطْلب ومُرَاد . يُقالُ : أرَاد يُريد إرَادَة . والرِّيدة: الاسمُ من الإرَادَة . قالوا : أصلُها الواو . وإنما ذُكرت ها هنا لَلْفَظها .
- \* وفيـه ذكر « رَيْدَان » بفتح الراء وسكون الياء : أُطُم من آطاًم المدينة لآلِ حارِثةً ابن سهل .
- ﴿ رِير ﴾ (س[ه]) في حديث خزيمة وذكر السَّنَة ، فقال : « تَركَ اللُّخَّ رارًا » أي ذَائبًا رَ قيقًا ؛ للهُزال وشِدَّة الجَدْب.
- ﴿ رَيْسَ ﴾ (ه) في حديث على «أنه اشْتَرَى قَميصاً بَثَلاثَةَ دَراهِم وقال: الحمدُ لله الذي هـذا من رِيَاشِهِ » الرّياشُ والرِّيشُ : ما ظهَر من اللّباس ، كاللّبس واللّباس. وقيل الرِّياشُ جمعُ الريش.
- (ه) ومنه حديثه الآخر «أنه كان ُيفضِل على امْراةٍ مُؤْمِنَةٍ من رِياشِه »أَى ممَّا يَسْتَفيده. وَيَقع الرَّياشُ على الخِصْب والمَعاشِ والمَالِ المُسْتفاد.
- (ه) ومنه حديث عائشة تَصفُ أباها رضى الله عنهما « يَفُكُ عا نِيَها ويَر يش مُمْلِقِها » أى يَكْسُوه ويُعينُهُ ، وأصله من الرّيش ، كأنّ الفقير الْمُلِق لا نُهُوضَ به كالمُقْصوص الجناح .

يقال راشَه يَر يشُه إذا أحسَن إليه . وكلُّ من أَوْلَيْتُهَ خَيْراً فقد رِشْتَه . ومنه الحديث « إنّ رجُلا راشَه الله مالاً » أي أعطاه .

ومنه حديث أبي بكر والنَّسَّابة:

## الرائِشون وليس يُعْرَف رائِشْ والقائِلون هَلُمَ للأَضْياف

- (ه) ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال لجرير بن عبد الله . وقد جاءه من الكُوفة : أُخْبِرْنى عن الناس ، فقال : هُم كَسِهام الجُعْبة ، منها القائِم الرائش » أى ذُو الريش ، إشارة إلى كالِه واسْتقامته .
- \* ومنه حديث أبى جُحَيفة « أَبْرى النَّبْلَ وأريشُها » أَى أَنْحَتُها وأَعْمَل لها رِيشاً . يقال منه : رِشْت السَّهم أريشُه .
- ( ه ) وفيه « لَعَن الله الراشِيَ والْمُرْ تَشِيَ والرائش » الرّائِشُ : الذي يَسْعي بين الراشي والْمُرْتَشِي لَيَقْضِيَ أَمْرُهُما .
- ﴿ رَبِطَ ﴾ [ ه ] فى حديث حذيفة رضى الله عنه « ابْتَاعُوا لى رَبِطَتَين عَقِيَّتِين » وفى رواية « إنهأتى بكَفَنه رَيْطَتِين فقال: الحَيُّ أحوجُ إلى الجديد من الميّت » الرَّبطة : كُل مُلاءة ليست بِلِفْقَين . وقيل كل ثوبٍ رقيق لَيِّن. والجمع رَيْطُ ورِياط .
- \* ومنه حدیث أبی سعید فی ذکر الموت « ومع کل واحد منهم رَبطة من رِیاط الجنة » وقد تکررت فی الحدیث .
- \* ومنه حديث ابن عمر « أُتِي برائطة فتَمنْدل بعد الطعام (١) بها » قال سُفيان : يعني بمنْدِيل . وأصحابُ العربية يقونون رَيْطة .
- ﴿ رَبِعِ ﴾ (س) في حديث عمر رضى الله عنه « امَّا كُوا الْعَجِينَ فَإِنهُ أَحد الرَّيْعَينَ » الرَّبِع : الزيادةُ والنَّاءِ على الأصل ، يُريد زِيادة الدَّقيق عند الطَّحن على كيل الحِنطة ، وعند الخَبز على الدَّقيق. والمَلْكُ والإمْلاك : إحْكام العَجِن و إجادتُه .

<sup>(</sup>۱) روایة الهروی: « أتی عمر برائطة یتمندل بهما بعد الطعام فکرهها » وفی اللسان « فطرحها » وأخرجه من حدیث ابن عمر . ( ۳۷ ــ النهایة ــ ۲ )

- \* ومنه حــديث ابن عباس فى كفَّارة اليمين « لــكل مِسْـكين مُدُّ حِنْطة رَيْعُهُ إدامُه » أى لا يلزمُه مع المُدِّ إدامٌ ، وأن الزيادة التي تحصُل من دَقيق المُدِّ إذا طحنَه يشْتَرى به الإدام.
  - (س) وفی حدیث جریر « وماؤٌنا یَرِیع » أی یَعود و یَرجع .
- [ ه ] ومنه حديث الحسن في القَيْء « إن راع منه شي؛ إلى جَوفه فقد أَفْطر » أَى إِن رَجَع .
- (ه) ومنه حدیث هشام فی صفة ناقة « إنها لَمِرْ یاع مسیاع " » أى يُسافرَ عليها و يُعاد.
- \* وفيه ذكر « رائعة » هو موضع محكة به قبرُ آمنة أمّ النبي صلى الله عليه وسلم في قول.
- (ريف) (س) فيه « تُفْتَح الأرْيافُ فيخرج إليها الناسُ » هي جمع ريفٍ ، وهو كل أرض فيها زرع ونخلُ . وقيل هو ماقارب الماء من أرض العرب ومن غيرِ ها .
- \* ومنه حديث العُرَنيِيِّن «كنَّا أهلَ ضَرْع ولم نكن أهلَ ريفٍ » أى إنَّا من أهل البادية لا مِن أهل البادية لا مِن أهل اللهُ ن .
  - \* ومنه حدیث فَرُوة بن مُسَیْك « وهی أرضُ رِیفنا ومِیرَ تِنا » .
- (ريق) (س) في حديث على رضى الله عنه « فإذا بِرَيْق سيفٍ من ورأى » هكذا يُرْوى بكسر الباء وفتح الراء ، من رَاق السرابُ إذا لمع ، ولو رُوى بفتحها على أنها أصلية من البَريق لكان وجها بينًا . قال الواقِدى : لم أسمع أحداً إلا يقول بِرَيْق سيفٍ من ورأى ، يعنى بكسر الباء وفتح الراء .
- ﴿ رَيْمٍ ﴾ [ه] فيه «قال للعباس رضى الله عنه: لا تَرِمٍ من مَنْزِ لك غداً أنت و بنُوك » أى لا تَبْرَح. يقال: رَام يَرِيمٍ إذا بَرحَ وَزالَ من مكانه، وأكثر ما يُسْتعمل في النَّني .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فوالْكَعْبة مارَ اموا » أي مابَرِ حوا . وقد تكرر في الحديث .
    - \* وفيه ذكر « رِيم » هو بكسر الراء : اسمُ موضِع قَرِيب من المدينة .
- ﴿ رِينَ ﴾ ( ه ) في حديث عمر « قال عن أُسَيفِ ع جُهَينة : أَصْبِح قَدْ رِينَ به » أي أحاط

الدَّيْن بمالِهِ . يقال رين بالرجُل رَيْناً إذا وقَع فيما لا يَسْتَطِيع الْخُرُوجَ منه. وأصل الرَّين: الطَّبْع والنَّغطية . ومنه قوله تعالى «كلاَّ بل رَان على قلوبهم » أى طَبَع وخَتمَ .

\* ومنه حديث على « لتَعْلَم أَيُّنَا الَمرين على قَلْبه ، والْعَطَّى على بَصَره » الَمرِين : الْمُعُول به الرَّين .

[ه] ومنه حديث مجاهد في قوله تعالى « وأحاَطَت به خَطِيئُتُه » قال : هو الرَّانُ » الرَّان والرَّيْن سواء ، كالذَّام ِ والذَّيْم ، والعَابِ والعَيبِ .

\* وفيه « إن الصُّيَّام يَدخُلُون الجنة من باب الرَّيّان » قال الحربي : إن كانَ هذا اسماً للباب ، وإلا فهُو من الرَّواء ، وهو الماء الذي يُرْوي . يقال رَوِي يَرْوَى فهو رَيّان ، وامرأة ريّا . فالرّيان فعلان من الرَّيّ ، والألف والنون وائدتان ، مثانه في عَطْشان ، فيكون من باب ريا لا رين . والمعنى أن الصُّيَّام بتمْطِيشِهم أَنفُسَهم في الدُّنيا يدخُلُون من باب الريان ليَامَنوا من العَطَش قبل تَمكّنهم في الجنة .

﴿ ربه قان ﴾ (هس) في حديث عمر « خرَج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وَمُيُهُ وَمُنْهُ وَعُ بِالرَّيْمُ عُمَانَ » هو الزَّعْفران ، والياه والألفُ والنونُ زوائد.

﴿ رِيا ﴾ \* في حديث خيبر « سأَعْطَى الراية غدًا رجُلا يُحِبِه اللهُ عز وجل ورسُولهُ » الراية ها هنا : العَلَم . يقال ريَّيْت الراية : أي ركَزْتها . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

( س ) وفيه « الدَّين رايةُ الله في الأرض يجعَلُها في عُنُق من أَذَلَه » الرَّاية: حَديدة مستديرة وَ على قَدرِ العُنُق يُجُعَل فيه .

(س) ومنه حديث قتادة في العبد الآبق « كَرِه له الرايةَ ورخُّصَ في القَيد » .

### حرمنب الزّاي

## ﴿ باب الزاى مع الهمزة ﴾

- ﴿ زَأَد ﴾ (س) في حديث « فَزُنْد » يقال زأدْته أزأدُه زأداً ، فهو مَزْءودُ إذا أَفْزَعَته وذَعَرته .
- ﴿ زَأْرُ ﴾ (س) فيه « فسمِعَ زئيرَ الأُسَدِ » يقال زأرَ الأُسَد يَزْأَرُ زَأْرًا وزَئيرا إذا صاحَ وغَضِب.
- (س) ومنه قصة فتح العراق وذكر مَرْزُبان « الزاْرَة » هي الأَجْمَة . سميت بهـــا لزَّ يُيرِ الأَسَدِ فيها . واَلَمْ زُبان : الرئيسُ الْمُقَدَّم . وأهل اللغة يضمُّون ميمَه .
- \* ومنه الحديث « إن الجَارُودَ لمّا أَسْلِم وثَب عليه الْحَطَم فَأَخَذَه وشدَّه وَثَاقا وجَعَله فَيْ الزَّأْرَة ».

## ﴿ باب الزاى مع الباء ﴾

- (زبب) (س) فى حديث الزَّكاة « يجِيء كَنزُ أحدِكم شُجَاعا أَقْرَع له زبيبَتَان » الزَّبيبةُ : نُكْنة سوداء فوقَ عين الحيَّة . وقيل هما نُقْطَتان تَكْتَنفان فاها . وقيل هُمَا زَبَدَتَان فى شِدْقَيْها .
- \* ومنه حَـدَيث بَعض القُرَشِيين « حتى عَرِقِت وزبَّب صِمَاعَاكَ » أَى خَرج زَبَدُ فيك في أَجانِيَ شَفَتِك .
- (ه) وفى حديث على رضى الله عنه «أَنَا إِذَا والله مِثلُ التى أُحِيط بها فقيل: زَبابِ زبابِ حتى دَخَلت جُحْرها، ثم احتُفِر عنها فاجتُرَّ برِجْلها فذُبِحَتْ » أرادَ الصَّبُعَ إِذا أرادُوا صيدَها أحاطُوا

بها ، ثم قالوا لها: زَبابِ زَبابِ . كأنهم مُؤنَّسُونها بذلك . والزَّباب : جنسٌ من الفَأر لا يَسْمَع ، لعلَّها تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه كما تأكُّلُه تأكُّلُه تأكُّلُه تأكُلُه تأكُلُه تأكُّلُه تأكُّلُه تأكُّلُه تأكُلُه تأكُّلُه تأكُلُه تأكُلُونُ تأكُلُه تأكُل

- (ه) وفى حديث الشعبى «كان إذا سُئل عن مسئلةٍ مُعضِلةٍ قال : زبَّاء ذاتُ وبَر ، لو سُئل عنها أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعْضَلَت بهم ». يقال للدَّاهية الصَّعبة : زَبَّاء ذاتُ وبَر . والزَّبَب: كثرة الشَّعَر . يعنى أنَّها جَمعت بين الشَّعَر والوبَر .
- (س) وفى حديث عروة « يَبْعَثْ أَهْلُ النار وفْدَهُم فَيَرَجِعُون إليهم زُبًّا حُبْنا » الزُّبُّ: جمعُ الأُرْبَ، وهو الذى اَجْتمع فى الأَرْبَ، وهو الذى اَجْتمع فى بَطْنه الماء الأصفرُ.
- ﴿ زبد ﴾ (ه) فيه « إنا لا نَقْبل زَبْد المشركين » الزَّبد بسكون الباء : الرَّفْد والعطاء . يقال منه زَبَده يزيده بالكسر . فأما يَزْ بُدُه بالضم فهو إطْعامُ الزُّبد . قال الخطَّابى : يُشْبه أن يكون هذا الحديثُ منسوخًا ، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المُشْركين ، أهْدَى له المُقوقِس مارَّيةَ والبغلة ، وأهدى له أ كيدرُ دومة ، فقبل منهما . وقيل إنما ردَّ هديّتَه (١) ليغيظه يردّه ها فيحمله ذلك على الإسلام . وقيل ردَّها لأنَّ للهديّة موضعًا من القلب ، ولا يجوزُ عليه أن يميل بقلبه إلى مُشْرك ، فردها قطعًا لسبّب الميل ، وليس ذلك مُناقضا لقَبُوله هدية النجاشي والمُقوقس وأ كيدر ؛ لأنهم أهلُ كتاب .
- ﴿ زَبِر ﴾ (ه) في حديث أهل النار « وعَدَّ منهم الضميفَ الذي لا زَبْر له » أي لا عَقْل له يزبُرُه وينهاهُ عن الإقدام على مالا ينبغي .
- \* ومنه الحديث « إذا ردَدْت على السَّائل ثلاثاً فلا عليك أن تزبُرَه » أى تَنْهَره وتُغْلِظ له فى القول والرد.
- (س) وفى حديث صفية بنت عبد المطلب «كيف وجدْتَ زبْراً ؟ أقِطاً وتمرا ، أو مُشْمَعِلاً صقْرًا؟ » الزَّبْر ، نفتح الزاى وكسرها : القَوِىُّ الشَّديدُ ، وهو مُكَبَّر الزُّبَير، تعنى ابنها : أى كيف وجدته ؟ كطَعامٍ مُيؤكل ، أو كالصَّقْر ؟
- ( ه ) وفى حــديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه دعا فى مَرَضِه بدَوَاة ومِزْ بَر فكتب اسمَ الخليفة بعدَه » المزْ بر بالكسر : القلمَ . يقال زَبَرت الكتاب أَزْ بُره إذا أَتْقَنت كتابتَه .

<sup>(</sup>۱) المهدى هو عياض بن حمار ، قبل أن يسلم . الفائق ۱/۱ ه .

- (ه) وفى حديث الأحنف «كان له جارية سليطة اسمُها زَبْراه ، فكان إذا غَضِبَت قال : ها جَت زَبْراه » فذهبَت كُلتُه هذه مثلا ، حتى يقال لكلشىء هاج غَضبُه . وزبْراه : تأنيثُ الأزْبَر ، من الزُّبْرة ، وهي مابين كَتِفي الأسَدِ من الوَبَر .
- ( ه ) ومنه حديث عبد الملك « إنه أتي بأسِيرٍ مُصدَّرٍ أَزْبَرَ » أَى عَظِيمِ الصَّدْرِ والكَاهِل ؛ لأنَّهما موضع الزُّبْرة .
- (س) وفى حديث شريح « إن هى هرَّت وازْبارَّت فليس لها » أى اقشَعرَّت وانتفشَت . إ ويجوز أن يكون من الزُّبرة ، وهى مُجتمَعَ الوَبَر فى المرْ فَقَين والصَّدْر .
  - \* وفيه ذكر « الزَّبير » هو بفتح الزاى وكسر الباء: اسم الجبَل الذى كلَّم الله تعالى عايــه موسى عليه السلام في قول .
  - ﴿ زَبِرِجٍ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ عَلَى رَضَى الله عَنَهُ ﴿ حَلِيَتَ الدَّنِيا فَى أَعْنُهُم ، وَرَاقَهُم زِبْرِجُهَا ﴾ الزِّبْرِ جُها ﴾ الزِّبْر ج : الزينَةُ والذَّهب والسحاب .
  - ﴿ زَبِع ﴾ (هـ) فى حديث عمرو بن العاص لما عزَ له معاوية عن مِصْر « جعل يتزَبَّع لمعاوية » التَّغَير وسوء الخُلُق وقلةُ الاستِقامَة ، كأنه من الزَّوبَعة : الريح المعروفة .
  - ﴿ زَبَقَ ﴾ \* فيه ذكر ُ « الزابُوقة » هي بضم الباء : موضع ٌ قريب من البَصْرة كانت به وقّعةَ الجَمَل أوّل النّهار .
- ﴿ زَبِلَ ﴾ (س) في حديث عمر رضى الله عنه «أن امرأة نَشَرَت على زوجها فحبَسها في بيت الزِّبْل » هو بالكسر السِّرجينُ ، وبالفتح مصدرُ زَبَلْتُ الأرض إذا أَصْلَحْتَهَا بالزِّبْل . وإنما ذكر نا هذه اللفظة مع ظُهُورها لئلا تُصحَّف بغيرها ؛ فإنها بمكان من الاشتباه .
- ﴿ زَبِنَ ﴾ (ه) فيه « أنه نَهِى عن الْمَزَ ابنَة واللَّحاقلة » قد تكرر ذكر الْمَزَ ابنة فى الحديث ، وهي بيع الرُّطَب في رُوْس النَّخْل بالنَّمر ، وأصلُه من الزَّبْن وهو الدفْعُ ، كأنَّ كُل واحدٍ من الْتَبَايعيْن يَزْبِن صاحبَه عن حقِّه بما يزدَادُ منه . وإنما نَهى عنها لما يَقَع فيها من الفَبْن والجَهالة .

- \* وفي حديث على رضى الله عنه «كالنَّاب الضَّرُوس تَزْ بِن برجْابِها » أى تدفع.
- ( ه ) وفى حديث معاوية « وربما زَبَنَتْ فَكَسَرت أَنفَ حَالِبِها » يقال للنَّاقة إذا كان من عادتها أن تَدْفع حالِبَهاعن حَلبِها: زَبُون.
- ( ه ) ومنه الحديث « لا يَقْبَل الله صلاة الزِّبِّين » هو الذي يُدَافع الأُخْبَثين ، وهو بوزن السِّجِّيل ، هكذا رواه بعضهم ، والمشهور ُ بالنُّون .
- ﴿ زِبا ﴾ (س) فيه «أنه نهى عن مَزَا بِي القُبُور » هي ما يُندَب به الميت ويُناَح به عليه ، من قولهم مازَباهم إلى هـذا: أى مادَعاهم . وقيل هي جمع ُ مِزْ باة ، من الزُّ بْية وهي الخُفْرة ، كأنه \_ والله أعلم \_ كَره أن يُشَق القَبْرُ ضَرِيحا كالزُّ بْية ولا يُلْحَد ، ويَعْضُدَه قوله «اللَّحْدُ لنا والشَّقُّ لِغَيْرنا» وقد صَحَّفه بعضُهم فقال : عن مَر أي القُبُور (١) .

- (س) وفى حديث كعب بن مالك « جَرَت بينه وبين غَيره نُحَاوِرَةٌ ، قال كعبُ: فقلتُ له

<sup>(</sup>١) جاء في الدر النثير: قلت: المصنف انعكس عليه الأمر، فإن الأول التصحيف، والثاني هو المحفوظ، كذا ذكره الحطابي والفارسي قالا: وإنما كره من المراثي النياحة على مذهب الجاهلية.

كُلَّةً أَزْبِيه بذلك » أَى أَزْمجِه وأْقَاقِه ، من قولهم : أَزْبَيْتُ الشَّىءَ أَزْبِيه إِذَا حَمَلْتَه . ويقال فيه زَبَيْتُهُ لأن الشَّىء إذا ُحمِل أَزْعِج وأَزِيل عن مَكَانهِ .

# ﴿ باب الزاى مع الجيم ﴾

- ﴿ زَجِجٍ ﴾ (هـ) في صفته صلى الله عليه وسلم « أَرْجُ اَلحواجب » الزَّجَج: تَقَوَّس في الحاجب مع طُول في طَرَفه وامْتذَاد.
- (س) . وفى حديث الَّذى اسْتَسْاف ألف دينار فى بَنى إسْرَائيل « فَأَخَذَ خَسَبَة فَنقَرَهَا وَأَدخُل فَيهَا أَلفَ دينار وصحيفةً ، ثم زجَّجَ موضعها » أى سَوَّى مَوْضع النَّقْر وأصلحَه ، من تَزْجِيج الحواجِب ، وهو حذف زوائد الشعر . ويحتمل أن يكون مأخُوذاً من الزُّجّ : النصلِ ، وهو أن يكون النَّقْر فى طَرف الخَشَبة ، فتَرك فيه زُجًّا ليمْسكه ويحفظ ما فى جَوْفه .
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « قالت : صلى النبى صلى الله عليه وسلم ليلةً فى رمضانَ فتحدَّ ثوا بذلك ، فأمسى المسجدُ من اللَّيلة المُقبلة زاجًا » قال اَلحر بى : أظنه أراد جَأْزاً . أى غاصًا بالناس ، فقُلب ، من قَولهم جَبِّز بالشَّرَ اب جَازاً إذا غصَّ به . قال أبو موسى : ويحتَمِل أن يكونَ راجًا بالراء . أراد أن له رجَّةً من كثَرْة الناس .
- \* وفيه ذكر « زُجِّ لاَوَةَ » هو بضم الزاى وتشديد الجيم : موضع تَجْدِىّ بَعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحَّاك بنَ سُفْيان يدعُو أهله إلى الإسلام . وزُجُّ أيضا : ماء أَقْطَعه رسول الله صلى الله عليه وسلم العدَّاء بن خالد .
- ﴿ زَجِرٍ ﴾ (س) فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « من قَرَأَ القُرآن فى أقلَّ من ثلاثٍ فهو زاجر " » من زجر الإبل يز مُجُرُها إذا حُبَّها وحمالها على السَّرْعة . والحُفُوظ « رَاجِز » وقد تقدم .
  - \* ومنه الحديث « فسمع وراءه زَجْرا » أى صِياحاً على الإبلِ وحَثًّا .
- \* وفى حديث العَزْل «كَأَنه زَجَرَ » أى نهى عنه . وحيثُ وقع الزَّجر فى الحديث فإنما يُرَاد بُه النَّهى .

- (س) وفيه «كان شُريح زاجراً شاعراً » الزَّجر للطَّير: هو التَّيمُن والنَّشَوُّم بها والتفَوُّلُ بطَيرَانها ، كالسانِح والباَرح ، وهو نوع من الكَهانة والعيافة .
  - ﴿ زَجِلٍ ﴾ (هـ) فيه « أنه أُخَذَ الحرْ بهَ لأُ بَىّ بن خلف فرَ جَله بها » أى رَمَاه بها فقتله .
    - \* ومنه حدیث عبد الله بن سلام « فأخَذَ بیدی فزَجَل بی » أی رَمَانی ودَفع بی .
      - (س) وفي حديث الملائكة « لهم زَجَل بالتسبيح » أي صوت وفي عال .
    - ﴿ زَجًا ﴾ \* فيه «كَانُ يَتَخَلُّفَ في المسير فيُزْجِي الضَّعيف » أَى يَسُوقه ليُلْحِقه بالرِّفاق.
  - (س) ومنه حدیث علی « ما زالت تُزْ جِینی حتی دخَلتُ علیه » أَی تَسُوقنی وتَدَفَعُنی .
    - (س) وحديث جابر « أعيا ناضِعي فجعلَتُ أُزْجِيه » أي أسوقُه .
- (س) وفيه « لا تَزْجُو صَلاةٌ لا يُقْرأ فيها بفاتِحَة الكِتاب » هو من أزْحيت الشيء فزجاً إذارَوَّجْتَه فرَاجَ وتيسَّر . المعنَى: لا تُجُزِئُ صلاةٌ وتَصح إلاَّ بالفاتحة .

## ﴿ باب الزاى مع الحاء ﴾

- ﴿ زحزح ﴾ \* فيه « من صام يوماً في سَبيل الله زَحْزَ حه الله عن النار سَبْعين خَريفاً » زَحْزَ حه أَى نَحَّاه عن مكانه وباعَده منه ، يعني باعَدَه عن النَّار مسافةً تَقُطع في سَبْعين سنة ؛ لأنه كلا منَّ خَرِيف فقد انْقَضَت سنة .
- [ ه ] ومنه حدیث علی رضی الله عنه « أنه قال لسلیمان بن صُرَد لما حضَره بعد فرَ اغِه من الْجِمَل: تَزَحْزَ حْتَ وَتَرَبَّصْت فَكِيف رأيتَ الله صنَعَ؟ » .
- \* ومنه حديث الحسن بن على رضى الله عنهما «كان إذا فرَغ من الفجر لم يتكلم حتى تَطْلع الشمس وإن زُحْز ح » أى وإن أريد تَنْحِيتُه عن ذلك وأزْعجَ وُحُملَ على الـكلام .
- ﴿ زحف ﴾ \* فيه « اللهم اغفِر ْ له وإنْ كان فر ّ من الزحْف » أى فر ّ من الجهاد وَلِقاء العدُوِّ في الحرُّب . والزَّحف : الجيش يَزَحَفُون إلى العَدُوّ : أَى يَمْشُون . يقال زَحَف إليه زَحْفا إذا مشى نحوه .

- ( ه ) وفيه « إنّ راحلته أزْحفَت » أى أعْيَت ووقفَت . يقال أزحَف البَعيرُ فهو مُزْحف إذا وقف من الإعْياء ، وأزحَف الرجُل إذا أعيت دابَّتُه ، كأن أمرَها أفْضَى إلى الزَّحْف . وقال الخطَّابي : صوابُه : أُزْحفَت عليه، غير مُسمَّى الفاعل . يقال زُحِف البَعير إذا قام من الإعْياء . وأزحَفهُ السَفَر . وزحَف الرجُل إذا انسَحَب على اسْته .
  - \* ومنه الحديث « يَزحفون على أَسْتاهِهم » وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ زحل ﴾ (ه) فيه «غَزَونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رجُل من المُشْركين يدقُّنا ويُزحِّلُها من ورائنا » أى يُنحِّينا . يقال زحل الرجُل عن مقامه وتزحَّل إذا زال عنه . ويُروى يزجلنا بالجيم : أى يرمينا . ويُرْوى : يدفُّنا بالفاء ، من الدّف : السَّير .
- ( ه ) ومنه حدیث أبی موسی أتاه عبدُ الله یتحدَّث عنده ، فلما أُقِیمت الصلاة زَحَل وقال : « مَا كُنتُ أَتقدَّم رجلاً من أهْل بدْر » أي تأخَّر ولم بَوْمَ القوم .
  - \* ومنه حدیث اُلحدری « فلما رآه زحل له وهو جالسُ إلى جَنْب اُلحسَين » .
- \* ومنه حديث ابن المسيّب « قال لقتادة: ازحَـل عنِّي فقد نَزَحْتَني » أي أُنْهَدْت ما عندي .

## ﴿ باب الزاى مع الجاء ﴾

- ﴿ زخخ ﴾ \* فيه «مثَلُ أهل بيتي مثَل سفينة نُوح ؛ من تَخالَف عنها زُخَّ به في النار » أى دُفِع ورُمي . يقال زخَّه يَزُخه زخًا .
- (ه) ومنه حدیث أبی موسی « اتَّبِعُوا القرآن ولا یتَّبَعْنَکم ، فإنه من یتَّبعُهُ القرآن یَزُخُ فی قفاه » .
- [ه] ومنه حديث على رضى الله عنه «أنه كتب إلى عُمْان بن حُنيف: لا تأخُذن من الله عنه «أنه كتب إلى عُمْان بن حُنيف: لا تأخُذن من الزُّخَة والنُّخَة شيئاً » الزُّخَة : أولادُ الغَنم لأنها تُزَخ: أى تُساق وتُدْفع من وَرَاجًا، وهي فُعْلة بعنى مفعول ، كالقُبْضَة والغُرْفة . و إنما لا تُؤخذ منها الصدقة إذا كانت معنى مفعول ، كالقُبْضَة والغُرْفة . و إنما لا تُؤخذ منها الصدقة إذا كانت مع أمّياتها اعْتُد بها في الصّدَقة ولا تؤخذ ، ولعل مَذْهَبه كان لا يأخذ منها شَيئاً .

#### ( ه ) ومنه حديثه الآخر :

أَفلحَ من كانت له مِزَخَّهُ ۚ يَزُخُّهَا ثُم يناً ما الفَخَّهُ ۚ

المِزَخَّة بالكسر : الزَّوْجَة ، لأنه يَزُخُّها : أَى يُجَامِعها . وقال الجوهرى : هو بالفتح .

﴿ زَخْرَ ﴾ (س) فى حــديث جابر رضى الله عنه « فَرْخَر البحرُ » أى مدَّ وكثرُ مَاوُّه وارتفعتْ أمواجُه.

﴿ زخرف ﴾ (ه) فيه « إنه لم يَدْخُل الكَعْبة حتى أَمَرَ بالزُّخْرُف فنُحِّى ً » هو نَقُوشٌ وتَصاويرُ بالذهب كانت زُيِّنَت بها الكَعْبة ، أَمَ بها فحُكَّت. والزُّخُرف في الأصل: الذهبُ وكال حُسْن الشيء.

- \* ومنه الحديث « نهى أن تُزَخْرَف المساجدُ » أى تُنقَشَ وَيُمَوَّه بالذَّهب. ووجهُ النَّهى عِتملُ أن يكون لئَلا تشْغَل المُصَلَى .
  - \* والحديث الآخر « لتُزَخْرُ فُنَّها كما زَخْرَ فَت اليهودُ والنَّصارى » يعنى المسَاجِدَ .
    - \* ومنه حديث صفة الجنة « لتزَخْرفَت له مابين خَوافِق السموات والأرض » .
- \* وفى وصيته لعيَّاش بن أبى ربيعة لما بعثَه إلى الىمين «فلن تَأْتِيَك حُجَّة إلا دحضَت، ولا كِتابُ زُخْرُف إلَّا ذهبَ نُورُه » أى كتابُ تمْوِيه وتر ْقيشٍ يزعمون أنه من كُتُب الله، وقد حُرِّف أو غُيِّر ما فيه وزُيِّن ذلك التغيير ُ ومُوِّه .

﴿ زخرب ﴾ ( ه ) فى حديث الفَرَع وذبحه ، قال : « وأن تَنْرُ كَهُ حتى يصيرَ ابنَ تَخَاضَ أو ابنَ لَبُون زُخْرُ بُنَّا خير من أنْ تَكُفأ إِنَاءكَ وتُولّهَ نَا قَتَك » الزُّخْرُب : الذي قد غَلُظ جسْمُه واشتدَّ لحمهُ . والفَرَع : هو أوّلُ ما تَلِدُه النّاقةُ ، كانوا يذبّحُونه لآلِهَهم ، فَكَرِه ذلك : وقال : لأن تَنْرُ كه حتى يكبر وتَنْتَفع بلَحْمه خير من أنك تَذْبّحُه فينْقَطع كبنُ أمّه فتَكُب إناءك الذي كُنت تحلُبُ فيه ، وتجعَل نَا قَتَك والهة بَفقد وَلَدها .

﴿ زخم ﴾ \* فيه ذكر « زُخْم » هو بضم الزاى وسكون الحاء: جَبَل قُرُب مكة .

#### ﴿ باب الزاى مع الراء ﴾

﴿ زَرِبٍ ﴾ (س) في حديثِ بني العنبر « فأخذُوا زِرْبيَّة أُمِّى فأَمَر بها فرُدَّت » الزّربيَّة : الطِّنْفِسَة . وقيل البساطُ ذو الْخَمْل ، وتُكسر زايُها وتفتح وتضم ، وجمعُها زَرَابيُّ .

(ه) وفي حديث أبي هريرة «ويْل للزِّرْبيَّة، قيل: وما الزِّربيَّة؟ قال: الذين يَدْخُلُون على الْأُمَراء، فإذا قالوا شرَّا أو قالوا شيئًا (١) قالوا: صدَق » شبَّهم في تَلَوُّنهم بواحِدَةِ الزَّرابيِّ، وما كان على صِبْغَتِها وألو آنِها ، أو شبَّهم بالغَنم المنسو بة إلى الزِّرْب: وهو الحظيرةُ التي تأوى إليها، في أنهم يْنْقَادُون للأُمَراء و يمضُون على مِشْيَتهم انقيادَ الغنَم لراعِيها.

#### \* ومنه رَجَزُ كعب:

## \* تبِيتُ بينَ الزِّرْبِ والكَّنيفِ \*

وتكسَرُ زايهُ وتفتحُ. والكَنيفُ: الموضِعُ الساتِرُ ، يُريد أنها تُعْلَف في الحظائِر والبيوت لا بالكَلَأ والمرْعَى .

﴿ زرر ﴾ (س) في صفة خاتم النبو" ة « إنه مثل زِرّ الحجَلَة » الزِّر أَ وَاحِدُ الأَزْرار التي الله على الراء على الزاى ، وقيل إنما هو بتقديم الراء على الزاى ، ويريد بالحَجَلة القبَجَة ، مأخوذُ من أَرَزَّت الجرادَةُ إذا كَبَست ذَنبَها في الأرض فباضَت ، ويشهدله مارواه الترمذي في كتابه بإسْنادِه عن جابر بن سَهُرة « وكان خَاتَم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين كَتفيه غُدَّةً حمراء مثل بيضة الحمامة » .

(ه) وفى حديث أبى ذر: قال يصف عليا « و إنه لعالِم الأرض وزِرُّها الذى تسكُن إليه » أى قِوَامُ القلْب به . وأخرج الهروى هذا الحديث عن سلمان .

<sup>(</sup>١) في الهروى : أو قالوا سيئا .

- (س) وفي حديث أبى الأسود « قال لإنسان : مافعَلَت امرأتُه التي كانت تُزَارَه و مُكَارّه ؟ » الْمُزارّة من الزَّرّ وهو العضُّ ، وحمار مِنَرّ : كثيرُ العَض .
- ﴿ زرع ﴾ \* قد تـكرر فيه ذكر « الزّرَاعة » وَهي معروفة ۗ . وقد جاء َ في بعض الحديث «الزّرّاعة » بفتح الزاى وتشديد الراء . قيل هي الأرض التي تُزْرَع .
- ﴿ زَرَفَ ﴾ (ه) في خطبة الحجاج « إياى وهذه الزَّرَافات » يعنى الجمَاعات ، واحــدُهم زَرَافة بالفتح ، نَهَاهم أن يَجتمِعُوا فيكونُ ذلك سببًا لثَوران الفِتْنَة .
- ( ه ) وفى حـــديث قرّة بن خالد « كان الــكلبيُّ يُزَرِّف فى الحديث » أَى يَزيد فيه ، مثــل يُزلِّف .
- ﴿ زَرَم ﴾ ( ه ) فيه «أنه بالعليه الحسن بن على فأُخذ من حِجْره ، فقال : لا تُزْرِمُوا ابْنى » أَى لا تَقْطعُوا عليه بَولَه . يقال زَرَمَ الدمعُ والبولُ إذا انقطعاً ، وأزرَمْته أنا .
  - \* ومنه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال : « لا تُزْرِمُوه » .
- ﴿ زَرَمْقَ ﴾ (ه) في حــديث ابن مسعود ﴿ إِن مُوسَى عليه السلام أَتَى فِرْعُون وعليه زُرْهُ انِقَةٌ ﴾ أى جُبَّة صوف. والــكَلمة أعجمية (قيل هي عبرانيَّة، والتفسيرُ في الحديث. وقيل فارِسيَّة، وأصلُه أَشْتُرْ بَانه: أي متاع الجَمَّال.
- ﴿ زَرَنْبِ ﴾ ( ه ) في حديث أم زَرْع « المسُّ مسُّ أَرْنَب، والرِّيحُ رَيحُ زَرْنَب» الزَّرْنْب: نوع من أنواع الطِّيب. وقيل هو نبتُ طيِّبُ الرِّيح. وقيل هو الزعْفَران (١٠).
- ﴿ زَرَنَقِ ﴾ ( ه ) في حديث على رضى الله عنه « لا أدعُ الحجَّ ولو تَزَرْنَقْتُ » وفي رواية « ولو أن أتزَرْنَقَ » أى ولو اسْتَقيت على الزَّرْنوق بالأَجْرَة ، وهي آلةُ معروفةُ من الآلاتِ التي يُسْتَقى بها من الآبارِ ، وهو أن يُنصَب على البئر أعْوادُ وتُعاَّقَ عليها البَكْرَة . وقيل أراد من الزَّرْنَقَة ، وهي العينَةُ ، وذلك بأن يشترى الشَّيء بأكثر من ثمنه إلى أَجَلٍ ثم يَبِيعه منه أو من غَيره بأقلَّ مما اشتراه ، كأنه معرّبُ زَرْنه : أي ليس الذَّهب مَعي .
  - ( ه ) ومنه الحديث «كانَت عائشة تأخُذُ الزَّرْنَقَة » أي العينة .

<sup>(</sup>١) في الهروى : « قال ابن السكيت : أرادت : زوجي لين العريكة طيب الذكر والعرض » .

- \* ومنه حديث ابن المبارك « لا بأس بالزَّرْنَقة » .
- [ ه ] وفى حديث عِكرمة « قيل له : الجُنُب ينْفمِس فى الزُّرْنُوق أَيُجِزِنَهُ ؟ قال : نعم » الزُّرنُوق : هو النَّهَرَ الصَّغِير ، وكأنه أراد الساقية َ التى يَجْرِى فيها المها الذى يُسْتَقى بالزُّرْنُوق ؟ لأنه من سبَبه .
- ﴿ زَرَا ﴾ ﴿ فَيه «فَهُوأُ جَدَرُأُنَ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَة اللهُ عَلَيْكُم ﴾ الازْدِرَاء: الاحتقار والانْتقاصُ والعيبُ ، وهو افْتعالُ ، من زَرَيْتُ عليه زِرَايةً إذا عِبتَه ، وأزريتُ به إزراءً إذا قصَّرتَ به وتهاونْت. وأصل ازدَرَيت ازتَرَيت ، وهو افتعَلت منه ، فقُلِبَت التاء دالا لأجل الزاى .

### ﴿ باب الزاى مع الطاء ﴾

﴿ زَطَا ﴾ (س) في بعض الأخبار « فحلق رأسًـه زُطّيَّةً » قيل هو مثل الصَّليب ، كأنه فعلُ الزُّطّ ، وهم جِنْس من السُّودان والهُنُود .

## ﴿ باب الزاى مع العين ﴾

- ﴿ زَعَبِ ﴾ (ه) فيه « أنه قال لعَمْرُو بن العاص : إنى أرسلتُ إليك لأَبْعَتُك في وجهِ يُسلّمُكُ اللهُ ويُغْنَمُك ، وأَزْعَب لك زَعْبة من المال » أى أُعْطيك دُفعةً من المال . وأصلُ الزَّعْب : الدَّفعُ والقَسْم .
- (س) ومنه حديث أبى الهيثم « فلم يَلْبث أن جاء بقِرْ بَهْ يَزْ عَبُهَا » أَى يَتَدَافَعُ بهـا ويحْمِلُهَا لِثِقَلَها . وقيل زَعبَ بِحِمْله إذا اسْتَقام .
- \* وفى حديث على وعطيَّته « أنه كان يَزْ عَب لقَوم ويُخوِّصُ لآخَرِينَ » الزَّعْب: الكثرة .
- \* وفى حديث سِحْر النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كان تحتَ زَعُوبة أو زَعُوفة » هى بمعنى راعُوفة ، وقد تقدمت فى حرف الراء.
- ﴿ زعج ﴾ (س) في حديث أنس « رأيتُ عُمر يُزْعجُ أبا بكر إزعاجاً يوم السَّقيفة » أي يُقيمُه ولا يَدعُه يستقرُّ حتى بايَمه .

- (س) وفى حديث ابن مسعود « الحلِفُ يُزْعجُ السِّلعة وَيَمْحَق البَرَكة » أَى يُنْفِقُهَا ويُحْرِجها من يد صاحبها ويُقْلِقها .
- ﴿ زَعَرَ ﴾ (س) في حديث ابن مسعود ﴿ إِنَّ امرأة قالت له : إني امرأة ُ زَعْراء ﴾ أي قليلةُ الشَّعَر ، وهو الزعَر بالتحريك . ورجلُ أزعَر ، والجمع زُعْر .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه يَصفُ الغيثَ « أخرج به من زُعْر الجِبَال الأعشابَ » يريد القَليلة النَّبات ، تشبيهاً بقلة الشَّعر .
  - ﴿ زعم ﴾ ( ه ) فيه « الزَّعيم غَارِمْ " ) الزَّعيم : الكَفيلُ ، والغَارِم : الضَّامِنُ .
  - \* ومنه حدیث علی « ذِمَّتی رَهِینةٌ وأنا به زَعیم » أی كَفِیل . وقد تكرر فی الحدیث .
- (ه) وفيه « أنه ذكر أيوب عليه السلام فقال : كان إذا مَرَ برجُلين يَتَزَاعَمان ، فيذكُرَ ان الله ، كَفَّر عنهما » أى يَتَداعَيان شيئاً فيختَلفان فيه ، فيَحْلفان عليه كان يُكفِّر عنهما لأجْل حلفهما . وقال الزَّخشرى : «معناه أنهما يتَحادَ ثان بالزَّعَمَات : وهي مالا يُوثَق به من الأمحاديث، وقوله فيذكُرَ ان الله : أى على وجْه الاسْتِغْفار » .
- \* ومنه الحديث « بئس مَطِيَّة الرجل زَّ عَمُوا » معناه أنّ الرجُل إذا أرادَ المَسِير إلى بَلدوَالظَعْنَ في حاجة ركِب مطيته ، وسار حتى يقْضى أربَه ، فشبَّه ما يُقدِّمه المُتكلِّم أمام كلامه ويتَوَصَّل به إلى غَرَضه \_ من قوله زَّ عَمُوا كذا وكذا \_ بالمَطِية التي يتُوصَّل بها إلى الحاجَة . وإنما يقال زَّ عَمُوا في حديث لا سَند له ولا تَبت فيه ، وإنما يُحكَى على الألسُن على سبيل البَلاغ ، فَذَم من الحديث ما كان هذا سبيلة . والزُّعم بالضم والفتح : قريب من الظن ".
- (س) وفى حــديث المغيرة « زَعيمُ الأنفاس » أى مُوكَّلُ بالأنفاس يُصَعِّدها لغِلَبة الحسَد والسَّرُب ، كأنه يتحسَّس كلام الناس و يَعِيبُهم بما يُسقِطهم . والزَّعيمُ هنا بمعنى الوَ كِيل .
- ﴿ زعن ﴾ (س) في حديث عمرو بن العاص « أَرَدْت أَن تُبَلّغ الناس عنّى مَقَالَة يزعَنُون اللها » أَى يَميلُون إليها . يقال زَعَن إلى الشَّىء إذا مالَ إليه . قال أَبُو موسى : أَطنتُه يركنُون إليها فصُحِّف . قلت : الأقرب إلى التَّصْحيف أن يكون : يُدْعِنون من الإذعان وهو الانقيادُ ، فعدَّاها بِإلى بعنى اللَّام . وأمّا يركنُون فما أَبْعَدها من يَزْعَنُون .

﴿ زعنف ﴾ (ه) في حديث عمرو بن ميمون « إيَّا كم وهذه الزَّعانِيفَ الذين رَغِبُوا عن الناس وفارَقُوا الجماعَة » هي الفِرَق المُختلفَة. وأصلُها أطرَافُ الأديم والأكارعُ. وقيل أجنِعَة النَّاس وفارَقُوا الجماعَة » هي الفِرَق المُختلفَة. وأصلُها أطرَافُ الأديم والأكارعُ. وقيل أجنِعَة السَّمك، واحدتُها زعْنِفة ، وتجمعُها زَعانِفُ ، والياه في الزَّعانِيف للإشباع ، وأكثرُ ما تَجيء في الشِّعر، شبّه من خَرج عن الجماعة بها .

## ﴿ باب الزاى مع الغين ﴾

﴿ زَعْبِ ﴾ (س) فيه «أنه أُهْدِي له أُجْرٍ زُغْبُ " » أي قِثّاء صغار ". والزُّغب جمع الأَزْغَب، من الزَّغب: صِغار الريش أوّل ما يَطْلع، شبّه به ما على القِثّاء من الزَّغب.

﴿ زَغْرَ ﴾ \* في حديث الدجال « أُخْبَرُونِي عن عَين زُغَرَ هَل فيها ما يه ؟ قالوا: نعم » زُغَر بوزن صُرَد : عَيْن بالشَّام من أَرْض البَّلْقاء . قيل هو اسْم لها . وقيل اسمُ امرأة نُسِبت إليها .

\* وفى حديث على رضى الله عنه « ثم يكونُ بعد هذا غَرَق من زُغَر » وسياقُ الحديث يُشير إلى أنها عين فى أرض البَصْرة ، ونعلها غيرُ الأولى . فأمّا زُعْر \_ بسكون العين المُهملة \_ فموضعُ الحجاز .

### ﴿ باب الزاى مع الفاء ﴾

﴿ زَفْتَ ﴾ أَ (هَ) فيه « أنه نَهَى عن الْمَزَفَّت من الأَوْعِية » هو الإِناء الذي طُلِي بالزِّفْت وهو نوعٌ من القَارِ ، ثم انْتُبِذ فيه .

﴿ زَفْرَ ﴾ (س) فيه « وكان النساء يَزْ فِرْنَ القِرَبِ يَسْقِينِ الناسِ في الغَزْوِ » ، أَى يَحْمِلْنَهَا مملوءةً ماء . زَفَرَ وازْدَفَرَ إِذَا حَمَل . والزِّفْر : القِرْ بة .

\* ومنه الحديث «كانت أمّ سَلِيط تَزْ فَرِ لنا القِرَب يوم أُحُد ».

( ه ) وفى حديث على وضى الله عنه « كان إذا خَلاَ مع صَاغِيَته وزَافِرَته انبسَط » زافِرَة الرَّجُل: أَنْصَارُه وخاصَّتُه .

- ﴿ زَفَرْفَ ﴾ (س) في حديث أمّ السائب « أنه مر ً بها وهي تُزَفَرْ ف من الُحمَّى » أي ترتَعِد من البَرْد. ويُر وي بالرَّاء. وقد تقدَّم.
- ﴿ زَفْفَ ﴾ (ه) في حديث تزويج فاطمة رضى الله عنها «أنه صَنَع طعاماً وقال لبِلاَل : أدخِل الناس على زُفَة » أى طائفة بعد طائفة ، وزُمرة بعد زُمرة ، سُمِّيت بذلك لزَفيفها في مَشْيها وإقبالها بسرعة .
- (س) ومنه الحديث « يُزَف عَلَى بَيْنَى وبين إبراهيم عليه السلام إلى الجنة » إن كُسِرت الزاى فمعناه يُسْرع، من زَف فى مَشْيه وأزَف إذا أَسْرع، وإن فُتِحت فهو من زففت العرُوس أزفُّها إذا أَهْدَيتها إلى زوجها .
  - \* ومنه الحديث « إذا وُلِدَت الجاريةُ بعث اللهُ إليها مَلَكَا يَزِفُ البركةَ زَفًّا » .
  - \* ومنه حديث المغيرة « فما تفرَّقوا حتى نَظَروا إليه قد تكتَّب يُزَف في قومه » .
- ﴿ زَفَلَ ﴾ \* في حديث عائشة « أنها أرْسلت إلى أَزْ فَلَةٍ من الناس » أي جماعة . وقد تقدَّم هو وأمثاله في حرف الهمزة ، لأجل لَفظه وإن كان هذا موضعَه .
- ﴿ زَفْنَ ﴾ ﴿ فَى حديث فاطمة رضى الله عنها ﴿ أَنَهَا كَانَتَ تَزُّ فِنِ للحسن ﴾ أَى تُرقِّصه . وأصل الزَّفْن : اللَّعبُ والدفعُ .
- (س) ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « قدم وفد الحَبَشَة فجعلوا يَرْ فِنُون ويلعبون » أَى يرقُصُون .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن عمرو « إنّ الله أنزل الحقّ ليُذْهب به الباطل ، ويُبطل به اللعب والزَّفْن ، والزّمارات والمزَاهر ، والكِنّارات » ساق هذه الألفاظَ سياقاً واحذاً .

## ﴿ باب الزاى مع القاف ﴾

﴿ زَقْفَ ﴾ (هـ) فيه « يأخــذُ اللهُ السمواتِ والأرض يوم القِياَمة بيدِه ثم يَنزَقَفْها تَزَقَفُها تَرَقُفُها تَرَقُفُها الرُّمَّانة » .

- [ه] ومنه الحديث « بلغ عر أن مُعاوية قال : لو بلغ هذا الأمرُ إلينا بني عَبْد مَناف \_ يعنى الخلافة \_ تَرَ قَفْناه ترقَفْ الأُ كُرة » الترقُف . كالتَّلَقُف . يقال ترقفت الكُرة وتلقَّفْتها ، وهو أخذُها باليد على سَبيل الاختطاف ، والاستلاب من الهواء . وهكذا جاء الحديث « الأكرة » والأفصح الكُرة . وبني عَبْد مناف : منصوب على المده ، أو مجرور على البدل من الضَّمير في إلينا .
- \* ومنه الحديث « إنّ أبا سُفيان قال لَبَني أُميَّـة : تَزَقَّهُوها تَزَقَّهُ الكُرَة » يعنى الخلافة .
- (ه) ومنه حديث ابن الزبير « لمـا اصطَفَّ الصَّفَان يوم الجَمَل كان الأَشتر زَقَفَنَى منهم فَأْتَخَذْنَا ، فوقَعْنا إلى الأَرض ، فقلتُ اقتلُونى ومالـكاً (١) » أى اختَطَفني واستَلَبنى من بينهم . والائتِخاذُ : افتِعَالُ من الأُخْذِ بمعنى التَّفَاعل : أى أخذَ كلُّ واحد منَّا صاحِبَه .
- ﴿ رَقَقَ ﴾ ( ه ) فيه « من مَنَح مِنْحَة لَبن أو هَدَى زُقاقا » الزُّقاق بالضَّم : الطَّريق ، يُريد من دَلَّ الضَّال أو الأعمى على طَرِيقه . وقيل أرَادَ من تصدَّق بزُّقاَق من النَّخل ، وهي السِّكة منها . والأوّل أشبَه ؛ لأن هَدى من الهَدَاية لا من الهَدِيَّة .
- (ه) وفى حديث على « قال سَلاَّم: أرسَلَنى أَهلى إليه وأنا غُلام فقال: مالى أراكَ مُزَ قَقا » أَى محذُوف شَعر الرَّأْس كُلِّه ، وهو من الزِّق: الجُلْد يُجَزَ شعَرَهُ ولا يُلْتف نَتف الأديم: يعنى مالى أراك مطموم الرَّأْس كما يُطَم الزَّقُ ؟
  - \* ومنه حديث سلمان « أنه رُئِّي مَطْمُوم الرأس مُرَ قَقّاً » .
- (س) ومنه حدیث بعضهم « أنه حَاتَق رأسَه زُقِّیّة » أی حَلقَة منسوبة إلی النَّرْقیق . ویروی بالطَّاء . وقد تقدَّم .
- ﴿ زَقِم ﴾ \* في صفة النار « لو أن قطّرة من الزَّقُوم قطرت في الدنيا » الزَّقوم :ما وصفَ اللهُ في كتابه العزيز فقال : « إنَّها شجرةٌ تخرُج في أصْل الجحيم ، طَلعُها كأنه رؤوسُ الشياطين » وهي فَعُول من الزَّقْم : اللَّهم الشديد ، والشّرب المُفْرِط .

<sup>(</sup>١) مالك : هو اسم الأشتر . الفائق ٣٦/١ .

- (س) ومنه الحديث « إنّ أبا جَهْل قال : إنَّ محمدا يُخوّ فُنا شَحَرة الزَّقوم ، هاتوا الزُّ بْد والتَّمر وتزَ قَمُوا » أى كُلُوا . وقيل أكْل الزُّ بْد والتّمر بلُغَة إِفْر يقية : الزَّقوم.
- ﴿ رَقَا ﴾ \* في حديث هشام بن عروة ﴿ أَنتَ أَثْقُلُ مِن الزَّوَاقِي ﴾ هي الدِّيكَة ، واحدُها زَاقِ يقال : رَقَا يَزْقُو إِذَا صَاحَ . وكل صَائِح زَاقٍ . يريد أنها إِذَا زَقَتَ سَحَراً تَفْرَقُ الشُّمَّارُ والأحبابُ . ويُروى : أثقل من الزَّاووق ، وسيَجِيء .

## ﴿ باب الزاى مع الكاف ﴾

- ﴿ زَكَتَ ﴾ (س) في صفة على رضى الله عنه ﴿ أنه كان مَزْ كُوتَا ﴾ أى تَمْلُوءًا علما ، من قولهم زَكَتُ الإِناء إذا ملأتَه ، وزَكتُهُ الحديث زَكْتًا إذا أوعاه إياهُ . وقيل : أرادكان مَذَّاء ، من المَذْى .
- ﴿ زَكَنَ ﴾ (س) فى ذكر إياس بن معاوية قاضى البصرة ، يُضرب به للَمْلُ فى الذَّكَاء ، قال بعضُهم « أَزكنُ من إياس » الزَّكْن والإِزْكَان : الفَطْنة ، والحدْسُ الصَّادق . يقال زكّنت منه كذا زَكْنا وزّكانة ، وأزكَنْته .
- ﴿ زَكَا ﴾ (ه) قد تكرر في الحديث ذكر « الزّكاة والتّزكية » وأصل الزكاة في اللّغة الطّهارة والنّماء والبركة والمدح ، وكُلُّ ذلك قد استُعمل في القرر آن والحديث ، ووزبها فَعَلَة كالصّدَقة ، فلما تحرّ كت الواو وانفتح ما قبلها انقابَت ألفاً ، وهي من الأسماء المُشْتركة بين المُخْرَج والفعل ، فتُطلَق على العين ، وهي الطّائفة من المال المُزَكَّى بها ، وعلى المعنى ، وهو التّزكية . ومن الجهل بهذ البيان أتى مَن ظَلَم نفسه بالطّعن على قوله تعالى « والّذين هم للزّ كاة فاعلُون » ذاهباً إلى العين ، وإنما المُر ادُ المَعنى الذي هو التّز كية ، فالزّ كاة طُهرة اللاّمُوال ، وزكاة الفطر ضَهَرة اللاّمُوال ، وزكاة الفطر فلمَهُ وَلَه المُراد .
- \* وفى حديث زينب «كان اسمها برَّةَ ، فغيّره ، وقال : يُزَكّى نَفْسها ! » زكّى الرجل نفسَه إذا وصفها وأثنى عليها .

- \* وفى حديث الباقر «أنه قال: زَكَاةُ الأَرْضُ يُبْسُهَا » يُريد طَهَارَهَا من النَّجَاسَة كَالَّهُولُ وَأَشْبَاهِه بأن يجفَّ ويذهب أثرُه .
- (س) وفى حديث معاوية « أنه قَدِم المَدينة بمال ، فسألَ عن الحَسَن بن على فقيل إنه بمكة فأزْ كَى المالَ ومضَى فلحق (١) الحسنَ ، فقال : قدِمْتُ بمال ، فلما بلَغنى شُخُوصك أزكيتُه ، وها هو ذا » كأنهُ يُريد أو عَيْتُه مما تقدم . هكذا فسَّره أبُو موسى .

### ﴿ باب الزاى مع اللام ﴾

﴿ زَلَحْفَ ﴾ ﴿ (هَ ) فَى حَدَيْثُ سَعَيْدُ بِنَ جَبِيرِ ﴿ مَا ازْ كَمْفَ الْأَمْةُ عَنِ الزِّنَا إِلاَّ قَلْيلًا ، لأَن الله تعالى يقولُ : وأن تَصْبِرُوا خير ﴿ لَكُمْ ﴾ أى ما تنجَى وما تباَعَد . يقال ازْ لحف وازْ حَلَفَ ، على القَلْب ، وتز لحف . قال الزمخشرى : الصوابُ ازْ لَحَفَ كَاقْشَعَرَ ، وازَ كَلْف ؟ بوزن اطَّهَر ، على أن أَصْلَه ازتَلْحَف فأَدْ غَمَتِ التَاهِ فِي الزَّاى .

﴿ رَلَّ ﴾ (ه) فيه « إِن فُلانا الْمُحَارِبِيَّ أَراد أَن يَفْتِك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يشعُر و به الا وهو قائم على رَأْسِه ومعه السيف ، فقال : اللهُمّ اكْفنيه بما شِئْت ، فانكَبَ لوَجْهه من زُخَّة يَّا بين كَتفيه ونَدرَ سينُه » يقال رَمى الله فُلانا بالزُّخَّة \_ بضم الزاى وتشديد اللام وفتحها وهو وجَع مُ يأخذُ في الظَّهر لا يتحرك الإنسانُ من شدَّته (٢) ، واشتقاقها من الزَّلْخ وهو الزَّلَق ، ويرُوى بتخفيف اللام . قال الجوهري : « الزَّلْخُ : المَزَلَة تَزلَ منها الأقدام ، والزُّخَة مثالُ القُبَرة : الزُّحَافة التي تَنزَ لَخ منها الصِّبيان » قال الخطابي : رَواه بعضُهم : فُزلِّج بين كَتِفيه ، يعنى بالجميم وهو غَلَط .

﴿ زلزل ﴾ \* فيه « اللَّهِم اهْزِم الأحزَابَ وزَلزِ لْهُم » الزَّلزَلة في الأصْل: الحركة العظيمةُ والإزعاجُ الشديدُ ، ومنه زَلزَلة الأرض ، وهو ها هنا كناية عن التَّخويف والتحذير: أي اجْعل أمرَ هُم مُضْطربا مُتَقَلَقْلِا غير ثَابِتٍ .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: « فلتى » والمثبت من ا واللسان . (۲) الذى فى الفائق ۹۹/۱ : وازَّحْلَفَ ؛ على أن الأصل تزلْحَفَ قلبُ تزحْلف ، فأدغمت الناء فى الزاى . (٣) أنشد الهروى :

داو بها ظهرك من تَوْجَاعِه من زُلَّخَاتٍ فيهِ وانقطاعِه

- \* ومنه حديث عطاء « لا دَقَّ ولا زَلزَلة فى الكيل » أَى لا يُحَرَّكُ ما فيه ويُهَزَّ ليَنْضُمَّ ويَسَع أَكثر مما فيه .
  - \* وفى حديث أبى ذرّ رضى الله عنه « حتى يخرج من حَلَمة تَدْييه يَتَزَلْزل » .
- ﴿ زَلَع ﴾ ﴿ فَيه «كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلَّى حتى تَزْلُعَ قَدَمَاه » يقالُ زَلِعَ قدمُه بالكسر ، يَزْلَع زَلَماً بالتحريك إذا تشقَّق .
- \* ومنه حدیث أبی ذر « مر ً به قوم م وهم مُحْرِ مُون وقد تَزَلَّت أیدیهم وأرجاُمهُم ، فسألُوه بأیّ شیء نُداویها ؟ فقال بالدّ هن » .
  - ( ه ) ومنه الحديث « إن المُحْرِم إذا تزلَّعت رجلُه فله أن يَدْهُنَهَا » .
- ﴿ زَلْفَ ﴾ (ه) في حديث يأجوج ومأجوج « فيُرْسل الله مطراً فيغْسِل الأرضَ حتى يترُ كَها كَالزَلَفَة » الزَلَفَة بالتَّحريك ، وجمعُها زَلَفَ : مصانع الماء ، وتُجمَع على المَزَالِف أيضا . أرادَ أن المطر يُغَدِّرُ في الأرض فتصير كأنها مَصْنَعة من مصانِع الماء . وقيل : الزَلَفَة : المِرآةُ ، شبَّهها بها لاسْتوائها ونظاً فيها . وقيل الزَلَفة : الرَّوضة . ويقال بالقاف أيضا .
- (س) وفيه « إذا أسلم العبدُ فَحَسُن إسلامُه يُكفِّر الله عنه كُلَّ سيئة أزلفَهَا » أى أَسُلَفها وقدَّمها . والأصلُ فيه القُربُ والتقدُّم .
- \* ومنه حديث الضحية « أَتِي بَبَدَ نَاتٍ خَس أَو سَتَ مِ فَطَفِقْن يَزْدَ لِفْن إليه بَأَيَّتِهِنَّ يَبْكِنَ المُنْ عَنْ اللَّهُ وَمِنه عَدِيثُ الضَّعَلَىٰ مِن القُرْبِ ، فأبدل التاء دَالاً لأَجِل الزاي .
- \* ومنه الحديث « إنه كتب إلى مُصْعب بن مُعير ـ وهو بالمدينــة ـ انظر من اليوم الذى تَتَجهّز فيــه اليهودُ لسَّبْتها ، فإذا زَالت الشَّمس فازدَ لِفْ إلى الله بر كُعتين واخطب فيهما » أى تَقَرَّب .
- \* ومنه حدیث أبی بکر والنَّسَّابة « فمنه کم الُمزْ دَ لِف الْحُرُ صاحب العِماَمة الفَرْدَة » إنما سُمّی الْمَزْ دَ لِفَ لاَّقْتِرابه إلى الأَقْرَان و إقدَامِه عليهم. وقيل لأَنه قال في حَرْب كُلَيب: ازدَ لِفُوا قَوْسي أو قدْرَها » أي تقدَّمُوا في الحرْب بقدْر قَوْسِي .

- (ه) ومنه حــديث الباقر « مالكَ من عَيشِك إلَّا لذَّةٌ تُزدَ لِف بك إِلى حِمَامك » أَى تُقرِّبُك إلى موتك .
  - \* ومنه سُمِّي المشْعَر الحرَام « مُزْدَ لِفَة » لأنه يُنَقرَّبُ إلى الله فيها (١).
- \* وفى حديث ابن مسعود ذِ كُرُ « زُلَف اللَّيل » وهى ساءاته ، واحدتُها زُلْفة . وقيل هى الطَّائفةُ من الليل قليلةً كانت أو كثيرة .
- (ه) وفى حديث عمر رضى الله عنه « إنَّ رجُلا قال له : إنى حَجَجْتُ من رَأْس هِرِّ ، أو خارَك ، أو بَعض هـذه المزَالِف » رأسُ هِرَّ وخارَك : موضِعاَن من ساَحِل فارِس يُرَابَطُ فيهما . والمزَالف : قُرى بين البروالريف ، واحدتُها مَزْلْهَة .
- ﴿ زلق ﴾ (ه) في حديث على « أنه رأى رجلين خرجاً من الحمَّام مُتزلَّقين » تزلَّق الرجُل إذا تنَعَم حتى يكون لِلَونه برِيق و بَصِيص .
- \* وفيـه «كان اسم تُرس النبي صلى الله عليـه وسلم الزَّلُوق » أى يَزْ لق عنــه السلاحُ فلا يَخْرِقــه .
- \* وفيه « هَدَرَ الحَمَامُ فَرَلَقَتَ الحَمَامَةِ » الزَّلَقَ: العجزُ : أَى لَمَّا هَدَرِ الذَّكرِ ودارَ حول الأُنثى أَدارَت إليه مُؤخَّرها.
- ﴿ زَلَلَ ﴾ (ه) فيه « من أُزِلَت إليه زَمْمة فليَشْكُرها » أى أَسْدِيَت إليه وأُعْطِيها ، وأَصلُه من الزَّلِيل ، وهو انْتِقال الجِسْم من مكانٍ إلى مكانٍ ، فاستُعير لانْتِقال النَّعْمة من المُنْعِم إلى المنعَم عليه . يقال زَلَّت منه إلى فلان نِعمة وأزَلَّها إليه .
- (س) وفي صفة الصراط «مَدْحَضَة مَزَلَّة » المزَلَّة : مفعَلة من زَلَّ يَزِل إذا زَلق ، وتُفْتح الزَّاى وتُكْسر ، أراد أنَّه تزلَقُ عليه الأقْدَام ولا تثبت .
- \* وفى حديث عبدالله بن أبى سَرْح « فأزلَّه الشيطانُ فاَحِق بالـكُفَّار » أى حَمَله على الزَّلَل وهو الخَطأَ والذَّنْب . وقد تكرر فى الحديث .

<sup>(</sup>١) في الهروي أنها سميت المزدلفة ، من الازدلاف وهوالاجتماع ، لاجتماع الناس بها اه . وانظر المصباح والقاموس (زلف)

(س) ومنه حديث على "؛ كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهم « اختطفت ماقدرت عليه من أموال الأُمَّة اخْتِطافَ الذِّنْب الأزَل دَامِية المُعزَى » الأزلُّ فى الأصل: الصَّغيرُ العَجُز ، وهو فى صِفات الذِّئب الخَفيف. وقيل هو من قولهم زلَّ زَليلا إذا عَدَا. وخصَّ الدَّامية لأن من طَبْع الذَّب مَحِبَّة الدم ، حتى إنه يركى ذئبا دَاميا فيثب عليه ليا كُله .

﴿ زَلَمْ ﴾ (ه) في حديث الهجرة ﴿ قال سُرَاقة : فأخْرَجْت زُلُمَا ﴾ وفي رواية ﴿ الأَزْلامَ ﴾ النَّلَمَ والزَّلَمَ والذَّلَمَ والزَّلَمَ والدَّ الأَرْلام : وهي القِدَاح التي كانت في الجاهلية عليها مكتُوبُ الأمرُ والنهيُ ، افْعَل ولا تفعَل ، كان الرجُل منهم يضعُها في وعاء له ، فإذا أرادَ سفراً أو زواجاً أو أمراً مُهِماً أدخلَ يده فأخرج منها زَلمًا ، فإن خرجَ الأمرُ مَضَى لشأنِه ، و إن خرَج النَّهيُ كفَّ عنه ولم يفعله . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

#### (ه) وفي حديث سَطيح:

\* أَمْ فَازَ (١) فَازْلَمَ بِهِ شَأْوُ الْعَنَنْ \*

ازْلَمَ : أَى ذَهب مُسْرِعا ، والأصلُ فيه ازْلأمَ فَذَف الهمزة تخفيفا . وقيل أصلُها ازْلَامَ كَاشَهَابَ فَذَف الهمزة تخفيفا . وقيل ازلَم : قبض . كاشهابَ فَذَف الألف تَخْفيفا أيضا ، وشَأْوُ العَنَن : اعتراض الموت على الخلْق. وقيل ازلَم : قبض . والعَنَن الموت : أَى عَرَض له الموت فقبَضَه .

## ﴿ باب الزاى مع الميم ﴾

﴿ زمت ﴾ (ه) فيه « أنه كان عليه السلام من أزْمَتِهم في المَجْلِس » أي أرْزَنهم وأوْقَرِهم. يقال : رجل زَمِيت وزِمِّيتُ ، هكذا ذكره الهروي في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢٠) . والَّذي جاء في كتاب أبي عُبيد وغيره قال في حديث زيد بن ثابت «كان من أفْكَه النَّاس إذا خَلا مع أهله وأزْمَتِهم في المَجْلس » ولعلَّهما حديثان .

﴿ زَنْحُر ﴾ ( ه ) في حديث ابن ذي يَزَن : يَرْمُون عن عَتَلِ كُأنَّهَا غُبُطْ ﴿ بِزَنْمَو ِ يُعْجِلُ الْمَرْمِيَّ إِعْجَالاً ۖ "

<sup>(</sup>۱) يروى « فاد » بالدال المهملة ، والفعلان بمعنى « مات » . (۲) وكذا فعل الزمخشرى في الفائق ٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) نسبه في اللسان لأبي الصلت الثقني . ثم قال : « وفي التهذيب . قال أمية بن أبي الصلت ... » وذكر البيت .

الزَّ مُخَر : السُّهم الدَّقيق الطويلُ . والغُبُط : خَشَب الرِّحالَ ، وشَبَّه القِسِيَّ الفارسية بها .

﴿ زمر ﴾ (ه) فيه « نهى عن كَسْب الزَّمَّارة » هى الزَّانية . وقيل هى بَنَقْديم الراء على الزَّاى ، من الرَّمْزِ وهى الإشارةُ بالعين أو الحاجِب أو الشَّفه (١) ، والزَّواني يفعلن ذلك ، والأوّل الوَجْه . قال ثعلب : الزَّمَّارة هى البَغِيُّ الحسْنَاء ، والزَّمير : الغلام الجميل . وقال الأزهرى : يحتَمِل أن يكونَ أرادَ المُغنِّية . يقال غِنَاء زَمِير : أي حَسَن . وزمَّر إذا غنَّى ، والقصَبة التي يُزمَّر بها زَمَّارة .

(س) ومنه حديث أبى بكر «أ بِمَزْمُور الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى رواية « مزْمَارة الشَّيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم » المَزْمُور ــ بفتح الميم وضمِّها ــ والمِزْمارُ سَواء، وهو الآلةُ التى يُزَمَّرُ بها.

\* وفى حديث أبى موسى « سَمِعه النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فقال لقد أُعْطِيتَ مَنْ مارا من مَن امِير آلِ دَاودَ » شبّه حُسنَ صَوته وحلاوة نَعْمَته بصوت المِزْ مارِ . وداودُ هو النبى عليه السلام، و إليه المُنتَهى فى حُسن الصَّوت بالقراءة . والآلُ فى قوله آل داود مُقْحَمة . قيل معناه هاهنا الشخْصُ .

( ه س ) وفى حــديث ابن جبير رضى الله عنه « أنه أتى به إلى الحجاج وفى عُنُقه زَمَّارة » الزَّمَّارة : الغُلُّ والسَّاجُور الذي يُجُعْل في عُنُق الـكاْب .

(ه) ومنه حديث الحجّاج « ابْعَث إلى ّ بفُلان مُزَمَّرا مُسَمَّعا » أى مسْجُورا مُقَيَّدا . قال الشاعر :

ولى مُسْمِعانِ (٢) وزَمَّارَةُ وظِلَّ مدِيدٌ وحِصْنُ أَمَق

[كَانَ مَعْبُوسًا ] (") فَمُسْمِعاه: قَيْدَاه لَصَوْتُهُما إذا مَشَى ، وزمَّارتُه: السَّاجُور. والظِّلُ والحِصنُ السَّحْنُ وظُلُمته.

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى :

رَمَزَتْ إِلَى عَجَافَةً مِن بَعْلُها مِن غير أَن يَبْدُو إِلَى كَلامُها

<sup>(</sup>٢) رواه الهروى بكسر الميم الأولى وفتح الثانية . ثم قال : ويروى بالضم والكسر .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من 1 واللسان والهروى .

- ﴿ زَمْزُمُ ﴾ \* في حــديث قباَث بن أشيَم « والذي بعثَك بالحق ماتحرَّك به لِســاني ولا تزَمْزَ مَتْ به شفتَاي » الزَّمْزَمة : صوت خَفي لا يكاد 'يفْهم .
- \* ومنه حديث عمر « كتب إلى أحَد عُمَّاله في أمْر المجُوس: وانْهَهُم عن الزَّمْزَمَة » هي كلام يقولونه عند أكلهم بصَوت خَنِيِّ .
- \* وفيه « ذكر زمزم » وهي البئرُ المعرُّوفةُ بمكة . قيل ُسمِّيتبها لِكَثْرَة مائها . يقال : ما ي زُمازم وزَمَزمُ \* . وقيل هو اسم عَلَم ٍ لها .
- ﴿ زمع ﴾ (س) فى حديث أبى بكر والنَّسَّابة « إنك من زَمَعات قُريش » الزَّمَعة بالتَّحْريك: التَّلْعةُ الصَّغِيرة: أى لسْتَ من أشرَافهم، وقيل هى مادُون مسايل الماء من جانبي الوادى .
- ﴿ زَمِل ﴾ (ه) في حديث قَتْلَى أُحد ﴿ زَمِّلُوهُم بِثِياً بِهِم ودِمَا مِهُم » أَى لُفُّوهم فيها أَ. يقال تزمَّل بنو به إذا التَفَّ فيه .
- \* ومنه حدیث السقیفة « فإذا رجُل مزمَّل بین ظهْرا نَیْهم » أَی مُعَطَّی مُدثَّرُ ، یعنی سعد َ بن عُباة .
- (ه) وفى حديث أبى الدرداء « « لئن فَقَدَ تُمُونى لَتَفْقِدُنَّ زِمْلاً عَظِيما » الزِّمْل : الحمْل ، يريد حِمْلا عظِيما من العِلْم . قال الخطَّابى : رواه بعضُهم زُمَّل بالضم والتشديد ، وهو خطأ .
- \* وفى حديث ابن رَوَاحة « أنه غَزا معه ابنُ أخيه على زَامِلة » الزَّاملة : البعير الذي يُحْمل عليه الطَّعام والمَتاَع ، كأنها فاعلة من الزَّمْل : الخَمْل .
- \* ومنه حديث أسماء « وكانت زِمَالَة زسول الله صلى الله عليه وسلم وزِمالة أبى بكر واحِدَةً » أى مركوبُهُما وأداتُهما وما كان معهُما في السَّفر .
- (ه) وفيه «أنه مَشي عن زَمِيل » الزَّمِيل : العَدِيل الذي حِمْله مع حِمْلك على البَعِير . وقد زَامَلَنِي : عادَلَني . والزَّميل أيضا : الرَّفيق في السَّفر الذي يُعِينك على أمورِك ، وهو الرَّديف أيضا .

\* وفيه «للقِسِيّ أَزَامِيلُ وغُنْهَمَة » الأَزَامِيل: جمعُ الأُزْمَل، وهو الصوتُ، والياء للإشْبَاع، وكذلك الغَمْهُمة، وهي في الأصل كلامْ غيرُ بَيّن.

﴿ زَمَمُ ﴾ (هـ) فيه لا زِمَامَ ولا خِزَام في الإسلام » أراد ما كان عُبَّادُ بني إسرائيل يَفْعَلونه من زَمَّ الأُنُوف ، وهو أن يُخْرَق الأنفُ ويُعْمَل فيه زِمام كزِمام النَّاقة ليُقاَدَ به .

[ه] وفيه «أنه تَلَا القُرآن على عبد الله بن أبيّ وهو زَامٌ لا يتكلّم » أى رافعُ رأسَ لا يتكلّم » أى رافعُ رأسَ لا يُقبِل عليه . والزّم : الكِبْرُ . وزمّ بأنفِه إذا شَمَخ وتكبّر. وقال الحربي في تفسيره : رجُل زامٌ أى فَزِع .

﴿ زَمَن ﴾ (ه) فيه ﴿ إِذَا تقارب الزمان لَمْ تَكَدّ رُونًا المؤمن تَكْذِب ﴾ أراد استواء اللّيل والنّهار واعتدالَهما . وقيل : أراد قُرب انْتِهاء أَمَدِ الدُّنيا . والزمانُ يقَع عَلى جميع الدَّهر وبَعضِه (١) .

﴿ زمهر ﴾ (هس) في حديث ابن عبدالعزيز «قال: كان عمر مُزْمَهِرًا على الكافر » أي شديد الغضب عليه . والزّمْهرِير : شِدَّةُ البرد ، وهو الذي أعده الله عَذاباً المكفَّار في الدَّار الآخرة .

## ﴿ باب الزاي مع النون ﴾

﴿ زِنَا ﴾ (ه) فيه « لا يُصَلِّينَ أحدكم وهو زَنَاء » أى حاقِنْ بو ْ لَه . يقال زَنَا بولُه يز ْ نَا زِنْنَا فَهُو زَنَاء بو زَن جَبَان ، إذا احْتَقَن. وأزناه إذا حَقَنه. والزَّنْ ٤ في الأصل: الضِّيقُ ، فاستعير للحاقن لأنه يَضِيق بِبَو ْ له .

- (ه) ومنه الحديث الآخر «أنه كان لا يُحبِّ من الدُّنيا إلا أزْ نأَها » أَى أَضْيَقَها .
  - (س) وفي حديث سعد بن ضَمُرة «فرَ أَنُّاوا عليه بالحجارة » أي ضَيَّقُوا .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي : ويحتمل أنه عبارة عن قرب الأجل ، وهو أن يطعن المؤمن في السن ويبلغ أوان الكهولة والمشيب، فإن رؤياه أصدق ، لاستكمال تمام الحلم والأناة وقوة النفس .

- (ه) وفيه « لا بُصَلَى زَانِئُ » يعنى الذى يَصْعَد فى الجَبَل حتى يَسْدَتِم الصُّعُود ، إمّا لأنَّه لا يتَمَكَّن ، أو ممَّا يقَعُ عليه من البُهْر والنَّهيج فيَضِيق لذلك نفسُه . يقال : زنأ فى الجبــل يَزْنَأ إذا صَعد .
- ﴿ زَنِج ﴾ (س) في حديث زياد « قال عبد الرحمن بن السائب : فزنَجَ شيء أقبَلَ طويلُ العُنُق ، فقلت : ما أنت ؟ فقال : أنا النَّقَّاد ذُو الرَّقبَة » قال الخطابي : لا أدْري مازنَجَ ، وأحسبُه بالحاء . والزَّنْحُ : الدَّفعُ ، كأنه يُريد هُجُوم هذا الشخص و إقباله . و يحتمل أن يكون زلَجَ باللام والجيم ، وهو سُرْعة ذَهَاب الشيء ومُضِيّه . وقيل هو بالحاء بمعني سَنَح وعَرَض ، وتزنج على فلان أي تَطاول .
- ﴿ زَنِحُ ﴾ ( ه ) فيه « إن رجُلا دعاه فقد م إليه إهالةً زَنِخَةً فيها عَرْق » أى مُتَغيرة الرَّائْحة . و يقال سَنخَة بالسين .
- ﴿ زند ﴾ ( ه ) فى حديث صالح بن عبد الله بن الزُّ بير « أنه كان يعمَل زَندًا بمـكهُ » الزَّند بفتح النون : المُسنَاّة من خشب وحجارة يُضمُ بعضُها إلى بعض . والزَّمخشرى أثبَتها بالسكون وشبّها بزَند السَّاعد . و يُرْوى بالراء والباء وقد تقدم .
- \* وفيه ذكر « زَنْدَوَرَد » وهو بسكون النونُ وفتح الواو والراء: ناحيةُ في أواخر العِرَاقِ لها ذكر كثيرُ في الفُتُوح .
- ﴿ زَنَقَ ﴾ (هـ) في حديث أبى هريرة « وإن جهنم يُقَادُ بها من ْ نُوقة » المَزْ نوق : المرْ بُوق بالزِّناق ، وهو حَلْقَةَ تُوضَع تحت حَنك الدابَّة ، ثم يُجْعل فيها خَيط يُشَدَّ برأسه تمنع. جَاحَه . والزِّناق : الشِّكال أيضا . وزَنقْتُ الفرس إذا شكَّلتَ قوائمه الأربَع .
  - \* ومنه حديث مجاهد « في قوله تعالى « لأحتَنِكُنّ ذُرِّيَّته إلا قليلا» قال : شِبْه الزِّناق ،
- (س) وفى حديث أبى هريرة الآخر «أنه ذكر المَرْ نوق فقال: المَائلُ شِقَّه لا يَذْ كر الله » قيل أصلُه من الزَّنَقَة، وهي مَيْل في جدَار في سِكة أو عُرْ تُوب وَادٍ. هكذا فسره الزَّخشري.
  - \* ومنه حديث عثمان « قال : من يَشْتَرَى هذه الزَّنَّمَةَ قَيَزيدُها في المسجد؟ » .

﴿ زَنَم ﴾ فيه ذكر « الزَّنيم » وهو الدَّعِيُّ في النَّسَبِ الْماْحَقُ بالقوم وليس منهم ، تشبيهاً له بالزَّنَمة ، وهي شيء يُقُطع من أُذُن الشاة ويُترك مُعَاقًا بِها ، وهي أيضا هَنَة مُدَلاَّة في حَاثق الشَّاة كالمُدْحَقة بها .

\* ومنه حديث على وفاطمة رضى الله عنهما:

\* بنْتُ نبيٍّ ليس بالزَّ نيم \*

(س) وحديث لقان « الضَّائنة الزَّكَمة » أي ذاتُ الزَّكَمة . ويُروى الزَّلة ، وهو بمعنَّاه .

﴿ زَنَنَ ﴾ (هـ) فيه لا يُصَلينَ أحدُكم وهو زِنِّين » أى حاقن . يقال زَنَّ فذَنَ : أَى حَقَن فَقَطَر . وقيل هو الذي يُدافعُ الأَخْبَثَين معاً .

\* ومنه الحديث « لا يَقَبَل الله صلاة العَبْد الآبق ولا صلاة الزِّنيِّن ».

\* ومنه الحديث « لا يَوْمَّنكُم أَنْصَرُ وَلَا أَزَنُّ ولا أَفْرُعُ » .

(س) وفى حديث ابن عباس يَصف عليا رضى الله عنهم « ما رأيتُ رئيساً مِحْرَباً يُزَنَّ به » أَى يُتَهم بمُشاكَلته . يقال زَنَّه بكذا وأزنَّه إذا اتَّهمه به وظَنَّه فيه .

(س) ومنه حديث الأنصار وتَسْوِيدِهم جَــدٌ بنَ قَيس ، « إنا لنُزنَّه بالبُخْل » أَى نَتَّهَمه به .

\* والحديث الآخر « فَتَى مَن قُر يش يُزَنّ بشُرْب الحُمْر » .

(س) ومنه شعر حسان في عائشة:

\* حَصَانُ رَزَانُ مَا يُزَنَّ بِرِيبَةٍ (١) \*

﴿ زنه ﴾ \* فيه « سُبحان الله عددَ خافه و زِنَهَ عَرْشه » أى بو زَن عرْشه في عظم قدْره . وأصل السكلمة الواو ، و الها ي فيها عوض من الواو الحُدْوفة من أوها ، تقول : وزَن يزن وزْنا وزِنة ، كوعد يَعد عِدَة ، وإنما ذكر ناها لأجْل لفظها .

<sup>(</sup>١) تعامه :

<sup>\*</sup> وتُصْبِحُ غَرْ ثَى من لُحُومِ الغَوَافِلِ \*

﴿ زِنَا ﴾ ( ه ) فيه ذكر «قُسْطَنطِينيَّة الزانية» يريد الزَّاني أهلُها . كقوله تعالى « وكم ْ قَصَمنا من قَر ْ ية كانت ْ ظالمةً » أي ظالمة الأهل .

(س) وفيه « إنه وفد عليه بنُو مالك بن ثعلبة ، فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن بَنُو الرِّ نْية ، فقال : بل أنتم بَنُو الرِّ شْدة » الزَّ نية بالفتح والكسر: آخرُ وَلَد الرَّ جل والمرأة ، كالعجْزة . وبنو مالك يُسمَّون بنى الزِّ نية لذلك . وإنما قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم بل أنتم بنُو الرِّ شْدة ؛ نَفَيًا لهم عما يوهمُه لفظُ الزِّ نية من الزِّنا ، وهو نقيضُ الرِّ شْدة . وجعل الأزهرى الفتح في الزِّ نية والرِّ شدة أفصحَ اللَّفتين . ويقال للولد إذا كان من زنا : هو لزِ نية ، وهو في الحديث أيضا .

#### ﴿ باب الزاى مع الواو ﴾

﴿ رُوج ﴾ (ه) فيه « من أنفق رَوْجَين في سبيل الله ابتدرته حجَبة الجنة . قيل: وما زوجان ؟ قال : فرسان ، أو عَبْدان أو بَعِيرَان » الأصلُ في الزَّوج: الصِّنف والنَّوعُ من كل شيء، وكل شيئين مُقْترِنين ؛ شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان . وكل واحد منهما زوج . يريد من أنفق صِنْفَين من ماله في سبيل الله . جَعَله الزمخشري من حديث أبي ذر ، وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ويَروي مثله أبو هريرة أيضا عنه .

﴿ زود ﴾ \* فيه « قال لوَفْد عبد القَيس : أَمَعَكُم من أَزْوِدَتِكُم شيءٍ ؟ قالوا : نعم » الأَزْوِدَة : جمع زاد على غير القياس .

- (س) ومنه حديث أبى هريرة « مَلأَنَا أَزْوِدَتَنَا » يريد من اوِدَنا ، جمع مِزْ وَد ، حَمْلاً له على نَظِيره ، كالأوْعِية في وعاء ، مثل ما قالوا الغَدايا والعَشايا ، وخَزايا وندَامَى .
- (س) وفي حديث ابن الأكوع « فأمرَ نا نَبِيّ الله صلى الله عليه وسلم فجمَعْنا تَزَ اوِدَنا » أي ما تزَ وَدْناه (١) في سَفَرنا من طَعَام .

<sup>(</sup>١) فى الدر النثير: قال الفارسى: لست أتحقق أنه بالفتح أو بالكسير ، فإن كان بالفتح فهو مصدر بمنزلة الترويد فعناه: جمعنا ما تزودنا به ، فعبر بلفظ المصدر عن الزاد . ومن قال بالكسير فيحتمل أنه اسم موضوع للزاد كالتمثال والتمساح . قال : وإنما يتمحل هذا لأجل النقل ، وإلا فالوجه : فجمعنا أزوادنا .

- ﴿ زور ﴾ (ه) فيه «الْمَتَشَبِّع بَمَا لَم يُعطَ كلابِس ثَوْ بَىْ زُور » الزُّور : الكَذب ، والبَاطِل ، والبَّاطِل ، والبَّاطِل ، وقد تكرر ذكر شهادة الزُّور في الحديث ، وهي من الكبائر .
- \* فَمْهَا قُولُه « عَدَلَت شَهَادَة الزُّورِ الشَّرْكَ بالله » وإنما عَادَلَته لقولُه تعالى « والذين لا يدْعُون مع الله إلْها آخَر » ثم قال بعدها « والَّذِين لا يشْهَدُون الزُّ ور » .
- (س) وفيه « إنّ لِزَوْرِك عليك حقًّا » الزَّوْر : الزَّائر ، وهو فى الأصْل مصدّر وُضع مَوضِع الاسْم ، كَصَوم ونَوْم بمعنى صَائِم ونَائِم . وقد يكون الزَّور جمعُ زَائر ، كَرَاكِب ورَكْب . وقد تكرر فى الحديث .
- (س) وفى حديث طلحة «حتى أزَرْته شَعُوبَ » أَى أَوْرَدْته المنيَّةَ فزارَها . وشَعُوب من أسماء المَنيّة ِ .
- ( ه ) وفى حديث عمر يوم السقيفة « كُنتُ زوَّرْتُ فى نَفْسى مَقالَةً » أى هيأتُ وأَصْلحتُ . والتَّزويرُ : إصلاحُ الشيء . وكلامْ مُزوِّرْ : أى مُحسَّنْ .
- (ه) ومنه حديث الحجاج « رَحم اللهُ امْراً رَوَّر نَفْسَه على نَفْسه » أَى قوَّمَه وحسَّنها . قاله القُتَيبي . وقيل إنماأرَادَ : اتّهَم نَفْسه على نَفْسه ، وحقيقتُه نِسْبتها إلى الزُّور ، كَفَسَّقَه وجَهَّله .
- (ه) وفى حديث الدجال « رآه مُكَبَّلا بالحديد بأزْورَة » هى جمعُ زِوَار وزِيَار : وهو حَبِلُ يُجُعْل بين التَّصْدير واكَلَقَب . والمعنى أنه مُجِعَت يدَاه إلى صَـدْره وشُدَّت . ومَوضِع بأزْورَة النصبُ ، كأنه قال مُكبَّلا مُزَورا .
- \* وفى حديث أمّ سلمة « أرسلتْ إلى عُمْان : يا ُبنَىَّ ، مالى أرى رَعِيَّتَك عنك مُزْورِّين » أى مُعْر ضين مُنْحرِ فين . يقال ازوَرَّ عنه وازْوَارَّ بمعنى .
  - \* ومنه شعر عمر رضى الله عنه:
  - \* بالخيــل عابِسةً زُورًا مَنَاكِبُها \* النُّور: جمعُ أَزْورَ ، مَن الزَّورِ: المَيلُ.

#### \* وفى قصيد كعب بن زهير :

 « فى خَلْقْهَا عن بِنَات الزَّ ورِ (١) تَفْضِيلُ 
 «

الزُّورُ: الصَّدْر ، وَبَنَاتُه : ما حواليه من الأضْلاع وغيرها (٢).

﴿ زُوقَ ﴾ (س) فيه « ليس لِي ولنَّجِيّ أَن نَدْخُل بِيتَا مُزَوَّقًا » أَى مُزَيَّنَا ، قيل أصله من الزَّاوُوق وهو الزِّئبق؛ لأنه يُطْلَى به مع الذَّهب ثم يُدْخَـل النارَ . فيذهب الزِّئبق وَيَبْقِي الذَّهب .

- \* ومنه الحديث «أنه قال لابن عمر: إذا رأيت قُريشا قد هَدَ موا البيتَ ثَم بَنَوْه فَزَ وَّقُوه ، فإن استطَعْت أن تَمُوت فمُتُ » كَرِه تَزْويقَ المساجدِ لما فيه من التَّرغيب فى الدُّنيا وزينَتِها ، أو لشَعْلها المُصَلِّى .
- (ه) ومنه حديث هشام بن عروة «أنه قال لرجل: أنتَ أثقلُ من الزَّ اوُوق» يعنى الزَّ ببق. كذا يُسَمِيه أهلُ المدينة . (٦) .

﴿ زُول ﴾ \* فى حديث كعب بن مالك « رأى رجُلا مُبيضًا يزُول به السَّرابُ » أى يرْ فَعُه و يُظْهِره . يقال زال به السَّراب إذا ظهرَ شخصُه فيه خَيالاً .

#### \* ومنه قصيد كعب:

يوماً تَظَلُّ حِدَابُ الأَرْضِ تَرْ فَعُهَا مِن اللَّوامِعِ تَخْلِيطُ وَتَرْ بِيلُ يريدأنّ لوَامِع السَّرابِ تَبْدُو دُون حِدَابِ الأَرضِ، فترفعُها تارةً وتخفِضُها أخرى.

(ه) وفى حديث جندب الجَهنى « والله لقد خَالَطه سَهْمَى ولو كان زَائلة لتحرَّك » الزَّائلةُ : كُلُّ شَيء من الحيوان يَزُول عن مكانه ولا يَسْتَقِرِ ، (') وكان هـذا المرْمَىُ قد سكَّنَ نَهْسَهَ ؟ يتحرّك لئلا يُحسَّ به فيُجْهز عليه .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ١٠ « عن بنات الفحل » وبنات الفحل : النوق .

<sup>(</sup>٢) في الدر النثير : قلت : ونهى عن الزور . فسعر بوصل الشعر . اهم ، وأنظر مادة ( سفف ) فيما يأتي .

<sup>(</sup>٣) انظر ( زقا ) فيما سبق .

<sup>(</sup>٤) قال الهروى : يقع على الإنسان وغيره ، وأنشد :

وكنتُ امرءًا أرمى الزَّوائلَ مرَّةً وأَصْبحتُ قد ودَّعتُ رمى الزَّوائلِ اللهِ واللهِ عنه الزَّوائلِ الله عنه النساء في شبيبته ويصيبهن .

#### وفى قصيد كعب:

فى فْتْيَة (١) من قُرَيشٍ قال قائِلُهُم بَبَطْنِ مَكَّة لَّا أَسْلَمُوا زُولُوا أى انْتقلوا عن مَكَّة مُهاجِرين إلى المدينة.

- ( ه ) وفى حديث قتادة «أُخَذَهُ العَوِيلُ والزّويلُ » : أَى القَلَق والانْزِعَاج، بحيث لا يَسْتَقِرّ على المَكان . وهو والزَّوالُ بمعنى .
- \* وفى حــديث أبى جهل « يَزُول فى النَّاس » أَى يُـكُثِرُ الحَركة ولا يَسْتَقِرُ . ويُروى يَرُوى يَرُونُ يَرُونُ وَقَد تقدّم .
- (س) وفى حديث النِّساء « بِزَ وْلَةٍ وَجَلْسٍ» الزَّوْلَةُ: المرأَةُ الفَطِنة الدَّاهِية. وقيل الظَّرِيفَة. والزَّول: الخَفِيفُ الحركات.
- ﴿ زُوى ﴾ (ه) فيه « زُوِيَت لى الأرضُ فَرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا » أَى مُجْمِعَت : يقالَ زَوَيْتُهُ أَزْوِيه زَيًّا .
  - \* ومنه دعاء السفر « وازْ وِ لَنا البعيدَ » أَى اجْمَعْه واطْوه.
- [ ه ] والحديث الآخر « إَن المسجد ليَنْزَوِى من النَّخَامة كما تَنْزَوِى الجِلْدَةُ في النَّارِ » أَى يَنْضُمُ و يَنْقَبض . وقيل أراد أهلَ المَسْجد ، وهُمُ الملائكة .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أعْطاني ربِّي اثْنَتين ، وزَوَى عَنِّي واحدةً » .
  - \* ومنه حديث الدعاء « وما زَو يتَ عَنِّى مما أُحِبُّ » أَى صَرَفْته عَنِّى وَقَبِضْتَه .
- [ ه ] ومنه حديث عمر « قال للنبي صلى الله عليه وسلم : عجبتُ لِمَا زَوَى اللهُ عنك من اللهُ نيا » .
- (ه) وفى حديث آخر « ليُزْوَأَنَّ الإيمانُ بين هذين المَسْجدَيْن » هكذا رُوى بالهُمْز ، والصَّوابُ: ليُزْوَ يَنَّ بالياء: أى ليُجْمَعنَ و يُضَمَّنَ .
  - (ه) ومنه حديث أم معبد:

\* فَيا لَقُصَى مِازَوَى اللهُ عَنْكُمُ \*

أى ما نَحَى عنْـكُم من الخير والفَصْل.

(١) الرواية في شرح ديوانه ٢٣ : في عصبة .

- (س) وفی حدیث عمر: «کنت زَوَّیْتُ فی نفسی کلاماً » أی جَمَعت. والروایة: زَوَّرْتُ بالراء. وقد تقدم.
- \* وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «كان له أرضُ زَوَتُها أرضُ أُخْرَى » أى قرُبَت منها فضيَّقَتُها . وقيل أحاطت بها .

## ﴿ باب الزاى مع الهاء ﴾

- ﴿ زهد ﴾ (ه) فيه « أفضَل النَّاسِ مُؤمنٌ مُزهِدٌ » الْمَوْهِد : القايلُ الشَّيْء. وقد أَزْهَد إِزْهادًا وشيء زهيد : قليلُ .
  - \* ومنه الحديث « ليسَ عليه حِسابُ ولا على مُؤمن مُز ْهِدٍ » .
  - (س) ومنه حديث ساعة الجمعة « فجعل يُزَهِّدُها » أي يُقلِّلُهُا .
    - \* وحديث على وضى الله عنه « إنك أزَ هِيدُ » .
- (س) ومنه حدیث خالد « کتب إلی عمر رضی الله عنهما : أن النــاس قد انْدَفَموا فی الخُمْر وَتَزَاهَدُوا الحدّ » أي احْنَقَرُوه وأهانُوه ، ورأوه زَهيدًا .
- \* ومنه حدیث الزهری ، وسُئل عن الزُّهد فی الدُّنیا فقال : «هو أن لاَ یَغاب الحلالُ شکرَه ، ولا الحرامُ صبرَه » أراد أن لا یعجز و یَقْصر شکرَه علی ما رزَقَه الله من الحلال ، ولا صبرَه عن تَرْ ك الحرَام .
- ﴿ زَهُرَ ﴾ (هَ) في صفته عليه السلام « أنه كان أَزْهَرَ اللَّونَ » الأَزْهَر: الأبيضُ الْمُسْتَنيير: والزَّهْر والزَّهْرة: البياضُ النيِّر، وهو أحسنُ الألوان.
  - \* ومنه حديث الدجال « أَعْورُ جَعْدُ أَزْهَرُ » .
  - \* ومنه الحديث « سألُوه عن جَدِّ بني عامر بن صَعْصَعة فقال : جَمَلُ أَزْهَرُ مُتَفاجُ ﴾ .
- (ه) ومنه الحديث « سورة البَقرة وآلِ عمْران الزَّهْرَاوَان » أَى الْمَنِيرَتان ، واحدَتُهُما زَهْراء .

- (ه) ومنه الحديث « أَكْثِرُوا الصلاةَ على في اللَّيلة الغرَّاء واليوم الأزْهَر » أَى ليــلة الْجُمعَة ويومِها ، هكذا جاء مُفَسَّرًا في الحديث .
- \* ومنه الحديث « إِن أُخُوفَ مَا أَخَافُ عليكُم مَا أَيْفْتُحَ عَلَيكُم مِن زَهْرَةَ الدُّنيا وزينتها » أَى حُسْبُها وبَهَجَتِها وكُثْرَة خَيرِها .
- (ه) وفيه « أنه قال لأبى قتادة فى الإناء الذى تَوضَّأ منه : ازْدَهِرْ به فإنَّ له شأناً » أى احتفظ به واجْعَلْه فى بالكِ (١) ، من قولهم : قضيتُ منه زهْرَتى : أى وطرى . وقيل هو من ازْدَهَر إذا فَرِحَ : أى ليُسْفِرْ وجْهُك وليَزْهَر . وإذا أمَرْت صاحبك أن يَجِدَّ فيما أمَرْته به قلت له : أزْدَهِرْ . والدَّال فيه منقلبة عن تاء الافْتِعال . وأصلُ ذلك كله من الزُّهْرَة : الحُسْن والجَهْجة .
- ﴿ زهف ﴾ (س) في حديث صَعْصَعة « قال لمعاوية َ : إنِّي لأترُك الكلام فما أَزْهِف به» الإِزْهَاف : الاسْتِقدَام . وقيل هو من أزْهَفَ في الحديث إذا زَاد فيه . ويُروى بالرَّاء . وقد تقدَّم .
- ﴿ زَهْقَ ﴾ ( ه ) فيه « دون الله سبْعُون ألف حِجَاب من نُور وظُلُمة ، وما تَسْمع نَفْسُ من حسّ تلك الْحُجُب شيئًا إلا زَهَقَت » أى هلَكَت وماتَت . يقال زَهقَت نَفْسُه تَزْهَق .
- \* ومنه حديث عثمان رضى الله عنه فى الذَّ بح ﴿ أُقِرُ وَا الْأَنفُس حتى تَزْ هَقَ ﴾ أى حتى تخرُجَ الرُّوح من الذَّ بيحَة ولا يَبْقَى فيها حَرَ كَة ، ثم تُسْلخ و تُقَطّع .
- (ه) وفى حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه « أنَّ حابيًا خير من رَاهِق » الزَّاهِق : السَّهم الذى يقَع دُون الْهدَف ثم يَزْ حَف إليه ويُصِيب ، والحابى: الذى يقَع دُون الْهدَف ثم يَزْ حَف إليه ويُصِيب ، أراد أن الضَّعيف الذى يُصِيب الحقَّ خَير من القَوى الذى لا يُصِيبُه .
  - ﴿ زهل ﴾ في قصيد كعب بن زهير:

يَمْشِي القُرادُ عليهـا ثم يُزلقُه عنها(٢) لَبَانُ وأَقْرَابُ زَهَا لِيلُ الزَّهَا لِيلُ اللهُ ، واحدُها زُهلُول . والأقْرابُ : الخواصِر .

<sup>(</sup>۱) أنشد الهروى لجرير .

فإنَّكَ قَيْنُ وابن قَيْنَيْنِ فازدهِرِ بِكِيركُ إِن الكِيرَ للقَيْنِ نافعُ الكِيرَ للقَيْنِ نافعُ (٢) الرواية في شرح ديوانه ١٢: منها .

- ﴿ زهم ﴾ (س) فى حـــديث يأجوج ومأجوج « وتجأى الأرضُ من زَهَمهم » الزَّهَم بالتحريك . مصدَرُ زَهِمتُ يدُه تزهَمُ من رَائِحة اللحم . والزُّهْمَة بالضم : الرّيحُ المُنْدِيَة ، أَرادَ أَن الأرض تُنْدِن من جِيَفِهم .
- ﴿ زِهَا ﴾ (ه) فيه « نَهِي عن بَيع الثمر حتى يُزْهِيَ » وفي رواية حتى يَزْهُو . يُقال زَهَا النَّخل يَزْهُو إذا ظَهَرت بَمَرته . وأزْهَى يُزْهَى إذا اصْفرَ واحْرَ . وقيل ها بمعنى الاحمِراروالاصْفِرار. ومنهم من أنكر يُزْهُو . ومنهم من أنكر يُزْهِي .
- \* وفي حديث أنس « قيل له : كَم كانوا ؟ قال : زُهاَء ثلاثمائة » أي قدر ثلاثمائة ، من زَهَوت القَوم إذا حَزَرْتَهم .
- (ه) ومنه الحديث « إذا سَمِعتم بناسٍ يأتُون من قِبَل المَشْرَق أُولِي زُهَاء يَعجَبِ النَّــاسُ مِن زِيِّهم فقد أَظَلَت السَّاعَةُ » أى ذَوِى عدَد كَثِيرٍ . وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث .
- (س) وفيه « من اتَّخذ الحيلَ زُهَاءَ ونواءً على أهْل الإسْلام فهى عليه وزْرْ » الزُّهاء بالمدّ ، والزَّهْوُ : الكِبْر والفخْر . يقال زُهِى الرَّجل فهو مَزهُو ، هكذا يُتكلَّم به على سَبيل المَفْمُول ، كا يقولون عُنى بالأمم ، و يُنتِجت الناقَةُ ، و إن كان بمَعْنى الفاعل ، وفيه لُغة أخْرَى قليلة وَهَا يَزْهُو زَهُوا .
  - (س) ومنه الحديث « إِن الله لا ينْظُر إلى العاَ ئِل الْمَرْ هُو ٓ ».
- (س) وحدَّيث عائشة « إن جَارِيتِي تُزْهِي أَن تَلْبَسَه في البيت » أَى تَتَرَفَّع عنْه ولا تر ْضاه، تَعنى دِرْعا كان لهــاَ .

#### ﴿ باب الزاى مع الياء ﴾

- ﴿ زيب ﴾ \* فى حديث الرّيح ﴿ اسمُهَا عند الله الأزيّبُ وعندكم اَلجنُوب ﴾ الأزيّبُ: من أشاء ريح الجنُوب . وأهْل مكة يَسْتَعْملون هذا الاسم كَثِيرا .
- ﴿ زَيْحِ ﴾ \* في حديث كعب بنمالك ﴿ زَاحٍ عَنِّى الباطلُ ﴾ أى زَال وذَهَب. يقال زَاحٍ عَنِّى الأمر يَزِيحٍ .
- ﴿ زید﴾ \* فی حدیث القیامة «عشراً مُثالها وأزید» هکذا یُروی بکسر الزای، علی أنه فِعْل مستقبل، ولو رُوی بسکون الزای وفتح الیاء علی أنه اسم معنی أكثر كجاز .
- ﴿ زَيْرٌ ﴾ (س) في صفة أهل النار « الضَّعيف الذي لا زِيْرَ نه » هكذا رّواه بعضُهم ، وفسَّره أنه الذي لا رأى له ، والمحفُوظ بالباء الموحدة وفتح الزَّاي . وقد تقدم .
- \* وفيه « لا يَزَال أحدُ كم كاسِرًا وسَاده يَتَكِئُ عليه و يأخُذُ في الحديث فِعْل الزِّير » الزِّير من الرجال: الذي يُحبُّ مُحادثة النِّساء ومُجالَسَتَهن ، سُمِّى بذلك لـكثرة زيارته لهُن . وأصلُه من الواو ، وذَكرناه هاهنا للفظه .
- \* وفيه « إِنَّ الله تعالى قال لأيوب عليه السلام : لا ينبغى أَن يُخَاصِمنى إِلَّا مَن يَجْعَلَ الزِّيَارِ في فَم الدَّابة إذا اسْتَصْعَبَت لِتَنْقَادَ وتَذَلّ .
- (س) وفى حــديث الشافعي رضى الله عنه «كنتُ أكتُب العلْم وأُلْقيه في زِيرٍ لناً » ِ الزّيرُ: أَلْخُبُ الذي مُيْعمل فيه المـــاء .
- ﴿ زيغ ﴾ \* في حديث الدعاء « لا تُزغ قُلبي » أي لا تُمله عن الإيمان . يقال زَاغَ عن الطَّر يق يَرْيغُ إذا عَدَل عنه .
- \* ومنه حدیث أبی بكر رضی الله عنه « أخاف أِنْ تركت شیئًا من أمْره أن أزیغ » أی أُجُور وأعْدِل عن الحقّ .
- \* وحديث عائشة رضى الله عنها « و إِذْ زَاغَت الأبصارُ » أى مالت عن مَكانِها ، كما يَعْرض للإِنْسانِ عندَ الخوف.

(س) وفي حديث الحكم «أنه رخَّصَ في الزَّاغِ» هو نَوغُ من الغِرْبان صغير .

﴿ زَيْفَ ﴾ \* فى حديث على رضى الله عنه « بعد زَيْفَان وثَباته » الزَّيْفَان بالتحريك: التَّبَخْتُر فى الْمَشْى ، من زافَ البعير كَرْيَف إذا تَبَخْتُر ، وكذلك ذكرُ الحمام عند الحَامَة إذا رفع مُقدَّمه بمُؤَخَّره واستَدَار عَليها .

\* وفى حديث ابن مسعود رضى الله عنه « أنه بَاع ُنفَايةَ بيْتِ المال وكانت زُيوفا وقَسِيَّةً » أى رَدِيئَة . يقال در هم زَيفُ وزَائفُ .

﴿ زَيْلَ ﴾ (ه) فَى حديث على رضى الله عنه ، ذكر الَمَهْدِي فقال ﴿ إِنَّهُ أَزْ يَلُ الفَخِذِينَ ﴾ أَى مُنْفَرِ جُهُما ، وهو الزَّيْل والتَّزيّل .

(ه) وفى بعض الأحاديث « خَالِطُوا الناس وزَا يِلُوهُم » أَى فارِقُوهُم فى الأَفْعَالَ التي لا تُرْضَى الله ورسوله .

﴿ زيم ﴾ \* في قصيد كعب:

رُحْيَا ﴾ الْعُجَاياتِ يَثْرُكُن الحَصَى زِيمـاً لَمْ يَقَمِنَ رُؤُوسَ الْأَكُمْ تَنْعِيـــلُ اللَّهُ عُرَدًة وطْئِها أنه يُفَرِّق الحَصَى .

\* وفي حديث خطبة الحجاج:

\* هذا أوانُ الحرْبِ (١) فَاشْتَدِّى زِيَمْ \*

هُو اَسَمُ نَاقَةً أَو فَرَسَ ، وهُو يُخَاطِبُها ويأْمُرُها بالعَدُو . وَحَرِفُ النداءِ مُحَدُوفُ .

﴿ زِينَ ﴾ (ه) فيه « زَيِّنُوا القرآن بأصُواتِ مَ » قيل هو مَقْلُوبُ ،أَى زَيِّنُوا أَصُواتَ مَ القَرُآن . والمهنى : الْهَجُوا بقراءته وتَزَيْنُوا به ، وليس ذَلك على تَطْريب القول والتَّحْزِين ، كقوله « ليس مِنَّا من لم يَتَغَنَّ بالقُرآن » أَى يَاهِج بِتلاوته كما يلهج سأنو النَّاس بالغِناء والطَّرَب . هكذا قال الهروى والخطَّابي ومن تقدَّمهما . وقال آخَرُون : لا حاجة إلى القائب ، وإنما معناه الحث على التَّرتيل الذي أمر به في قوله تعالى « ورتِّلِ القُرْآنَ تَرَ "تيلا » فكأنَّ الزِّينة للمُرَتل لا للقُرُآن ، كما يُقال : ويلُ

<sup>(</sup>١) يروى: أوان الشد.

للشِّعْر من رواية السَّوء ، فهو رَاجِعْ إلى الرَّاوى لا للشِّعْر : فَكَأَنَّه تَنْبَيهُ للمُقَصِّر فى الرِّواية على ما يُعاَب عليه من اللَّحْن والتَّصحيف وسُوء الأداء ، وَحَثَّ لغيره على التَّوَق من ذلك ، فكذلك قولُه « زيِّنوا القُراَن » يَدُل على ما يُزيَّن به من الترتيل والتَّدبُّر ومُر اعاة الإعْراب .

وقيل أراد بالقُرْآن القِراءة ، فهو مصدر قَرَأَ يقرأَ قِرَاءة وقُرْآنا : أى زينوا قرَاءتكم القُرآن بأصواتِكم . ويشهدُ لصحَّة هذا ، وأن القَلب لا وجْه له ، حديث أبى موسى « أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم استمع إلى قرراءته فقال : لقدأُ تِيتَمِرْ مارا من مَزَامير آل دَاود ، فقال : لوعلمتُ أنك تَسْتَمِع عليه وسلم استمع إلى قرراءته فقال : لقدأُ تِيتَمِرْ مارا من مَزَامير آل دَاود ، فقال : لوعلمتُ أنك تَسْتَمِع لحبيراً » أى حَسَّنتُ قراءته وزَيَّنتُها ، ويؤيِّد ذلك تأييداً لا شُبهة فيه حديث ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لِكُل شيء حلية شيء حلية أن وحِلية القُرْآن حُسْنُ الصوت » والله أعلم .

- (ه) وفى حديث الاستسقاء قال : « اللَّهُم أَنزلْ علينا فى أَرْضِنا زينتَهَا » أَى نَبَاتَهَــا الذِّى يُزَيَّنُهُا .
- \* وفى حــديث خُزَيمة « ما منَعَنى ألا أكون مُزْدَانًا بإعْلانِك » أى مُتزيّنًا بإعْلانِ أَمْرِك ، وهو مُفْتَعَل من الرِّينة ، فأبدل التَّاء دالاً لأجْل الزاى ·
- (س) وفى حديث شُريح « أنه كان يُجِيزُ من الزينة ويرُدُّ من الكَذِب » يُرِيدَ تَزْيينِ السَّلعة للبَيْع من غير تَدْليس ولا كَذِب فى نِسْبَتَها أو صِفَتها .

## حرمن التين

#### ﴿ باب السين مع الهمزة ﴾

- ﴿ سأب ﴾ (ه) في حديث المَبْعث « فأخذَ جِبريلُ بَحلْقي فسأَبني حتى أَجْهَشْتُ بالبُكاء » السَّأْب: العَصْر في الحلْق ، كَا كَلنق .
  - ﴿ سأر ﴾ \* فيه « إذا شرِبتم فأسْئرُوا » أَى أَبْقُوا منه بقيَّةً . والاسمُ السُّؤر .
- (س) ومنه حدیث الفضل بن العباس « لا أُوثِرُ بِسُؤْرِكِ أَحَداً » أَى لا أَتْرُكُهُ لِأَحْدَ غَیرى .
  - (س) ومنه الحديث « فما أَسْأَرُوا منه شيئاً » ويُسْتعمل في الطَّعام والشَّراب وغيرها .
- \* ومنه الحديث « فَصَلُ عائشة على النِّساء كَفَصْلِ الثَّريد على سَائر الطَّعَامِ » أى باقيه. والسائرُ مهموزُ : الباقى . والناسُ يَسْتَعْمِلُونه فى مَعْنى الجميع ، وليس بصَحيح . وقد تـكرَّرت هذه اللَّفَظة فى الحديث ، وكُلَّها بمعنى باقى الشيء .
- ﴿ ساسم ﴾ \* فى وصيته لعيّاش بن أبى ربيعة « والأسودُ البَهِ بِيمَ كَأَنَّهُ من ساسَم ٍ » السَّاسَم : شجرُ أَسُودُ ، وقيل هو الآبِنُوس .
- ﴿ سَأَفَ ﴾ \* في حديث المبعث « فإذا الملَكُ الذي جَاءَبِي بحِراء فَسَنَفْتُ منه » أي فَرِعْت ، هكذا جاء في بعض الرّوايات .
- ﴿ سَأَلَ ﴾ \* فيه ﴿ للسَّائُل حَقُّ وإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَس ﴾ السَّائِلُ: الطَّالِبُ. مَعناه الأمرُ بحُسن الظَّن بالسَّائُل إذا تعرَّض لك ، وأن لا تَجْبَهَ بالتَّكذيب والرَّدِّ مع إِمْكانِ الصَّدْق : أى لا تُخَيِّب السَّائِل وإن رابك منظَرُه وجَاء رَاكبًا على فَرَس ، فإنَّه قد يكونُ له فَرَسْ ووراءهُ عائلةٌ أو دَين يجوزُ معه أخذ الصَّدقة ، أو يكون من الغُزَاة ، أو من الغارمين وله في الصَّدقة سَهمْ .
- (س) وفيه « أعظمُ المسلمين في المسلمين جُر ماً من سأَلَ عن أمر لم يُحراً م ، مُغرًا معلى النَّاس

من أَجُل مَسْأَلته » السؤالُ في كتاب الله والحديث نوعان : أحدُهُا ما كان على وجْهِ التَّبْيين والتَّعلُم مَا تَمَسُّ الحَاجةُ إليه ، فهو مُبَاحُ ، أو مندُوبٌ ، أو مأمورٌ به ، والآخر ما كانَ على طَريق التَّكلُّف مَا تَمَسُّ الحَاجةُ إليه ، فهو مُبَاحُ ، أو مندُوبٌ ، أو مأمورٌ به ، والآخر ما كانَ على طَريق التَّكلُّف والتعنثُت ، فهو مكرُوه ، ومَنْهي عنه . فكُل ما كان من هذا الوَجْه ووقع السكوتُ عن جَوَابه فإنما هُو رَدْع وزَجْر للسَّائل ، وإن وقعَ الجَوابُ عنه فهو عُقُوبَةٌ وتغليظٌ .

- \* ومنه الحديث « أنه نهى عن كَثْرة السُّوَّال » قيل هو من هذا . وقيل هو سُوَّالُ الناس أَمُو البُهُم من غير حاجَة .
- (س) ومنه الحديث الآخر « أنه كَرِه المُسائل وعابَها » أرادَ المسائل الدَّقيقة التي لا يُحْتاج إليها .
- \* ومنه حديث المُلاَعَنَة « لمَّا سأَله عاصم عن أَمْرِ من يَجِدُ مع أَهْلِهِ رَجُلاً ، فأَظْهَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الكراهة في ذلك » إيثاراً لِسَتْر العَوْرة وكراهة لهنْك الْحرْمة . وقد تكرر ذكرُ السُّوْال والمسائِل وذمّها في الحديث .
- ﴿ سَمْمَ ﴾ (س) فيه ﴿ إِن الله لا يَسْأَمُ حتى تَسْأَمُوا ﴾ هذا مِثْل قوله ﴿ لا يَمِلُّ حتى تَمَلُّوا ﴾ وهو الرِّواية المشهُورة . والساّمة : المللُ والضَّجَرُ . يقال : سَمْم يسأمُ سأمًا وسَامَةً ، وسَيجيء معنى الحديث مُبَينا في حَرْف الميم .
- \* ومنه حديث أم زَرْع « زَوجى كلَيلِ تِهَامة ، لا حَرُ ولا قُرُ ، ولا سَآمَة » أى أنه طَأْق مُعْتَدِل فى خُلُوِّه من أنواع الأذَى والمسكرُ وه بالحرِّ والبرد والضَّجَر : أى لا يضْجَرُ مِنِّى فيمَلَّ صُحْبتى .
- \* وفى حديث عائشة رضى الله عنها « أن اليَهود دَخَلُوا على النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : السَّأْمُ عليكم ، فقالت عائشة : عليكم السَّأْم والذَّأْمُ واللَّعنة ) «كذا جاء فى رواية مهمو زاً من السَّأْم ، ومعناه أنكم تَسْأَمُون دينَكم . والمشهور ُ فيه تَرْك الهمز ، ويَعْنُون به الموت . وسيجى ، فى المُعْتَلِّ .

#### ﴿ باب السين مع الباء ﴾

- ﴿ سَبَأَ ﴾ (س) في حديث عمر رضى الله عنه ﴿ إِنه دَعاَ بِالجِفَانَ فَسَبَأَ الشَّرَابَ فَيها ﴾ يُقالُ: سَبَأْتُ الحَمرِ أَسْبُواْها سَنْبئاً وَسِبَاء: اشْتَرَيْتها. والسَّبيئة : الخَمْر. قال أَبُو مُوسى: المعنى في الحديث فيا قيل: جَمَعها وخَبَأُها.
- \* وفيه ذكر « سَبَأ » وهو اسمُ مَدينة بلقيسَ باليَمن . وقيل هو اسمُ رجُل وَلَد عامَّةَ قَبَائل اليَمن . وكذا جاء مفسَّر ا في الحديث . وُسُمِّيت المدينة به .
- ﴿ سبب ﴾ (ه) فيه «كُلُّ سَبَب ونَسَب ينقَطِع إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي » النَّسب بالولَادَة والسَّبَبُ بالزَّواج . وأصْلُه من السَّبَب ، وهو الحبْل الذي يُتوصَّل به إلى الماء ، ثم استُعير لكلِّ مايُتَوصَّل به إلى شَيء ، كقوله تعالى « وتقطَّعَت بهمُ الأسْبابُ » أى الوُصَل والمودَّاتُ .
- (س) ومنه حديث عُقْبة « وإن كان رِزْقُه في الأَسْبَاب » أى في طُرُق النَّمَاء وأَبُوابِها.
- (س) وحديث عَوف بن مالك « أنه رَأَى فى المنام كأن سبباً دُلِّى من السماء » أى حَبْلاً . وقيل لا يُسَمَى الحبْل سبباً حتى يكون أحدُ طَرَفَيه معلَّقاً بالسَّقْف أو نحوه .
- (س) وفيه « ليس فى السُّبوب زكاةٌ » هى الثِيابُ الرِّقاق ، الواحــدُ سِبُّ ، بالكسر ، يعنى إذا كانت لغير التِّجارة . وقيل إنما هى الشُّيوب ، بالياء ، وهى الرَّكازُ ؛ لأن الرِكازَ يَجب فيه انْحُمْس لا الزَّكاة .
  - \* ومنه حديث صِلَة بن أَشْيَمَ « فإذا سِبُ فيه دَوْخَلَّةُ رُطَب » أَى ثوبُ رقيقُ .
- (س) وفى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « أنه سُئل عن سَبائِبَ يُسْلَف فيها » السَّبائبُ: جمع سَبِيبة، وهى شُقَّة من الثياب أَىَّ نَوْع كان . وقيل هى من الكَتَّانِ .

- ( ه ) ومنه الحَديث « دخلتُ على خالد وعليه سَبيبةٌ » .
- (ه) وفى حديث استيسقاء عمر « رأيتُ العباس رضى الله عنه وقد طال عُمرَ، وعَيْناه تَنْضَمّان (١) وسَبائبُه تجُول على صدرِه » يعنى ذَوائبَه ، واحدُها سبيبُ . وفى كتاب الهرَوى على اختلاف نُسَخه « وقد طال عُرُه » (٢) » وإنما هو طال عُرَ : أى كان أطول منه ؛ لأن عُمرَ لهّا استسْقَى أخذَ العباسَ إليه وقال : اللهم إنّا نتَوسّل إليكَ بعم " نبيّك . وكان إلى جانبه ، فرآه الراوى وقد طاله : أى كان أطول منه .
- \* وفيه « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقُ وقِتِاله كُفْرُ » السَّبُّ : الشَّتْمِ . يقالسَبَّه يَسُبّه سَبَّا وسِبَابًا . قيل هذا تَحْمُول على من سَبَّ أو قاتل مُسْلما من غير تأويل . وقيل إنما قال ذلك على جِهَةِ التَّمْلِيظ ، لا أنَّه يُخْرجه إلى الفشق والكُفْر .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « لا تَمْشِيَنَ أمام أبيك ، ولا تَجلِس قَبْله ، ولا تَدْعُه باسمه ، ولا تَدْعُه باسمه ، ولا تستَسِبَ له » أى لا تُعرِّضُه للسَّبِّ وتَجُرُّه إليه ، بأن تَسُبَّ أبا غيرِك فيسُبَّ أباك مُجازاة لك . وقد جاء مفسَّر ا فى الحديث الآخر « إن من أكبر الكبائر أن يسُبَّ الرجُل والدّيه . قيل : وكيف يسُبُّ أباهُ وأمّه » .
  - (ه) ومنه الحديث « لا تسُبُّوا الإبِلَ فإن فيها رَقُوءَ الدََّم ».
- وسبت ﴿ (ه) فيه « ياصاحب السَّبْةَ يْن اخْلَع نَعْلَيك » السَّبْت بالكَسْر : جُلود البقر الَمَدْ بوغة بالقَرَظِ مُنَّةَ خذ منها النِّعال ، سُمِّيت بذلك ؛ لأن شَعَرها قد سُبِت عنها : أى حُلق وأزيل . وقيل لأنها انسَبت بالله بالعَراغ : أى لانت ، يُريد : ياصاحب النَّعلين . وفي تَسْمِيتِهم للنَّعْل المَّةَ خَذة من السبت سِبْتاً انسَاعٌ ، مثل قَوْهم : فكن يَلْبَس الصوف والقُطْن والإبْر يُسَم : أى الثياب المتخذة منها . ويُروى السِبْتِيَيْن ، على النَّسب إلى السِّبت . وإنما أَمَر ، بالخلع احتراماً للمقابر ؛ لأنه كان يَمشى بينها . وقيل الشباكان بها قَذَرْ ، أو لاختياله في مَشْيه (٢) .

<sup>(</sup>۱)كذا فى الأصل و 1 واللسانوتاجالعروس. والذى فىالهروى « تَمْصّان » وفى الفائق ٢ / ٣٦٦ « تَنْضَحان » وبس : برق ولم ، ونضحت العين : فارت بالدمم ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الهروى التي بين أيدينا : وقد طال عمر .

<sup>(</sup>٣) قال الهروى : ويدل على أن السبت ما لا شعر له حديث ابن عمر « قيل له : إنك تابس النعال السبتية ! فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال التي ليس بمليها شعر وأنا أحب أن ألبسها » .

- (ه) ومنه حديث ابن عمر رضى الله عنهما «قيل له: إنك تابَسُ النعال السَّبْتَيَة» إنما اعتُرض عليه لأنها نِعالُ أهل النَّعْمة والسَّعَة. وقد تكرر ذكرُها في الحديث.
- \* وفى حديث عمرو بن مسعود « قال لمعاوية : ماتسألُ عن شَيخ نومه سُباتُ ، ولَيلُه هُباتُ » السُّباتُ : نومُ المريض والشيخ المُسِنِّ ، وهو النَّوْمة الخفيفة . وأصلُه من السَّبْتِ : الراحة والسكونِ ، أو من القَطْع وتَرْك الأعمال .
- [ه] وفيه ذكر « يوم السَّبت » وسَبَت اليهود وسَبَت اليهودُ تَسْبُت إذا أقاموا عَمَل يوم السَّبت. والإِسْباتُ: الدخول فى السَّبت. وقيل سُمّى يوم السَّبت؛ لأن الله تعالى خَلَق العالَم فى سِتَّة أيَّام آخرُها الجمعة ، وانقطع العَمَل ، فسمًى اليوم السَّابعُ يوم السَّبت.
- \* ومنه الحديث « فما رأيناً الشَّمسَ سَبْتاً » قيل أرادَ أَسْبُوعا من السَّبت إلى السَّبت فأُطْلق عليه اسمُ اليوم ، كما يقال عشرون خريفاً ، ويرادُ عشرون سَنَة . وقيل أراد بالسَّبت مُدَّةً من الزَّمانَ قليلةً كانت أو كثيرةً .
- ﴿ سَبَجَ ﴾ (ه) في حديث قَيْلة « وعليها سُبَيِّجُ لها » هو تَصْغير سَبِيج ، كَرغِيفٍ ورُغَيّف ورُغَيّف وهو مُعرَّب شَبِي ، للقميص بالفارسية . وقيل هو ثوبُ صُوفٍ أَسُود .
- ﴿ سبح ﴾ \* قد تكرر في الجديث ذي كر ُ ﴿ النسبيح ﴾ على اخْتِلاف تصر و الله فظة . وأصل التَّهْ بِيح : التَّهْزِيهُ والتقديسُ والتبرئة من النَّقَائِص ، ثم استُعْمِلَ في مواضعَ تقرُّب منه اتَسَاعاً . يُقال سبَّح به أسبِّحه تسبيحا وسُبْحانا ، فمعنى سُبْحان الله : تَنْزِيه الله ، وهو نَصْب على المصدر بفعل مُضْم ، كأنه قال : أُبَرِّئُ الله من السُّوء بَراءة . وقيل معناه : التَّسر ع إليه والخفَّة في طاعَته . وقيل معناه : السَّر عة إلى هذه اللَّفظة . وقد يطلق التَّمْبيح على غيره من أنواع الذَّكر مجازًا ، كالتَّحْميد والتَهْجيد وغيرها . وقد يُطلق على صلاة التطوع والنافلة . ويقال أيضًا للذِّكر ولصلاة النَّافلة : سُبْحَة . يقال : قضيت سُبْحَتى . والسُّبْعة من التَّسبيح ؛ كالسُّخرة من التَّسْخير . وإنما خُصَّت النافلة بالشَّبعة وإن شاركَتُها الفريضةُ في معنى التَّسبيح لأن التَّسبيحات في الفرائض نوافلُ ، فقيل لِصَلاة النَّافلة سُبْحة ، شاركَتُها الفريضةُ في معنى التَّسبيح لأن التَّسبيحات في الفرائض نوافلُ ، فقيل لِصَلاة النَّافلة سُبْحة ، لأنها غيرُ واجبة ٍ . وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيرًا.
  - ( ه ) فنها الحديث « اجْعَلُوا صلاتَ كم معهم سُبْحَة » أي نافلةً .

- \* ومنها الحديث « كنا إذا نزلنا مَنْزِلا لا نُسَبّح حتى ثُكُلّ الرِّحال » أراد صلاةَ الضَّحَى ، يعنى أنهم كانوا مع اهْمَامهم بالصَّلاة لا يُباشِرُونَها حتى يَحُطُّوا الرِّحال وَ يُرِيحُوا الجِمالَ ؛ رِفقاً بها وإحسانًا .
- (س) وفى حديث الدعاء « سُبُوْحُ قُدُّوس » يُرْوَ يَان بالضم والفتح ، والفتحُ أقيسُ ، والضم أكثرُ اسْتِعْمالًا ، وهو من أبْنية الْمبالغَة . والمراد بهما التنزيهُ .
- \* وفى حديث الوضوء « فأدخَل أصبُعَيْه السَّبَّاحَتَين فى أُذُنه » السَّباحةُ والْسَبِّحَهُ: الإصبعُ التي تَلى الإِبْهام ، سُمِّيت بذلك لأنها يُشاَر بها عند النسبيح .
- ( ه ) وفيه « أن جبريلَ عليه السلام قال : « لله دُون العر ش سبْعون حِجابًا ، لو دَنَو ْ نَا من أَحَدها لأَحْرَقَتْنا سُبُحاتُ وجه ربِّنا » .
- (س) وفي حديث آخر « حجابه النور أو النار ' ، لو كَشَفَه لأَحْر قَت سُبُحات ُ وجْهه كُلَّ شيء أَدْر كه بصره » سُبُحات الله : جلاله وعظمته ، وهي في الأصل جمع سُبُحة ، وقيل أَضُواء وجْهه . وقيل سُبُحات الوجْه : محاسنه ، لأنك إذا رأيت الحسن الوجْه . قُلْت : سبحان الله . وقيل معناه تنزيه له : أي سُبْحان وجهه ، وقيل : إن سُبُحات وجهه كلام معترض بين الفعل والمَفْعُول : أي لو كشفَها لأحْر قَت كُلَّ شيء أدر كه بَصَره ، فكا نه قال : لأحْر قت سُبُحات الله كل شيء أبصره ، كا تقول : لو دَخَل المَلكُ البلدَ لقتل والعياذُ بالله كلّ من فيه . وأقرب من هذا كُلّه أن المعنى : لو انْكشف من أنوار الله التي تحجب العبادَ عنه شيء لأهْلكَ كلَّ من وقع عليه ذلك النُّور ، كا خَرَ موسى عليه السلام صَعِقًا ، وتقطّع الجبلُ دكًا لمَّا تَجَلّى الله سُبْحانه وتعالى .
- (س) وفى حديث المقداد « أَنِه كان يوم بَدْرٍ على فَرَس يَقال له سَبْحَة » هو من قَولهم فَرَس سابخ ، إذا كان حَسنَ مَدِّ اليَدَين فى الجر عى .
  - ﴿ سبحل ﴾ ﴿ فيه « خير ُ الإبلِ السِّبَحْلُ » أي الضَّخْم .
- ﴿ سَبَحَ ﴾ ( ه ) في حديث عائشة « أنه سَمِعَها تدعُو على سارِقٍ سَرقها ، فقال : لا تُسَبِّخي عنه بَدُعَائِكِ عليه » أي لا تُخَفِّني عنه الإثمَ الذي استحقَّه بالسَّرقة .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « أمْهالْنا يَسَبِّخْ عنا الحرُ \* أَى يَخِفّ .

- \* وفيه « أنه قال لأنس \_ وذكر البَصْرة \_ إن مَرَرْتَ بها ودخَلْتها فإيَّاكُ وسِبَاخَها وكلاً ها » السِّباخُ : جمع سَبَخة ، وهي الأرضُ التي تعْلُوها الْلُوحة ولا تكادُ تُنْدِت إلا بعضَ الشَجَر . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- ﴿ سبد ﴾ (ه) في حديث الخوارج « التَّسبيدُ فيهم فَاشٍ » هو الخَلْق واستِئصال الشَّعَر . وقيل هو تركُ التَّدَهُن وغسْلِ الرَّأْسِ .
  - \* وفى حديث آخر « سِياهُم التَّحْليقُ والتَّسْبِيدُ » .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن عباس « أنه قدم مكة مُسَبِّدًا رَأْسَه » يريد تَرَ ْكُ التَّدَهُن والغَسْل.
- ﴿ سبذ ﴾ (س) في حديث ابن عباس « جاء رجل من الأسْـبَذِيِّين إلى النبي صلى الله عليه وسلم » . هم قوم من المَجُوس لهم ذكر في حديث الجز ية . قيل كانُوا مَسْلَحَةً لحصن المُشقَّرِ من أَرْض البَحْرين ، الواحدُ أَسْبذِي ، والجمعُ الأسابذة .
- ﴿ سبر ﴾ (ه) فيه ﴿ يخرُجُ رجُلُ من النَّار قد ذَهب حِبْرُه وَسِبْرُه ﴾ السِّبْر : حسْنُ الهيَّئةِ والجَمَال . وقد تُفْتَح السِّينُ .
- (ه) ومنه حديث الزبير «قيل له: مُرْ بَنِيكَ حتى يَتزَوَّجُوا في الغَرَائب، فقد غَلَب عليهم سِبرُ أَبِي بَكْر و نَحُولُه » السِّبْر هاهنا: الشَّبَه. يقال عَرَفْته بسِبْر أَبِيه: أَى بشَبَهِه وهَياْته. وكان أبو بَكْر نحيفاً دقيق الحاسِن ، فأمَره أن يُرُوِّجَهم للغَرَائب ليَجتَمع لهم حسْنُ أَبى بَكْر وشدَّةُ غَيْره.
- (ه) وفيه « إسْباغُ الوضُوء في السَّبَرات » السَّبرات : جمعُ سَبْرة بسكون البـاء ، وهي شِدَّة البَرْد .
- \* ومنه حدیث زواج فاطمة رضی الله عنها « فدخَل علیها رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فی غَدَاة سَبْرة » .
- (س) وفي حديث الْغَار « قال له أبو بكر : لا تَدْخُله حتى أَسْبُرَه قَبْلك » أى اخْتَبِرَه وأَعْتَبرَه وأنظُرَ هل فيه أحَدْ أو شيء يُؤْذي .

- \* وفيه « لا بأسَ أن يُصَلَّى الرجُل وفى كُمِّه سَبُّورَةٌ » قيل هي الألواحُ من السَّاج يُكتَبُ فيها التَّذَا كر ، وجَماعةٌ من أصحاب الحديث يَروُونها سَنُّورة ، وهو خطأ .
- (س) وفى حديث حبيب بن أبى ثابت « قال: رأيت على ابن عباس ثو با ساً بريًّا أَسْتَشِفُ ماورَاءَه » كُلُّ رقيقٍ عند هم ساً بريُّ . والأصل فيه الدرُوع السَّابِرِيَّةُ ، منسوبَةٌ إلى سابُورَ .
- ﴿ سبسب ﴾ (س) فيه « أَبْدَلَكُم اللهُ تعالى بيَوم السَّباسِب يومَ العِيد » يومُ السَّباسِب عيدٌ للنَّصارى ، ويسمُّونه السَّعَانِين .
- (س) وفى حديث قُس « فبينا أنا أَجُول سَبْسَبها » السَّبَسَب: القَهْر ، والمَهَازَة . و يُرُوى بَسْبَسَها ، وها بمعنى .
- ﴿ سبط ﴾ (ه) في صفته عليه السلام « سَبُط القَصَب » السَّبُط بمكون الباء وكُسْرِها : الْمُتَدُّ الذي ليس فيه تَعَقُّد ولا نُتُو ، والقَصَب يُريد بها ساَعِدَيه وساَقيه .
- (س) وفي حديث الْملاعَنة إِن جاءت به سَبْطًا فهو لزوجها » أي ممتدَّ الأعضاء تامَّ الْحَلْق.
- (ه) ومنه الحديث في صفة شَعره صلى الله عليه وسلم « ليس بالسَّبُط ولا الجُعْد القَطَطِ » السَّبْط من الشَّعرَ : أَى كَانَ شَعَرُه السَّبْط من الشَّعرَ : أَى كَانَ شَعَرُه وسطاً بينهما .
- (ه) وفيه « ألحسين سِبْطُ من الأسْباط » أى أُمَّةُ من الأُمَ فى الخير . والأسْباطُ فى أُولاد إسحاق بن إبراهيمَ الخليل بمنزلة القَبائل فى وَلد إسماعيلَ ، واحدُهم سِبْط ، فهو واقعُ على الأُمَّة ، والأُمَّة واقعةُ عليه .
- (ه) ومنه الحديث الآخر « اَلَحْسَن والْحَسَن سِبْطا رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى طائِفتان وقِطْعتان منه . وقيل الأسْباط خاصَّة : الأولاد . وقيل أولادُ الأولاد . وقيل أولادُ البَناتِ .
  - \* ومنه حديث الضِّباب « إن الله غَضِب على سِبْطٍ من بني إسرائيل فمسَخَهم دَوابَّ ».
- (ه) وفي حــديث عائشة رضي الله عنها «كانت تَضرِبُ اليتيمَ يكون في حِجْرِ ها حتى

بُسْبِطَ » أَى كَيمتـــد على وجــه الأرض. يقال أَسْبَط على الأرض إذا وقَع عليهــا ممتدًّا من غَرُب أو مَرَض.

(س) وفيه «أنه أتى سُباطة قوم فبال قائماً » السُّباطة والسُّناسة : الموضع الذى يُر مَى فيه الترابُوالأوساخوما يُكْنَس من المَنازل. وقيل هى السُّناسة نفْسُها. و إضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك؛ لأنها كانت مَواتاً مُباحة. وأما قوله: قائما ، فقيل لأنه لم يجد موضعاً للقعود؛ لأن الظاهر من السُّباطة أن لا يكون موضعها مُسْتويا. وقيل لمرض منعه عن القُعود. وقد جاء فى بعض الروايات: لعله بَمَا بضية. وقيل فعله للتَّداوى من وَجَع الصُّلب؛ لأنهم كانوا يَتداوَون بذلك.

\* وفيه « أن مُدا َفعة البَول مكروهة ۖ ، لأنه بال قائمًا في السُّباطة ولم يُؤَّخَّره » .

﴿ سبطر ﴾ (ه) في حديث شريح « إن هي قَرَّت ودَرَّت واسبَطَرَّت فهو لهاً» أي امتدَّت الإرْضاع ومالَت إليه .

\* ومنه حدیث عطاء « أنه سُئل عن رجُل أخذَ من الذَّ بیحة شیئًا قبلَ أن تَسْبَطِرَ ، فقال : ما أَخَذْت منها فهو میته ( » أى قبل أن تمتد الذَّ بح .

﴿ سبع ﴾ \* فيه ﴿ أُوتيتُ السَّبع المَثانى ﴾ وفي رواية ﴿ سبعاً من المَثانى ﴾ قيل هي الفاتحة لأنها سبعُ آيات . وقيل السُّورُ الطوالُ من البَقَرة إلى التَّو بة ، على أن تُحْسَبَ التو بة والأنفالُ بسورة واحدة ، ولهذا لم يفصل بينهما في المُصْحف بالبسملة . ومن في قوله: من المثانى ، لتَّبيين الجنْس ، و يجوزُ أن تكون للتَّبعيض : أي سبع آيات أو سبع سُور من جملة ما يُثنَى به على الله من الآيات .

\* وفيه « إنه ليُعَانُ على قلبى حتى أَسْتَغْفر الله فى اليوم سبعين مرة » قد تكرر ذكر السبعين والسَّبعة والسَّبعائة فى القرآن والحديث . والعربُ تضعُها موضع التضعيف والتكثير ، كقوله تعالى «كمثل حبّة أنبنت سبع سَنابل » وكقوله « إن تستغفر فلم سبعين مرة فلن يَغْفر الله لهم » وكقوله [ عليه السلام ] » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة » وأعْطَى رجل أعْر آبيا درها فقال : سبّع الله لك الأجر ، أراد التضعيف .

(ه) وفيه « للبكر سبع وللثَّيِّب ثلاث » يجبُ على الزَّوج أن يَعْدُل بين نِسائه في القَسْمِ فيُقيمِ عند كل واحدة مثل مايقيم عند الأخرى ، فإن تزوَّج عليهن بكراً أقامَ عندها سبعة أيام لاتَحْسِبها

عليه نِساؤه فى القَسْمِ ، وإن تَزوّج ثَيّبا أقام عندها ثلاثةَ أيام لا تُحْسب عليه .

- \* ومنه الحديث « قال لأم سلمة حين تَزَوّجها ـ وكانت ثيبا ـ إن شئت سبَّعتُ عندكِ ثم سبَّعتُ عندكِ ثم سبَّعتُ عند سائر نسائيي ، وإن شئت ثمّ دُرْت » أى لا أحتسب بالثلاث عليك . اشتقُّوا فَعَّل من الواحد إلى العَشَرة ، فمعنى سبَّع : أقام عندها سبْعاً ، وثلَّث أقام عندها ثلاثا . وسَبَّع الإناء إذا غَسَله سبْع مرَّات ، وكذلك من الواحد إلى العَشَرة في كُلِّ قُول أو فِعْل .
  - (ه) وفيه « سَبَّعَت سُليم يوم الفتح » أَى كَمَلَت سبعائةَ رجل.
- (ه) وفى حديث ابن عباس وسُئل عن مَسئلة فقال « إحدى من سَبْع » أى اشتدَّتْ فيها الفُتيا وعظُم أمرُها . ويجوزُ أن يكون شبَّهَا بإحْدَى اللَّيالى السَّبْع التي أرسَل الله فيها الرِّيح على عاد ، فضرَبها لها مثلاً في الشدَّة لإشْكالها . وقيل أرادَ سبْع سبني يُوسُف الصدِّيق عليه السلام في الشدَّة .
  - \* ومنه الحديث « إنه طاف بالبيت أسبُوعاً » أي سَبْع مرَّات.
- \* ومنه « الأسبُوع للأيَّامِ السَّبْعة ». ويقال له سُبُوع بلا أَلَفٍ لُغَة فيه قليلةٌ . وقيل هو جمع سُبْع أو سَبْع ، كَبُرْد وبُرُود ، وضَرْب وضُرُوب .
- \* ومنه حدیث سلمة بن جُناَدة « إذا كان يوم سُنُوعِه » يُريد يوم أُسْبُوعِه من الْعُرْس : أَى بَعْد سَبْعة أَيام .
- (ه س) وفيه « إنّ ذئباً اختطف شاةً من العَنم أيام مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزَعها الرّاعي منه ، فقال الذئبُ : من لها يوم السَّبْع ؟ » قال ابن الأعرابي : السَّبْع بسكون الباء : الموضعُ الذي إليه يكونُ الححشر يوم القيامة ، أراد مَن لَها يوم القيامة . والسَّبْع أيضا : الذَّعْرُ ، سبَعْتُ فلاناً إذا ذَعَر ته . وسبَعَ الذّئبُ الغَمْ إذا فرسَها : أي من لها يوم الفرَع . وقيل هذا التأويلُ يفسُدُ بقول الذِّئب في تمام الحديث : يوم لا راعي لها ، غيرى . والذّئب لا يكونُ لها راعياً يوم القيامة . وقيل أرادَ من لها عند الفتن حين يتركها الناسُ هملا لاراعي لها ، نهنبة للذئاب والسّباع ، فعل السبع لها راعياً إذ هُو مُنفَرد بها ، ويكونُ حينئذ بضم الباء . وهذا إنذار بما يكونُ من الشّدائد والفتن التي يُهمل الناسُ فيها مواشِيم فتستَهْ كن منها السّباع بلا مانع . وقال أبو موسى بإسناده عن أبي

عُبَيْدَة : يومُ السَّبععيدُ كان لهُم في الجاهِليَّة يشتَغِلُون بِمِيدِهم ولَهْ وهِم ، ونيس بالسَّبُع الذي يَفْتُرِسُ الناسَ . قال : وأملاهُ أبو عامِر العبْدَري الحافظ بضم الباء ، وكان من العِلْم والإِنْقَان بمكانٍ .

- \* وفيه « نهى عن جُلود السِّباع » السِّباع تقع على الأُسْد والذِّئاب والنَّمُور وغَيرها . وكان مالكِ يَكرَه الصلاة في جُلُود السِّباع وإن دُبِفَت ، ويمنعُ من بيعها . واحْتجَّ بالحديث جماعة ، وقالوا إنَّ الدَّباغ لا يُؤثر فيما لا يُؤكل لحمه . وذهب جماعة إلى أن النَّهى تناوَلَها قبل الدِّباغ ، فأما إذا دُبِفَت فقد طهُرَت . وأما مذهب الشَّافِعي فإن الدِّباغ (١) يُطَهِّر جُلود الحَيوان الما كُول وغير الما كُول فقد طهُرَت . وأما مذهب الشَّافِعي فإن الدِّباغ يُطَهِّر جُلود الحَيوان الما كُول وغير الما كُول بلا الكَلب والخَنزير وما تولَّد منهُما ، والدِّباغ يُطَهِّر كُل جِلد ميتَة غيرها . وفي الشُّعُور والأو بارِ خلاف هل تطهُر بالدِّباغ أم لا . وقيل إنها نهى عن جُلود السِّباع مُطْلَقًا ، وعن جِلْد النَّمِر خاصًا ، ورد فيه أحاديث لأنه من شِعار أهل السَّرَف والخَيلاء .
- \* ومنه الحديث « أنه نَهى عن أكُل كُلِّ ذِى ناب من السِّباع » هو مايفتَرس الحيوان ويأكُله قهراً وقَسْرا ، كالأسَد والنَّمر والذِّئب ونحوها .
- (ه) وفيه «أنه صبّ على رأسه المـاء من سِباَع كان مِنْه فى رَمَضان » السّباع : الجماعُ . وقيل كثرَّنُه .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنه نهى عن السّباع » هو الفَخَار بَكْثُرةِ الجَاع . وقيل هو أن يتساَبَّ الرَّجُلان فيَرمِي كُلُّ واحد صاحبه بما يسُوهه . يقال سَبَع فلان فلانا إذا انْنَقَصَه وعابَه (٢) .
- \* وفيه ذكر «السَّبيع» هو بفتحالسين وكسرالباء: تَحَلَّة من تَحَالَ الكوفة منسوبة إلى القَبيلَة، وهم بَنُو سَبيع من هَمْدَان.
- ﴿ سَبَعُ ﴾ ( ه ) في حــديث قَتْل أَ بَى ّ بن خَلَف « زَجَلَه بالحرْبة فتقَعُ في تَرْقُوته تحت تَسْبِغَة البَيْضَة ِ » التَّسْبِغَة : شيء من حَلَق الدُّرُوع والزَّرَد يُعلَّق بالْخُوذَة داثرا معهــا ليستُر الرَّقبة وَجَيبَ الدَّرْع .

<sup>(</sup>١) في الأصل و 1 واللسان « فإن الذخ » والمثبت أناده مصحح الأصل . وهو الصواب المعروف في مذهب الشافعية .

<sup>(</sup>٢) فى الدرالنثير : قلت الأول تفسير ابن لهيمة . وقال ابن وهب : يريد جلود السباع ، حكاه البيهتى فى سننه . ( ٣٣ ــ النهاية ــ ٢ )

- (س) ومنه حديث أبى عبيدة « إِنَّ زَردَتَيَن من زَرَد التَّسْبغة نَشِبتاً فى خدّ النبى صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ » وهى تَفْعِلة مصدرُ سَبَغ ، من السُّبُوغ : الشُّمُول .
- (س) ومنـه الحديث «كان اسم دِرْعِ النبي صـلى الله عليـه وسلم ذو الشُّبُوغ » لتَمامها وسَعَتِها .
- (س) وفى حديث الْمُلاَعنة « إن جاءَت به سَابغَ الأَلْيتَين » أَى تَامَّهِما وعَظِيمَهِما ، من سُبُوغ الثَّوب والنّعمةِ .
- (س) ومنه حديث شريح «أَسْبِغُوا لليَتيم في النَّفَقَة » أَى أَنْفِقُوا عليه تمامَ مايحتاجُ إليه ، وَوَسِّعُوا عليه فيها .
- ﴿ سبق ﴾ (س) فيه ﴿ لا سَبَق إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نصْل ﴾ السَّبَق بفتح الباء: ما يُجُعْل من المال رَهْنا على الْسَابَقَة . وبالشُّكون: مصدر سَبَقت أَسْبِق سَبْقا . المعنى لا يَحِل أخذُ المال بالمُساَبقة إلَّا في هذه الثَّلاثة ، وهي الإبلُ والخيلُ والسِّهامُ ، وقد أَخْق بها الفقهاء ما كان بمعْناها ، وله تَفْصيلُ في كُتُب الفِقْه . قال الخطَّابي: الرِّواية الصحيحة بفتح الباء .
- (س) ومنه الحديث «أنه أمَرَ بإِجْراء الَحيل، وسَبَّقَهَا ثلاثةَ أعذُق من ثلاَث نَخلات » سَبَّقِ هاهنا بمعنى أغطى السَّبَق . وقد يكون نُخفَّفاً وهو من الأضْدَاد، أو يكون نُخفَّفاً وهو المالُ الْمَيَّن .
- \* ومنه الحديث « استقيموا فقد سَبَقْتم سَبقا بعيداً » يروى بفتح السين وبضمها على مالم يُسمَّ فاعلُه ، والأوّل أولى ، لقوله بعدَه : وإن أخذْتم يميناً وشمالا فقد ضَلَلْتم .
- \* وفى حديث الخوارج « سَبَق الفَرْثَ والدَّمَ » أى مرَّ سريعاً فى الرَّمِيَّة وخرجَ منها لم يُعلَق منها بشَيء من فَرْثُها ودَمِها لسُرْعَته ، شَبَّه به خرُوجَهم من الدِّين ولم يَعْلَقُوا بشيء منه .
- ﴿ سبك ﴾ ﴿ س ﴾ في حديث عمر ﴿ لو شئتُ لملأتُ الرّحاب صلائقَ وسبَائك ﴾ أي ماسُبك من الدقيق ونُخل فأُخِذ خالصُه . يعني الحُوَّارَى ، وكانوا يُسمُّون الرُّقاَق السَّبائك .
- ﴿ سَبَلَ ﴾ \* قد تكرر في الحديث ذكر « سَبَيل الله وابن السَّبَيل » فالسَّبَيلُ : في الأصل الطَّريقُ ويذكَّر ويؤنَّث ، والتأنيثُ فيها أغلبُ. وسبيلُ الله عامٌ يقعُ على كل عَمل خالِصٍ سُلِك به طَريق

التقرُّب إلى الله تعالى بأداء الفَرَائض والنَّوافل وأنواع التَّطوُّعات، وإذا أُطْلق فهو فى الغالِب واقعُ على الجهَاد، حتى صارَ لكَثْرَة الاسْتِعْمال كأنه مقصورٌ عليه. وأمَّا ابنُ السَّبيل فهو الُسافر الكثيرُ السَّغر، سمى ابْنَا لها المُلاَزَمته إِيَّاها.

- ( ه ) وفيه « حَرِيم البئر أربَعُون ذِرَاعا من حَوَاليها لأعْطَان الإبلِ والغَنَم ، وابنُ السَّبيل أو اللهُ أو الماء أحقُ به من اللَّقِيم عليه ، كُمَـكَن من الوِرْد والشُّرب، وأن يُرفَع لشَفَته ثم يدعه للمُقيم عليه .
- (س) وفى حديث سَمُرة « فإذا الأرضُ عندَ أَسْبُله » أَى طُرُقه ، وهو جمعُ قِلةٍ للسَّبيل إذا أُنَّت ، وإذا ذُكِّرت فجمعُها أَسْبلة .
- \* وفى حديث وقف عمر « احْبِس أصلَها وسبِّل ثمرتَهَا » أى اجعلها وقفا ، وأبح ثمرتَها لمن وقَفْتها عليه ، سبَّلْتُ الشيء إذا أبحتَه ، كأنَّك جَعَلت إليه طريقاً مَطْروقةً .
- (ه) وفيه « ثلاثَةٌ لا ينظر اللهُ إليهم يومَ القيامة : الْمُسْبِل إِزَارَه » هو الذي يُطُوِّل ثوبَه ويُرْسُلُه إلى الأَرْض إِذَا مَشَى . وإنما يَفَعَل ذلك كِبْراً واخْتيالًا . وقد تكرَّر ذكرُ الإِسبال في الحديث ، وكُلُّه بهذا المعنى .
- \* ومنه حسديث المرأة والمَزادَتَين « سابِلَة رِجْليها بين مَزَادَتين » هكذا جاء في رِواية . والصَّوابُ في اللَّغة مُسْبِلة : أي مُدَلِّية رِجْليها . والرِّواية سَادِلة : أي مُرْسلة .
- ( ه ) ومنه حديث أبى هريرة « من جَرَّ سَبَله من الْخَيَلاء لم يَنظُر الله إليه يومَ القيامةِ » السَّبَل بالتحريك: الثيابُ المُسْبَلة ، كالرَّسَل ، والنَشَر ؛ فى المُرْسَلة والمَنشُورة . وقيل: إنها أغلظُ مِا يكون من الثياب تُتَّخذ من مُشاَقة الكتَّان .
  - \* ومنه حديث الحسن « دخلتُ على الحجَّاجِ وعليه ثيابٌ سَبَلة » .
- (ه) وفيه « إنه كانَ وَافِرَ السَّبَلَة » السَّبَلَة بالتحريك : الشَّارِبُ ، والجُمُّ السِّبَال ، قاله الجُوهم، . وقال الهَرُوى (١) هي الشَّعْرات التي تَحْتَ اللَّحْي الْأَسْفَل . والسَّبَلَة عنه العَرَب مُقدَّم اللَّحْية وما أَسْبَل منها على الصَّدْر .

<sup>(</sup>١) حكاية عن الأزهميي .

- \* ومنه حديث ذي الثُّدَيَّة « عليه شُميرَاتٌ مثل سَبَالة السِّنُّور » .
- (س) وفى حــديث الاستسقاء « اسْقِنَا غَيثًا سَابِلا » أى هَاطِلا غَزِيرًا . يقال أَسْبَل المَطرُ والدَّمع إذا هَطَلا . والاسم السَّبَل بالتحريك .
  - (ش) ومنه حديث رُقَيَقَةَ .

### \* فَجادَ بالمَاءِ جَوْ نِيٌّ له سَبَلْ \*

أى مَطَرُهُ جَوْدٌ هاطِلُهُ.

- (س) وفى حديث مسروق « لا تُسْلِمْ فى قَرَاحِ حتى يُسْمِلَ » أَسْبِل الزَّرْع إذا سَنْبِل. والسَّبَل: السُّنْبُل، والنونُ زائدةٌ.
- ﴿ سَبَن ﴾ (س) في حديث أبي بُردة ، في تفسير النِّياب القَسِّيَّة « قال : فلما رأيتُ السَّدِنِيَّ عرفتُ أنها هي » السَّبَنِيَّة ُ : ضربُ من النِّياب تُتَّخذ من مُشاَقَة الكَتَّان ، منسوبَة ُ إلى موضع بناحِية المَغْرب بقال له سَبَنُ .
  - (سبنت) (س) في مرثية عمر رضي الله عنه:

وما كُنْتُ أُرجُو أَن تَكُون وَفَاتُهُ بِكُنِّي سَبَنْتَى أَزْرَقِ العَين مُطْرِق السَّبَنْتَى والسَّبَنْدى: النَّمر.

- ﴿ سبنج ﴾ (س) فيه «كان لعلى بن الحسّين سَبَنْجُونَة من جُلود النَّعالب ، كان إذا صلَّى لم يلْبَسُها » ؛ هي فَرْوةُ . وقيل هي تَعْريب آشمان جُونْ : أي لَون السَّماء .
- ﴿ سبهل ﴾ (س) فيه « لا يَجِيثَنَ أحدُ كم يوم القيامة سَبَهْ لللَّا » أى فارغًا ، ليس مَعَه من عَمَل الآخرة شيء .
- (س) ومنه حديث عمر « إنى لأ كُرَه أن أرى أحدَ كم سَبَهْلَلا لَا فى عَمَل دُنيا ولا فى عَلَ آخرة » التنكيرُ فى دُنيا وآخرة يرجعُ إلى المضاف إليهما وهو العَمَل ، كأنه قال : لا فى عَمَل من أعمال الدُّنيا ولا فى عَمَل من أعمال الآخرة .
- ﴿ سَبَا ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكر «السَّبِي والسَّبِيَّة والسَّبَايَا» فالسَّبَى : النَّهَبُ وأخذُ الناس عَبيداً وإماء ، والسَّبِيَّة : المرأة المَنْهُوبة ، فَعِيلة بمعنى مَفْعُولة ، وجمعُها السَّبايا .

- (س) وفيه « تسعةُ أعْشَار الرِّزق فى التِّجارة ، والجزء الباقى فى السَّابِياء » يُريد به النِّتَاجَ فى المَواشى وكثرتها . 'يقـال إنَّ لآل فُلان سَابِياء : أى مَوَاشَىَ كثيرةً . والجُمُّ السَّوَابى ، وهى فى الأصْل الجِلدَة التى يَخْرُج فيها الولدُ . وقيل هى المَشِيمَةُ .
- \* ومنه حديث عمر رضى الله عنه « قال لظَبيانَ : ما مَالُكَ ؟ قال : عطائى أَلْفان . قال : اتخذِ من هـــذا الحر ثُ والسَّابِياء قبل أن يَليَك غِلْمة من قُرَيش لا تَمدُ العَطاء مَعَهُم مَالًا » يريد الزِّراعة والنِّتاجَ .

### ﴿ باب السين مع التاء ﴾

- (ستت) (هس) فيه «إن سعداً خطَبَ امرأةً بمكة فقيل: إنَّها تَمشى على سِت إذا أَقْبَلَت، وعلى أربع إذا أَدْبَرت » يعنى بالسِّت يَدَيها وتَدْبِيها ورِجْلَيها: أَى أَنها لعِظَمَ تَدْبِيها ويَدْبِيها ورِجْلَيها: أَى أَنها لعِظَمَ تَدْبِيها ويَدَيها كأنها تَمْشِى مُكبَّة. والأربع رجلاها وأثيتاها، وأنهما كادتا تمسَّان الأرض لعظيمها، وهي بنت عَيْلات الثَّقَفيَّة التي قيل فيها: تُقبل بأربع وتُدْبر بُهَان، وكانت تحت عبد الرحن بن عوف.
- ﴿ ستر ﴾ \* فيه « إن الله حييٌ سَتِير ﴿ يحب الحياء والسَّتْر » سَتِير : فَعِيل بمعنى فَاعِل : أَى من شَأْنه و إرادتَه ِ حُبُّ السَّتر والصَّون .
- (ه) وفيه أيُّما رجُلِ أغلق بَابَه على المُرأَتِه وأَرْخَى دُونَهَا إِسْتَارَةً فقد تَمَّ صَدَاقُهُا » الإِسْتَارَةِ من السِّتِر كَالسِّتَارة ، وهي كالإعظامة من العِظامة. قيل لم تُسْتَعمل إلا في هذا الحديث. ولو رُويت أَسْتَاره ؛ جمعُ سِنْر لسكان حَسَناً .
- \* ومنه حديث ماعز « ألاَّ ستَرْتَه بَنُو بك ياهزَّال » إنما قال ذلك حُبَّا لإخْفاء الفَضِيحة وكراهيةً لإشاعَتها.
- ﴿ سَتَلَ ﴾ (ه) فى حديث أبى قتادة « قال : كُنَّا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سَفر ، فبينا تَحنُ ليلة مُتَسَاتلين عن الطَّريق نَعَس رسول الله صلى الله عليه وسلم » تَسَاتَل القومُ إذا تَتَابَعُواواحداً فى أثرَ واحد . والمَساَ تِلُ : الطُّرُق الضَّيقة ؛ لأن النَّاس يتَسَاتَلُون فيها .

﴿ سته ﴾ (ه) في حديث اللاعنة « إن جاءتْ به مُسْتَها جَعْداً فهو لِفُلان » أراد بالمُسْتَه الضَّخْمَ الألْيتَين . يقال أُسْتِه فهو مُسْتَه ، وهو مُفْعَل من الاسْتِ . وأصلُ الاسْتِ سَتَـهُ ، فَخَذَفْت الهاء وعوض منها الهمزة .

ومنها حديث البراء « قال : مِرَّ أَبُو سُفيان ومعاو يَةُ خَلَفْه وَكَان رجلا مُسْتَهَاً » .

# ﴿ باب السين مع الجيم ﴾

﴿ سَجِج ﴾ (ه) «فيه إن الله قد أراحَكُم من السَّجَّة والبَجَّة » السَّجَّة والسَّجاج: اللَّبَن الله عن رُقِّق بالماء ليكثر . وقيل هو اسمُ صَمَّم كان رُهْبد في الجاَهلِية .

﴿ سَجَحَ ﴾ (هـ) في حــديث على " يُحرِّضُ أصحابه على القِتَالَ « وامشُوا إلى الَموت مِشيةً سُخُحًا أو سَجْحاء » . السَّجُح : السَّمهل .

(ه) ومنه حدیث عائشة « قالت لعلی یوم اَلجل حین ظَهَر : مَلکتَ فأسْجح » أی قدرَت فَسَهّل وأحْسِن العفوَ ، وهو مثَلُ سائر .

\* ومنه حديث ابن الأكوع في غزوة ذي قَرَد « ملكتَ فأسْجح » .

﴿ سجد ﴾ (س) فيه «كان كِسرى يسجُد للطَّالع» أى يتَطَامَن و يَنْحَنى . والطالعُ هو السَّهم الذي يُجَاوِزُ الهدَف من أعلاه ، وكانوا يعدُّونه كالْقَرْطِس ، والذي يقع عن يَمينه وشِمَاله يقال له عاضد . وللمُننى أنه كان يُسَمِّ لِرَاميه و يَسْتَسُم . وقال الأزهرى : معناه أنه كان يَخْفِض رأسه إذا شخَص سهْمه وارتفع عن الرَّميَّة ؛ ليتقوَّ م السَّهم فيصيب الدَّارَة . يقال أسْجَد الرجُل : طأطأ رأسه وانْحنَى . قال :

# \* وقُلنَ له أُسْجِدْ للِّيلَى فأسْجَدَا \*

يعنى البعيرَ : أَى طَأَظَأً لِهَا لِلتَّرَكُّبِهِ . فأما سجدَ فبمعنَى خَضَع .

\* ومنه « سُجُود الصلاة » وهو وضْع اَلجَبْهة على الأرض ، ولا خُضُوع أَعْظَمَ منه .

(سجر) (س) في صفته عليه السلام «أنه كان أَسْجَرَ العَين » السُّجْرة : أن يُخَالط بياضَها مُحرةُ يسيرةُ . وقيل هو أن يُخَالط الحَمَرة الزُّرقَة . وأصلُ السَّجَر والسُّجْرةِ : الكُدْرَة .

- (س) وفي حديث عمرو بن عَبَسة « فصل حتى يَعْدَل الرُّمح ظِلّه ، ثم اقْصر فإن جَهَم تُسجَر وتُفْتح أبوابُها » أى تُوقَد ، كأنه أراد الإبْراد بالظُّهر لقوله « أبْردُوا بالظُّهر فإن شِدَّة الحرِّ من فَيْح جَهَم » وقيل أراد به ماجاء في الحديث الآخر « إن الشَّمسَ إذا اسْتَوت قاربَهَا الشَّيطانُ ، فإذا زالت فارقهَا » فلعل سَجْر جهم حيننذ لمُقارنة الشيطان الشمس ، وتهيئته لأن يسجُد له عُبادُ الشمس ، فاذلك نهى عن الصلاة في ذلك الوقت . قال الخطابي : قوله : « تُسْجَر جهم » ، و « بين قرنى الشيطان وأمنالها » من الألفاظ الشَّر عية التي أكثرُها ينفردُ الشَّارعُ بمعانيها ، و يجبُ علينا التَّصْديقُ بها والوقُوفُ عند الإقرار بصحتها والعمل بمُوجِبها .
- ﴿ سَجِسَ ﴾ ( ه ) في حديث المولد « ولا تضُرُّوه في يقَظَة ولا مَنَام سَجِيسَ الليالى والأيام » أي أبداً . يقال لا آتيك سَجِيسَ الليالى : أي آخر الدَّهْر . ومنه قيل المَّاء الراكد سَجِيس ؛ لأنه آخر ما يَبْقى .
  - ﴿ سَجِسَجُ ﴾ ( ه ) فيه « ظلُّ الجنة سَجْسَجُ » أَى مُعْتَدِل لا حَرُ ولا قُرَّ .
    - \* ومنه حديث ابن عباس « وهواؤها السَّجْسَجُ » .
- (ه) ومنه الحديث « أنه مرَّ بوَادٍ بين المُسْجِدَين فقال : هذه سَجَاسَجُ مرَّ بها مُوسَى عليه السلام » هى جمع سَجْسَج ، وهو الأرضُ ليست بِصُلَبَة ولا سَهلة .
- ﴿ سجع ﴾ (ه) فيه « أن أبا بكر اشترى جاريةً فأراد وطأها ، فقالت : إنّى حاملٌ ، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن أحدَكم إذا سجَع ذلك المَسْجَع فايس بالخيار على الله وأمر بردّها » أرادَ سلكَ ذلك المسْلكَ وقصد ذلك المُقصد . وأصلُ السجْع : القصد المُسْتوى على نَسق واحد .
- ﴿ سَجِفَ ﴾ (س) فيه « وألقَى السَّجْفَ » السَّجِف : السِّتر . وأسجَفَه إذا أَرْسَله وأَسْبَله . وقيل لا يُسمَى سِجْفا إلا أن يكون مَشقُوق الوَسَط كالمِصْرَاعين . وقد تكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث أم سلمة « أنها قالت لعائشة : وجَّهْتِ سِجَافَته » أى هَتَكْتِ سِتْرَه وأخَذْتِ وجْهَه . ويُرْوَى بالدال . وسيجئ .
- ﴿ سجل ﴾ ( ه ) فيه « أن أغرابيا بالَ في المسجد ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

- بسَجْل من ماء فصُبَّ على بوله » السَّجْل : الدَّلو الملأى ماء . ويُجْمع على سِجال .
- (ه) ومنه حديث أبى سفيان وهِرَ قُل « والحرّب بيننا سِجال » أى مَرَّة لنا ومَرَّة علينا . وأصله أنَّ المُسْنَقين بالسَّجْل يكون لكل واحِدٍ منهم سجل .
- ( ه َ) وفي حديث ابن مسعود « افتتح سورة النساء فسَجلها » أى قرَأها قراءةً مُتَّصِلة . من السَّجْل: الصَّبِّ. يقال سَجَلت المساء سَجْلا إذا صَبَبْته صَبًّا مُتَّصِلاً .
- (ه) وفى حديث ابن الحنفية « قرأ : هل جَزاء الإحسان إلا الإحسان ، فقال : هى مُسْجَلة للبَرِّ والفاجر » أى هى مُرْسَلة مُطْلَقَة فى الإحسانِ إلى كلِّ أَحَد ؛ بَرَّا كان أو فاجراً . والمُسْجَل : المالُ المبذُولُ .
  - \* ومنه الحديث « ولا تُسْجِلُوا أَنْعَامَكُم » أَى لا تُطْلِقُوها في زُروع الناس.
- وفي حديث الحساب يوم القيامة « فتُوضَع السِّجلاَّت في كِفَة » هي جمع سِجِلِّ بالكسر والتشديد ، وهو الكتاب الكبير .
- ﴿ سجلط ﴾ (س) فيه « أُهْدى له طَيلَسانُ من خرّ سِجِلاً طِيّ » قيل هو الكُعْلَى . وقيل هو على لون السِّجِلاَّطِ، وهو اليَاسمِين، وهو أيضا ضَرْب من ثيباب الكُتَّان و عَطْ من الصُّوف تُلقيه المرأة على هو دَجها . يقال سِجِلاَّطِيَّ وسجِلاً طُنَّ ، كرُوتي ورُوم .
  - ﴿ سَجَمُ ﴾ (س) في شعر أبي بكر رضي الله عنه :
  - فدَمْع العين أَهْونُهُ سِجاًمُ \*
  - سجَم الدَّمْعُ والعينُ والماه ، يَسْجُمُ سُجُوما وسِجَاما إذا سال .
- ﴿ سَجِنَ ﴾ \* في حديث أبي سعيد « ويُؤتَى بَكِتَابَه تَخْتُوما فيُوضَع في السِّجِينَ » هَكذا جاء بالألف واللام ، وهو بغيرها اسمُ عَلَمَ لِلنار .
  - \* ومنه قوله تعالى « إن كتابَ الفُجَّار لني سِجّين » وهو فِعّيل من السَّجْن : الحبْس .
- ﴿ سَجَا ﴾ (س) فيه « أنه لما مات صلى الله عليه وسلم سُجِّى بُبرُدِ حِبَرَةٍ » أَى غُطِّى . والْمُتسَجِّى: الْمُتَفَطِّى ، من اللَّيل السَّاجِي ، لأنه يُفَطِّى بظلامه وسُكونه .

- \* ومنه حدیث موسی والخضر علیهما السلام « فرأی رجُلا مُسَجَّی علیه بتَوب » وقد تکرر فی الحدیث.
  - \* ومنه حدیث علی رضی الله عنه « ولا لیل داج ولا بحر ساج یه أی ساكن .
    - \* وفيه «أنه كان خُلُقُه سَجيَّة »أى طبيعةً من غير تَكلُّنٍ .

# ﴿ باب السين مع الحاء ﴾

- ﴿ سحب ﴾ \* فيه «كان اسم عِمَامة النبي صلى الله عليه وسلم السَّحاب » سُمِّيت به تشبيها بسَحَاب المَطر لانسحابه في الهواء .
- (س) وفى حديث سعْد وأرْوَى « فقامَت فتَسحَّبَت فى حقّه » أى اغتَصَبْته وأضافَتْه إلى أرْضها ·
- ﴿ سحت ﴾ (ه) فيه «أنه أحمى بُلِرَشَ حِمَى ، وكتب لهم بذلك كِتَا بافيه : فمن رَعَاه من النَّاس فمالُه سُحْت » يقال مالُ فلان سُحْت : أى لا شيء على من استهلكه ، ودَمُه سُحْت : أى لا شيء على من استهلكه ، واشتقاقه من السَّحت وهو الإهلاك والاستيتصال . والسُّحت : الحرام الذي لا شيء على من سفَكه . واشتقاقه من السَّحت وهو الإهلاك والاستيتصال . والسُّحت : الحرام الذي لا يَحِيلُ كُسْبُه ، لأنه يَسْحَت البركة : أى يُذْهبها .
- \* ومنه حدیث ان رَواحة وخَرْص النَّخل « أنه قال لیهود خیبر لما أرَادوا أن یَرْشُوه : أَتُطْعمو فی السَّخْت » أی اکحرَام . سمی الرَّشُوة فی الحسکم سُحْتا .
- \* ومنه الحديث « يأتى على النَّاس زمانُ يُسْتَحل فيه كذا وكذا ، والسُّعْتُ بالهديَّة » أى الرَّشُوة فى الحكم والشَّهادة ونحوها . ويَرِد فى الحكلام على الحرام مرةً وعلى المكرُوه أُخْرى ، ويُسْتَدَل عليه بالقرائن . وقد تـكرَّر فى الحديث .
- (سحح) (ه) فيه « يمينُ الله سَحَّاءُ لا يَفيضُها شيء الليلَ والنهارَ » أى دأَمَة الصَّبِّ والمُطْل بالعَطاء . يقال سَحَّ يَسُحُ سحَّا فهو ساحٌ ، والمؤنَّنَة سَحَّاه ، وهي فَعْ لاه لا أفعل له اكهَطْلاء ، وفي رواية « يمين الله ملأى سَحَّا » بالتنوين على المصدر . واليمين ها هنا كناية عن تحل عَطائه . ووَصفَها بالامْتياء لكُثرة منافعها، فجعلها كالعين الثَّرَّة التي لا يغيضُها الاستقاء ولا ينقُصُها الامتياحُ .

وخُصَّ اليمين لأنها في الأكثر مَظِنَّة العطاء على طَريق الحجازِ والاتساع ، والليلَ والنهار منصوبان على الظرف .

- (ه) ومنه حديث أبي بكر «أنه قال لأسامة حين أنفذ جيشه إلى الشام: أغِر عليهم غارةً سَحَّاء » أي تسُحُ عليهم البَلاء دَفْعةً من غير تلبُّث (١).
- (ه) وفى حديث الزبير « وَلَلدُّنيا أَهُونُ عَلَىَّ مِن مِنْحَةً سَاحَّةً » أَى شَاة مُمْتَلَّئَة سِمَنَاً. ويروى إلى سَخْسَاحَة ، وهو بمعناه . يقال سَحَّت الشَّاةُ تَسِح بالـكُسر سُحُوحاً وسُحُوحة ، كأنها تصُّ الوَكَكُ صِبًا .
  - \* ومنه حدیث ابن عباس « مررتُ علی جَزُورِ ساحٍّ » أی سَمينةٍ .
- ﴿ سحر ﴾ (ه) فيه « إنَّ من البَيان لسِحْرا » أى منه مايَصرف قلوبَ السامعين و إن كان غيرَ حقّ. وقيل معناه إنّ من البَيان ما يكُتَسب به من الإثم ما يكُتَسبه الساحر بسحْره ، فيكون فى مَعْرض اللَهْ ع ؛ لأنه يُسْتَمالُ به القلوبُ ، و يُجوزُ أن يكون فى مَعْرض اللَهْ ح ؛ لأنه يُسْتَمالُ به القلوبُ ، و يُتَرضى به الساخط ، و يُسْتَنْزل به الصَّعْب . والسحرُ فى كلامهم : صَرفُ الشيَّ عن وجْهه .
- (س) وفى حديث عائشة « مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين سَحْرِى وَنَحْرى » السَّحْر : الرِّنَةُ ، أى أنه مات وهو مُسْتَنِد إلى صدرِها وما يُحَاذِى سَحْرَها منه . وقيل السَّحْر مالَصِق بأكُانُهوم من أعْلَى البَطْن . وحكى القُتَيبي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة والجيم ، وأنه سئل عن ذلك فَشَبَّك بين أصابعه وقد مَم عن صدرِه ، كأنه يضُم شيئًا إليه : أى أنه مات وقد ضَمَّتُه بِيدَيْها إلى تَحْرها وصَدْرها ، والشَّهْر : التَّشْبيكُ ، وهو الذَّقن أيضا . والحفوظُ الأول .
- (س) ومنه حدیث أبی جهل یوم بدر « قال لُعُتْبة بن ربیعة : انْتَفَخ سَحْرُ ُك » أی رِ نَتُك. يقال ذلك للحبان .

<sup>(</sup>۱) ويروى « سنحاء » بالنون ، و « مسحاء » بالميم ، وسيأتي .

- (س) وفيه ذكر « السَّحور » مكررا فى غير موضع ، وهو بالفتح اسمُ مايُتَسَحَّر به من الطَّعام والشَّراب. و بالفتَّم المصدرُ والفعلُ نفسُه. وأكثرُ مايُرْوَى بالفتح. وقيل إن الصَّواب. بالضم ؛ لأنه بالفتح الطعام. والبركةُ والأجر والثوابُ فى الفعل لا فى الطعام.
- (سعط) \* في حديث وَحْشِي ّ « فَبَرَكُ عليه فَسَحَطَهُ سَحْطَ الشَّاة » أَى ذَبَحَهُ ذَبِحًا سريعاً .
  - (ه) ومنه الحديث « فأخرج لهم الأغرابي شاةً فسحَطُوها ».
- ﴿ سحق ﴾ \* في حديث الحوض « فأقول لهم سُحْقاً سُحْقاً » أي بُعْداً . ومكان سَحيقُ : بَعيدُ .
- (ه) وفى حــديث ُعمر « من يَبيعُنى بهــا سَخْق ثَوب » السِّحقُ : الثوبُ الخَلَق الذى انْسَحق و بَلِيَ ، كأنه بَعُدَ من الانتفاع به .
- (س) وفي حديث قُسّ «كالنَّخْلة السَّحُوق »: أي الطويلة التي بَعُد ثمرُ ها على الْمُجْتَني .
- (سَحَكُ) \* في حديث خزيمة « والعِضاه مُسْعَنْكِكاً » المُسْعَنْكِك: الشديدُ السَّواد. يقال اسْعَنْكَك الليلُ إذا اشتدّت ظُلْمتُه . و يُرْوى مُسْتَحْنِكا. أي مُنْقلعا من أصله .
- \* وفی حدیث المُحرق « إذا مُتُّ فاسْحَـکُونی » أو قال « فاسحَقُونی » هکذا جاء فی روایة ، وها بمعنّی . ورواه بعضُهم « اسهَـکُونی » بالهاء ، وهو بمعناه .
- ﴿ سَعَلَ ﴾ (ه) فيه ﴿ أَنه كُفَّن فِي ثلاثة أَثُواب سَحُوليَّة لِيس فيها كَفيص وِلا عمامة ﴾ يُرْوى بفتح السين وضمِّها ، فالفتح منسوبُ إلى السَّحُول ، وهو القَصَّار ؛ لأنه يسْحَلُها : أَى يغسِلُها ، أو إلى سَحُول وهي قرية اللّين : وأما الضم فهو جمع سَحْل ، وهو الثَّوب الأبيض النَّتي ، يغسِلُها ، أو إلى سَحُول وهي قرية اللّين : وأما الضم فهو جمع سَحْل ، وهو الثَّوب الأبيضُ النَّتي ، ولا يكون إلّا من قُطن ، وفيه شُذوذ لأنه نسب إلى الجمع ، وقيل إن اسمَ القَرْية بالضم أيضا .
- (ه) وفيه « إنّ أمّ حكيم بنت الزُّ بير أتنه بَكَتِف ، فجعاَت تسحَلُها له ، فأكل منها ثم صَلَّى ولم يتوضَّأ » السَّحْل: القَشر والكَشْط: أى تـكْشِطُ ماعليها من اللحم: ورُوى « فجعاَت تَسْحاها » وهو بمعناه .

- (ه) وفى حديث ابن مسعود « أنه افتتح سورة النساء فسَحَلَها » أى قرأها كُلَّها قِراءةً مُتَنَابِعةً مُتَّصِلةً ، وهو من السَّحْل بمعنى السَّح والصَّب. ويُرْوى بالجيم. وقد تقدم.
- (ه) وفيه « إنَّ الله تعالىقال لأيُّوبعليه السلام: لا ينبغى لأحدٍ أن يُخَاصِمَنى إلَّا من يجعل الزِّيار فى فَمَ الطَّدِيدة التي تُجُعَل فى السِّحال فى فَم الطَّدِيدة التي تُجُعَل فى فَم الفَرَس ليَخْضَع ، ويروى بالشين المعجمة والـكاف، وسيجىء .
- (ه) ومنه حديث على وضي الله عنه « إنّ بني أُميّة لايز الون يطمُنُون في مِسْحَل ضلالة ». أي إنهم يُسْرِعُون فيها ويَجِدُّون فيها الطنن. يقال طَعَن في العِناَن ، وطعن في مِسْحَله إذا أخذ في أَمْر فيه كُلمُ ومضى فيه مُجدًّا.
- (ه) وفى حديث معاوية «قال له عمرو بن مسعود: مانسأل عمَّن سُحِلَت مَرِيرتُه » أى جُعِل حَبْلُه اللَّبْرِم سَحِيلا. السَّحِيل: الحبل الرّخو المفْتُول على طاَقٍ، واللَّبْرِم على طاَقَين، وهو المَرِير والمَرِيرةُ، يُريدُ استرخاءَ قُوَّته بعد شِدَّتها.
- (س) ومنه الحديث « إنّ رجُلا جاء بكَباَئِسَ من هذه السُّحَّل » قال أبو موسى : هكذا يرويه أكثرُهم بالحاء المهملة،وهو الرُّطَبالذي لم يَيتِمَّ إدراكه وقوّته ، ولعله أُخذ من السَّحِيلِ : الحبل. ويروى بالحاء المعجمة ، وسيَجِيء في بابه .
  - (س) وفى حديث بدر « فساَحَل أبو سفيان بالعِير » أى أتَى بهم ساحِلَ البحر .
  - ﴿ سَمَّ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث الْمُلاَعَنة ﴿ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَحْتَمَ ﴾ الأسحَم: الأسودُ .
  - (س) ومنه حديث أبي ذر « وعنده امرأةُ سَحْماء » أي سَودَاء . وقد سُمِّي بها النِّساء .
    - \* ومنه « شَريك بن سحْماء » صَاحِب حديث اللَّعانِ .
- \* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « قال له رجل : احمِلنی وسُحَیْماً » هو تصغیر أسحم ، وأراد به الزِّق ، لأنه أسُود ، وأوهمه بأنه اسمُ رجل .
- ﴿ سحن ﴾ \* فيه ذكر « السَّحْنة » وهي بَشَرَة الوجه وهيأً تُه وحالُه ، وهي مفتوحة السين ، وقد تُكُسر . ويقال فيها السَّحْناء أيضا بالمدّ .
- ﴿ سِحا ﴾ \* في حديث أم حَكيم « أَنَّهُ بَكَتِفٍ تَسْحَاها » أي تَقْشِرُها وتَكْشَط عنهااللحم .

- ( ه ) ومنه الحديث « فإذا عُرْضُ وجهه عليه السلام مُنْسَح ﴾ أى مُنْقَشِر .
- \* ومنه حديث خيبر « فحرَ جُوا بمسَاحِيهِم ومكَاتلِهم » المسَاحِي : جمعُ مِسْعاة ، وهي المِجْرِفة من الحديد ، والميمُ زائدةُ ؛ لأنه من السَّحْو : الكشف والإِزَالة .
- (س) وفى حديث الحجاج « من عسل النَّدْغ والسِّحاء » النَّدْغ بالفتح والكسر : السَّعْتَرَ البَّعْتَرَ البَّعْتَر البَّعْتَر مثل الكَفّ البَرِّى . وقيل شَجَرة خضْراء لها ثمرة بيضاً ٤ . والسِّحاء بالكسر والمدّ : شجرة صغيرة مثل الكَفّ لها شَوكُ وزهْرة حمرا ٤ فى بياض تُسمَّى زَهْرتها البَهْرَمة ، وإنما خص هذين النَّبتَين لأن النَّحْل إذا أكلتهما طاب عسَلُها وجاد .

## ﴿ باب السين مع الخاء ﴾

- (سخب) \* فيه «حضَّ النِّساء على الصَّدَقة ، فجعلت المرأةُ تلقى القُرْط والسِّخاَب » هو خَيطُ يُنظم فيه خَرَز وينْكَبِسه الصِّبيان والجُوَارى . وقيل هو قلادَة تُتَّخذ من قَرَ نفُل وتمُحلب وَسُكَّ ونحوه ، وليس فيها من اللَّوْلُو والجوهر شيء .
  - \* ومنه حديث فاطمة رضي الله عنها « فألبَسَتْه سِخاًبا » أي الحَسَن ابنها .
  - \* والحديث الآخر « إن قوماً فَقَدُوا سِخاب فَتَاتِهِم فاتَّهُمُوا به امْرأةً » .
  - ( ه ) ومنه حدیث ابن الزبیر « و كُأنَّهم صِبْیانٌ یَمُرُ ثُون سُخُبَهم » هی جمعُ سِخاب.
- [ ه ] وفى حديث المنافقين « خُشُبُ الليل سُخُبُ النهار » أَى إِذَا جَنَّ عليهم الليلُ سَقَطُوا نِيامًا كَأَنهم خُشُب ، فإِذَا أَصْبِحُوا تَسَاخُبُوا على الدنيا شُحَّا وحِرصاً . والسَّخَب والصَّخَب : بمعنى الصِياح . وقد تكرر فى الحديث .
- (سخبر) (ه) في حديث ابن الزبير «قال لُمُعاوية : لا تُطْرِق إِطْراق الأَفْعُوان في أصل السَّخْبَرَة ، يُريدُ لا تَتَغافل أصل السَّخْبَرَة ، يُريدُ لا تَتَغافل عما نحن فيه .
- (سخد) (ه) فی حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه «کان یُحیّی لیلة سبع عشرة (۱) من (۱) فی اله وی : لیلة سبع وعشرین من رمضان .

رمضان ، فيُصبح وكأنَّ السُّخْدَ على وجهه » هو الماء الأصفر الغليظُ الذي يَخرُج مع الوَلَد إذا نُتِجَ. شَبَّه مابوَجْهه من التَّهَيُّج بالسُّخْد في غِلَظه من السَّهر .

(سخر) (ه) فيه «أتسخَرُ منّى وأنتَ الَملِكُ () » أى أتَسْتَهْزِئ بى ؟ وإطلاقُ ظاهره على الله لا يجوزُ ، وإنما هو مجازُ بمعنى أتضعنى فيما لا أراه من حقّى ، فكأنها صورةُ السُّخْرية . وقدتكرر ذكر السُّخْرية [في الحديث (٢)] والتَّسخير ، بمعنى التكليف والحمْل على الفعل بغير أُجْرة . تقول من الأوّل : سخرت منه وبه أسْخَر سَخَرا بالفتح والضم في السين والخاء . والاسمُ السُّخْريّ بالضم والكسر ، والسُّخْريّة ، وتقول من الثاني : سخَره تسخيرا ، والاسمُ السُّغْرَى بالضم ، والسُّخْرة .

﴿ سخط ﴾ \* فى حديث هِرَ قُل « فهل يَرْجع أحدُ منهم سَخْطة لدِينه » السَّخْط والسُّخط: الكَراهيةُ للشيء وعدمُ الرضا به .

\* ومنه الحديث « إن الله يَسْخَط لَـم كذا » أى يكرَ هُه لَــم ويمنَعُـكم منه و بعاقبَـكم عليه ، أو يرجع إلى إرادة العُقو بة عليه . وقد تكرر في الحديث .

﴿ سَخَفَ ﴾ \* في إسلام أبى ذر « أنه لَبَث أياما فما وجَد سَخْفة جُوع » يعنى رِقَّته وهُزاله . والسَّخَف بالفتح . رِقة العيش ، و بالضم رقَّةُ العقل . وقيل هي ألخفَّة التي تَعْتَرَى الإِنسان إذا جاع ، من السّخف وهي الخَفَّة في العقل وغيره .

﴿ سَخُلَ ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنه خَرَجِ إِلَى يَنْبُعُ حَيْنُ وَادَعَ بَنِي مُدُّ لِجِ ، فأهدَت إليه امرأةُ وُطَبا سُخَّلا فَقَبله ﴾ السُّخَّل بضم السين وتشديد الخاء : الشِيصُ عند أهل الحجازِ . يقولون سَخَّلتِ النّخلةُ إذا تحملت شِيصاً .

\* ومنه الحديث الآخر « إن رجُلا جاء بكبائس من هذه السُّخُّل » ويروى بالحاء المهملة . وقد تقدم ً.

(ه) وفيه «كَأْنِّى بَجِبَّار يَهُ مِدُ إلى سَخْلِى فَيْقُتُلُه » السَّخْل : الموْلُودُ الحَبَّبُ إلى أَبَويه . وهو في الأصل ولدُ الغنم .

<sup>(</sup>١) في اللسان وتاج العروس « وأنا الملكء » .

 <sup>(</sup>۲) الزيادة من ۱ .

- (سخم) (س) فيه « اللهم اسلُلْ سَخِيمة قَلْبي » السَّخيمة : الحقد في النفس.
  - \* وفي حديث آخر « اللهم إنَّا نعوذُ بك من السَّخيمة » .
- \* ومنه حديث الأحنف « تَهَــاَدُوا تَذْهَب الإحَرِثُ والسَّخائم » أى اُلحقود ، وهي جمعُ سَخيمة .
- \* وفيه « من سلَّ ستخيمته على طريق من طُرُق المسلمين فعليه لعنــةُ الله » يعنى الغائطَ والنَّجُو<sup>(۱)</sup> .
- ﴿ سَخَنَ ﴾ (س) فى حديث فاطمة رضى الله عنها « أنها جاءت النبى صلى الله عليه وسلم بُبُرْمة فيها سخينة » أى طعامُ حارُ الله عليه أله عليه وسلم وأرق من الحساء وأرق من العصيدة . وكانت قُريش تُكثير من أكباها ، فعيرت بها حتى سُمُّوا سَخينة .
  - (س) ومنه الحديث « أنه دخل على عمَّة تَمْزة فصُنِعَت لهم سخينة فأكلوا منها ».
- \* ومنه حديث الأحنف ومعاوية « قال له : ما الشيء الْلَفَقَتُ في البِجَاد؟ قال: السَّخينة ياأميرَ الْلَفَقَتُ في البِجَاد؟ قال: السَّخينة ياأميرَ الْمُؤْمنين » وقد تقَدَّم .
- \* وفى حديث معاوية بن قُرَّة « شَرُّ الشِّتَاء السَّخِينُ » أى الحارُّ الذى لا بَرْد فيه ، والَّذَى جاء فى غَرِيب الحَرْبي « شَرُّ الشتاء السُّخَيْخينُ » وشرحه : أنّه الحارُّ الذى لا بَرْد فيه ، ولعلَّه من تَحْرِيف بعْض النَّقَلة .
- (س) وفى حديث أبى الطُّفَيل « أقبل رهُطْ معهم امر أُهُ ، فخرجوا وتركوها مع أحَدهم ، فَشَهد عليه رجُل منهم ، فقال : رأيتُ سَخيلَتيه تضرب استها » يعنى بَيْضَتَيْه ، ﴿ لَحُرارَتِهما . ﴿ وَفَي حديث واثلة « أَنه عليه السلام دعا بقُر ص فَكَسَره في صحفة وصنَع فيها ماء سُخنا » ماء سُخن بضم السين وسُكُون الخاء : أي حارٌ . وقد سخُن الماء وسَخَن وسَخِن .

<sup>(</sup>۱) زاد الهروى: « فى حديث عمر رضى الله عنــه فى شاهد الزور « يُسَخَّمُ وَجْهُهُ » أَى يُسَوَّد . وقال الأصمعى : الشُّخَام: الفحم . ومنه قيل: سَخَّمَ اللهُ وجههَ . قال شَمِر: الشُّخَام: سواد القدْر ﴾ اهومذا الحديث ذكره السيوطى فى الدر النثير عن ابن الجوزى . وانظره فى اللــان (سخم) .

- (س) وفيه «أنه قال له رجل : يارسول الله هل أُنْزِل عليك طَعَام من السَّماء ؟ فقال : نعم أُنْزِل على طَعَام في مِسْخَنَة » هي قِدْر كالتَّوْر (١) يُسَخَّنُ فيها الطَّعام .
- (ه) وفى الحديث « أنه أمرَ هم أن يمسَحُوا على المَشَاوِذ والتَساخِين » التَّسَاخِين ُ: الحِفاف ، ولا واحد لها من لفظها . وقيل واحد ها تَسْخان وتَسْخين . هكذا شُرح فى كتُب اللَّغة والغريب . وقال حمزة الأصفهاني في كِتاب الموازنة : التَّسخان تعريب تَشْكَن ، وهو اسْم غِطاء من أغطية الرَّأسِ ، كان العُلماء والموابِذة يُأخذُونه على رُوُسهم خاصَّة دون غيرهم . قال : وجاء ذكر التَّساخين في الحديث فقال من تَعاطَى تفسيرَه : هو الخلفُ ، حيث لم يعرف فارسيته . وقد تقدمً في حرف التاء .

### ﴿ باب السين مع الدال ﴾

- ﴿ سدد ﴾ (س) فيه «قارِبُوا وسَدِّدُوا » أى اطلُبوا بأعماله السَّداد والاستقامة ، وهو القَصْد في الأمر والعَدْلُ فيه .
- (س) ومنه الحديث «أنه قال لِعَلَيِّ : سَلِ الله السَّدادَ ، واذكر بالسَّداد تَسْديدَكُ السَّهُمَ » أى إصابَة القصْد .
  - \* ومنه الحديث « ما مِن مُؤمن يُؤمن بالله ثم يُسَدِّد » أي يقْتصد فلا يَغْلُو ولا يُسْرف.
- (ه) ومنه حديث أبى بكر ، وسُئل عن الإِزَار فقال « سَدّد وقارِب » أى اعَمَلْ به شيئًا لا تُعاب على فِعْله ، فلا تُفْرِط فى إِرْساله ولا تَشْمِيره . جعلَه الهروى من حديث أبى بكر ، والزَّمخشرى من حديث النبى صلى الله عليه وسلم وأنَّ أبا بكر سأله .
- (س) وفى صفة مُتعلِّم القرآن « يُغفُر لأَّ بَويه إذا كانا مُسَدَّدَين » أى لَازِمَى الطَّريقة المُسْتَقيمة ، يُروى بَكسر الدَّال وفتْحِها على الفَاعِل والمَفْعُول .
- \* ومنه الحديث «كان له قوسٌ تُسمَّى السَّدَاد » سُمّيت به تفاؤُلاً بإصابة ما يُر مى عنها . وقد تسكررت هذه اللَّفَظَة في الحديث .

<sup>(</sup>١) التور: إناء يشرب فيه ، مذكر .

- [ ه ] وفى حديث السؤال « حتى يُصِيب سِدَاداً من عَيْش » أى ما يَكُنى حاجَته . والسِّدادُ بالنتح بالكسر : كلُّ شيء سَدَدْت به خَلَلاً . وبه سُمِّى سِدَاد الثغر والقارُورَة والحاجة . والسُّد بالفتح والضم : الجبل والرَّدْم .
- \* ومنه « سَدُّ الرّوحاء ، وسدُّ الصَّهْباء » وهما موضِعاَن بين مكة واللّدينة . والسُّد بالضم أيضا: ماء سماء عند جَبَل لِغَطفان ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِسَدّه .
- \* وفيه « أنه قيل له : هذا على وفاطمة قائمين بالسُّدَّة فأذنَ لهما » السُّدة : كالظُّلة على الباب لتقى الباب من المطر . وقيل هي البابُ نفسُه . وقيل هي الساحَة بين يدَيْه .
- (ه) ومنه حديث وَاردى الحوض « همُ الذين لا تُفْتح لهم السُّدَدُ ولا يَنكِحون الْمَنْقُماتِ » أَى لا تُفْتح لهم الأبوابُ.
- \* وحديث أبى الدرداء « أنه أتى بابَ معاوية فلم يأذَن له ، فقال : من يَغْشَ سُدَد السلطان يَقُمْ ويَقَعْدُ » .
- (ه) وحديث المفيرة « أنه كان لا يُصلى فى سُدَّة المسجد الجامع يوم الجمعة مع الإمام. وفى رواية أنه كان يُصلى » يعنى الظّلاَل التي حَولَه ، وبذلك سمى إسماعيل السُدِّى ؛ لأنه كان يبيع الخُمرَ فى سُدَّة مسجد السُّوفة .
- (ه) ومنه حدیث أمّ سلمة « أنها قالت لعائشة لما أرادت الخروج إلى البَصْرة : إنك سُدَّة بين رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأمَّته » أى باب فمتى أصيب ذلك الباب بشىء فقد دُخِلَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى حَرِيمه وحَوزَتِه ، واسْتُفتح ما حماه ، فلا تسكونى أنتِ سبب ذلك بالخروج الذى لا يَجب عليك ، فتُحُوجى الناس إلى أن يفعلوا مثلك .
  - ( ه ) وفي حديث الشعبي « ما سَدَدْتُ على خَصْمِ قطُّ » أي ما قطَعْت عليه فأسُدَّ كلامه .
- (سدر) \* في حديث الإسراء «ثم رُفِيْت إلى سِدْرة الْمُنتهي » السِدْر: شجرُ النبِق. وسِدْرَةُ الْمُنتهي : شجرة في أقْصَى الجنة إليها يَنْتهي عِلْمُ الأُوّلين والآخِرين ولا يتعدَّاها.
- (س) ومنه « من قطع سِدْرة صوَّب اللهُ رأسَه في النار ». قيل أراد به سدرَ مكة لأنها ( س ) ( س ) ( س )

حرَّم. وقيل سدرَ المدينة ، نهى عن قطعه ليكون أنساً وظِلاّ لمن يُهاجر إليها . وقيل أراد السِدر الذى , يكون فى الفَلاة يستظل به أبناه السبيل والحيوان ، أو فى مِلك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير عق ، ومع هذا فالحديثُ مُضْطرب الرواية ، فإن أكثرَ ما يُرْوى عن عُرْوة بن الزبير ، وكان هو يَقُطع السدْر ويتخذ منه أبوابا . قال هِشام : وهذه أبوابُ من سِدْر قطعه أبى . وأهلُ العلم مُجْمِعون على إباحة قطعه .

- (س) وفيه « الذى يَسِدُر فى البحر كَالْمُتَشَخِّط فى دَمِه » السَّدَر بالتحريك: كالدُّوارِ وهو كثيرا ما يَعْرِض لراكِب البحر . يقال سَدِر يَسْدَر سَدَراً ، والسَّدِر بالكسر من أسماء البحر .
  - \* وفى حديث على « نَفَرَ مُسْتَكْبِراً وخَبَط سادِراً » أَى لا هِياً .
- (س) وفى حديث الحسن « يَضْرِب أَسْدَرَيْه » أَى عِطْفيه ومَنْبِكِبيه ، يضرِبُ بيدَيه عليهما وهو بمعنى الفارغ ِ. ويُرْوى بالزاى والصاد بدل السين بمعنى واحد. وهذه الأحْرُف الثلاثةُ تتعاقبُ مع الدال .
- \* وفى حديث بعضهم « قال : رأيت أبا هريرة يلعب السُّدَّر » السُّدَّر : لُعْبةُ يُقامَر بها ، وتُكُسر سينُها وتُضَم ، وهى فارسية معرَّبة عن ثلاثة أبواب (١) .
- (س) ومنه حدیث یحیی بن أبی کثیر « السُّدَّر هی الشیطانةُ الصُّغْری » یعنی أنها من أمر الشیطان .
- ﴿ سدس ﴾ \* فى حديث العلاء بن الحضر مى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنَّ الإسلام بدَا جَذَعا ، ثُمَّ تَنيِيًّا ، ثم رَباعياً ، ثم سَدِيساً ، ثم بازِلا . قال عُمر : فما بعد البُزُول إلا النقصان » السَّدِيس مز الإبل ما دخل فى السَّنة الثامنة ، وذلك إذا ألتى السِنَّ التى بعد الرَّباعية .
- (سدف) (ه) في حديث علقمة الثّقفي «كان بلالٌ يأتينا بالسّحور ونحن مُسْدِفُون ، فيكُشْفِ لنا القُبُنَّة فيُسْدُف لنا طعاما » السّدُفة: من الأضْداد تقع على الضِياء والظُّلمة ، ومنهم من (۱) في الدر النثير : قال الفارس : وقبل هي أن يدور دوراناً بشدة حتى يبق سادراً، يدور رأسه حتى يسقط على الأرض

يجعلها اختلاطَ الضَّوء والظُّلمة معاً ، كوقت ما بين طلوع الفجر والإسفارِ ، والمرادُ به في هذا الحديث الإضاءةُ ، فمعنى مُسْدِفون داخِلون في السُّدُفة ، ويُسْدِف لنا : أي يُضِيء . ويقال اسْدِف الباب : أي افْتَحه حتى يُضيء البيتُ . والمرادُ بالحديث المُبالغة في تأخِير السُّحور .

- \* ومنه حديث أبي هريرة « فصلِّ الفجر إلى السَّدَف » أي إلى بياض النهار .
  - \* ومنه حدیث علی « و کُشِفت عنهم سُدَ فُ الرّیب » أی ظُلَمها .
- ( ه ) وفي حديث أمّ سلمة « قالت لعائشة َ : قد وجَّهْتِ سِدَافَته » السدافة : الحجابُ والسِّتر من السُّدفة : الظلمة ، يعني أخَذْت وجْهَهَا وأزَلتها عن مَكَانَهما الذي أُمِرْتِ به .
  - (س) وفی حدیث وفد تمیم:

ونُطْعِمِ النَّاسَ عِند القَحْط كُلَمْمُ مِن السَّدِيف إذا لم يُؤْنَسِ القَزَعُ السَّدِيفُ : شَخْمِ السَّنام ، والقَزَع : السَّحابُ : أَى نُطْمِ الشَّعِمِ فِي المَحْل .

- (سدل) \* فيه « نهى عن السَّدْل فى الصَّلاة » هو أن بَلْتَحِف بثوبه ويُدْخِل يدَيه من دَاخِل ، فيرْ كع ويَسْجُد وهو كذلك . وكانَتِ اليهود تفعله فنهُو اعنه . وهذا مُطَّرد فى القَميص وغيره من الثياب . وقيل هو أن يضع وسط الإِزَار على رَأْسِه ويُرْسل طَرَ فيه عن يمينه وشمَّاله من غير أن يَجْعَلهما على كَتِفَيه .
  - (ه) ومنه حديث على « أنه رأى قوما يُصَلُّون قد سَدَلُوا ثيابَهم فقال : كَأُنَّهم اليهُود » .
- [ ه ] ومنه حديث عائشة « إنها سَدَلَت قِناَعَها وهي نُحْرِمة » أَى أَسبَلَتْهُ . . وقد تَكرر ذَكر السَّدَل في الحديث .
- ﴿ سَدَمَ ﴾ (س) فيه « من كانت الدُّنيا هَمَّه وسَدَمه جعل اللهُ فَقْرَه بين عَينَيه » السَّدَم: اللَّهَجُ والوُلوعُ بالشيءُ (١)
- ﴿ سَدَنَ ﴾ (ه) فيه ذكر « سِدَانة الكُفْبة » هي خِدْمَتُهَا وتَولِّى أَمْرِها ، وفَتُحبابها و إغلاقُهُ يقال سَدَن يسْدُن فهو سَادِن . والجمع سَدَنة . وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي : هو هم في ندم .

- ﴿ سدا ﴾ \* فيه « من أَسْدَى إليكم مَعْرُوفا فَكَا فِنُوه » أَسْدَى وأَوْلَى وأَعْطَى بمعنَى. يقالَ أَسْدَيت إليه مَعْروفاً أَسْدِى إِسْدَاء .
- (ه) وفيه «أنه كتَب ليَهُود تَيْاء: إن لهم الذّمّة وعليهم الجزّية بلا عَداء، النّهار مَدًى والليل سُدًى » السُّدَى : التّخلية ، والمَدَى : الغاية . يقال إبل ْ سُدَّى : أَى مُهملة ` . وقد تفتح السّين . أرادَ أن ذلك لهم أبداً ما كان الليل والنهار .

### ﴿ باب السين مع الراء ﴾

- ﴿ سَرَبُ ﴾ (ه) فيه « من أَصْبَح آمناً في سِرْبه مُعَافًى في بَدَنه » يقالُ فُلانُ آمِن في سِرْبه مُعَافًى في بَدَنه » يقالُ فُلانُ آمِن في سِرْبه بالكَسر: أي في نفسه . وفلان واسعُ السَّرْب: أي رَخِيُّ البال ِ. و يُرُوى بالفَتح ، وهو السَّرْب في السَّلك والطَّرِيق . يقال خَلِّ سَرْبه: أي طريقه .
- \* ومنه حدیث ابن عمرو « إذا مات الُمُو ْمن تَخَــلّی له سَرْ بُه یَسْرَح حیثُ شاء » أی طریقهٔ ومذهبه الذی یمرُ فیه .
- \* وفى حديث موسى والخضِر عليهما السلام « فكان للحوت سَرَبا » السَّرَب بالتحريك : للَسْلَكُ فى خُنْية .
- (س) وفيه «كأنهم سِرْب ظباء» السِّرب بالكسر، والسّرْبة: القَطِيع من الظّباء والقَطَا والخيل ونحوها، ومن النِّساء على التَّشبيه بالظّباء. وقيل السّرْبة: الطَّائفة، من السِّرْب.
- \* وفى حديث عائشة: « فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 'يسرّ بُهنَّ إلى ّ فَياعْبَنِ معى » أَى يَبْعَثُهُن و يُرْسَانُهُن إلى ّ .
  - (س) ومنه حديث على « إنى لأُسَرِّبُهُ عليه » أى أُرسِلُه قِطعَةً قِطْعَةً .
- (س) ومنه حديث جابر « فإذا قَصَّر السَّهم قال سَرِّب شيئًا » أى أَرْسِله. يقال سَرِّب إليه الشَّيء إذا أَرْسَكَه واحداً واحداً . وقيل: مِرْباً مِرْبا ، وهو الأشبَهُ .
- ( س ) وفى صفته عليه السلام « أنه كان ذا مَسْرُبة » المسرُبة بضم الراء : مَادَقٌ من شَعَر الصَّدْرِ سائلا إلى الجوف.

- (س) وفي حديث آخر «كان دَقِيقَ المسرُبَة ».
- (ه) وفى حديث الاستنجاء « حَجَرين للصّفْحَتَين وحَجَرا للمسرُبَة » هى بفتح الراء وضمها مجرّى الحدَث من الدُّ بُر. وكأنَّها من السّرْب: المسْلَك.
- \* وفى بعض الأخبار « دخَل مَسْر بَتَه » قيل هي مثل الصُّفَّة بين يَدى الغُرْفَة ، وليست التي بالشين المعجمة ، فإن تلك الفُرْفة .
- ﴿ سربخ ﴾ (س) فى حديث جهيش « وكائن قَطَفنا إليك ،ن دَوِّيَّةٍ سَرْبَخ » أَى مَفَازَة واسِعَة بَعيدَة الأرْجاء .
- ﴿ سربل ﴾ \* في حديث عثمان رضى الله عنه « لا أخلع سِرْ باَلاً سَرْ بَكَنِيه الله » السّر بال : القميص ، وكنى به عن الخلافة ، و يُجمع على سَرا بيل.
- \* ومنه الحديث « النوائح عليهن سَرَا بِيلُ من قَطِران » وقد تُطكَق السَّرَا بِيل على الدُّرُوع . ومنه قصيد كعب بن زهير :
- شُمُ العَرَانِينِ أَبطَالُ لَبُوسُهُم من نَسْج دَاودَ فِي الهَيْجَا سَرابِيلُ (سرج) (س) فيه « عُمرُ سِراجُ أهل الجنة » قيل أرادَ أن الأرْبَعين الذين تَمُّوا بإسلام عَمَر رضى الله عنه وعنهُم كُلّهم من أهل الجنة ، وعُمرُ فيا بينهم كالسِّراج ؛ لأنهم اشتَدُّوا بإسلامه وظهرُوا للناس ، وأظهروا إسلامهم بعد أن كانوا مُخْتَفِين خائفين ؛ كما أن شوء السِّراج يهتَدى الما شِيى.
- ﴿ سرح ﴾ (ه) في حديث أم زرع « له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك المسارح: جمع مَسْرح ، وهو الموضع الذي تسرّح إليه الماشية بالغداة للرَّعي . يقال سَرَحَت الماشية تسرّح فهي سارِحة ، وهو الموضع الذي تسرّح إليه الماشية بالفداة للرَّعي وليس بتكسير سارح ، أوهو تسمية بالمصدر ، تصفه بكثرة الإطعام وسَقي الألبان : أي إنّ إبله على كثرتها لا تغيب عن الحي ولا تسمر إلى المرّاعي البيدة ، ولكنّها تبرك بفنائه ليقرب الضيفان من لبنها و لحمها ، خوفًا من أن ينزل به ضيف وهي بعيدة عاز بة . وقيل معناه أن إبله كثيرة في حال برُوكِها ، فإذا سَرَحت كانت قليلة لكثرة ما نحرمنها في مَباركها للإضياف .

- \* ومنه حديث جرير « ولا يَعْزُب سارحُها » أي لا يبعُد مايسرَحُ منها إذا غَدَت للمرْعَي .
  - (ه) ومنه « لا تُعْدَل سَارِحَتُكُم » أى لا تُصْرِفُ ماشيتُكُم عن مرْعًى تُرِيدُه.
- (ه) والحديث الآخر « لا يُمنعُ سَرْحُكُم » السَّرحُ والسَّارحُ والسَّارحُ والسَّارحةُ سواد: الْمَاشية. وقد تكرر في الحديث.
- (هس) وفى حديث ابن عمر « فإنّ هناك سَرْحة لم تُجُوْرَد ولم تُسْرَح » السَّرْحة : الشَّحَرةُ العظيمةُ ، وجمعها سَرْح . ولم تُسْرَح : أى لم يُصِبْها السَّرْح فيأكل أغصانَها وورَقَها . وقيل هو مأحوذُ من لفظ السَّرْحة ، أرادَ لم يُؤخَذ منها شيء ، كما يقال : شَحَرْتُ الشَّجَرة إذا أَخَذْت تَعْضَها .
- ( ه ) ومنه حدیث ظَبیان « یأ گلون مُلَّاحَها و یَرْعَون سِرَاحَها » جَمْع سَرْحة أو سَرْح .
- (س) وفى حديث الفارعة « إنها رَأْت إبليسَ ساجداً تسيلُ دُمُوعه كَسُرُح الجنين » السُّرُح: السَّهل . يقال ناقة سُرُح، ونوق سُرُح، ومِشية سُرُخ: أى سهلة . وإذا سهُلت ولادة المرَّة قيل ولدت سُرُحا . ويروى «كسريح الجنين» وهو بمعنساه . والسَّرْح والسَّريح أيضا: إدرَارُ البول بَعْد حُيِّباَسِه .
- (ه) ومنه حدیث الحسن « یَالَهَا نِعْمة \_ یَعْنی الشَّرْبة من الماء \_ تُشْرَب لذَّة وتخرُج سُرُحا » أی سَهْلا سَرِیعا .
- ﴿ سرحان ﴾ (س) فى حديث الفجر الأوّل «كأنه ذَنَب السِّرْحان » السّرحان : الذّئب. وقيل الأسَدُ ، وجمعه سِرَاخُ وسَرَاحين .
  - ﴿ سَرِد ﴾ ﴿ فِي صَفَةَ كَالَامُه ﴿ لَمْ يَكُنْ يَسَرُدُ الْحَدَيْثُ سَرَّدًا ﴾ أي يُتَابِعُهُ ويَسْنَعُجِلُ فيه .
    - \* ومنه الحديث « إنه كان يسرُ د الصُّوم سرداً » أى يُواليه ويُتاَبعه .
- (س) ومنه الحديث « أنَّ رجُلا قال له : يارسول الله إنى أَسْرُد الصِّيام فى السَّفَر ، فقال : إن شِئْت فَصُمْ وإن شئت فأفطِر » .
- ﴿ سَرْدَحَ ﴾ (ه) في حديث جهيش « ودَيمُومَةٍ سَرْدَح » السَّردَح : الأرضُ اللَّينة

الْمُسْتَويةُ . قال الخطابي : الصَّرْدح بالصَّاد : هو المـكانُ الْمُسْتَوى ، فأما بالسين فهو السِّردَاح . وهي الأرضُ اللينةُ .

﴿ سردق ﴾ ﴿ فيه ذكر « السُّر ادِق » في غير موضِع ، وهو كُلُّ ما أحاطَ بشيء من حائطٍ أو مضْرَب أو خباء.

﴿ سرر ﴾ (ه) فيه « صُوموا الشَّهْرُ وسِرَّه » أَى أُوَّلَه . وقيل مُسْتَهلَّهُ. وقيل وسَطَه . وسرُّ كُلُّ شَيْء جوفُه ، فَكَأَنَّه أَرادَ الأَيامَ البيضَ . قالِ الأزهرى : لا أَعْرِف السِّرَّ بهذا المُعنى . إنما يُقال سِرارُ الشَّهر وسَرَاره وسَرَره ، وهو آخِرُ لَيلة يَسْتَسِرُ الهلالُ بنُور الشَّمس (١) .

- (ه) ومنه الحديث «هل صُمْت من سِرَ ار هذا الشَّهْر شيئًا » قال الخطَّابي : كان بعضُ أهل العِلم يقولُ في هذا : إنَّ سُؤالَه سؤالُ زَجْر وإنكارٍ ، لأنه قد نهى أن يُسْتَقْبل الشَّهرُ بصوم يوم أو يومين . قال : ويُشْبِه أن يكونَ هذا الرجُل قد أوجَبه على نَفْسه بنَذْر ، فلذلك قال له في سِياقِ الحديث : إذا أفطرت \_ يعنى من رَمضان \_ فصُم يَومين ، فاسْتَحب له الوَفاء بهما .
- ( ه ) وفى صفته صلى الله عليه وسلم « تَبْرُق أَسَارِيرُ وجهه » الأَسَارِير : الخَطُوط التي تَجْتَمَع فَى الجُبْهة وتتكسَّر ، واحدُها سِر أو سَرَر ، وجمعها أَسْرَ ارْ ، وأُسِر " ، وجمع الجمع أسارِير .
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنه في صفته أيضا «كَأَنَّ ماءَ الذَّهَب يَجْرَى في صَفْحة خدِّه، وَوَوْنَقَ اَلجَلال يطَّرد في أُسِرَّة جَبِينه » .
- \* وفيه « أنه عليه السلام وُلِد معْذُوراً مسْرُورا » أى مقطوع السُّرة ، وهي مايْبقي بعد القَطع مَّا تقطعه القابلة ، والسَّرَرُ ماتَقَطْعه ، وهو السُّر بالضم أيضا .
  - (س) ومنه حديث ابن صائد « أنه وُلد مسْرُورا » .
- (س) وحديث ابن عمر رضى الله عنهما « فإنَّ بها سَرْحَةً سُرَّ تحتها سبعُون نبيا » أى قُطعت سُرَرُهم ، يعنى أنهم وُلِدوا تحتَها ، فهو يَصِف برَ كتَها ، والموضعُ الَّذى هي فيه يُسَمى وادى السُّرَر ، بضم السين وفتح الراء . وقيل هو بفتح السين والراء . وقيل بكسر السين .

<sup>(</sup>۱) فى الدر النثير: قال البيهتى فى سننه « الصحيح أن سره آخره وأنه أراد به اليوم أو اليومين اللذين يتسرر فيهما القمر » وقال الفارسى: انه الأشهر ، قال : وروى « هل صمت من سرة هذا الشهر » كأنه أراد وسطه لأن السرة وسط قامة الإنسان .

- ( ه ) ومنه حديث السَّقط « أنه يَجْـترُّ وَالدِّيه بسَرَره حتى يُدْخِلَهِما الجنة » .
- (س) وفي حديث حذيفة « لا تَنْزل سُرَّة البصرة » أي وسَطَها وجَوْفها ، من سُرَّة البصرة » الإنسان فإنها في وسَطِه .
- (ه) وفي حديث ظبيان « نحن قوم من سَرَارة مَذْحِج » أىمن خِيارهم . وسَرَارة الوادى : وسَطه وخير موضع فيه .
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها ، وذُكِر لها المُتعَة فقالت « والله مانَجِد فى كِتاب الله إلّا النكاح والاسْتيسْرارَ » تُريد اتّخاذ السّرارى . وكان القياسُ الاسْتيسْراء ، من تَسَرَّيت إذا اتّخذْت سُرِّية ، لكنّها ردَّت الحرف إلى الأصْلِ وهو تَسرَّرت ، من السِّر: النكاح ، أو من السَّرور فأبدلت إحدى الرَّا آت ياء . وقيل إنَّ أصلَها الياء ، من الشَّىء السَّرى النَّفِيس .
- (س) ومنه حدیث سلامة « فاسْتَسرَّنی» أی اتَّخَذَنیسُرِّیة . والقیاسُ أن تقول : تَسرَّرَنی أو تَسرَّانی . فأما اسْتَسرَّنی فعناه ألْتی إلیَّ سِرًّا ، كذا قال أبو موسی ، ولا فَر ْق بینه وبین حدیث عائشة فی الجواز .
- (س) وفى حديث طاوُس « من كانت له إبِلْ لم ُ يُؤدِّ حَقَّها أَتَت يومَ القيامة كأَسَرِّ (١) ما كانت ، تَطَوُّه بأخفافِها » أى كأشمَنِ ما كانت وَأُوفَره ، منْ سِر كُل شيء وهو لُبُه و مُخُه . وقيل هو من السُّرُور ؛ لأنها إذا سَمِنَت سَرَّت الناظِرَ إليها .
- (س) وفى حديث عمر رضى الله عنه « إنه كان يُحَدَّثُه عليـه السلام كأخِى السِّرار » السِّرار : الْساَرَرَة : أَى كصاحب السِّرَار ، أو كمثل الْساَرَرَة لخفض صَوْته . والكاف صفة السَّرار ، عذوف .
- \* وفيه « لا تقتُلوا أولادَ كم سِرًا فإنّ الغَيْلَ يُدركُ الفارسَ فيُدَعْثِرُه من فرَسه » الغَيْلُ: لَبنُ المرأةِ المُرْضع إذا حَمَلَت ، وُسمّى هذا الفعلُ قتْلا لأنه قد يُفضى به إلى القتل ، وذلك أنه يُضْعفه ويُرْخى قُواه ويُفسد مِزاجَه ، فإذا كَبرَ واحتاجَ إلى نَفْسه في الحرث ومُنازلة الأقر ان عَجَز عنهم وضُعف فربما قُتل ، إلّا أنه لما كان خَفِيًّا لا يُدْرَك جَعَله سِرًا .

<sup>(</sup>۱) يروى : «كآشر ما كانت » و تا كأبشر » وقد تقدم في « أشر » و « بشر » .

- \* وفى حديث حذيفة « ثم فِتْنة السَّرَّاء » : السَّرّاء : البَطْحاء . وقال بعضهم : هى التى تدخُل الباطن وتُزُلْزِله ، ولا أدرى ماوجْهه .
- ﴿ سرع ﴾ (س) فى حديث سَهُو الصلاة « فحرج سَرَعان الناس » السَّرَعان بفتح السين والراء: أوائلُ الناس الذين يَتَسَارعُون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بسُرْعة . ويجوزُ تسكين الراء .
  - \* ومنه حديث يوم حُنَين « نخرج سَرَعان الناس وأخِفَّاؤهم » .
- \* وفى حديث تأخير السُّحُور « فكانت سُرْءَى أن أُدْرِك الصلاةَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » يُريد إِسْرَاعِي . وَاللَّهِي أَنه لقُرْب سُحُوره من طُلوع الفجر يُدْرِك الصلاةَ بإسْراعِه .
- (س) وفى حديث خيفان « مَسارِيعُ فى الحرب » جمع مِسْراع، وهو الشديدُ الإِسْرَاع فى الأَمِور ، مثل مِطْعاَن ومَطاعِينَ ، وهو من أَبْنية اللهَالغة .
- (ه) وفى صفته عليه السلام «كأن عُنُقَه أساريعُ الذَّهب » أى طرائقُه وسبائكُه ، واحدُها أَسْرُوع ، ويُشرُوع .
- [ ه ] ومنه الحديث «كان على صَدْره الحسَن أو الحسين فبال ، فرأيتُ بولَه أساريع » أى طرائق .
- (ه) وفى حديث الحديبية « فأخَذَ بهم بين سَرْوَعَتَين ومالَ بهم عن سَنَن الطريق » السَّرْوَعَة . رابية من الرمل .
- (سرف) (س) في حديث ابن عمر « فإنّ بها سَرْحةً لَم تُعْبَل ولم تُسْرِف » أي لم تُصِبها السَّرْفة ، وهي دُوَيْبَةً صغيرة تَثْقُبُ الشجر تتخذه بيتا ، يُضرب بها المَسل ، فيقال : أَصْنَع من سُرْفة .
- ( ه س ) وفى حديث عائشة « إنّ لِلَّحَمْ سَرَفا كَسَرَف الحَمْرِ » أَى ضَرَاوةً كَضَرَاوتها ، وشِدَّةً كَشِدَّتها ؛ لأنّ من اعْتَاده ضَرِيَ بأكْله فأسْرِفَ فيه ، فِعْلَمُدْمِن الْخَمْرِ في ضَرَاوته بها وقِلَّة . صَبره عنها . وقيل أرادَ بالسَّرَف الغَفْلة ، يقال رجل سَرِف الفُؤاد ، أَى غَافِل ، وسَرَفُ العَقْلِ : أَى

قليلُه . وقيل هو من الإسْرَاف والتَّبذير في النَّفقة لغير حاجة ، أو في غير طاعة الله ، شبَّهت ما يَخرج في الإكثار من اللَّحم بما يخرج في الخمر . وقد تكرر ذكر الإسْراف في الحديث . والغالبُ على ذكره الإكثارُ من الذُّنوب والخطايا ، واحْتِقاب الأوزَار والآثاَم .

\* ومنه الحديث « أَرَدْتُكُم فَسَرِ فْتُكُم » أَى أَخْطَأْتُكُم .

\* وفيه « أنه تزَوَّج مَيمونَة بِسَرِف » هو بكسر الراء: موضعمن مكة علىءَشْرة أميال. وقيل أقَل وأكثر.

﴿ سرق ﴾ (ه) في حديث عائشة « قال لها : رأينُكِ يحْمِيلُكُ الْمَلَكُ في سَرَقَة من حَرير » أي في قِطْعة من جَيِّد الحرير ، وجمعها سَرَق .

\* ومنه حدیث ابن عمر « رأیت کأنَّ بیدی سَرَقةً من حریر » .

\* ومنه حدیث ابن عباس « إذا بِعْتُم السَّرَق فلا تَشْتَرُوه » أى إذا بِعْتُموه نسيئةً فلا تَشْتَرُوه ، وهذا وإنما خَصَّ السَّرَق بالذُّ كو لأنه بَلغه عن تُجَّار أُنَّهم يَبِيعُونه نسيئةً ثم يشترُونه بدُون الثَّمن ، وهذا الحكم مُطَرِّدُ في كُلِّ المَبِيعَات ، وهو الذي يسمى العِينَة .

(ه) ومنه حديث ابن عمر « أنَّ سائلا سأله عن سَرَق الحرير . فقال : هلَّا قلت شُقَق الحرير » قال أبو عبيد : هي الشُّقَق إلَّا أنها البيضُ منها خاصَّة ، وهي فارِسية ، أصلها سَرَه ، وهو الجليِّد .

\* وفى حديث عَدِى « ما تَخاف على مَطِيَّتِهِا السَّرَق » السَّرَق بالتحريك بمعنى السَّرِقة ، وهو في الأصل مصدَر . يقال سرَق يسر ق سرَقا .

\* ومنه الحديث « تستَرِق الجِنُّ السمع َ » هو تَفْتَعِل ، من السَّرِقة ، أَى أَنها تَسْتَمَعُه نُخْتَفِيةً كما يفعل السَّارِق . وقد تكرر في الحديث فِعْلًا ومَصْدرًا .

﴿ سرم ﴾ (س) في حديث على « لا يَذْهَب أمرُ هذه الأُمَّة إلَّا عَلَى رَجُلُواسِعالسَّرْم ضَخْم البُلعُوم » السُّرمُ : الدُّ بُر ، والبُلعُوم : الحلق ، يُريد رَجُلا عظيما شديداً .

\* ومنه قولهم إذا اسْتَعْظَمُوا الأمرَ واستَصْغَرُوا فاعِلَه « إنما يفعل هذا من هُو أُوسَع سُرْما منك» ويجوزُ أن يُريدَ به أنه كثير التَّبذير والإِسْرَاف في الأمْوال والدِّماء ، فوصفَه بسَعة المُذْخَل والمخْرَج .

﴿ سرمد ﴾ \* في حديث لقان « جَوَّاب ليلٍ سَرْمَدٍ » السَّرْمد : الدائم الذي لا ينْقَطع ، وليلُ سرمد : طويلُ .

﴿ سرى ﴾ (سه) فيه « يَرُدُّ مُنَسَرِّيهم على قاعدهم » المُنَسَرِّي : الذي يَخْرج في السَّريَّة ، وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعائة تُبعث إلى العَدَق ، وجمعها السَّرايا ، سُمُّوا بذلك لأنهم لأنهم يكونُون خُلاصة العسكر وخيارَهم ، من الشَّىء السَّرِيِّ النَّفِيس . وقيل سُمُّوا بذلك لأنهم ينفذُون سرَّا وخُفْية ، وليس بالوجْه ، لأن لام السِّرِّ رَالا ، وهذه يالا . ومعنى الحديث أن الإمام أو أمير الجيش يَبعثُهم وهو خارج إلى بلاد العدُو ، فإذا غَنِموا شيئاً كان كينهم وبين الجيش عامَّة ، لأنهم ردْلا لهم وفئة ، فأما إذا بعثهم وهو مُقيم ، فإن القاعدين معه لا يُشاركونهم في المَعْنم ، فإن كان كينهم وغينه من العَنيمة لم يَشرَكُهم غيرُهم في شيء منه على الوَجْهَين معاً .

\* وفى حديث سعد رضى الله عنه « لا يَسِير بالسَّرِيَّة » أَى لا يخرُج بَنَفْسه مع السَّرِيَّة ) في الغَزُو . وقيل معناه لا يَسير فينا بالسّيرة النفيسَة .

(س) ومنه حديث أمّ زرع « فنكحتُ بعده سَرِيّا » أى نَفِيساً شَرِيفاً . وقيــل سَخِيًّا ذا مُرُوءة ، والجمع سَرَاة بالفتح على غَير قياس ، وقد تُنَفَم السين ، والاسم منه السرْوُ .

(ه) ومنـه الحديث « أنه قال لأصْحابه يوم أحد : اليوم تُسَرُّون » أَى يُقْتل سَرِيُّكُم ، فَقُتل حَمزةُ .

\* ومنه الحديث « لمَّا حضَر بني شيبان وكلم سَرَاتَهم ومنهُم الْمَثَنَى بن حارِثَة » أي أشرافَهم . وتُجُمع السَّرَاة على سَرَوَات .

\* ومنه حديث الأنصار « قد افْتَرَق مَاوَهُم وقُتِلَتْ سَرَواتُهُم » أَى أَشْرَافَهُم .

\* ومنه حدیث عمر « أنه مر النَّخَع فقال : أرى السَّر و فيكم مُتَربِّما » أى أرى السَّرف فيكم مُتَربِّما » أى أرى السَّرف فيكم مُتَمَكِّناً .

\* وفى حديثه الآخر « لئن بَقَيت إلى قابل ليَأْ تِيَنَّ الرَّاعَىَ بِسَرُّو حَمِير حَقُّه لم يَعرَقُ جَبِينه فيه » السَّرُّو : ما انْحُدَر من الجبل وارتفع عن الوادى فى الأصل : والسَّرُّو أيضا محلَّة حميْر .

\* ومنه حدیث ریاح بن الحارث « فَصَعِدُوا سَرُواً » أَی مُنْحدِراً من الجبل. ویروی

- حديث عمر « لَيَأْ تِيَنَّ الرَّاعَى بَسَرَوَات حِمْيَرَ » والمعروفُ في واحِد سَرَوَاتٍ سَر أَةُ ، وسرَاةُ الطريق : ظهره ومُعظَمُهُ .
- (ه) ومنه الحديث « ليس للنساء سَرَوَاتُ الطُّرُق » أى لا يتوسَّطْنها ، ولكن يَمِشين في الجُوانب. وسَراة كلّ شيء ظَهْره وأعلاه .
  - (س) ومنه الحديث « فمسَح سراة البَعير وذِفْراه » .
- (ه) وفى حديث أبى ذر «كان إذا الْتَاثَتُ راحِلةُ أحدِنا طَعَنَ بالسُّرُوة فى ضَبْعِها » يريد ضَبْع الناقة . والشُّروة بالضم والكسر : النَّصلُ القصير .
- \* ومنه الحديث « أَنَّ الوليِد بنَ المُغيرة منَّ به فأشار إلى قدمه ، فأصابَتُه سُرُوة فجعلِ يُضرب ساقه حتى مات » .
  - ( ه ) وفيه « الحساً يسر ُو عن فُوَّاد السقيم » أَى يَكْشِفَ عن فُوَّادُه الأَلْمِ ويُزِيله .
- (ه) ومنه الحديث « فإذا مَطَرَت \_ يعنى السحابة َ \_ 'سرِّى عنه » أَى كُشِف عنه الحوفُ. وقد تكرر ذكر هذه اللَّفظَة فى الحديث ، وخاصةً فى ذكر نُزُول الوحى عليه ، وكُلَّها بمعنى الكشف والإزالة . يقال سرَوْت الثوب وسرَيْته إذا خَلَعته . والتَّشديد فيه للمبالغة .
- (ه) وفى حديث مالك بن أنس رحمه الله « يشترط صاحبُ الأرض على الُساقى خَمَّ العين وسروَ الشِّرْب » أى تَنْقِية أنْهاره وسوَاقيه . قال القُتيبى : أَحْسَبُه من قولك سرَوت الشيء إذا نَزَعْته .
- \* وفى حديث جابر رضى الله عنه « قال له: ما السُّرَى ياجابر؟ » السرى: السَّيرُ بالليل ، أراد ما أوجب مجيئَك فى هذا الوقت . يقال سرَى يُسْرِى يُسرَى ، وأسرى يُسرى إسراء ، لُغَدَان . وقد تكرر فى الحديث ،
- (س) وفى حديث موسى عليه السلام والسبعين من قومه «ثم تبرُزُون صبيحة َ سارِيةٍ » أى صَبِيحة ليلة فيها مَطَر. والسَّارية : سحابة تُمطر ليلا ، فاعِلة ، من السُّرى : سَيْرِ الليل ، وهى من الصفاتِ الغالبة .

#### \* ومنه قصید کعب بن زهیر:

تَنَفْعِي<sup>(۱)</sup>الرِّ يَاحُ القَذَى عَنْهُ وَأَفْرَطُهُ مِنْ صَوْبِ سَارِيَةٍ بِيضُ يَعَالِيلُ (س) وفيه «نَهَى أَن يُصَلَّى بين السَّوارِى» هى جمع سَارِيةٍ وهى الأُسطُوانة. يريد إذا كان فى صلاة الجماعَةِ لأجل انْقِطاعِ الصَّف.

### ﴿ باب السين مع الطاء ﴾

- (سطح) (ه) فيه « فضرَ بَتْ إحداهما الأُخْرَى بِمُسَطّح » المِسْطَح بالكِسر: عُودٌ من أَعُواد الخِبَاء
- (ه) وفى حديث على وعمران « فإذا ها بامْرَأَة بين سَطِيحَتين » السَّطِيحَة من المَزَادِ: ما كان من جِلْدين قُوبل أحدُها بالآخَر فَسُطح عليه ، وتكون صغيرةً وكبيرةً . وهي من أواني للياه . وقد تكررت في الحديث .
- (س) وفي حديث عمر رضى الله عنه « قال للمرأة التي معها الصّبيان : أَطْعِمِيهِم وأَنا أَسْطَحَ لك ِ » أَى أَبْسُطه حتى يَبْرُد .
- (سطر) \* فيه « لستَ على بِمُسَيْطِر» أَى مُسَلَّط. يقال سَيْطَر يُسَيْطِر ، وتَسَيْطَر يَتَسَيْطَر فَتَسَيْطَر فَتَسَيْطَر مُسَيْطِر . وقد تُقُلبُ السينُ صاداً لأجل الطَّاء.
- (ه) وفى حديث الحسن « سأله الأشعث عن شىء من القُرْ آن فقال له : إنك والله ما تُسَطِّر على أَسَعَ بشىء » أى ما تُرَوِّج وتُلَبِّس . يقال سَطَّر فلان على فُلان إذا زَخْرف له الأقاويل و مَقَّها ، وتلك الأقاويل : الأساطير والسُّطر .
  - ﴿ سطع ﴾ ( ه ) في حديث أم معبد « في عُنْقه سَطَع » أي ارتفاعٌ وطول .
- ( ه ) وفى حديث السُّحور : « كُلُوا واشربُوا ولا يَهِيدَ نَّـكُم السَّاطع المُضعِدُ » يعنى الصُّبْحَ اللَّوْلَ المُستطيل . يقال : سَطَع الصُّبْح يسطَع فهو ساطع ، أول ما يَنْشَقُ مُستَطِيلاً .
  - ( ه ) ومنه حديث ابن عباس «كلوا واشربوا ما دام الضَّوم ساطِعاً » .

<sup>(</sup>۱) الرواية في شرح ديوانه س ٧ « تجلو » .

- (سطم) (ه) فيه « من قَضَيتُ له بشيء من حقِّ أخيه فلا يأخُذَنَّه ، فإنما أَقْطَع له سِطاَماً من النَّارِ » و بُروى « إسطاَما من النَّارِ » و مُعا الحديدة التي تُحَرَّك بها النارُ وتُسْعَر : أَى أَقطَع له مايُسْمِر به النار على نفسه و يُشْعِلها ، أو أقطَع له ناراً مُسعَرة . وتقديرُه ذاتُ إسطام . قال الأزهرى : لا أدرى أهى عَرَبية أم أَعْجَمِية عُرِّبت . و يقال كحدِّ السيف سِطام وسَطْمُ .
- (س) ومنه الحديث « العَرَب سِطاَم الناس » أى هُم فى شُوكتِهِم وحِـدَّتِهِم كالحـدَّ مِن السَّيف .
- ﴿ سطة ﴾ (س) فى حديث صلاة العيد « فقامت امرأةٌ من سِطَةِ النساء»أى من أوْساَطِهِن حَسبا ونَسَبا . وأصلُ الكلمِة الواو وهو بابُها ، والها فيها عِوضُ من الواو كمِدة وزِنَة ، من الوعْد والوَزْن .
- ﴿ سطا ﴾ (س) فى حديث الحسن «لا بأس أن يسْطُوَ الرجُل على المَرأة إذا لم تُوجَد امرأةُ تعالَجُها وخِيفَ عليها » يعنى إذا نَشِب ولدُها فى بَطْنَها ميِّتا فلَه \_ مع عَدمِ القاَ بلة \_ أن يُدخِل يدَه فى فَرْجِها و يستَخْرج الولَد، وذلك الفِعْل السَّطُوُ، وأَصْلُه القهْر والبَطْش. يقال سَطاً عليه و به .

## ﴿ باب السين مع العين ﴾

- ﴿ سَعَدَ ﴾ (س) في حديث التَّلبية « لَبَيَّكُ وسَعْدَيكُ » أي سَاعَدَ ت طاعَتَكُ مُساعَدةً ، بعد مُساعَدةٍ ، وإسعاداً بعد إسْعاد ، ولهذا ثُنّى، وهو من المصادر المنصوبة بفِعْل لا يَظْهر في الاسْتِعال . قال الجرامي : لم يُسْمِع سعد يك مفرداً .
- (ه) وفيه « لا إسْعادَ ولا عَقْر فى الإسلام » هو إسْعاد النَّساء فى المناحات ، تقومُ المرأةُ فتقومُ معها أُخْرى من جَارَ اتها فتُساَعِدها على النِّياحَة . وقيل كان نِساء الجَاهِلية يُسْعِد بعضُهن بعضا على ذلك سنةً فنُهين عن ذلك .
- \* ومنه الحديث الآخر « قالت له أمّ عطية : إنَّ فلانة أَسْعَدَتنى فأُريد أن أُسْعِدَها، فما قال لها النبى صلى الله عليه وسلم شيئًا . وفى رواية قال : فاذْهَبى فأسْمِدِيها ثم بَايعينى » قال الخطابى : أما الإسعادُ فخاصُ فى هذا المعنى . وأما المُساعدة فعامَّة فى كُلِّ معُونة . يقال إنَّها من وضع الرجل يدَه على ساعِد صاحبه إذا تماشَيا فى حاجة .

- (ه) وفى حديث البَحيرة « ساعدُ الله أشدُّ ، ومُوساَه أَحَدُّ » أى لو أرَاد الله تحريمها بِشَقِّ آ ذانها لحَلقها كذلك ، فإنه يقول لها كُونى فتكون.
- (ه) وفى حديث سعد «كنا نَكْرى الأرض بما على السَّواقى وما سَعِد من المَـاءِ فيها ، فنهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » أى ماجاء من المُـاء سَيْحا لا يحتاجُ إلى دالية. وقيل معناه ماجاء من غير طَلب. قال الأزْ هَرى: السَّعيد: النهرُ ، مأخوذُ من هذا وجمعُه سُعُد .
  - \* ومنه الحديث «كنا نُزار ع على السَّعيد » .
- (ه) وفى خطبة الحجاج « انْجُ سَعْدُ فقد ُقتل سُعَيد » هـذا مثلُ سائر ، وأصلُه أنه كان لضّبَة ابنان سَعْد وسُعَيد ، فكان ضَبَّة إذا رأى لضّبَة ابنان سَعْد وسُعَيد ، فكان ضَبَّة إذا رأى سواداً تحت الليل قال : سَعْد أم سُعَيد ، فسار قولُه مثلاً يُضرب في الاسْتَخْبار عن الأَمْرَين الخير والشر أيّهما وقع .
- (س) وفى صفة من يخرج من النار « يهتز كأنه سَعْدَانَة » هو نبتْ ذُو شُوكِ ، وهو من جَيِّد مَراعى الإبل تسْمَن عليه .
  - \* ومنه المثل « مرعًى ولا كالسَّعْدان » .
- \* ومنه حديث القيامة والصراط «عليها خَطاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكةُ لَمَا شُوكَةُ تَكُونُ بِنَجْد يقال لَهَا السَّعْدان » فَبَّه الخَطاطيفَ بِشُوكُ السَّعْدان . وقد تَكرَّر في الحديث .
- (سعر) (س) فى حديث أبى بَصير « ويْلُ أُمِّه مِسْعَرُ حرْب لوكان له أصحابٌ » يقال سَعَرَتُ النارَ والحرْبَ إذا أوقَدتَهما ، وسعَّرتهما بالتشديد للمبالغة . والمِسعر والمِسْعار : ما تُحرّ لَثُ به النارُ من آلةِ الحديد . يَصِفُه بالمبالغة فى الحرْب والنّجدة ، ويُجْمعان على مَساعر ومَساعير .
  - \* ومنه حديث خَيفِان « وأما هذا الحيُّ من هَمْدان فأنْجادٌ بُسْلُ مساعيرُ غيرُ عُزل » .
    - (س) وفي حديث السقيفة:
    - \* ولا يَنام الناسُ من سُعاره \*
      - أى من شَرّه . والسُّعارُ : حرُّ النار .
- \* ومنه حديث عمر « أنه أراد أن يَدْخُل الشام وهو يَسْتَمِر طاعوناً » اسْتَعَارَ اسْتِعار النار

لِشِدّة الطاعُون يُر يدكثرتَه وشدّةَ تأثيره . وكذلك يقال في كل أمْر شديدٍ . وطاعوناً منصوب على التمييز ، كقوله « واشْتَعل الرأسُ شيباً » .

\* ومنه حدیث علی رضی الله عنه یَحُث أصحابه « اضْرِ بُوا هَبْرا ، وارمُوا سَعْرا » أی رمیاً سریعاً ، شَ بِه باستعار النار .

\* وفي حديث عائشة رضى الله عنها «كان لِرسول الله صلى الله عليه وسلم وحش ، فإذا خَرج من البيت أَسْعَرَ نا قَفْزًا » أَى أَلْهَبَنا وآذَاناً .

(س) وفيه «قالوا يارسول الله: سعّر لنا، فقال: إن الله هو الْمُسعّر » أى أنه هو الذى يُرْخص الأشياء ويُغْلِيها، فلا اعتراض لأحد عليه. ولذلك لا يَجوز التّسمِير.

(سعسع) (ه) في حديث عمر « إن الشهر قد تسَعْسَع ، فلو صُمْنا بقيَّتَه » أي أدبر وَفَنِي إلا أقلّه. ويُرْوى بالشين. وسيجيء (١).

﴿ سَعَطَ ﴾ (س) فيه « أنه شَرِب الدواء واستَعَط » يقال سَعَطَتُهُ وأَسْعَطْتُه فاستَعَط ، والاسمُ السَّعُوطُ بالفتح ، وهو ما يُجعل من الدواء في الأنفِ .

﴿ سَمْفَ ﴾ (س) فيه « فاطبةُ بَضْعة منى يُسْعِفُنى ما أَسْعَفَهَا » الإسْعَاف : الإعانةُ وقضاء الحاجةِ والقُرب : أَى يَنَالُني ما نالهَا ، ويُلِيمُ بِي ما أَلَمَ بِها .

(س) وفيه « أنه رأى جاريةً فى بيتِ أمِّ سلمة بها سففة » هى بسكون العين : قُرُوحُ تخرج على رأس الصبى . ويقال هو مرضُ يسمى داء الثَّعلب يسقُط معه الشَّعر . كذا رَواه الحرُ بى ، وفسره بتقديم العين على الفاء ، والمحفوظ بالعكس . وسيذكر .

(س) وفى حديث عمار «لو ضربونا حتى يَبْلُغُوا بنا سَعَفَات هَجَر » السَّعَفَات جمع سَعَفَة بالتحريك ، وهى أغصانُ النخيل . وقيل إذا يبسَت سميَت سَعَفة ، وإذا كانت رطبة فهى شَطْبَة . وإنما خص هَجَر للمُبَاعَدة فى المَسَافة ، ولأنها مَوصُوفة بكثرة النخيل .

(س) ومنه حدیث ابن جبیر فی صفة اَلجَنَّةِ وَتَخِیلُها « كَرَّبُها ذَهب ، وسعفها کِسُوة أَهل الجنة » .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي : وروى بالشين أولا ثم السين ؛ أي الشاسم ، وهو الذاهب البعيد ·

- (سعل) (س) فيه « لا صَفَر ولا غُول ولكن السَّعالِي » هي جمع سِعْلاة ، وهم سَحَرة الإنس ، الجِنِّ : أَى أَنَّ الغُول لا تَقَدِر أَن تغُول أحداً أَو تُضِله ، ولكنْ في الجن سَحَرة كسحرة الإنس ، لم تَأْمِيس وتخييل .
- ﴿ سَمَن ﴾ ( ه ) في حديث عمر « وأَمرتُ بصاع من زَبيب فجعل في سُعْنَ » السُّعْن: قِرْ بة أو إِذَاوَة يُنذَبَذ فيها وتعلَّق بوتِدٍ أو جِذع نَخْـلة. وقيل هو جمع، واحدُه سُعنة.
- [ه] وفي بعض الحديث « اشتريتُ سُمُنا مُطْبِقًا » قيـــــل هو القدَح العَظِيمِ مُحلُّ فيـه .
- (س) وفی حدیث شرط النصاری « ولا یخرجوا سَعَانینَ » هو عیدٌ لهم معروف قبل عیدهم الکبیر بأسْبُوع . وهو سر یانی معرّب . وقیل هو جمع واحده سعنُون .
- ﴿ سَعَى ﴾ (س) فيه ﴿ لا مُسَاعَاة في الإسلام ، ومن ساعَى في الجاهِلية فقد لِحَقَ بَعَصَبَته ﴾ المُساعاة الزِّنا ، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دوون الحرائر لأبَّهُنَّ كُنَّ يَسْعين لمواليهِنَّ في كُسِبن لهم بِضَرَائب كانت عليهن . يُقالُ: سَاعَت الأمة أِذا فَجَرت . وسَاعاها فلان إذا فَجَر بها ، وهو مُفاعلة من السَّعي ، كأن كُل واحدٍ منهما يسعَى لصاحبه في حُصُول غَرَضه ، فأبطل الإسلامُ ذلك ولم يُلْحق النَّسَبَ بها ، وعفا عمَّا كان ، نها في الجاهلية بمن أَلْحق بها .
- (ه) ومنه حديث عمر «أنه أتى فى نِساء أو إماء سَاعَين فى الجاهلية ، فأمر بأولادهن أن يُقوَّموا على آبائهم ولا يُسْتَرَقُوا » . معنى التَقُويم : أن تسكونَ قيمتُهُم على الزَّانِين لِمَوَالى الإِمَاء ، ويكونوا أحراراً لاحِقِي الأنساب بآبائهم الزُّنَاة . وكان مُعمر رضى الله عنه يُلْحِقُ أولادَ الجاهلية بمن ادَّعَاهم فى الإسلام ، على شَرْط التَقُويم . وإذا كانَ الوطه والدَّعوى جميعاً فى الإسلام فدَعُواه باطلة ، والوَلد مملوك ؛ لأنه عاهر ، وأهلُ العلم من الأَثمَة على خِلافِ ذلك . ولهذا أنكروا بأجمَعهم على مُعاوية فى الإسلام .
- ( ﴿ ) وَفَ حَدَيْثُ وَائِلِ بِنَ حُجْرِ ﴿ أَنَ وَائِلًا يُسْتَسْعِى وَيَتَرَفَّلُ عَلَى الْأَقْوَالِ ﴾ أَى يُسْتَعَمَلُ عَلَى السَّاعَى اللَّقُوَالِ ﴾ أَى يُسْتَعَمَلُ عَلَى الصَّدَقَاتَ ، وَيَتَوَلَى اسْتِخْرَ اجَهَا مِن أَرْبَابِهِا ، وَبِه سُمِّى عامل الزكاة السَّاعَى . وقد تكرر في الحديث مغرداً ومجموعاً

- \* ومنه قوله « ولتُدْرِكَنَّ القِلَاصُ فلا يُسْعَى عليها » أَى تُتْرَكَ زَكَاتُهَا فلا يَكُونَ لَمَا سَاعٍ .
- (س ه) ومنه حديث العتق « إذا أعْتق بعضُ العبد فإن لم يكن له مال استُسْمى غيرَ مشْقُوق عليه » استسماء العبد إذا عَتَق بعضُه ورَقَ بعضُه : هو أن يَسْمَى فى فَكَاكُ ما بَقى من رقة ، فيعمَل وبكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه ، فسُمِّى تصرُّفه فى كَسْبه سِمَاية . وغير مَشْقُوق عليه : أى لا يُككَأَفّه فوق طاقته . وقيل معناه استَسعى العبدُ لسيّده : أى يستَخْدمُه مالكُ باقيه بقدْر ما فيه من الرِّق ، ولا يُحمِّله مالا كَيقدر عليه . قال الخطابى : قوله : استُسْمى غيرَ مشْقُوق عليه ، لا مُثبته أكثرُ أهل النّقل مُسْنَدًا عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ويزعُون أنه من قول قَادة .
- (ه) وفى حديث حُذَيفة فى الأمانة « وإن كان يهوديًّا أو نَصْرانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ ساعيه » ، يَمْنَى رئيسهم الذى يصْدُرون عن رأيه ولا يُمْضون أمرًا دُونه . وقيـل أراد الوالي الذى عليه : أى يُنْصِفُنى منه ، وكل من ولى أمْرَ قوم فهو ساعٍ عليهم .
- (ه) وفيه « إذا أتيتُم الصلاة فلا تأتُوها وأنتم تسْمَون » السَّعْىُ : المَدْو ، وقد يكون مشْيًا ، ويكون عَمَلا وتصرُّفًا ، ويكون قصدًا ، وقد تكرر فى الحديث . فإذا كان بمعنى الُمْضِيّ عُدِّى بإلى ، وإذا كان بمعنى العَمَل عُدِّى باللام .
- \* ومنه حدیث علی فی ذم الدنیا « من ساعاها فاتَنه » أی سا بَقها ، وهی مُفاعلة ، من السعی ، کأنها تسْعی ذاهبةً عنه ، وهو یَسْعی مُجِدًّا فی طَلَبها ، فـکل منهما یطلُب الغَلَبة فی السَّعی .
- ( ه ) وفى حــديث ابن عباس « الساعى لغير رِشْدة » أى الذى يسْعى بصاحبه إلى السلطان ليُؤذِيَه ، يقول هو ليس بثابت النَّسب ووَلَدِ حَلال .
- (ه) ومنه حديث كعب « الساعى مُثَلِّثُ » يُريدُ أَنه يُهُ لِكُ اللهِ ثلاثة نَفَر : السلطانَ والمَسْعِيَّ به ونفْسَه .

<sup>(</sup>١)كذا بالأصل واللسان وفي 1 والهروى والدر النثير : « مهلك »

## ( باب السين مع الغين )

- (سغب) (س) فيه « ما أَطْعَمْتُه إِذَا كَانَ سَاغَبًا » أَى جَائُعًا . وقيل لا يَكُونُ السَّغَبِ إِلا مع التَّعَب . قِال : سَغِبَ يَسَغَب سَغَبا وسُغُوبًا فهو ساغِب .
- (ه) ومنه الحديث « أنه قَدِم خَيبَر بأصحابه وهم مُسفِبون » أىجِياع . يقال أَسْفَب إذا دَخَل في الشَّنُوب ، كما يقال : أَفْحَط إذا دَخَل في القَحْط . وقد تكرر في الحديث .
- (سفسغ) (ه) فى حديث واثلة « وصنّع منه ثريدةً ثم سَفْسَغَها » أى روّاها بالدُّهن والسَّمْن . ويُرْوى بالشين .
- \* ومنه حــدیث ابن عباس فی طِیب الْمُحْرِم « أما أنا فأَسَفْسِفه فی رأسی » أی أُرَوّیه به . ویروی بالصاد . وسیجیء .

## ﴿ باب السين مع الفاء ﴾

- ﴿ سَفَحَ ﴾ \* فيه « أوّله سِفَاحِ وآخِرُه نِكَاحُ " » السِّفَاحُ: الزِّنَا ، مأخوذ من سَـفَحتُ الماء إذا صَبَبَتَه . ودم مسفوحُ ": أى مُرَاق . وأراد به ها هنا أنّ المرأةَ تُسـافِح رَجُلا مُدّةً ثم يتزوّجها بعد ذلك ، وهو مكروه "عند بعض الصحابة .
- (س) وفي حديث أبي هلال « فقُتل على رأس الماء حتى سَفَح الدمُ الماء » جاء تفسيره في الحديث أنه أعطى الماء ، وهذا لا يُلائمُ اللغة لأنّ السفح الصبّ ، فيحتمل أنه أراد أنّ الدم غَلَب على الماء فاسْتَهُ لكه ؛ كالإناء المُت لئي إذا صُبّ فيه شيء أثقل مما فيه فإنه يخرُجُ مما فيه بقد ر ما صُبّ فيه ، فكأنّه من كثرة الدّم انصَبّ الماء الذي كان في ذلك الموضع فَخَلفه الدم .
- ﴿ سَفَرَ ﴾ \* فيه « مَثَلُ الماهِر بالقرآن مَثَلُ السَّفَرَة » هم الملائكة ، جمعُ سافِر ، والسافر في الأصل الكاتب ، سُمِّى به لأنه رُبَين الشيء ويُوَضِّحه .
  - \* ومنه قوله تعالى « بِأَيْدِي سَفَرة. كِرَامٍ بَرَرَة » .

وفى حديث المسح على النُخْفَين « أمرنا إذا كنا سَفْرا أو مُسافرين » ، الشك من الراوى فى السَّفْر والمسافرون بمعنى والمسافرين . السَّفْر: جمعُ سافِر ، كصاحبوصَّحْب . والمسافرون جمعُ مُسافر . والسَّفْر والمسافرون بمعنى

- \* ومنه الحديث « أنه قال لأهل ِ مكة عام الفتح: يا أهلَ البلَد صلُّوا أر بعاً فإنَّا سَفْر » ويُجْمَعُ السَّفْر على أَسْفَار.
- ( ه ) ومنه حديث حذيفة ، وذكر قَوْم لُوط قال « وتُتَبُعِّت أَسْفَارُهم بالحَجَارَة » أَى القَوم الذين سَافَروا منهم .
- (س) وفيه «أشفِروا بالفَجْر فإنه أعظم للأُجْر » أسفَر الصبحُ إذ انكَشَف وأضاء . قالوا : يَحتَمل أنهم حينَ أمرهم بتَغْلِيس صلاقِ الفجْر في أوّل وقيمًا كانوا يُصَلُّونها عند الفجر الأول حِرصًا ورغبةً ، فقال أسفِروا بها : أي أخّر ُوها إلى أن يَطلُع الفجْر الثَّاني وتتحقَّقُوه ، و يُقوّى ذلك أنَّه قال لبلال : نَوِّر بالفجر قدْرَ ما يُبْصِر القومُ مواقع َ نَبْلهم .

وقيل إنَّ الأمرَ بالإِسْفار خاصٌ في اللَّيالي اللَّقْمرة ؛ لأنّ أوّ ل الصُّبح لا يَتَبين فيها ، فأُمِرُوا بالإسفار احتياطاً .

- ( ه ) ومنه حــديث عمر « صلّوا المُغرب والفِجاَجُ مُسْفِرِثُ » أَى بَيِّنَةُ مُضيئةٌ لا تخْـفَى.
  - \* وحديث علقمة الثقفي «كان يَأْرِينا بِلَالْ بَفِطْرِنا وَنحنُ مُسفرُون جِدًّا ».
- ( ه ) وفي حديث عمر « أنه دخَل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله لو أَمَرْت بهذا البَيت فسُفِر » أَى كُنِس . والمِسْفَرة : المِكْنَسة ، وأصلُه الكشف .
  - (س) ومنه حديث النخعي «أنه سفَر شَعْره »أي استأصَله وكشفه عن رأسه.
- (س) وفى حديث معاذ « قال : قرأتُ على النبى صلى الله عليه وسلم سَفْراً سَفْرا، فقال : هَكذا فاقرأ » جاء تفسيره فى الحديث « هَذًا » قال الحربى : إن صَحَّ فهو من السَّرْعـة والذهاب. يقال أسفَرت الإبلُ إذا ذهَبت فى الأرض ، وإلَّا فلا أغرف وجْهه (١).
- \* وفى حديث على «أنه قال لُعُمَّان رضى الله عنهما . إن النَّاس قد اسْتَسْفَرُونى بينك وبينهم» أى جَمَلُونى سَفِيراً بينك وبينهم، وهو الرَّسُول المُصْلح بين القوم، يقال سَفَرت بين القوم أسْفِر سُفِرة إذا سَعَيت بينهم فى الإصلاح.

<sup>(</sup>۱) في الدر النثير: قال الفارسي : السفر : الكتاب وجمعه أسفار، كأنه قال : قرأت عليه كتابا كتابا أي سورة سورة لأن كل سورة ككتاب ، أو قطعة قطعة . قال : وهذا أوجه من أن يحمل على السرعة فإنها غير محودة .

- (ه) وفيه « فوضع يدَه على رأسِ البَعير ثم قال: هَاتِ السِّفار ، فأَخَذَه فوضَعه فى رأسه» السِّفارُ: الزمامُ ، والحديدةُ التى يُخطمُ بها البَعير ليَذِلِّ ويَنْقَاد. يقال سَفَرتُ البَعير وأَسْفَرته: إذا خَطَمته وذلَّلته بالسِّفار.
- (س) ومنه الحديث « ا بْغِنى ثلاث رَوَاحِل مُسفَرَات » أى عليهن السِّفار ، وإن روى بكسر الفاء فمعناه القَوِية على السّفر ، يقال منه : أَسْفَر البعير واستَسْفر .
  - (س) ومنه حديث الباقر « تصدَّق بجِلال بُدْنك وسُفْرها » هو جمعُ السَّفار .
- (س) وفى حديث ابن مسعود «قال له ابنُ السَّعْدى: خَرَجْت فى السَّحر أَسْفِر فرساً لى ، فررْت بمسْجِد بَنى حنيفة » أرادَ أنه خرج يُدَمِّنهُ على السَّير و يُرَوِّضه ليَقُوى على السَّفر . وقيل هو من سَفَرت البَعير إذا رَعَيته السَّفير ، وهو أسافلُ الزَّرع . و يُروى بالقاف والدال .
- (س) وفى حديث زيد بن حارثه « قال : ذَبَحْنا شاة فِماناَهَا سُفْرَتنا أو في سُفْرَتِنا » السَفرة طعام يَتَخذه المُسَافر ، وأكثرُ ما يُحمل فى جلد مُسْتدير ، فنُقِل اسمُ الطَّهام إلى الجُلدِ و سُمى به كما مُمِّيت المَزَادة راوية ، وغير ذلك من الأسماء المنقُولة . فالسُّفرة فى طَعام السَّفر كاللَّهنة للطَّهام الذى يؤكل بُكْرة .
- (س) ومنه حدیث عائشة «صَنَعنا لرسول الله صلی الله علیه وسلم ولأبی بَــَكْر سفْرة فی جراب » أی طعاماً لمَّا هاجرا .
- (ه) وفي حديث ابن المسيّب «لولا أصواتُ السَّافِرة لسمعتم وجْبَةَ الشمس [ و ] (١) السافرة أُمَّة من الرُّوم » ، هَكذا جاء مُتَّصلا بالحديث .
  - ﴿ سفسر ﴾ \* فى حديث أبى طالب يمدح النبى صلى الله عليه وسلم : فإنّى والضَّوابِحَ كُلَّ يَو مِ وَمَا تَتْلُو السَّفَاسِرَةُ الشُّهُورُ
    - السفاسرةُ: أصحابُ الأسفار ، وهي الكتب.
  - ﴿ سَفَسَفَ ﴾ (هـ) فيه « إن الله يُحب مَعَالِيَ الأمور ويُبنَّغض سَفْسَافَهَا » .
- \* وفي حديث آخر « إن الله رضِيَ لكم مكارِمَ الأخلاق وكرِه لكم سَفْسافَها » السفساف:

<sup>(</sup>١) الزيادة من الهروى واللسان

الأمرُ الحقيرُ والردئ من كل شيء، وهو ضدّ المعالي والمكارِم . وأصله مايطير من غُبار الدقيق إذا نُخِل ، والتراب إذا أثير .

- \* وفى حديث فاطمة بنت قيس « إنى أخافُ عايك سَفَا سَفَه » هكذا أخرجه أبو موسى فى السين والفاء ولم يُورده أيضا فى السين والفاء ولم يُورده أيضا فى السين والفاء ولم يُورده أيضا فى السين والقاف . والمشهورُ المحفوظ فى حديث فاطمة إنما هو « إنى أخافُ عليك قَسْقاَسَتَه » بقافين قبل السينين ، وهى العصا ، فأما سَفاسفُه وسَقاسِقُه بالفاء أو القاف فلا أعْرفه ، إلا أن يكونَ من قولهم لطرَ اثق السيف سَفاسِقُه ، بناء بعدها قاف ، وهى التى يقال لها الفرندُ ، فارسية مُعَرَّبة .
- (سفع) (ه) فيه «أنا وسَفْعاهِ الحُدَّين، الحَانِيةُ على ولدها يومَ القيامة كهَاتَين، وضمَّ أصبَعَيه » الشَّفْعَةُ: نوعُ من السواد ليس بالكثير. وقيل هو سوادُ مع لون آخر، أراد أنهاِ بذلت نفسَها، وتركّ الزِّينَة والترفُّه حتى شَحِب لونها واسود إقامةً على وَلدها بعد وفاة زوجها.
- (ه) وفي حديث أبي عمرو النَّخعي « لما قَدِم عليه فقال : يارسولَ الله إبي رأيتُ في طَريقي هذا رُؤيا : رأيت أتاناً تركتها في الحيّ ولَدَت جَدْيا أسفعَ أَحْوَى ، فقال له : هل لك من أمّة تركتها مُسِرَّة حُملاً ؟ قال : فعال : فعال : فعال : فعال : فعال : فعال : أن ، فسررَّة حُملاً ؟ قال : نعم . قال : فعال :
- \* ومنه حديث أبى اليَسَر « أرى فى وجهك سُفعةً من غضَب » أى تغيُّراً إلى السَّواد . وقد تكررت هذه اللَّفظةُ فى الحديث .
- (ه) وفيه « ليُصِيبَن أقواما سَفْع من النار » أى علامة تُغَيَر ألوانهم . يقال سَفعتُ الشيء إذا جَعَلتَ عليه علامةً ، يريد أثرا من النار (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالقاف والفاء . وأثبتنا ما في 1 واللسان

<sup>(</sup>٢) أنشد الهروى :

وكنتُ إذا نَفْسُ الجبَانِ نَزَتْ بِهِ سَفَعْتُ عَلَى العِرْ نِينِ منه بِمِيسَمِ ِ قال: معناه: أعلمته

- (ه) وفى حديث أم سلمة « أنه دخَل عليها وعندَها جارِيةٌ بها سَفْعة ، فقال : إن بها نظرةً فاستَرْقُوا لها » أى عَلامة من الشَّيطان ، وقيل ضَرْبة واحدة منه ، وهى المرّةُ من السَّفْع : الأخذ . يقال سَفَع بناصِية الفرَس ليركبه ، المعنى أن السَّفْعة أدركتُها من قِبَل النّظرة فاطابوا لها الرُّقيَة . وقيل : السَّفعة : العينُ ، والنَّظرة : الإصابةُ بالعين .
- \* ومنه حدیث ابن مسعود « قال لرجل رآه : إنّ بهذا سَفْعة من الشیطان ، فقال له الرجُل : لم أُسْمَع ماقلت ، فقال : فاهذا قلتُ ماقلتُ » جَمَلَ مابه من العُجْب مَسًّا من الجنون .
- \* ومنه حديث عباس الجُشَمِيّ « إذا بُعِثِ المؤمن من قبْره كان عند رأسِه مَلَك ، فإذا خرَج سفّع بيده وقال: أنا قَر ينُك في الدنيا » أي أخذ بيده .
- ﴿ سَفَفَ ﴾ (ه) فيه « أَ تَى برجُل فقيل إنه سرق ، فكا نما أُسفَ وَجُه رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى تغيّر واكمد كأنما ذُرَّ عليه شيء غيره ، من قولهم أَسْفَفَت الوشم ، وهو أن يُغْرِزَ الجلدُ بإبرة ثم تُحشَى المَغارِزُ كُحْلا .
- (س) ومنه الحديث الآخر «أن رجلا شكاً إليه جيرانه مع إحسانه إليهم، فقال: إن كان كذلك فكأنماً تُسِفَيْهم المَلَّ » المَلّ: الرَّمادُ: أى تَجعل وجوههم كاَون الرّماد. وقيل هو منسفَفِت الدَّواء أَسَفَّه ، وأَسفَفَته غيرى ، وهو السَّفوف بالفتح.
  - \* ومنه الحديث الآخر « سَفُّ المَّلَّةَ خيرُ من ذلك » .
- \* وفي حديث على « لكني أسفَفَتُ إذ (١) أسفَوُ ا » أسفَ الطائر إذا دَباَ من الأرْض، وأسفَ الرجُل للأمْر إذا قارَبه .
- (س) وفي حديث أبي ذر « قالت له امرأة : ما في بيتك سُفّة ولا هفّة » السفة : ما يُسَفّ من الخوص كالزّ بيل ونحوه : أي ينسَج . ويحتمَل أن يكون من السّفُوف : أي ما يُسْتَف .
- ( ه ) ومنه حديث النخعي «كره أن يُوصل الشَّمر ، وقال : لا بأس بالشَّفة » هو شيء من القَرَ اميل تضعُه المرأةُ في شَمْرها ليطُول . وأصلُه من سَفَّ الجوص ونَسْجِه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذا . وأثبتنا ما في ا واللسآن .

- ( ﴿ ) وَفَى حَدَيْثُ الشَّعْبِي ﴿ أَنْهُ كُرُهُ أَنْ يُسِفَ الرَّجُلِ النَظْرِ إِلَى أُمَّهُ أَوِ ابْنَتَهِ أُو أَخْتِهِ ﴾ أَى يُحِدُّ النَظْرِ إِلَيْهِنَّ وِيُدِيمِهِ .
- ﴿ سَفَق ﴾ (س) في حديث أبى هريرة «كان يشْغَلهم السَّفْق بالأسُواقِ » يُرْوى بالسين والصاد ، يريد صَفْق الأكُفِّ عند البَيع والشِّراء . والسينُ والصادُ يتماقبان مع القافِ والخاء ، إلا أنَّ بَعْضَ الكلمات يكثرُ في الصاد ، وبعضها يكثر في السين . وهكذا يُرْوى :
- (س) حديث البَيْعة « أعطاه صَفْقة يمينه » بالسين والصاد . وخصَّ الممين لأن البيع [ والبَيْعة (١) ] بها يقعُ .
- ﴿ سَفَكَ ﴾ \* فيه « أن يسفِّكُوا دماءهم » السفُّك : الإِراقَةُ والإِجْراءُ لَـكُلُ مائع . يقال : سَفَكَ الدم والدمع والماء يسفِّكُه سفْكًا ، وكأنَّه بالدم أخصُّ . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ سَفَلَ ﴾ \* في حديث صلاة العيد « فقالت امرأة من سَفِلة النساء » السفلة بفتح السين وكسر الفاء السُّقاطُ من الناس . والسَّقالة : النَّذالة أ . يقال هو من السَّفِلة ، ولا يُقال هو سَفِلة ، والعامَّة تقول رجل سَفِلة من قوم سَفل ، وليس بعر بي . و بعض العرب يُخفِف فيقول فُلان من سِفِلة الناس ، فينقل كَسْرة الفاء إلى السين .
- ﴿ سفوان ﴾ \* فيه ذكر « سَفُوان » هو بفتح السين والفاء : واد من ناحية بَدْر ، بلغ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاب كُرْز الفِهْرى لَمَّا أغار على سَرْح الله ينة ، وهي غزْوةُ بدْر الأولى .
- (سفه) (ه) فيه « إنما البَغْي مَن سَفِهِ الحقّ » أي من جهله . وقيل جهل نفسه ولم يفكر فيها . وفي السكلام محذوف تقديره : إنما البغي فعل مَن سَفَهِ الحق . والسفه في الأصل : الحقة والطيشُ . وسَفِه فلان رأية إذا كان مُضْطر با لا استقامة له . والسفيهُ : الجاهلُ . ورواهُ الزمخشري « مِن سَفَة الحقّ » على أنه اسم مضاف إلى الحق . قال : وفيه وجهان : أحدهما أن يكون على حذف الجار وإيصال الفيل ، كأن الأصل: سَفِه على الحق ، والثاني أن يُضمَّن معنى فعل متعد كجهل ، والمعنى الاستخافُ بالحق ، وألّا يرَاه على ما هو عليه من الرُّجحان والرَّزانة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من 1 واللسان

(سفا) (ه) في حديث كعب «قال لأبي عُثمان النَّهْدِي : إلى جَانِبكم جبل مُشرف على البصرة يقال له سَنَام ؟قال : نعم ،قال : فهل إلى جانبه مالا كثير السَّافي ؟قال : نعم ،قال : فإنه أوّل ماء يرده الدَّجال من مِياه العَرَب » السَّافي : الربح التي تَسْفي التراب . وقيل للتُّراب الذي تَسْفيه الربح أيضاً ساف ، أي مَسْفِق ، كاء دَافِق . والماء السافي الذي ذكره مو سَفوان ، وهو على مرحلة من باب المر بد البصرة .

### ﴿ باب السين مع القاف ﴾

(سقب) (س) فيه « الجارُ أحقُّ بسَقَبه » السَّقَب بالسين والصاد في الأصل : التُرْب . يقال سَقِبَت الدارُ وأَسْقَبَت : أَى قَرُبَت . ويَحتجُ بهذا الحديث مَن أَوْجَب الشُّفعَة للجَارِ ، وإن لم يكن مُقاسِماً : أَى أَنَّ الجارَ أحقُ بالشُّفعة من الذي ليس بجار ، ومن لَم يُدْبِتُها للجار تأوَّل الجار على الشَّريك ، فإن الشريك يُستَّى جارًا . ويحتمل أن يكون أرادَ أنه أحق بالبِرِّ والمُصونة الجارَ على الشَّريك ، فإن الشريك يُستَّى جارًا . ويحتمل أن يكون أرادَ أنه أحق بالبِرِّ والمُصونة بسبب قُرْبه من جَاره ، كما جاء في الحديث الآخر « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ لي جَارَين فإلى أيَّهما أهْدى ؟ قال : إلى أقرَ بهما منك باباً » .

(سقد) (ه) فى حديث ابن السَّعدى « خرجت سَحَرا أُسَـقَّد فَرَسَاً لى » أى أَضمِّره. يقال أُسـقَد فَرَسَه وسَقده . هكذا أخرجه الزمخشرى (١) عن ابن السَّعدى . وأخرجه الهروى عن أبى وَاثل . ويُروى بالفاء والراء وقد تقدم .

﴿ سَقَرَ ﴾ \* فَى ذَكُرَ النَّارِ « سَمَاهَا سَـقَر » وهو اسم عجميٌّ عَلَم لِنَارِ الآخِرَة ، لا يَنْصَرَفُ للمُجْمَة والتَّعْريف. وقيلهُو من قولهم: سَـقَرتُه الشمسُ إذا أذَابته ، فلا يَنْصَرَف للتأنيث والتَّعْريف.

(س) وفيه « ويظهر فيهم السَّقَّارون ، قالوا : وما السَّقَّارُون يا رسول الله ؟ قال : نَشْءٍ يَكُونُون في آخِر الزَّمان ، تَحِيَّتُهُم إذا الْتَقُوا التَلَاعُنُ » السَّقَّارُ والصَّقَّارُ : اللَّقَان لمن لا يستَحِق اللَّعن ، مسمى بذلك لأنه يَضْرب الناساس باسانه ، من الصَّقْر وهو ضَرْ بك الصَّخرة بالصَّاقُور ، وهو للمُعول .

<sup>(</sup>۱) والرواية عنده ۲۰۳/۱ « أُسَقِّدُ بِفَرَسِ لِي » قال : والباء في « أسقد بفرس » مثــل « في » في قوله : يجرح في عراقيبها . والمعني : أفعل التضمير لفرسي .

- \* وجاء ذكر « السقّارين » في حــديث آخر . وجاء تفسيره في الحديث أنهم الكذَّابُون . قيل : سُمُوا به نُخبث ما يتَـكَأَمُونَ به .
- ﴿ سَقَسَقَ ﴾ (س [ ه ] ) فيه « أن ابن مسعود كان جالساً إِذَ سَـغْسَقَ عَلَى رَأْسه عُصْفُور فنـكَته بيده » أى ذَرَق . يقال سَـغْسَـق وزَقزَق ، وسقَّ وزَقَّ إِذَا حذف بذَرْقه (١) .
- ﴿ سقط ﴾ (س) فيه « للهُ عز وجل أفرحُ بتَو بقو عبْدِه من أَحَـدِكُم يسقُط على بعيره قد أَضلَّه » أَى يَعثُر على موضعه ويَقَع عليه ، كما يسقُط الطائرُ على وكُرِه .
- \* ومنه حدیث الحارث بن حسان « قال له النبی صلی الله علیه وسلم ، وسألَه عن شیء ، فقال إ: على الخبير سقَطْتَ » أى على العار ف به وقعت ، وهو مَثَل سائرٌ للعرب .
- (س) وفيه « لأن أُقدِّم سَقْطَا أحبُّ إِلَى مِن مَانَة مُسْتَكَيَّم » السِّقْطَ بالكسر والفتح والضم ، والكسر ُ أكثرُها : الوَلد الذي يسقط من بَطن أمه قبل تمامِه ، والمُسْتَذَيِّم : لابس عُدَّة الحرْب. يعنى أن ثو اب السقط أكثرُ من ثو اب كبار الأولاد ؛ لأن فِعْل الكبير يخصُّه أجرُه وثوابه ، وإن شاركه الأب في بعضه ، وثواب السقط موفَّرُه على الأب .
- \* ومنه الحديث « يُحشر مابين السّقط إلى الشيخ الفانِي مُرْداً جُرْدا مَكَعَّلين » وقد تكرر ذكره في الحديث
- (س) وفي حديث الإفك « فأَسْقَطُوا لهَا به » يعنى الجارية : أي سبُّوها وقالوا لها من سَقَط الكلام، وهو رَديئُه بسبَب حديث الإفك.
- \* ومنه حديث أهل النار « مالى لا يدْ خُلنى إلا ضُعَفهاء النهاس وسَقَطُهُم » أى أراذِ لهُمُ وأَدْوَانهم .
  - \* ومنه حدیث عمر رضی الله عنه « کُتب إِلیه أبیاتُ فی صحیفة منها :

    ایُعَقِّا اُمِنَ جَمـدَةُ من سُکیْم مِیداً یبتَغی سَقَط العَذَارَی

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قال الفارسي : كذا ذكره الهروى ، وقال الحربي : معناه صوَّت وصاح .

- أَى عَثْرَاتِهِن وزَلاَّتِهِن . والعذَارى جمع عَذْراء .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «كان لا يَمُرَّ بسقَّاطٍ أو صاحب بِيعة إلا سَلَّم عليه » هو الذي يَبيعُ سَقَط المتاع وهو رَدِيئُهُ وحَقِيره .
- (س) وفي حديث أبي بكر «بهذه الأظرُب السَّواقِط » أي صِغار الجِبال المُنْخَفِضة اللَّطْئَة بالأرض.
- (ه) وفى حديث سعد «كان يُساقِط فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى يَرْويه عنه فى خِلالِ كَلَامه ، كأنه يمزُ جُ حديثَه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو من أسقَطَ الشيء إذا ألقاه ورَمَى به .
- \* وفى حديث أبى هريرة « أنه شرب من السَّقيطِ » ذكره بعضُ الْمُتأخِّرين فى حَرْف السين . وفسَّره بالفَخَّار . والمشهورُ فيه لُغةً وروايةً الشين المعجمة . وسيجىء . فأما السَّقيط بالسين فهو الثَّلْج والجليدُ .
- (سقع) (س) في حديث الأشج الأموى «أنه قال لعمرو بن العاص في كلام جَرى بينَه و بينَ مُعر : إنَّك سَقَمْت الحاجِب ، وأوضَعْت الراكِب » السَّقعُ والصقعُ : الضَّربُ بباطِن الكفّ : أى إنك جَبَّهَ ه بالقَول ، وواجَهتَ ه بالمكرُ وه حتى أدَّى عنك وأسرَع . و ير يدُ بالإيضاع \_ وهو ضربُ من السَّير \_ إنك أذَعْت ذكرَ هذا الخَبَر حتى سارت به الرُّكبان .
- (سقف) \* فى حديث أبى سُفيان وهِرَ قُلْ « أَسْقَفَه عَلَى نَصَارَى الشَّامِ » أَى جَعَلَه أَسْقَفَاً عَلَيْهُم ، وهو عَالَم رئيس مَن عُلماء النَّصَارَى ورُؤسائهم ، وهو اسم سرياني ، و يحتمِل أَن يكون سُمى به لُخُضوعه وانحنائه فى عِبادتِه . والسَّقَفُ فى اللغة طول فى انحناء .
- (ه) ومنه حديث عمر « لا ُيمنع أُسقُفُ من سِقِّيفاً » السقِّيفَ مصدرُ كَالِخُلِّيفَ من الخلافة: أى لا يُعنع من تسقُّفِه وما يُعانيه من أمْر دينِه وتقدُّمه .
- (س) وفى حديث مقتل عثمان رضى الله عنه «فأقبَل رجُل مسقَّفُ بالسِّهام فأهْوى بها إليه» أى طويل، وبه سُمى السَّقْف لِمُلُوه وطُول جِداره (١).

<sup>(</sup>١) في الدر النثبر قلت : زاد الفارسي وابن الجوزي : وفيه مع طوله انحناء .

- \* ومنه حدیث اجماع المهاجرین والأنصار « فی سقیفة بنی ساعدة » هی صُنفّة لها سقْف ، فعیلة معنی مفعولة .
- (س) وفى حديث الحجاج « إيّاى وهذه السُّقَفَاء » هكذا يُرُوى ، ولا يُعْرِف أصلُه . قال الرُخشرى : « قيل هو تصحيف ، والصوابُ الشُّفعَاء جمع شَفِيع ؛ لأنهم كانوا يَجْتَمِعُون إلى السُّلطان فيشفَعُون فى أصحاب الجرّائم (١) ، فنهاهُم عن ذلك » ؛ لأن كُلَّ واحد منهم يشفَعُ للآخر ، كما نهاهم عن الاجْتِماع فى قوله : وإياى وهذه الزَّرَافات .
- ﴿ سَمّ ﴾ (س) في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام « فقال إنّى سَمّيم » السُّمْم والسَّمَّم ؛ المرضُ . قيل إنه استَدل بالنَّظر في النُّجوم على وقت حُمَّى كانت تأتيه ، وكان زَمانه زمان نُجوم ، فلذلك نَظَر فيها . وقيل إن مَلكَهم أرسل إليه أنَّ غداً عيدُنا اخرُج معنا ، فأرادَ التخلُف عنهم ، فنظر إلى نَجْم ، فقال : إن هذا النجم لم يطلُع قط إلا أسْقَم . وقيل أرادَ أنى سَقيم بما أرى من عبادَتِكم غيرَ الله . والصحيحُ أنها إحدى كذباته الثلاث ، والثانية قوله «بل فَمَله كبيرُهم هذا» ، والثالثة قوله عن زوجته سارّة إنها أختى ، وكلها كانت في ذَات الله ومُكابدةً عن دينه .
- ﴿ سقه ﴾ \* فيه « والله ما كان سعد لِيُخْنِيَ بابنيه في سِقَةٍ من تمر » قال بعضُ الْمَتَأْخِّرين في غريب جمعه في باب السين والقاف : السِّقَةُ جَمعُ وَسْق ، وهو الحِمْل ، وقدَّره الشرعُ بستين صاعا : أي ما كان ليُسْلم ولده ويُحْفِر ذمته في وَسْق تَمْر . وقال : قد صحَّفه بعضُهم بالشِّين المعجمة ، وليس بشَيء .

والذى ذكره أبو مُوسى فى غَريبه بالشين المعجمة ، وفسَّره بالقطْعَة من التمر ، وكذلك أخرجَه الخطَّابى والزمخشرى بالشين المعجمة ، فأما السين المهملة فموضعه حرف الواو حيثُ جعَله من الوَسْق ، وإيما ذكره فى السين حمُّلاً على ظاهر لَفْظِه . وقوله إن سقةً جمعُ وَسق غير مَعْرُوف ، ولو قال إن السقة الوسْقُ ، مثل العِدَة فى الوعْد ، والزِّنة فى الوزْن ، والرِّقَة فى الوَرِق ، والها فيها عوضْ من الواو لكان أوْلَى .

﴿ سَقًا ﴾ \* فيه «كُلُّ مَأْثُرة من مآثِر الجاهلية تحت قَدَمَىَّ إِلَّا سِقاية الحاجِّ وسِدَانةَ البيت »

<sup>(</sup>١) عبارة الزمخشري ٢٣٣/٣ : يشفعون في المريب.

هى ما كانت قريشُ تَسْقيه الحجَّاج من الزَّبيبِ المُنبوذِ فى الماء ، وكان يَلِيها العباس بن عبد المطلب فى الجاهِلية والإسلام .

- \* وفيه « أنه خَرج يَسْتَسق فقَلب رِداءَه » قد تكرر ذكر الاسْتِسْقاء في الحديث في غير موضع. وهو اسْتفعال من طَلَب السُّقيا: أي إنْزَال الغَيث على البِلادِ والعبادِ . يقال سَقَى الله عِبَاده الغيث ، وأسقاهُم . والاسمُ السُّقيا بالضم . واستَسْقَيْت فلانا إذا طَلَبتَ منه أن يَسْقِيَك .
- (ه) وفى حديث عثمان « وأَبْلَغْتُ الرَّاتِعَ مَسِنْقَاتَه » المَسْقاة بالفتح والكسر : موضعُ الشُّرب . وقيل هو بالكسر آلَةُ الشُّرب ، يريد أنه رَفق برِعَيَّته ولاَنَ لهم فى السِّياسة ِ ؛ كمن خلَّى الللَّ يَرعى (١) حيث شاء ثم يُبْلَغِهُ المَورِدَ فى رِفْقٍ .
- \* وفى حديث عمر «أن رجُلا من َبني تميم قال له : يا أمير المؤمنين اسْقِنى شَبكَةً على ظَهْر جَالًا بهُ الْمَدُن » الشَّبكةُ : بِئارُ مُعْتمعةُ ، واسقنى أى اجْعَامِا لى سُقيًا وأقطِعْنيها تكونُ لى خاصَّةً .
  - \* ومنه الحديث « أَعْجَلتُهُم أَن يَشْر بوا سِقْيَهم » هو بالكسر اسم الشيء أَلُمْ قَي .
- \* ومنه حديث معاذ في الخراج « وإن كان نَشْر أرضٍ يُسْلِم عليها صاحبُها ، فإنه يُخْرج منها ما أَعْطَى نَشْرُها رُبع المَسْقَوِيّ وعُشْر المَظْمَئِيِّ » المَسْقويُّ ـ بالفتح وتشديد الياء من الزرع ـ مايُسْقَى بالسَّيح . والمَظْمِئُ ماتَسقِيه السهاء . وهما في الأصل مصددرا أَسْقَى وأَظْمَأُ ، أو سَقَى وظَمِئ منسوبًا إليهما .
- \* ومنه حديثه الآخر « إنه كان إمام قَومِه ، فمرَّ فتَّى بناضِحه يريد سَقِيًّا » وفى رواية « يُريد سَقِيَّة » السَّقِيَّة » السَّواق : أَى بالدَّوالي .
- (ه) وفى حديث عمر « قال لمُحْرِم قتل ظبياً : خُذْ شاةً من الغنم فتصدَّق بلَحْمِها ، وأَسْقِ إِهَا بَهَا » أَى أَعْط جِلدَها من يتَّخِذه سقِاءً . والسَّقاء : ظرفُ الماء من الجُلْدِ ، ويُجْمع على أَسْقِية ، وقد تكرر ذكرُه فى الحديث مُفردا وتَجْموعا .

<sup>(</sup>١) عبارة الهروى : ترعى حيث شاءت ثم يبلغها ... الخ اه . والمال أكثر ما يطلق عند العرب على الإبل .

- \* وفى حــديث معاوية « إنه باع سِقاَية من ذَهَب بأكثَر من وزُنها » السّقايةُ : إناهِ يُشْرِب فيه .
- (س) وفى حديث عمران بن حصين «أنه سُقِىَ بطنُه ثلاثين سنَةً » يقال سُقِىَ بطنُه ، وسَقَى بطنُه ، وسَقَى بطنُه ، والسُمُ السَّقُ بالكسر . والجوهمى لم يَذْكر إلَّا سَقَى بطنُه واستسقى .
- (س) وفى حديث الحج « وهو قائلُ الشُّقيا » السُّقيا : منزلُ بين مكة والمدينة . قيل هي على يَومَين من المدينة .
  - (س) ومنه الحديث «أنه كان يُسْتعذَب له الماء من بُيوت السُّقْما ».
- (س) وفيه «أنه تفَلَ في فَم عبد الله بن عامِر وقال : أرجُو أن تَكون سِقاء » أى لا تَعطَش .

### ﴿ باب السين مع الكاف ﴾

- (سكب) (ه) فيه «كان له فَرَس يُسَمَّى السَّكْب » يقال فَرس سَكْب أى كثير الجُرْى كَا نَمَا يَصُب جَرْيه صَبَّاً . وأصلُه من سَكَب الماء يَسَكُبُه .
- (ه) ومنه حديث عائشة « أنه كان يُصَلَى فيا بين العِشاءَين (١) حتى يَنْصَدَع الفجْر إحدى عَشْرَة رَكُعةً ، فإذا سَكَب المُؤَذِّن بالأولى من صلاة الفَجْر قام فركع ركْعَتين خَفيفتين » أَرادَت إذا أذَّن ، فاستُعير السَّكْبُ للإفاضة في الكلام ، كما يقال أفْرَغ في أُذُني حَدِيثًا : أَى أَلْقَى وصب .
- ( ه ) وفى بعض الحديث « ما أَنَا بَمُنْطٍ عنكَ شيئًا يكونُ على أهل بيتلِك سُبَّةً سَـَكْبا (٢٠ » يقال : هذا أَمْرُ سَكْبُ : أَى لازمٌ . وفي رواية « انَّا نُميطُ عنك شيئًا » .

<sup>(</sup>۱)كذا فى الأصل و 1 والفائق ۱ / ٢٠٥ والذى فى اللسان « فيما بين العشاء إلى انصداع الفجر » ورواية الهروى «كان يصلى كذا وكذا ركعة فإذا سكب المؤذن ... الخ » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل و ا والدر النثير والهروى . والذي في إللسان « سُنةً » .

- ﴿ سَكَتَ ﴾ ( ه ) فى حديث ماعِزٍ « فَرَميناًه تَجَلَامِيد الحَرَّة حتى سَـكَت » أى سَكَن ومات .
- (س) وفيه « ما تقول في إسْكَاتَتِك » هي إفعالة ، من السكوت، معناها سُكُوت ، يقتضي بعده كلاما أو قراءةً مع قِصَر الْمُدَّة . وقيل أراد بهذا السكوت تَر ْكُ رفع الصوت بالكلام، ألا تَراه قال : ما تقول في إسْكَاتَتِك : أي سُكوتِك عن الجهر ، دون الشُكوت عن القراءة والقول .
- (سكر) (ه) فيه «حرمَت الحمرُ بقيها، والسَّكَرُ من كل شرَاب » السَّكَر بفتح السين والكاف: الحمرُ المُعتَصرُ من العنب، هكذا رواه الأثبات. ومهم من يَرْويه بضم السين وسكُون الكاف، يُريد حالة السَّكْرَ ان، فيجعَلُون التحريمَ للسُّكْر لا لنَفْس المُسْكِر فيُبيحون قليله الذي لا يُسْكر. والمشهورُ الأول. وقيل السكَر بالتحريك: الطَّعامُ. قال الأزهَري: أنكر أهلُ اللغة هذا، والعربُ لا تعرفه.
- \* ومنه حدیث أبی وائل « أن رجُلا أصابه الصَّفَر فنُعُتِله السَّكَرُ ، فقال : إن الله لم يجعل شِفاءَ كم فيما حَرَّم عليكم » .
- (س) وفيه «أنه قال للمستحاضة لمَّا شكَت إليه كَثْرَة الدَّم: اسْكُرِيه » أى سُدِّيه بخِرِقة وشُدِّيه بعصابة ، تشبيها بسَكْرِ المـاء.
- ﴿ سَكَرَكَةَ ﴾ \* فيه « أنه سُئل عن الغُبَيراء فقال : لا خيرَ فيها » وَهَى عنها . قال مالك : فسألتُ زيد بنأسلم ما الغُبَيراء ؟ فقال : «هى الشَّكُرَكَة » هى بضم السين والكاف وسكون الراء : نوعُ من الحمور يُتَّخذ من الذُّرة . قال الجوهرى : «هى خمر الحبش» ، وهى لفظة تُحبشية ، وقد عُرِّبت فقيل السُّقُرُ قَعَ . وقال الهروى :
  - ( ه ) وفي حديث الأشعرى « وَخَمْرِ اَلْحَبَشِ السُّكُرُ كَةَ » .

﴿ سَكُرِجَة ﴾ \* فيه « لا آكل في سُكُرُّجَة » هي بضم السين والسكاف والراء والتشديد : إنا لا صغير من يؤكل فيه الشيء القليل من الأَدْم ، وهي فارسية . وأكثرُ ما يوضع فيها السَّكَوَ امخ (١) ونحوها .

﴿ سَكُع ﴾ \* في حديث أم مَعْبُدَ

\* وهل يَسْتُوى ضُلاَّلُ قُوم تَسَكَّمُوا \*

أَى تَحَيَّرُوا . والتَّسَكُّع : التمادى فى الباطِل .

﴿ سَكُكُ ﴾ ( ه ) فيه «خير المال سَكَّةُ مُأْبُورَةٌ » السِّكَّة : الطريقةُ المصْطَفَةَ من النَّخل. ومنها قيل للأزقَّة سكك لاصْطفاف الدُّورِ فيها. والمأبورَةُ : الْمُلْقَحَة .

- (ه) وفيه « أنه نَهى عن كَسْرِ سِكَة المسلمين الجائزة بينهم » أراد الدَّ نانيرَ والدراهم المضروبة ، يسَّى كل واحد منهما سكَّة ، لأنه طُبع بالحديدة . واسمُها السِّكة والسك . وقد تقدم معنى هذا الحديث في بأس من حَرف الباء .
- (ه) وفيه « ما دَخلت السِّكَة دار قوم إلاَّ ذَلُوا » هي التي تُحْرَثُ بها الأرض : أي أن السلمين إذا أَقْبَلُوا على الدَّهْقَنَة والزراعة شُغِلُوا عن الغَزُو ، وأخذَهم السُّلطان بالمُطاَلبات والجبايات . وقر يبُ من هذا الحديث قوله « العزُّفي نَوَاصي الحيل ، والذُّلُّ في أذناب البقر » .
  - (س) وفيه «أنه مرَّ بِجَدْى أَسَكَّ » أَى مُصْطَلَمَ الأَّذُنَين مقطوعهما.
- (ه) وفى حديث الخُدْرَى « أنه وَضَع بديه على أُذُنيه وقال : اسْتَكَتَا إِن لَم أَكُن سَمَّتَ النَّبَى صَلَّى اللّه عليه وسلم يقول الذَّهَبُ بالذَّهب » الحديث : أَى صَمَّتًا . والاستِكَاكُ الصَّمُ وذهاب السَّمع، وقد تكرر ذكره فى الحديث .
- (ه) وفى حــديث على «أنه خَطب الناس على مِنبر الــكُوفة وهو غيرُ مَسْــكُوكُ » أى غير مُسَــكُو ، وليروى بالشين ، والسَّـكِّى: المِسارُ . ويُروى بالشين ، وهو المَشْــدُود .
- \* وفى حديث عائشة «كنا نُضَمَّد جِباً هنا بالسُّكِّ المُطَيَّب عند الإِحْرام » هو طِيبُ معروفُ يضافُ إلى غيره مِن الطِّيب ويُستَعْمَل .

<sup>(</sup>١) هي ما يؤتدم به . مفردها : كامخ ، بفتح الميم ، وربما كسرت ، وهو معرب . ( المصاح ) .

- ( ه ) وفي حــديث الصَّدِية المُفقودة « قالت : فحملَني على خَافِيةٍ من خَوَافِيه ثم دَوَّم بى فى السُّـكَاك » السُّـكَاك والسُّكَاكة : الجوُّ ، وهو ما بين السماء والأرض .
- \* ومنه حديث على « شقّ الأرْجاء وسَكائِكَ الهواء » السَّكائك : جمعُ السُّكاَكَ ، وهي السُّكاَك ، مع السُّكاَك ، وهي السُّكاَك ، كذوًابة وذَوَائب .
- (سكن) \* قد تكرر فى الحديث ذِكْر « المستكين ، والمساكين ، والمستكنة ، والتَّمَسُكُن» وكلما يَدُورُ معناها على الخضوع والذِّلة ، وقلَّة المال ، والحال السَّيئة . واسْتَكَان إذا خَضَع . والمستكنة : فقر النَّفس . وتَمَسْكَن إذا تَشَبَّه بالمساكين ، وهم جمعُ المسكين ، وهو الذى لا شيء له . وقيل هو الذى له بَمضُ الشَّيء . وقد تقَع المستكنة على الضَّعف .
  - ( ه ) ومنه حديث قَيلَة « قال لها : صَدَقَتِ المُسكينة » أُراد الضعفَ ولم يُرد الفَقْر (¹ ) .
- ( ه ) وفيه « اللهُمَّ أُحْيِنِي مِسْكيناً ، وأُمِنْنِي مِسْكيناً ، واحْشُرنِي في زُمْرة المساكِين » أرادَ به التَّواضُعَ والإخباتَ ، وأن لا يكون من الجَّارِين المتكبّرين .
- (ه) وفيه «أنه قال للمصلى: تَبَأَّسْ وَتَمَسْكُنْ » أَى تَذَلَّلُ وَتَخَضَّع ، وهو تَمَفْعَـل من السكون . والقياسُ أَن يُقال تَسكَّن وهو الأكثرُ الأفصحُ . وقد جاءَ على الأوّل أحرف قليـلةُ ، قالوا : تَمَدْرع وتَمَنْطق وتَمَنْدل (٢٠) .
- (س) وفى حــديث الدَّفع من عَرفة « عليــكم السَّـكينَة » أى (٢) الوقار والتَّأْنى فى الحركة والسيْر .
  - (س) وفى حديث الخروج إلى الصلاة « فليأت وعليه السَّكينة ».
- وفى حديث زيد بن ثابت «كنتُ إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَشِيرَتُهُ السَّكِينة»
   يريد ما كان يَعرِض له من السُّكون والغَيْبة عند بُزُول الوحْى .
  - ( ه ) وحديث ابن مسعود « السَّكينة مَغْنَم وتركُها مغْرَم » وقيل أرادَ بها ها هنا الرَّحمة .

<sup>(</sup>١) قال الهروى : « وفي بعض الروايات أنه قال لقيلة : « يامِسكينةُ عليكِ السكينةَ » . أراد : عليك الوقار . يقال : رجل وديم ساكن : وقور هادئ » اه . وانظر لهذه الرواية اللسان .

<sup>(</sup>٧) من المدرعة والمنطقة والمنديل. والقياس: تدرّع وتنطق وتندّل. (٣) في ا واللمان: والوقار.

- (س) ومنه حديثه الآخر « ما كنا نُبعِدُ أن السَّكِينة تنظِق على لِسان عُمَر » وفى رواية : « كنَّا أصحاب مجمد لا نشُكُّ أن السَّكِينة تَكَلَّم على لسان عمر » قيل هو من الوقار والسُّكون . وقيل الرَّحة . وقيل أرادَ السَّكِينة التي ذكرَ ها الله في كتابه العزيز . قيل في تَفْسيرها أنها حَيوان له وَجْه كوجْه الإنسان مُجْتَمع ، وسائرُ ها خَلق رَقيق مكالرّ يح والهَواء . وقيل هي صُورَة كالهرَّة كانت معهم في جُيُوشهم ، فإذا ظَهَرَت انهزَ م أعداؤهم . وقيل هي ما كانوا يسْكُنون إليه من الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام . والأشبَه بحديث عمر أن يكونَ من الصُّورة المذكورة .
- \* ومنه حديث على وبناء الكَنْعبة « فأرْسلَ الله إليه السَّكينَة ، وهي ريح خَجُوج » أي سَريعة المَمَر . وقد تكرر ذكر السكينة في الحديث.
- \* وفي حديث توبة كعب « أمَّا صاحِبايَ فاستَكَانا وقَعدا في بُيوتهما » أي خَضَعا وذلًّا ، والاستكانة: اسْتَفْعَال من السكون.
- (ه) وفى حديث المهدى «حتى إنَّ المُنْقُود ليكون سُكْنَ أهل الدَّار » أى قُوتَهم من بَرَكَته، وهو بمنزلة النَّزل، وهو طعامُ القوم الذي يَنْزلون عليه .
- \* وفى حديث يأجوج ومأجوج « حتى إنَّ الرُّمانة لتُشْبِع السَّكُنَ » هو بفتح السين وسكون الكاف: أهل البيت ، جمعُ ساكن كصاحب وصَحْب .
- (ه) وفيه «اللهم أنْزِل علينا في أرْضناً سَكَنَها » أي غِياث أهْلِها الذي تَسكُن أنفسهُم إليه ، وهو بفتح السين والكاف .
- (ه) وفيه «أنه قال يوم الفتح: استَقِرُّوا على سَكِناتِكم فقد انْقَطَمت الهِجْرة » أى على مَواضِعكم ومَساكِنكم ، واحدتُها سَكِنَة ، مثل مَكِنة ومَكِنات ، يمنى أن الله تعالى قد أعزَّ الإسلام وأغْنَى عن الهِجْرة والفِرَار عن الوطن خَوفَ المشركين .
- (ه) وفى حديث المبعث « قال الَمَلَكُ لمّا شقَّ بطنهَ [ للمَلَكُ الآخر (١) ] أُثْرِنَى بالسَّكِمِّينة » هى لغة فى السِّكِمِّين ، والمشهور ُ بلا هاء .
- (س) ومنه حديث أبى هريرة « إنْ سَمِعْتُ بالسِّكِيِّينِ إلا في هذا الحديث، ما كنا نُسَميها إلا اللَّذية ».

<sup>(</sup>١) الزيادة في الهرَوى .

# ﴿ باب السين مع اللام ﴾

- (سلاً) \* فيه في صفة الجبان «كأنما رُيضرب جِلدُه بالسُّلَاءَة » هي شُوكةُ النَّخلة ، والجمع سُلَّاء ، بوزن جُمَّار . وقد تكررت في الحديث .
- ﴿ سَلَبَ ﴾ ( ه ) فيه « إنه قال لأسماء بنت عُمَيس بعد مقتَل جَعفر : تَسَلَّبَ ثلاثا ، ثم اصْنَعَى ماشِئْتِ » أَى الْبَسَى ثوبَ الحِدَاد وهو السِّلاب ، والجَمع سُلُب . وتسلَّبَ المرأةُ إذا لبسَتْه وقيل هو ثَوبُ أسودُ تُغَطَى به المُحِدُّ رَأْسَها .
  - \* ومنه حــديث بنت أم سلمة « أنها بَكَت على حَمزةَ ثلاثةَ أيام وتَسلَّبت » .
- (س) وفيه « من قتل قتيلا فله سَلَبُه » وقد تكرر ذكر السَّلَب في الحديث، وهو مايأخذه أحدُ القِرْ كَين في الحرب من قِرْ نِه مما يكون عايه ومعه مِنْ سِلاح و ثِياب ودَابَّة وغيرها، وهو فعَلْ معنى مَفْعُول : أي مسلُوب .
- (ه) وفى حديث صِلَة « خرجتُ إلى جَشَرٍ لنا والنخلُ سُلُب » أى لا خَمْل عليها، وهو جمعُ سَلِيب، فعيل بمعنى مَفْعُول.
- (ه) وفى حديث ابن عمر « دخَل عليه ابن جبير وهو مُتَوَسِّد مِرْ فَقَةَ حَشْوُها لِيفِ أَو سَلَب» السَّلَب بالتحريك: قِشْر شَجَر معروف باليَمَن يُعْمَل منه الحبالُ. وقيل هو لِيفُ الْمُقْل. وقيل خُوص الثَّام. وقدجاء فى حديث « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان له وِسَادة حشو ُها سَلَب».
  - ( ه ) ومنه حدیث صفة مكة « وأسْلَب ثُمَامُها » أى أُخْرَج خُوصَه .
- (سلت) (ه) فيه «أنه لَعنَ السَّلْتَاء والمَرْهاء » السَّلْتَاء من النساء: التي لا تَخْتَضِب. وسَلَتَت الخِضَاب عن يَدِها إذا مَسَحَتْه وألقَتْه.
  - [ ه ] ومنه حديث عائشة وسُئِلت عن الخِضاَب فقالَت « اسْلُتيه وأرْغِمِيه » .
- \* ومنه الحديث « أُمِرِنا أَن نَسلُتَ الصَّحْفَة » أَى نَتَتَبَعُ مابقى فيها من الطعام ، ونمسَحها بالأصبع ونحوها .
  - (س) ومنه الحديث « ثم سلّت الدَّم عنها » أي أماطَه.

- [ ه ] وفى حديث عمر « فكان يَحْمِله على عاتِقِه ويَسلُتُ خَشَمه » أى يَمْسَح مُخاطَه عن أنفه . هكذا جاء الحديث مَرْ وياعن عمر ، وأنه كان يحمل ابن أمَته مَرْ جانة ويفعل به ذلك . وأخرَ جه الهروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه كان يحمِل الحُسينَ على عاتِقه ويسلُتُ خَشَمه » ولعله حَديث آخر . وأصلُ السَّلْت القطعُ .
- \* ومنه حديث أهل النار « فينْفُذ الحميمُ إلى جَوفه فيَسْلتُ مافيها » أى يَقْطَمه و يُستأصله .
- \* وحدیث سلمان « أن عمر رضی الله عنه قال : من یأخذُها بما فیها» یعنی الخلافة ، فقال سُلمان : « من سَلَت الله أنفَه » أی جَدَعه وقطَعه .
  - ( ه ) وحديث حذيفة وأزْدُعان « سَلَت الله أَقْدَ امَهَا » أَى قَطَعها .
- [ ه ] وفيه « أنه سئل عرف بيع البَيْضَاء بالسُّلْت فكرهه » السُّلْت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشر له . وقيل هو نوع من الحِنْطة ، والأوتلُ أصح ؛ لأن البَيضَاء الحِنْطة .
- (سلح) \* فى حديث عقبة بن مالك « بَعث رسول الله عليه وسلم سَريَّة فسَلَحْتُ رَجُلا منهم سَيفاً » أى جعلته سِلاَحه . والسِّلاح : ما أعْد دته للحرّ ب من آلة الحديد بما يُقاتل به ، والسَّيف وحْد، يُسمَّى سِلاحاً ، يقال سَلَحته أَسْلَحه إذا أعطيته سلاحا ، و إن شُدِّد فللتَّكثير . وتسلَّح: إذا لَيِس السَّلاح .
- (س) ومنه حديث عر « لمَّا أَتَى بسَيف النَّعان بن المُنذر دعا جُبدر بنَ مُطْعِم فسلَّحه إياه ».
  - \* ومنه حديث أَبَى « قال له : من سلَّحك هذا القوسَ ؟ فقال : طُفَيل » .
- \* وفي حديث الدعاء « بعث الله له مَسْلَحة يحفَظُونه من الشيطان » المَسْلَحة : القومُ الذين يَحفَظُون الثَّنُور من العدو . وسُمُوا مَسْلحة لأنهم يكونون ذوى سلاح ، أو لأنهم يسكنون المَسْلحة ، وعمَكالثغر والمَرْقَب يكون فيه أقوام يَرقُبون العدُو لئلا يَطْرُقَهم على غَفْلة ، فإذَا رأوه أعلوا أصحابهم ليتأهِّبُوا له. وجمعُ المَسْلح : مَسالح .
- \* ومنه الحديث « حتى يكون أبعد مَسَالِحهم سَلاَح» وهو موضِع قريب من خير.

- \* والحديث الآخر «كان أَدْنَى مَسَالح فارس إلى العرب العُذيب ».
- (سلخ) (س) فى حديث عائشة « مارأيتُ امرأةً أحبَّ إلى أن أكونَ فى مِسْلاخِما من سَوْدَة » كأنها تَمنَّت أن تكونَ فى مثل هذيها وطريقتها . ومسْلاخ الحيَّة جلدها . والسّلخُ بالكسر : الجلد .
- (ه) ومنه حديث سليمان عليه السلام والُهدُهُد ﴿ فَسَلَخُوا مُوضَعَ الْمُسَاءَ كَمَا يُسْلَخُ الْإِهَابِ غُرَجِ المَـاءِ ﴾ أَيْ حَفَرُوا حتى وجدُوا الماء .
- ( ه ) وفي حديث مايَشْتَرَطُه المشتَرى على البائع « إنه ليس له مِسلاخ ، ولا مِغْضَار ، ولا مِعْرار ولا مِعْرار ولا مِبْسَار » المسلاخُ : الَّذِي يَنْتَثِر بُسْرُه .
- ﴿ سلسل ﴾ (س) فيه «عَجِبَ ربَّك من أقوام 'يقاَدُون إلى الجُنَّة بالسَّلاسل » قيل هم الأَسْرَى 'يقاَدُون إلى الجُنَّة ، ليس أنَّ ثُمَّ سُلسلَة. ويدخل فيه كل من مُحِل على عَمَل من أعمال الخير .
- (س) ومنه حديث ابن عمرو « فى الأرض الخامسة حيَّاتُ كَسَلاسِل الرَّمْل » هو رَمْل ، يُنعقد بعضهُ على بعض مُمْتدًا .
- \* وفيه « اللهم اسْقِ عبدَ الرحمٰن بن عوف من سَكْسَل الجنَّة » هو الماه الباردُ . وقيل السَّمهل في الحُلق . يقال سَكْسَلُ وسَكْسَال . ويُر وى « من سَكْسَبِيل الجنَّة » وهو اسمُ عين فيها .
- \* وفيه ذكر «غَزُوة ذات الشّلاسِل» هو بضم السين الأولى وكسر الثانية : مَاهِ بأرْضُ جُدّام، وبه سُمِّيت الفزوةُ . وهو في اللغة الماه السَّلْساَل . وقيل هو بمعنى السَّلْساَل .
- ﴿ سلط ﴾ ( ه س ) في حديث ابن عباس « رأيتُ عليًّا وكأنَّ عينيَه سِرَاجاً سَلِيطٍ » وفي رواية «كَضَوء سِرَاج السَّليطِ » السليط : دهن الزَّيت . وهو عند أهل اليَمن دُهن السِّمسم .
- ﴿ سَلَمُ ﴾ ( س ) في حديث خاتم النبوّة « فرأيتُه مثل السَّلْمَة » هي غُدَّة تظهرُ بين الجلد واللَّهِم إذا نُحِرَت باليدِ تحرَّكت .
- ﴿ سلف ﴾ ( ه ) فيه « من سكَّف فليُسكِّف في كَيل معْلُوم إلى أَجَل مَعْلُوم » يقال سكَّفت

وأسْلَفَت تَسْلَيْفا وإسْلَافا ، والاسمُ السَّلَف ، وهو فى المُعاَملات على وَجْهِين : أحدُهُا القَرْض الذى لا مَنْفعة فيه للمُقْرِض غيرَ الأجر والشكر ، وعلى المُقْترِض رَدُّه كما أخَذه ، والعرب تُسمِّى القَرْض سَلَفًا. والثانى هو أن يُعْطَى مالًا فى سِلْعة إلى أجلٍ معلوم بزيادة فى السَّعر الموجُود عند السَّلف ، وذلك مَنْفعة للمُسْلِفِ . ويقال له سَلَم دون الأوّل .

- (س) ومنه الحديث « إنه اسْتَسْلف من أعْرابي بَكْرا » أي اسْتَقْرض .
- (س) ومنه الحديث « لا يَحِل سَلف وبَيع » هو مثل أن يقول : بعتُك هذا العَبْد بألف على أن تُسْلِفَنى أَلفاً في مَتاع ، أو على أن تُقْرِضَنى أَلفا ؛ لأنه إنما 'يقْرِضُه ليُحاَبيَه في الثَّمن فيدخل في حدٌ الجهالة ؛ ولأن كل قر ض جَرَّ مَنْفعة فهو رباً ، ولأن في العَقد شَرْطا ولا يَصح .
- \* وفى حديث دعاء الميت « واجْمَله لنا سَلَفا » قيل هو من سَلَف المال ، كأنه قد أسلَفَه وجعله ثمّنا للأجْر والنَّواب الذي يُجازَى على الصبر عليه . وقيل سَلَفُ الإنسان مَن تَقدمه بالمَوت من آبائه وَذَوِى قَرابته ، ولهذا سُمِّى الصَّدْر الأوّل من التَّابعين السَّلَف الصالح .
  - \* ومنه حديث مَذْحج « نَحْن عُبابُ سَلفِها » أَى مُعظمُها والمَاضُون منها .
- (س) وفى حديث الحديبية « لأقاتيانهم على أمْرِى حتى تَنفُرد سالفَتى » السالفَة : صَفْحة النُّهُنَى ، وهما سالفَنَان من جانبيه . وكَنَى بانفرَادِها عن الموت لأنها لا تَنفُرد عَمَّا يايها إلا بالموت . وقيل : أراد حتى يُفُرَّق بين رأسي وجَسدى .
- (س) وفي حديث ابن عباس « أرضُ الجنة مَسلُوفة » أَى مَلساء لَيّنة ناعِمَة . هكذا أخرَ جا الخطابي والزنخشرى عن ابن عباس . وأخرجه أبو عُبيد عن عُبيد بن عُمير الليثي . وأخرجه الأزْهَرى عن محمد بن الحَنفية .
- (ه) وفى حديث عام، بن ربيعة « ومالناً زادٌ إلا السَّلْفُ من التمر » السَّلْفُ بسكون اللام: الجِرَابِ الضَّخمُ . والجمع سُلُوفُ . ويُروى إلا السَّفُ من التمر ، وهو الزَّ بِيل من انْخوص .
- ﴿ سَلَفَع ﴾ (ه) في حــديث أبي الدرداء « وشرّ نِسَائِــكُمُ السَّلْفَعَة » هي الجريئة على الرُّجال ، وأكثر مايُوصَف به المؤنث ، وهو بلا هاء أكثرُ .

- \* ومنه حــديث ابن عباس « في قوله تعالى : فجاءته إحــدَاهُا تمشى على استحياء » قال ليست بسَلْهَم » .
  - \* وحديث المغيرة « فَقُمَاهُ سَالْفَع » .
- ﴿ سَلَقَ ﴾ (هـ) فيه « ليس منا من سَلَقَ أُو حَلَقَ » سَلَقَ : أَى رَفَعَ صَوتَهُ عند الْمَصِيبَةُ . وقيل هو أن تَصُكُ المرأة وَجَهَهَا وتمرُشَهُ ، والأوّل أصح .
  - ( ه ) ومنه الحديث « لعن اللهُ السَّالقة والحَالقَة » ويقال بالصَّاد .
- \* ومنه حــديث على « ذاك الخطيب المِسْكَق الشَّحْشَاح » يقال مِسْكَق ومِسْلَاق إذا كان المَانة في الخطابة .
- (ه) وفى حديث عُتْبة بن غَزْوان « وقد سُلِقَت أَفُواهُنا من أَكُل الشَّجَرِ » أَى خَرَجِ فيها بُثُور ، وهودالا يقال له السُّلاقُ .
- ( ه ) وفى حــديث المبعث « فانطلقاً بى إلى مابين المَقاَم وزمزم فسَلَقانى على قَفَاَىَ » أى أَلْقَيَانى على ظَهْرى . يقال سَلقه وسَلْقاه بمعنى . ويُروى بالصَّاد ، والسِّينُ أَكثر وأَعْلَى .
  - \* ومنه الحديث الآخر « فَسَلَقَنِي لِحَلاوة القَفَا » .
- (ه) وفى حديث آخر « فإذا رجُلُ مُسْلَنْقِ » أَى مُسْتَلْق على قفاه . يقال اسْلَنْقى يَسْلَنقِ اَسْلَنقِ السَّلْنقي السَلْنقي السَّلْنقي السَّلْنَقي السَّلْنِقي السَّلْنَقي السَّلْنِقي السَّلْنَقي السَّلْنَقي السَّلْنَقي السَّلْنَقي السَّلْنِقي السَّلْنَقي السَّلْنِقي السَّلْنَقي السَّلْنَقي السَّلْنَقي السَّلْمُ السَّلْمُ الْمَالِيقِي السَّلْمَ السَّلْمَ السَلْمَ الْمَائِقِي السَّلْمُ الْمَائِقِي السَّلْمَ الْمَائِقِي السَلْمَ الْمَائِقِي السَّلْمَ السَلْمَ السَلْمَ الْمَائِقِي السَّلْمَ الْمَائِقِي السَّلْمَ الْمَائِقِي السَّلْمَ الْمَائِقِي السَلْمَ الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَائِقِي السَلْمَ الْمَائِقِي السَلْمَ الْمَائِقِي الْمَائِقِ
- (س) وفى حديث أبى الأسود «أنه وضع النَّحوَ حين اضْطَرب كلامُ العَرب وغَلَبت السَّلِيقَة » (ا) أى الله التي يَسْترسِل فيها الْمَتَـكم بها على سَلِيقَته : أى سَجيَّته وطَبيعَته من غيير تَعَمُّد (٢) إعراب ولا تَجَنَّب الْحَن . قال :

ولستُ بنَحْوِي كَلُوكُ لِسَانَه ولكن سَلِيقِيٌ أَقُول فَأَغْرِبُ أَى أَجْرى على طَبِيعَتى ولا أَلْحَن .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والفائق١/ ٦١١ . وفي ا واللسان وتاج العروس : « السليقيَّة »

<sup>(</sup>٢) فى تاج العروس « تَعَهُّد » وفى الفائق « تَقَيُّد » .

- ﴿ سَلَلَ ﴾ ( ه ) فيه « لَا إغْلاَلَ وَلا إِسْلالَ » الإِسْلالُ : السَّرِقَةُ الخَفِيَّة . يقالَ سَلَّ البَعيرَ وغيره في جَوف اللَّيلِ إذا انْتَزَعَه من بين الإِبل ، وهي السَّلَّة . وأسَلَّ : أي صار ذَا سَلَّة ، وإذا أعان غيره عليه . ويقال الإِسْلال الغَارةُ الظَّاهرَة . وقيل سَلُّ السَّيوف .
- (س) وفى حــديث عائشــة « فانسلَلْت من بين يَدَيه » أى مَضَيتُ وخرَجْتُ بِتَأَنَّ وتَدْرِيجٍ .
  - (س) ومنه حديث حسَّان « لأَسُلَّنَّكَ منهم كما تُسَلُّ الشَّعرة من العَجين ».
    - (س) وحديث الدعاء « اللهم اسْأَلُ سَخِيمَة قَالْمِي » .
    - (س) والحديث الآخر « مَنْ سَل سَخِيمَته في طَرِيق النَّاس » .
- (س) وَحَدَيثُ أَم زَرَع « مَضْجَعُه كَمْسَلّ شَطْبَةٍ » الْمَسَلُّ : مَصَدَرٌ بَمْعَنَىالْمَسُلُول : أَى مَاسُلُّ مَن قِشْرِه ، والشَّطْبَة : السَّعَفَة الخَضْرِ اء . وقيل السيف .
- \* وفى حـــديث زياد « بسُلالةٍ من ماً؛ ثَمْب » أى ما استُخْرِج من مَاء الثَّمْب وسُلُّ منه.
- (س) وفيه « اللهم اسْق عبدَ الرحمن من سَليلِ الجنَّة » قيل هو الشَّر اب الباردُ . وقيل الخالصُ الصَّافى من القَذَى والـكَدَر ، فهو فعيــل بمعنى مفعول . ويُروى « سَاساَل الجنــة ، وسَاسَبيلها » وقد تقدما .
- \* وفيه « غُبارُ ذَيل المرأة الفَاجرة يُورث السِّلَّ » يريد أنَّ من اتَّبع الفواجرَ و فجر ذَهَب مالُه وافْتَقَر ، فشبَّه خِفَّة المالِ وذَهابه بخفة الجسم وذَهابه إذا سُل .
- ﴿ سَمْ ﴾ \* فى أسماء الله تعالى « السلامُ » قيل مَعناه سلامتُه بما يلْحق الخلق من العَيبوالفَناء . والسلام فى الأصْل السلامة أ . يقال سلم يسلم سلامة وسلاماً . ومنه قيل للجنَّة دار السلام ، لأنها دارُ السلامة من الآفات .
- (س) ومنه الحديث « ثلاثة كلُّهم ضامن على الله ، أحدُهم من يَدْخل بيته بسلاًم » أرادَ أن يَلزَم بيته طلبا للسلامة من الفِتَن ورَغبة فى العُزْلة . وقيل أراد أنه إذا دَخَل بيته سلًّم . والأوّل الوجْه .

(س) وفى حديث التسليم « قل السلامُ عليك ، فإنّ عليك السلامُ تَحَيَّة المُوْتَى » هذا إشارَةُ اللهُ عادَنُهُم فى المَراثى ، كانوا يُقَدّمون ضمير الميت على الدُّعاء له كقوله :

عَلَيْكَ سَلَامٌ مِن أَمِيرٍ وَبَارَكَتُ يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الأَدِيمِ الْمُمَزَّقِ

وكقول الآخر:

عليك سلامُ اللهِ قيس بنَ عاصم ورحمتُه ما شاء أن يترجَّما

- \* وإنما فَعَلُوا ذلك لأن المُسلّم على القُوم يتوقَّعُ الجواب، وأن يُقال له عليكَ السلامُ. فلما كان الميتُ لا يُتَوقع منه جواب جَعَلوا السلامَ عليه كالجواب. وقيل: أرادَ بالموتى كُفَّار الجاهلية.
- \* وهذا فى الدُّعاء بالخير والمَدْح ، فأما فى الشَرِّ والذَّم فيُقدَّم الضميرُ كقوله تعالى « وإنَّ عايك لعنتى » وقوله : « عليهم ْ دَائِرةُ السَّوْء » .
- \* والسنَّة لا تَخْتَلَفُ في تَحَيِّة الأمواتِ والأحياء . ويشهَدُ له الحــديث الصحيحُ أنه كان إذا دَخل القبور قال : « سلامٌ عليــكم دَار قَوم مؤمنين » .
- \* والتَّسليمُ مشتَق من السلام اسم الله تعالى لسلامَتِه من العَيب والنَّقْص. وقيل معناهُ أن الله مُطَّلع عليكم فلا تَغَفُلوا. وقيل معناه اسم السلام عليك: أى اسم الله عليك، إذ كان اسمُ الله يُذْكر على الأعمال تَوقُعا لاجْمَاع معانى الخيرات فيه وانْتِفاء عَوارِض الفساد عنه. وقيل معناه سَلمِت منى فاجْمَلنى أسلَمُ منك، من السلامة بمعنى السلام.
- \* ويقال السلامُ عليكم ، وسلامُ عليكم ، وسلامُ ، بحذف عليكم ، ولم يَرِد في القُرآن غالبًا للا مُنكَكَّرا كقوله تعالى « سلامُ عليكم بما صَبَرتم » فأمَّا في تشهُّد الصلاة فيقالُ فيه مُعرَّفا ومُنكَكَّرا ، والظاهرُ الأكثرُ من مذهب الشَّافعي رحمه اللهُ أنه اخْتَار التنكير ، وأما في السلام الذي يَخْرج به من الصلاة فروى الرَّبيعُ عنه أنه لا يكفيه إلا مُعرَّفا ، فإنه قال : أقلُّ ما يكفيه أن يقولَ السلامُ عليكم ، فإن نقص من هذا حَرْ فا عاد فسلَّم . ووجْهُه أن يكون أرّاد بالسلام اسم الله تعالى ، فلم يَجُز حذفُ الألف واللآم منه ، وكانُو ا يَسْتَحسنون أن يَقُولوا في الأوَّل سلامٌ عليكم ، وفي الآخِر السلامُ عليكم ، وتكونُ الألفُ واللامُ للعَهْد . يعني السلام الأوَّل .

- \* وفى حديث عِمْرَ ان بن حُصَين «كان يسلَّم على على حتى اكْتُويْتُ » يعنى أنَّ لللائكة كانت تسلّم عليه ؛ لأرف الكَّى يَقدَح فى التَّوكل والتَّسليم إلى الله والصَبر على ما يُدْبَلَى به العبدُ وطلب الشفاء من عنده ، وليس ذلك قادحاً فى جواز الكَّى ولكنة واحكنة قادحُ فى التَّوكل ، وهى درجة عالية وراء مُبَاشرة الأسباب .
- (س) وفى حديث الحديبية « أنه أخَذَ أَكَانِين من أهْل مكة سَلْماً » يُرْوى بكسر السين وفتحها ، وها لُغتَان فى الصُّلح ، وهو المرادُ فى الحديث على ما فسَّره الحَمَيْدى فى غَريبه . وقال الخطَّابى : أنه السلم بفتح السين واللام ، يريد الاستسلام والإذعان ، كقوله تعالى « وألقّوا إليكم السَّلَمَ » أى الانقياد ، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجميع . وهذا هو الأشبه بالقضية ؛ فإنهم لم يُؤخذوا عن صُلْح ، وإنما أُخِذوا قَهْرا وأسُلموا أنفُسهم عَجْزا ، والأوَّل وجْه ، وذلك أنهم لم تَجْرِ معهم حَرْب، وإنما لمَّا عَجَز وا عن دفعهم أو النَّجاة منهم رَضُوا أن يُؤخذوا أسْرى ولا يُقتلوا ، فكأنهم معهم حَرْب، وإنما لمَّا عَن دفعهم أو النَّجاة منهم رَضُوا أن يُؤخذوا أسْرى ولا يُقتلوا ، فكأنهم قد صُولحوا على ذلك فسَّمى الانقياد صُلحا وهو السلم .
- \* ومنه كتابه بين قُرَيش والأنصار « وإنّ سِلْم المُؤمنين واحدٌ لا يسالَمُ مؤمِّن دون مُؤمن » أى لا يُصَالح واحدٌ دون أصحابه ، وإنما يَقَعُ الصُّلح بينهم وبين عَدُوِّهم باجْتماع مَلَئهم على ذلك .
  - ( ه ) ومن الأول حديث أبى قتادة « لآتيناًك برجُل سَلَم » أى أسير لأنه اسْتَسْلُم وانقاد .
- \* وفيه «أُسلَمُ سالمها اللهُ » هو من المُسالمة وتَرَ ْكَ الحرب . ويحتَمِل أن يكون دُعاءَ وإخْباراً : إما دعاء لها أن يُسالمها الله ولا يأمرُ بحَرْبها ، أو أخْبَر أن الله قد سالمها ومنَع من حرْبها .
- \* وفيه « المُسْلَم أَخُو المُسلَم لا يظلِمُهُ ولا يُسلَمه » يقال: أَسْلَم فلان فُلاناً إذا أَلْقاه إلى الهَلَكة ولم يَحْمُهُ مَنَ عَدُوَّهُ ، وهو عام ٌ في كل من أَسْلَمته إلى شيء ، لَكَن دَخَلَهُ التَّخْصِيص ، وغَلَب عليه الأَلْقاء في الهَلَكة .
- \* ومنه الحديث « إنى وهبت لجالَتى غُلاما ، فقلْت لهـ الا تُسْلميه حَجَّاماً ولاصائفاً ولا قصَّابا » أى لا تُعْطيه لمن يُعَلَمه إحدى هذه الصنائع ، إنما كره الحجَّام والقصَّاب لأجل النَّجاسة التى يباشِرَ أنها مع تعذُّر الاحترازِ ، وأما الصائغُ فلمِا يدخُـل صنعته من الغشّ ، ولأنه يَصُوغ الذهب

والفضة ، وربَّمَا كان من آنية أو حَلْى للرجال وهو حَرَام ، وَلَكَثْرَة الوعْد والسَّكَذِب في إمجاز ما يُسْتَعْمل عنده .

- (س) وفيه « ما من آدمی إلا ومعه شيطان ، قيل : ومَعَك ؟ قال : نعم ، ولكن الله أعاننى عليه فأسْلَم » وفي رواية « حتى أسْلم » أى انقاد وكف عن وَسُوستى . وقيل دَخل في الإسلام فسكمت من شره . وقيل إنما هو فأسْلَم بضم الميم ، على أنه فعل مستقبل : أى أسلم أنا منه ومن شرّه . ويشهد للأوّل :
  - (س) الحديث الآخر «كان شيطانُ آدم كافراً وشيطاني مُسْلِماً ».
- \* وفى حديث ابن مسعود « أنا أول من أسلم » يعنى من قومه ، كقوله تعالى عن موسى عليم السلام « وأنا أوّل المؤمنين » يعنى مُوْمِنِي زَمانه ، فإن ابن مسعود لم يكن أوّل من أسلم ، وإن كان من السّابقين الأوّلين .
- (ه) وفيه «كان يقولُ إذا دخل شهرُ رمضانَ : اللهم سَلِّمنِي من رمضانَ وسلِّم رمضان لي وسلّمه منى » قوله سَلِّمنِي منه أى لا يُصيبني فيه مائَ ول بيني و بَينَ صَوْمه من مَرض أو غيره . وقوله سلّمه لى : هو أن لا يُعَمَّ عليه الهلالُ في أو له أو آخره فيَنْتَبِس عليه الصومُ والفِطْر . وقوله وسلّمه منى : أي يَعْضِمه من المَعاصى فيه .
- \* وفي حديث الإفك « وكان على " مُسَلّما في شأنِها » أي ساَلِماً لم يُبدُ بشيء من أمرها. ويُروى بكسر اللام: أي مُسَلّما للا مْرِ ، والفتحُ أشبهُ: أي أنه لم يقُل فيها سُوءاً.
- (هس) وفى حديث الطواف «أنه أتى الحجَر فاستَلَمه » هو افْتَعَل من السَّلام : التحية . وأهل الىمِن يُسمُّون الركنَ الأسودَ المُحَيَّا : أَى أَنَّ الناس يُحَيُّونه بالسَّلام . وقيل هو افْتَعَل من السَّلام وهى الحجارة ، واحدتُها سَلِمة بكسر اللام . يقال اسْتلم الحجرَ إذا لمَسه وتَناوله .
- (س) وفى حديث جرير «بين سَلَمَ وأَرَاكَ » السَّلَم شجر من العِضَاهِ واحدَّبُها سلمة بفتح اللام، وورَقها القَرَ ظ الذي يُدبغ به. وبها سُمِّي الرجل سَلَمَة ، وتُجُمعُ على سَلَمَاتٍ.
- \* ومنه حــديث ابن عمر « أنه كان يصلى عند سلمات فى طريق مكة » . ويجوز أن يكون بكسر اللام جمع سَلِمة وهي الحجر .

- ( ه ) وفيه « على كل سُلامَى من أحدكم صَدَقة ` » السُّلامَى : جمع سُلامِية وهي الأنجُلة من أنامِل الأصابِع . وقيل واحدُه وجمعُه سواء . ويجمعُ على سُلامَياتٍ وهي التي بين كُلِّ مَفْصِلَين من أنامِل الأَصابِع الإِنْسانِ . وقيل السُّلامى : كل عَظْم نُجَوَّف من صِفار العِظام : المعنى على كُلِّ عظم من عِظام ابن آدم صدقة . وقيل السُّلامى والمَين . قال أبو عبيد : ابن آدم صدقة . وقيل : إن آخر مايَبْقي فيه المُخ من البعير إذا تَجِفِ السُّلامى والمَين . قال أبو عبيد : هو عَظْم يكون في فِر ْسِنِ البَعير .
  - ( ه ) ومنه حدیث خریمة فی ذکر السَّنَة « حتی آلَ السُّلامی » أی رَجَع إليه اللُّخ .
- \* وفيه « من تسلَّم فى شىء فلا يَصْر فه إلى غيره » يقال أَسْلم وسَلَّم إذا أَسْاف . والاسمُ السَّلَم ، وهو أن تُمطِى دَهبا أو فضَّة فى سِلْعة معلومة إلى أمدٍ معلوم ، فكأنك قد أَسْلَمت النمن إلى صاحب السِّلمة وسَلَّمته إليه . ومعنى الحديث أن يُسْلف مثلا فى بُرَّ فيعُطِيه المَسْتَسْلف غيره من جنس آخر ، فلا يجوز له أن يأخُذَه . قال القُتيبى : لم أسمع تفعَّل من السَّلم إذا دفع إلاَّ فى هذا .
- \* ومنه حديث ابن عمر «كان يَكْره أن يقال : السَّلم بمعنى السَّلف ، ويقول الإسلامُ لله عز وجل »كأنه ضنَّ بالإسم الذى هو موضوع للطَّاعة والانقياد لله عن أن يُسَمَّى به غيره ، وأن يستَعمله في غير طاعة الله ، ويذهب به إلى مَعنى السَّلف . وهذا من الإِخْلاصِ بابُ لطيف المَسْلك . وقد تكرَّر ذكر السَّلم في الحديث .
- (س) وفيه « أنهم مرُّوا بماء فيه سَليم ، فقالوا : هل فيه من رَاق » السَّليمُ اللَّديغ . يقال سَلَمتُه الحيَّة أى لَدغَته . وقيل إنما سُمِّى سليما تفاؤُلا بالسَّلامة ، كا قيـل للفَلاة النُهْل كة مفازة .
- \* وفى حديث خيبر ذكر « السُّلالم » هي بضم السين ، وقيل بفتحها : حِصنَ من حُصُون خَيْبَرَ . ويقال فيه أيضا السُّلالِمُ .
- ﴿ الله عليه وسلم وسلم (س) فيه « أنَّ المشركين جاءوا بسَلَى جَزُور فَطَرحُوه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى » السَّلى: الجلد الرَّقيق الذي يَخْرُج فيه الولَدُ من بطن أمه مَلْفُوفا فيه . وقيل هو في المَاشِية السَّلَى ، وفي النَّاس المَشِيمة ، والأوّلُ أشبه ؛ لأن المَشِيمة تخرج بعدَ الولد ، ولا يكونُ الولدُ فيها حين يُخرُج .

- (س) ومنه الحديث «أنه مرَّ بسَخلة تتَنَفَس في سلاها ».
- (س) وفى حديث عمر « لا يَدْخُلنَّ رَجُلُ على مُغيبة ، يقول : ما سَلَيْمُ العام وما نَتَجْتُمُ الآن » أى ما أخذتم من سلَى ما شِيَتِكُم ، وما وُلِدَ لكم . وقيل يَخْتَمَل أن يكون أصله ما سلأتُم بالهمز ، من السِّلاء وهو السَّمْنُ ، في ترك الهمز فصارت ألفاً ثم قلب الألف ياء .
- (س) وفي حديث ابن عمر « وتكون لكم سَلُوةٌ من العيش » أي نَعْمة ورفاهِية ورَغَد يُسْلِيكُم عن الهمِّ .

# ﴿ باب السين مع الميم ﴾

- ﴿ سَمَتَ ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ اللَّهُ كُلُّ ﴿ مَهُوا اللَّهُ وَدَنُّوا وَسَمِّتُوا ﴾ أَى إِذَا فَرَغْتُم فَادْعُوا بالبركة لمن طَهِمْتُم عنده . والتَّسْمِيتُ الدُّعاء .
- (ه) ومنه الحديث « في تَسْميتِ العاطِس » لمن رَواه بالسِّين المهملة . وقيل اشتقاقُ تَسْميت العاطِس من السَّمْت ، وهو الهيئة الحسَنَة : أي جَعلك الله على سَمْت حَسَن ، لأن هيئته تَنْزُ عِج للعِطاس .
- ( ه ) ومنه حديث عمر « فينظُرون إلى سَمْته وهَدْيه » أى حُسْن هيئته ومَنْظَره فى الدِّين، وليس من الحُسْن والجال . وقيل هو من السَّمْت : الطَّر يق . يقال الزَمْ هذا السَّمْت ، وفُلان حَسَن السَّمْت : أى حسَن القَصْد .
- \* ومنه حدیث حذیفة « ما نعلم أحداً أقربَ سمتاً وهَدْیا ودَ لاَّ بالنبی صلی الله علیه وسلم من ابن أمّ عبْد » یعنی ابن مسعود .
- ( ﴿ ) ومنه حديث عوف بن مالك ﴿ فانطلقت لا أَدْرَى أَيْنَ أَذْهِبِ إِلاَّ أَنِي أُسَمِّتُ ﴾ أَي أَلْزِمُ سمت الطَّريق ، يعنى قَصْده . وقيل هو بمعنى أَدْعُو الله له . وقد تكرر ذكر السَّمت والتَّسْميت في الحديث .

- ﴿ سَمَج ﴾ \* في حديث على " « عاثَ في كُل جارِحَة ۚ منه جَدِيدُ بِلَى سَمَّجَهَا » سَمُج الشيء بالضم سَمَاجة فهو سَمِج: أي قَبُح فهو قبيحٌ. وقد تكرر ذكره في الحديث.
- (سمح) (ه) فيه « فيقول الله تعالى : أُسْمِحُوا لِعَبْدِى كَإِسْمَاحُه إلى عبادى » الإِسْماح : لغة في السَّمَاح . يقال سمَح وأَسْمَح إذا جادَ وأعطى عن كَرَم وسَخَاء . وقيل إنما يقال في السخاء سَمَح ، وأما أَسْمَح فإ نَّما يقال في المُتَابِعة والانقياد . يقال أَسْمَحَتْ نفسُه : أي انْقَادت . والصحيح الأوّل . والمُسامحة المُسَامحة المُسَامِعة .
  - (ه) وفيه « اسْمَحْ يُسْمَحْ لك » أى سَهِّل يُسَهِل عليك .
    - (س) ومنه حديث عطاء « اسْمَح يُسْمَح بك ».
  - \* ومنه الحديث المشهور « السَّمَاح رَبَاح » أَى الْمُسَاهَلة في الأشياء يَرْ بحُ صاحبُها .
- ﴿ سَمَعَقَ ﴾ (هـ) في أسماء الشِّجاج « السَّمْجَاقَ » وهي التي بينها وبين العَظْمِ قِشْرَة رَقيقة . وقيل تلك القِشْرَة هي السَّمْحَاق ، وهي فَوق قِحْف الرَّأْسِ ، فإذا انْتَهَت الشَّجَّة إليها سُمِّيت سِمْحَاقا .
- ﴿ سَمَحَ ﴾ (س) في حديث ابن عمر « أنه كان يُدْخِل أَصبُعَيه في سِمَاخَيه » السِّماخ : ثَقَّبِ اللَّهَاخ : ثَقَّب الأُذُن الذي يَدْخل فيه الصَّوت . ويقال بالصَّاد لمَكان الخاء .
- (سمد) (ه) فى حديث على «أنه خرَج والنياس يَنْتَظرونه للصلاة قيامًا ، فقال: مَالِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ » السَّامِد: الْمُنْتَصِب إذا كان رَافعًا رأسَه ناصِبًا صَدْره ، أنْ كَر عليهم قيامَهم قبل أن يرَوا إمامَهم. وقيل السَّامد: القائم فى تحيُّر .
- (ه) ومنه الحديث الآخر «ماهـذا الشَّمُود» هو من الأوّل. وقيـل هو الغَفْلة والنَّماب عن الشَّيء.
- ( ه ) ومنه حدیث ابن عباس فی قوله تعالی « وأنتم سَامِدون » قال مُسْتَکبرون . وحکی الزمخشری : أنه الغِناه فی لغة حُمْیرَ . یقال اسْمُدِی لنا أی غَنِّی .
- (س) وفي حديث عر « إنَّ رجلا كان يُسمِّد أرضَه بِعَذِرَة النَّاس، فقال: أمَا يَرْضَى

أحدُ كُم حتى يُطْعِم الناسَ مايَخْرج منه » السِّماد : مايُطْرَح فى أصول الزرع والْخَضَر من العَذِرة والزِّبل ليَجُود نَباته .

- (س) وفى حديث بعضهم « اسْمادَّت رِجْلُها » أى انْتَفَخت وَوَرِمَت ، وَكُل شيء ذَهَبِ أَو هَلَكُ فقد اسْمَدَّ واسْمادَّ .
- ﴿ سَمَرَ ﴾ (س) فى صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان أَسْمَر اللَّون » وفى رواية « أبيضَ مُشْرَبًا مُمْرة » ووَجْه الجمع بينَهُما أن ما يَبْرُز إلى الشمس كان أَسْمَر ، وماتُوَاريه الثِّياب وتَستُرُه كان أبيضَ.
- (س) وفى حديث المُصرَّاة « يَرُدُّها ويَردُّ معَها صاعاً من تمر لَا سَمْراء » وفى رواية « صاعا من طَعاَم لا سَمْراء » وفى أخرى « من طَعام سَمْراء » السَّمراء : الحنْطة . ومَعْنَى نفْيها : أى لا يُلزم بعَطِيَّة الحنطة لأنها أغْلى من النَّمر بالحجازِ . ومعنى إثْباتها إذا رَضِى بدَفْعها من ذات نَفْسه . ويشهدُ لها رواية ابن عمر « رُدَّ مِثْلَى لَهُ لَهُما قَمْحا » والقمحُ الحنْطة .
  - \* ومنه حديث على « فإذا عِنده فاثُور عليه خُبْز السَّمراء » وقد تكرر في الحديث .
- (ه) وفى حــديث العُرَنتِين « فَسَمَر (۱) أعيُنهَم » أى أخمَى لهم مَسَامِير الحديد ثم كَحَلَهِم بهـا .
- (ه) وفى حديث عمر فى الأمّة يَطؤها مَالِكُها يُلحِقُ به ولَدها قال « فمن شَاءَ فليُمْسِكُها ومن شاء فليُسَمِّرُها » يروى بالسين والشين . ومعناها الإرْسال والتَّخْليةُ . قال أبو عُبَيد : لم نسمع السين المهملة إلا فى هذا الحديث . وما أرّاه إلَّا تَحُويلا ، كما قالوا سَمَّتَ وَشَمَّت .
- (س) وفي حديث سعد « وما لَنا طعام إلَّا هذا السَّمَّرُ » هو ضرب من شَجَر الطَّلح، الواحدة سَمُرة .
- \* ومنه الحديث «ياأصحاب السَّمُرة» هي الشجرة التي كانت عندها بَيعة الرضُوان عامَ الْحَدَ يُسْدِيَة. وقد تسكرر في الحديث.
- (ه) وفى حديث قَيْلة َ «إِذْ جاء زوجُها من السَّامِرِ » هُم القومُ الذين يَسْمُرُون بالليل : أَى (١) يروى « سمل » وسيأتي

يتَحدَّ ثون . السامرُ : اسم للجَمْع ، كالباقِر ، والجامِل للبَقَرَ والِجال . يقال سَمَر القوم يَسْمُرُون ، فهم سُمَّار وسامر .

- \* ومنه حديث «السَّمَر بعد العشاء» الرواية بفتح الميم من الُسامرة وهو الحسديثُ بالليل. ورواه بعضُهم بسكون الميم. وجعله المصدر. وأصلُ السَّمَرِ لَوْن ضَوْء القمر ؛ لأنهم كانوا يتحدّثون فيه. وقد تسكرر في الحديث.
- \* وفي حديث على « لا أطُورُ به ماسمَرَ سَمير » أي أبداً . والسَّمِير : الدَّهر . و يقال فيه : لا أفعلُه ماسمَر ابْنَا سَمير ، وابنَاه : الليل والنهار : أي لا أفعله ما بَقيَ الدَّهر .
- ﴿ سمسر ﴾ (ه) في حديث قيس بن أبي غَرَزة « كُنَّا نسَمَّى السَّمَاسِرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسَّمانا التُّجار » السَّماسِرة : جمع سِمْسار ، وهو القَيِّم بالأمر الحافظله ، وهو في البَيْع اسم للذي يَدخل بين البائع والمشترى مُتَوَسِّطا لإمْضاء البَيع (١) . والسَّمْسَرة : البيع والشِراء .
- \* ومنه حديث ابن عباس في تفسير قوله « لا يَبِع ْ حاضر ْ لبادٍ » قال: لا يكون له سِمْساراً .
- (سمسم) \* فى حديث أهل النار «فيخرُ جون منها قد امْتَحَسُّوا كأنهم عِيدان السَّماسِم» هكذا يُرْوى فى كِتاب مُسْلم على اختلاف طُرُقه ونُسَخه ، فإن صحَّت الرواية بها فمعناه \_ والله أعلم \_ أن الشَّماسِم جمع سِمْسِم ، وعيدانه تَرَاها إذا قُلِمَت وتُرُكت ليُؤخذ حَبُّها دِقَاقاً سُوداً كأنها مُحْتَرِقة ، فشبَّة بها هؤلاء الذين يخرُ جون من النار وقد امتَحَسُوا .

وطالَـا تطلَّبتُ معنى هـذه الـكلمة وسألتُ عنها فلم أرَ شافيًا ولا أُجِبْتُ فيها بَمَقْنَع. وما أَشْبَه أَن تكون هذه اللَّفظة مُحرَّفةً ، وربَّمَا كانت كأنهم عِيدان السَّاسَم ، وهو خَشب أَسُود كالآبِنُوس. والله أعلم.

(سمط) (سب) فيه «أنه ما أكل شاة سَمِيطاً » أى مَشُو يَّة ، فَعِيل بمعنى مفعول.

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للأعشى :

فأصبحتُ لا أستطيع الـكلامَ سِوى أَنْ أَراجِعَ سِمْساَرَها قال الزنخشري في الفائق ١٩٣/١: بريد السفير بينها

- وأصلُ السَّمْط : أن رُيْزَع صوفُ الشاة المذبُوحة بالماء الحارِّ ، و إنما رُفْعل بها ذلك في الغالب لتشوَّى .
- \* وفى حديث أبى سليط « رأيت على النبى صلى الله عليه وسلم نعل أسماطِ » هو جمع سميط. والسَّمِيط من النَّعل: الطاق الواحدُ لا رُقْعة فيه. يقال نَعْل أسماط إذا كانت غير مخصوفة ، كما يقال ثوبُ أخلاق و وبُر مة أعْشار .
- \* وفى حديث الإيمان « حتى سَلَمَّ من طَرَف السماط » السِّماط : الجماعةُ من الناس والنخل . والمرادُ به فى الحديث الجماعةُ الذين كانوا جُلوسا عن جا نِبَيْه .
- ﴿ سَمَع ﴾ \* في أسماءالله تعالى «السميع» وهو الذي لا يَمزُ بعن إدْراكه مَسْموع و إن خَني فهو يسْمَع بغير جارِحة ٍ . وَفَعِيل من أبنية الْمبالغة .
- ( ه ) وفى دعاء الصلاة « سَمِع اللهُ لمن حَمِده » أى أجابَ من حَمِده و تَقبَّله · يقال اسمع دعائى : أى أجبْ ، لأنّ غَرَض السائل الإجابةُ والقَبولُ .
- (سه) ومنه الحديث « اللهم إنى أعوذُ بك من دُعاء لا يُسْمع » أى لا يُسْتجاب ولا يُعتدُّ به ، فكا نَهُ غير مسموع .
- (س) ومنه الحديث « سميع ساميع بحَمْد الله وحُسْنَ بَلائه علينا » أى إيسْمَع السامعُ ، ولَيشْهُدَ الشّاهِد حَمْدَ نا لله على ما أَحْسَنَ إلينا وأولانا من نعمه . وحُسْنُ البلاء: النّعْمة . والاخْتبار بالخير ليتَبَيَّن الشّكر ، وبالشّر ليظْهر الصّبر .
- (ه) وفى حـــديث عمرو بن عَبَســة « قال له : أَىُّ السَّاعات أَسْمَــعُ ؟ قال : جَوف اللَّيل الآخر » أَى أُوفَق لاسْمِّاع الدُّعاء فيه ، وأو لى بالاسْتِجابة ِ . وهو من باب نَهارُه صائم وليلُه قائم .
- \* ومنه حديث الضحاك « لمَّـا عُرِض عليه الإِسْلامُ : قال فسمعْتُ منه كلاماً لم أسمَع قطّ قولاً أَسْمَعَ منه » يريد أَبْلغَ وأنجَع في القلب .
- (هس) وفيه « منْ سمَّع الناسَ بَعَمَله سَمَّع اللهُ به سامِعُ خَلْقه » وفي رواية « أسامِعَ خلقه » يقال سمَّعْت بالرّ جُل تَسْمِيعا وتَسْمِعَة إذا شَهْرَ ته وندَّدْتَ به . وسامِع: اسمُ فاعل من سَمع ، خلقه » يقال سمَّعْت بالرّ جُل تَسْمِيعا وتَسْمِعة إذا شَهْرَ ته وندَّدْتَ به . وسامِع: اسمُ فاعل من سَمع ،

وأسامِ عُ : جَمعُ أَسْمُع، وأسمُع : جمعُ وَلَّة لسمْع . وسَمَّع فلان بعَمَله إذا أظهرَ و ليُسْمَع . فمن رواه سامعُ خلقه بالرفع جَعَله من صفة الله تعالى : أى سمَّع الله سامِ عُ خلقه به الناس ، ومن رواه أسامِ عَ أراد أن الله يسمِّع به أسماعَ خلقه يومَ القيامة . وقيل أرادَ من سمَّع الناس بعَمَله سمَّعه الله وأراه ثوابة من غير أن يُعظيه . وقيل من أراد بعَمَله الناسَ أسمَعه الله الناسَ ، وكان ذلك ثوابه . وقيل أراد أن من يَفْعل فِعلا صالحا في السمِّر ثم يُظهره ليسمَّعه النّاس في عَمَد عليه فإن الله يُسمِّع به ويُظهر إلى الناس غَرَضه ، وأن عَمله لم يكن خالصاً . وقيل يُريد من نسَب إلى نَفْسه عملا صالحا لم يَفْعَله ، وادَّعي خيراً لم يصْنَعه ، فإن الله يفضحُه ويُظهر كذبه .

- \* ومنه الحديث « إنما فعَله سُمْعةً ورِياً » أى ليَسْمَعَه الناسُ ويَرَوْه . وقد تكرر هذا اللفظُ في غير موضع .
- (ه) ومنه الحديث « قيل لبعض الصحابة : لمَ لا تُسكَلَمْ عُثمان ؟ قال : أَتَرَوْنَنَى أَ كَالِمُهُ سَمْعَـكُم » أَى بِحَيث تسمعُون .
- (ه) وفى حديث قيْلَة «لا تُخْبِرْ أُخْتَى فتتَبَعَ أَخَا بَكُر بنوائِل بين سَمْع الأرض وبصرِها» يقال خرَج فلان بين سَمْع الأرضِ وبَصَرِها إذا لم يَدْرِ أَيْن يَتَوجَّه ؛ لأنه لا يَقع على الطريق. وقيل أرادت بين سمْع أهلِ الأرضِ وبَصَرهم، فحذَفَت المُضاف. ويقال للرَّجل إذا غَرَّر بنفسه وألقاها حيث لا يُدْرَى أين هو: ألتى نفْسَه بين سَمْع الأرض وبَصرِها. وقال الزمخشرى: «هو تمثيل . أى لا يَسمَع كلامَهُما ولا يُبْصِرُهُما إلا الأرضُ » تعنى أخْتها والبَكْرِيَّ الذي تصْحَبه.
- (س) وفيه « مَلاً الله مَسامِعَه » هي جمع مِسْمع ، وهو آلة السَّمْع ، أو جمع سَمْع على غير قياس ، كَمَشَا به ومَلاَمِح. والمَسمَع بالقتح : خَرْقها .
- (س) ومنه حديث أبى جهل « إن محمدا نزل يثرب ، وأنه حَنِق عليكم ، نَفَيتُمُوه أَنْي القُرَاد عن المَسَامِع » يعنى عن الآذان : أى أخرجتُموه من مكة إخراجَ استِئصال ؛ لأن أخْذَ القُراد عن الدَّابة قلعُه بالكُلية ، والأذن أخف الأعضاء شَعَراً بل أكثرها لا شَعَر عليه ، فيكون النَّزْع منها أبلَغ .

\* وفى حديث الحجاج «كتب إلى بعض ُعمَّاله: ابعَثْ إلىّ فلانا مُسَمَّعا مُزَمَّرا » أَى مُقيَّدا مسجُورا. والْمُسْمِع (١) من أسمَاء القَيد. والزَّمَّارة: السَّاجُور.

(س) في حديث على :

\* سَمَمْمُعُ ۚ كَأَنَّـنِي من جنِّ \*

أى سَرِيع خَفِيف ، وهو في وَصْفَ الذِّئب أَشْهَرَ .

- [ ه ] ومنـه حــديث سفيان بن نبيح الهذلى « ورأسُه مُتَمَزِّق الشَّعَر سَمَعْمُع » أى لَطيف الرَّأْس .
- ﴿ سَمَعَدَ ﴾ (س) فيه « أنه صلى حتى اسْمَغَدَّت رِجْلاه » أى تَورَّمَتَا وانتَفَخَتا . والْمُسْمَغِدُّ: المُتَكِبِّر الْمُنتفِخ غَضبا . واسمَغَدَّ الجرح إذا وَرم .
- ﴿ سَمْكَ ﴾ (هـ) في حديث على « وبَارِئُ الْمَسْمُوكَاتِ » أَى السَّمُواتِ السَّبَعِ . والسَّامِك : العَالِي الْمُرتَفَعُ . وسمَكُ الشيء بِسَمُكُه إذا رفَعَه .
- (س) وفى حديث ابن عمر «أنه نَظَر فإذا هو بالسِّماك ، فقال : قَدْ دَنا طُلُوع الفجْر فأوْتَر برَ كُمة » السِّماك : نَجَمْ فى السَّماء معروف . وهُما سِماً كان : رَامِح وأعْزَل. والرَّامح لا نَو اله ، وهو إلى جهة السَّمال ، والأعْزَل من كواكب الأنواء ، وهو إلى جِهة الجُنُوب . وها فى بُرج الميزان . وطُلوع السِّماك الأعْزَل مع الفَجْر يكون فى تَشْرِين الأوّل .
- ﴿ سَمَل ﴾ (س) فى حــديث العُرَنِيِّين « فقطع أَيْدِيَهُمُ وأَرجُامَهم ، وسَمَلَ أَعُيْنَهُم » أَى فَقَاها بحَديدةٍ مُحْمَاة أو غيرها . وقيل هو فَقُوْها بالشَّوْك ، وهو بمعنى السَّمْر . وقد تقدم . وإنما فَعَل بهم ذلك لأنهم فعَلوا بالرُّعاة مثله و قَتَلوهم ، فجازَاهُم على صَذِيعهم بمثله . وقيل إن هــذاكان قبــل أن تنزل الحُدُود ، فلما نزلت نهى عن أَلمُئلة .
- \* وفى حــديث عائشة « ولنا سَمَلُ قَطِيفة كَنَّا نَلْبَسَمَا » السَّمَل : الْحَلَق من الثِّياب . وقد سَمَل الثَّوبُ وأَسْمَل .

<sup>(</sup>١) في ا والهروى بكسِر الميم الأولى وفتحالثانية . وانظر « زمر» فيما سبق .

- (ه) ومنه حـــديث قَيْلَة « وعليهــا أَسْمالُ مُلَيَّتَين » هي جمع سَمَلٍ. والْمَلَيَّة تَصْغير الْمَلَاءة (١) ، وهي الإِزَار .
- \* ومنه حديث على « فلم يَبْق منها إلا سَملة كَسَمَلة الإِدَاوة » هي بالتحريك الماء القليلُ يَبْقَى في أَسْفل الإِناء .
- ﴿ سَمَلَقَ ﴾ \* في حديث على " ﴿ ويصير مَعْمَدُها قَاعًا سَمْلَقَا ﴾ السَّمْاَق : الأرضُ المسْتَويةُ الجَرْدَاءِ التي لا شَجر فيها .
- ﴿ سَمَم ﴾ (ه) فيه « أُعِيذُ كُما بَكلمات الله التَّامَّة ، من كل سامَّة وهامَّة » السَّامَّة: ما يَسُمُّ ولا يَقْتُل مثل العَقْرب والزُّنْبُور ونحوها . والجمع سَوَامّ .
- (س) ومنه حديث عِياض « مِلْنا إلى صخرة فإذا بَيْض، قال : ماهذا ؟ قانا: بَيْض السَّامّ » يُر يد سامَّ أبرصَ ، وهو نَوعُ من الورَزَغ .
- \* وفي حـديث ابن المسيّب «كنَّا نقول إذا أصْبَحْنا: نعوذُ بالله من شرِّ السَّامّة والعامَّة » السَّامة هاهنا خاصَّة الرَّجل. يقال سمَّ إذا خصَّ.
- (س) وفى حديث عمير بن أفْصَى « يُورِدُه السامَّةَ » أَى المَوتَ . والصحيحُ فى المَوتَ أَنه السَّامُ بتخفيف الميم .
  - \* ومنه حديث عائشة « أنها قالت لليهود : عليكم السَّامُ والذَّام » .
- (س) وفيه « فأتُوا حرثَكُمُ أنَّى شئتُم سِمَاما واحداً » أى مأتًى واحِـداً ، وهو من سِمَام الإِبْرة : تَقْبَها . وانتَصب على الظَّرف : أى فى سِمَام واحـــد ، لكنَّه ظرف محدود أُجْرى لُبْهُم .
- (س) وفي حديث عائشة «كانت تَصُوم في السَّفَر حتى أَذْلَقَهَا السَّمُوم » هو حرُّ النهار . يقال للرِّيح التي تَهُبُ حارَّة بالنهار : سَمُوم . وبالليل حَرُور .

<sup>(</sup>١) قال في الفائق٢/٢٦١ : « مُكَيَّة تصغير مُلاءَة ، على الترخيم »اهوالرواية في الهروى بالهمز « مُكَيِّئَةُ ومُكَيِّئَةً

- (س) وفى حـــديث على يَذُم الدُّنيــا « غِذَاؤُها سِماًم » السَّمام ــ بالكسر ــ جمعُ السَّم القاَتِل .
- ﴿ سَمَن ﴾ (ه) فيه « يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قُومٌ يَنْسَمَّنُونَ » أَى يَتْكَثَّرُونَ بِمَا لَيْسَ عندَهم، ويدَّعُونِ مَالَيْسِ لهم من الشَّرَف. وقيل أرادَ جَمْعَهُم الأَمُوال. وقبل يُحبُّون التوسَّع في اللَّا كِل والمَشَارِب، وهي أَسْباب السِّمَن.
  - \* ومنه الحديث الآخر « ويظهر فيهم السِّمن » .
- (ه) وفيه « ويل لِلْمُسَمِّناتِ يومَ القيامة من فَثْرَةٍ فى العِظام » أى اللاتى يَسْتَعْمِلن السَّمْنَة ، وهو دَوالا يَتَسَمَّن به النَّساء . وقد سُمِّنت فهى مُسَمَّنَة .
- (ه) وفى حديث الحجاج « إنه أتى بسَمكة مشوية ، فقال للذى جاء بها : سَمّنها ، فلم يَدْر مايريد » يعنى بَرّدْها قليلا .
- ﴿ سُمُه ﴾ \* في حديث على « إذا مَشَت هـذه الأُمَّة الشَّمَّمْ يَ فقـد تُوُدِّعَ منها » الشَّمَّهَ ، والشُّمَّيْمَ يضم السين وتشديد الميم : التَّبخُتُر من الكِبْر ، وهو في غـير هـذا الباطلُ والـكَذِبُ .
- ﴿ سَمَا ﴾ (س) فى حديث أمّ مَعْبَد « وإن صَمَت (١) سَمَا وعَلاهُ البَهَاهِ » أى ارْتَفَعَ وعَلا على جُلسائه . والسُّمو ُ : العُلوُّ . يقال : سَمَا يسْمُو سُمُوَّا فَهُو سَامٍ .
- (ه) ومنه حديث ابن زِمْل « رجُل طُوال إذا تَـكلَّم يَسْمُو » أَى يَعْلُو بِرأْسِه ويديه إذا تَـكلَّم . يقال فلانُ يسمُو إلى المَعالى إذا تَطاول إليها .
- (س) ومنه حديث عائشة « قالت زَينَبُ : يارسول الله أَحْمَى سَمَعَى وبصرى ، وهي التي كانت تُسامِينَى منهُنّ » أَى تُعالِينِي وتُفاخِرنِي ، وهو مُفاعَلة من السُّمو " : أَى تُطاوِلُنِي فَ الْخَطْوة عنده .

<sup>(</sup>١) الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والرواية في الفائق ٧٨/١ : « إن صمت فعليه الوقار ، وإن تكلم سما وعلاه البهاء » .

- (س) ومنه حديث أهل أُحُد « إنهم خَرَجوا بسُيوفهم يَتَسَامَون كأنهم الفُحول » أى يَتَبَارَون ويَتَفاخَرُون . ويجوز أن يكون يَتداعَون بأسمائهم .
- (س) وفيه « إنه لمَّا نزَل : « فسبِّح باسُم ربِّك العظيم » قال : اجْعَلُوها في رُكُوعكم » الاسمُ هاهنا صلَة وزيادة ، بدليل أنه كان يقولُ في رُكُوعه سبحان ربِّي العظيم وبحَمْده ، في ذف الاسمُ . وهذا على قول من زَعم أن الاسمَ هو المُسمَّى . ومن قال إنه غيرُه لم يَجُعْلُه صلة .
- (س) وفيه « صلَّى بِنا فى إثْر سَمَاءِ من الليل » أى إثْر مَطَر . وسُمِّى المَطرُ سماء لأنه يَبزِل من السماء . يقال : مازِلْنا نَطَأُ السماء حتى أتَكِنْناكُم : أى المَطَر ، ومنهم من يُؤَنِّتُه ، وإن كان بمعنى المَطَر ، كا يُذَكر السماء ، وإن كانت مؤنَّة ، كقوله تعالى « السماء مُنفَطِرٌ به » .
- (س) وفى حديث هاجَر « تلِك أُمُّكُم يابَنى ماء السماء » تُريد العرب ، لأنهم يَعيِشون بماء المَطَر ويَتَتَبَّعون مساقط الغَيث .
  - (س) وفي حديث شُرَيْح « اقْتضي مالِي مُسَمّى » أي باسمي .

## ﴿ باب السين مع النون ﴾

- ﴿ سنبك ﴾ \* فيه «كره أن يُطْلَبَ الرِّزْقُ في سَنابِك الأرضَ» أَى أَطْرافِها ، كَأَنَّه كَره أَن يُسافر السَّفَر الطويل في طلَب المال .
- (ه) ومنه الحديث « تُخْرِجُكُمُ الرُّومِ منها كَفْرا كَفْرا إلى سُدْبُكُ من الأرض » أى طَرَف. شَبَّه الأرض في غِلَظِها بسُنبُك الدابة وهو طَرَف حافِرها . أخرجَه الهروى في هذا الباب وأخرجَه الجوهرى في سَبَك وجعل النون زائدة .
- (سنبل) \* فى حديث عثمان « أنه أرْسَل إلى امرأة بِشُقَيْقة سُنبلانيّة » أى سابغة الطول ، يقال ثوب سُنبُلا نَى، و سَنْبَل ثو بَه إذا أَسْبله وجرَّه من خَلْفه أو أَمامه . والنون زائدة مثلها فى سُنبُل الطعام . وكلهم ذَكرُوه فى السين والنون حَمْلا على ظاهر لفظه .

( ه س ) ومنه حديث سلمان « وعليه ثوب سُنْبُلاني الله وعليه على الكروى : يَحتمل أن يكون منسوبا إلى موضع من المواضع .

﴿ سنت ﴾ (ه) فيه « عليه ﴿ السَّنَى والسِّنُّوت ﴾ السَّنُوت : العَسَل . وقيل الرُّبُّ . وقيل الكَمُون . و يُررُوى بضم السين ، والفتح أفصح (١) .

\* ومنه الحديث الآخر « لوكان شيء 'يُنجي من الموت لـكان السَّنَي والسَّنُّوت » .

(س) وفيه « وكان القوم مُسْنِتين » أى مُجدبين ، أصابَتهم السَّنَة ، وهى القحْط والجدْب. يقال أَسْنَت فهو مُسْنَت إذا أَجْدَب. وليس بابَه ، وسيجيء فيما بعد .

\* ومنه حديث أبي تَميمة « اللهُ الذي إذا أَسْنَتَ أَنْبَتَ لك » أي إذا أَجْدَبْت أَخْصَبَك.

(سنح) في حديث عائشة واغتراضها بين يدّيه في الصلاة « قالت : أ كُرّ هأن أسْنَجَه »

أَى أَكْرَهُ أَنْ أَسْنَقْبِلُهُ بِبَدَنِي فِي صلاته ، من سَنَح لِي الشيُّ إِذَا عَرَضٍ . ومنه السَّانِح ضلا البَارِح .

(س) وفى حديث أبى بكر «كان مَنْزله بالسُّنُح» هى بضم السين والتُّون. وقيل بسكُونها موضع بعوَ الى المدينة فيه منازل بنى الحارث بن الجزارج.

(س) ومنه حديث أبى بكر «أنه قال لأسامة : أغر عليهم غاَرة سَنْحَاء» من سَنَح لهالشي الأسامة : أغر عليهم غاَرة سَنْحَاء» من سَنَح لهالشي الإنا اعترضه . هكذا جاء في رواية . والمعروف عارة سحَّاء . وقد تقدم (٢) .

﴿ سنحف ﴾ (ه) فى حديث عبد الملك «إنَّك سِنتَعْف»أى عَظيم طَويل ، وهو السُّنحاف أيضا ، هكذا ذكرَه الهروى فى السين والحاء . والذى فى كتاب الجوهرى وأبى موسى بالشين والخاء المعجمتين . وسيجىء .

﴿ سنحنح ﴾ ( ه ) في حديث على .

\* سَنَحْنَح اللَّيل كَأُنِّي جَنِّي \*

أَى لا أَنَامِ اللَّيْلِ، فأَنَا مُتَيَقَّظُ أَبِداً . ويروى سَمَعْمع . وقد تقدم .

<sup>(</sup>۱) وفيه لغة أخرى « سِنْتَوْت » ( الهروى والقاموس )

<sup>(</sup>۲) وتروي بالميم « مسحاء » وستجيء .

- ﴿ سنخ ﴾ (ه) فيه « أن خيَّاطا دَعاه فقدَّم إليه إهَالةً سَنِحَة » السَّنِحَة : المتَغَيِّرة الرِّيح . ويقال بالزاى . وقد تقدم .
- (س) وفي حديث على « ولا يَظْمأ على التَّقُوى سِنْخ أصل » السِّنْخ والأصلُ واحد ، فلما اختلَفَ اللَّفظان أضافَ أحدَها إلى الآخر .
  - (س) ومنه حديث الزُّهُرِيّ « أصلُ الجهاد وسِنْخُه الرِّباط » يعنى الْمرَ ابطة عليه .
- ﴿ سند ﴾ (س) فى حديث أُحُد « رأيتُ النِّساء يُسْنِدْن فى الجَبَل » أَى يُصَعَّدن فيه . والسَّنَدُ ما ارْتفعَ من الأرض. وقيل ما قا بَلكَ من الجَبَل وعَـلَا عن السَّفْح. ويُرْوى بالشين المعجمة ، وسيذْ كَر .
- (ه) ومنه حديث عبد الله بن أنيس « ثم أَسْنَدُوا إليه في مَشْرُبة » أي صعدوا . وقد تمكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث أبى هريرة « خرج أثمامة بن أثال وفلان مُتَسَا بِدينِ » أى مُتَعَاوِ نين ، كأنّ كُلّ واحدٍ منهما يَستَنِد على الآخر ويَسْتعين به .
- (ه) وفى حديث عائشة «أنه رُئِى عايها أربَعَة أثواب سَنَد » هو نوع من البُرُود البُرُود البَرُود البَرُود البَرَاد .
- (س) وفى حديث عبد الملك « إن حَجَراً وُ حِد عليه كتاب بالمُسْنَد » هى كتابة قديمة . وقيل هو خط حِمْيَر .

### ﴿ سندر ﴾ ( ه ) في حديث على :

# \* أ كيلُكُم بالسَّيف كيلَ السَّندَره \*

أى أَقْتُلَكُم قَتْلاً واسعاً ذَرِيعاً. السَّندرة: مَكْيال واسع في قيل يحتمل أن يكون النَّذ من السَّندرة وهي شَجَرة يُعمَل منها النَّبل والقِسِيّ . والسندرة أيضا العَجَلة . والنون زائدة وذكرَها الهروى في هذا الباب ولم يُنبّه على زيادتها .

- ﴿ سندس ﴾ (ه) فيه « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بِجُبَّة سُنْدُس » السُّندس : مارقَ من الدِّيباج ورفع (١) . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ سنط ﴾ ﴿ فيه ذكر « السَّنُوط » هو بفتح السين الذي لا عليه له أصلا . يقال رَجلُ سَنوطُ وسِناً ط بالكسر .
- (سنع) (س) في حديث هشام يَصِف ناقةً « إنها لَمِسْناع » أى حَسَنةُ الخَلْق. والسَّنَع: الجَال . ورجُل سَنِيع ، ويُرْوى بالياء . وسيجيء .
- ﴿ سَمَ ﴾ (س) فيه « خيرُ الماءِ السَّنَمِ » أى المُر ْتفع الجارى على وجه الأرض. ونَبْتُ سَنِم أى مُر ْتَفِع . وكُل شيء علا شيئاً فقد تَسَنَّمة . ويُر وى بالشين والباء .
- (ه) ومنه حديث لقمان « يَهَب المائةَ البَكْرة السَّنِمَة » أى العظيمة السَّنام. وسَنام كل شيء أعلاه.

#### وفی شعر حسان :

وأنَّ سَنَام المَجْدِمِن آلِ هَاشِمٍ بَنُو بِنْتِ تَخْزُوم وَوَالدُك الْعُبُد أَى أَعْلَى الْمَجْد .

- \* ومنه حديث ابن عُمَير « هاتوا كَجَزُور سَنِمَةٍ في غــداةٍ شَرِمَة » ويجمع السَّنام على أَسْنِمَة .
- (س) ومنه الحديث « نِساء على رُؤسهن كأسْنِمَة البُخْت » هُنَّ اللَّو اتى يَتَعَمَّمْن بالمقانِع على رؤسهن يُكَبِّرِنها بها ، وهو من شعار المُغنّيات .
- ﴿ سَنَ ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكر « السُّنة » وما تصرَّف مها . والأصلُ فيها الطريقة والسِّيرة . وإذا أُطْلِقَت فى الشَّرع فإنما يُرادُ بها ما أمَرَ به النبى صلى الله عليه وسلم ونهى عنه ونَدُب إليه قولا وفع لا ، مما لم يَنْطَق به الكِتابُ العزيزُ . ولهذا يقال فى أدِلَّة الشَّرع الكِتابُ والسُّنَّة ، أى القرآن والحديث .

<sup>(</sup>١) وغليظه : الاستبرق .

- (س) ومنه الحديث « إنما أُنسَّى لِأَسُنَّ » أَى إِنما أَدْفَعُ إِلَى النِّسيان لأَسُوق الناس بِالهِدَاية إلى الطَّرِيقِ النُسيانُ . ويجوز أن بلهِدَاية إلى الطَّرِيقِ النُسيانُ . ويجوز أن يَعلوا إذا عَرَض لهم النِّسيانُ . ويجوز أن يكون من سَنَنْت الإبلَ إذا أَحْسنت رِعْيتها والقيامَ عليها .
- \* ومنه حديث « أنه نَزَل الْمُحصَّب ولم يَسُنَّه » أى لم يجعله سُنَّة يُعْمَل بها . وقد يَفْعلُ الشيء لسبب خاصِّ فلا يعُمَّ غَيره . وقد يَفْعل لمعنى فَيزُول ذلك المَعْنى ويبقى الفعل على حاله مُتَبَعاً ، كَهَصْر الصلاة فى السَّفر للخوف ، ثم استمرَّ القصر مع عَدَم الخوف .
- (س) ومنه حديث ابن عباس « رَمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بسُنَّة » أى أنه لم يَسُنَّ فِمْ لَهُ لِكَافَّةِ الأُمَّة ، ولكن لسبب خاص ، وهو أن يُرِى المُشْركين قُوَّة أصحابه ، وهذا مذهبُ ابن عباس ، وغَيرُه يَرَى أن الرَّمَل في طَوَاف القُدوم سُنَّة .
- \* وفى حديث نُحَلِّم بن جَثَّامة « اسْنُن اليوم وغَيِّر غداً » أَى أَعَل بُسُنَّتُك التَّى سَنْنَهَا فَى القَصاص ، ثم بعد َ ذلك إِذا شِئْتَ أَن تُغَيِّر فَغَيِّر : أَى تُغَيِّر ما سَنَنْت . وقيل تُغَيِّر : من أخذ الغِير ، وهي الدِّية .
- \* وفيه « إِن أَ كَبَرَ الكَبائرَ أَن تُقَاتِلِ أَهل صَفْقَتك ، وتُبدِّل سُنَّتَك » أَراد بتَبديل السُّنة أن يرجع أَعْرابيا بعد هِجْرته .
- (ه) وفى حديث المجوس « سُنُّوا بهم سُنَّة أهلِ الكتاب » أى خُذُوهم على طريقتهم وأَجْرُوهم فى قَبُول الجِزْية منهم مُجْراهُم .
- (س) ومنه الحديث « لايُنقض عهدُهم عن سُنّة ما حِلٍ » أى لا يُنقض بسَعْى ساع بالنّميمة والإفساد ، كما يقال : لا أفسد ما بَينى وبينك بمذاهب الأشرار وطُرُ وَهِم فى الفساد . والسنةُ الطريقة ، والسَّنَن أيضا .
  - (ه) ومنه الحديث « ألا رجُلُ يَرُدّ عنَّا من سَنن هؤلاء » .
- (س) وفى حديث الخيل « استَنَتْ شَرَفا أو شَرَفَين » استَنَّ الفَرَس يستَنُّ اسْتِنَاناً : أَى عَدَا لِمَرَحِه ونشَاطِه شَوْطاً أو شَوْطَين ولا رَاكِب عليه .

- ( ه ) ومنه الحديث « إن فَرَس المجاهد ليَسْتَنُّ في طِوَله » .
- (س) وحديث عمر « رأيتُ أباه يستَنُّ بسَيْمُه كما يَسْتَنُّ الجَمَل » أَى يَمْرِحُ ويَخْطُرُ به . وقد تـكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث السُّواك « أنه كان يَسْتَنُّ بعود من أرَاك » الاسْتِنانُ: اسْتعال السُّواك ، وهو افْتِعاَل من الأسْنان: أي يُمرُّه عليها.
  - (س) ومنه حديث الجمعة « وأن يَدَّهِن ويستَنَّ » .
- (س) وحديث عائشة فى وفاة النبى صلى الله عليه وسلم « فأُحَدْتُ اَلجريدَة فَسَنَنْته بها » أَى سَوَّكُته بها . وقد تكرر فى الحديث .
- ( ه ) وفيه « أعْطُوا الرُّكُبَ أُسِنَّتُهَا » قال أبو عُبيد (' ): إن كانت اللَّفظة محفوظة فكأنها جمع الأسْنان . يقال لِما تأكله الإبل وترعاه من العُشْب سِنُّ وَجَمْعه أَسْنان ، ثم أُسنَّة .

وقال غيره (٢): الأسنة جمع السِّنان لا بَحْمع الأسْنان ، تقول العرب : الحَمْضُ يَسُنَّ الإبل على الخُلَّة : أَى يُقُومِها كَمَا يُقُومِى السَّنَّ حَدِّ السِّكين . فالحمْض سِنان لها على رَعْى الْخُلَّة . والسِّنان الاسم ، وهو القُوَّة .

واسْتَصوب الأزهري القَوْلين معاً . وقال الفراء : السِّن الأكل الشديد .

وقال الأزهرى: أصابت الإبلُ سِنَّا من الرِّعْى (٢) إذا مَشَقت منه مَشقا صَالحا. ويُجمع السنُّ بهذا المعنى أَسْنَانا [ ثم تُجُمْع الأَسنان أسنَّة (١) ]. مثل كِنِّ وأكنان وأكنَّة (٥)

وقال الزمخشرى: « المعنى أعْطُوها ما تَمْتَنع به من النَّحْر ؛ لأن صاحبها إذا أَحْسَن رَعْيَها سمنَت وحَسُنت في عينه فيَبْخُل بها من أن تُنْحر ، فَشَبه ذلك بالأسِنَّة في وقوع الامتناع بها ».

<sup>(</sup>١) أول كلام أبى عبيد كما في الهروى واللسان « لا أعرف الأســنة إلا جم سنان ، للرمح ، فإن كان الحديث محفوظاً ... الخ » (٢) هو أبو سعيد [ الضرير ] كما ذكر الهروى واللسان .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل والدر النثير « المرعى » وأثبتنا ما فى 1 واللسان والهروى .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من اللسان .

<sup>(</sup>ه) زاد الهروى واللسان : « ويقويه حديث جابر بن عبــد الله أن رسول الله صلى الله عليــه وســلم قال : « إذا سِرْتُمُ فَى الخِصْبِ فَأَمْـكُنوا الرِّ كَابَ أَسْنَانَهَا ﴾ . قال أبو منصور : وهذا اللفظ يدل على صحة ما قال أبو عبيد فى الأسنة أنها جم الأسنان ، والأسنان جم السن ، وهو الأكل والرعى » .

هذا على أنَّ الْمُراد بالأسِنَّة جمع سِنَان ، وإن أريد بها جمع سِنَّ فالمعنى أمْكنوها من الرِّعى . (س) ومنه الحديث « أعْطُوا السَّنَّ حظَّها مِن السِّن » أى أعْطُوا ذَوَات السَّنّ وهي الدَّوابُّ حظَّها مِن السِّن وهو الرِّعى .

( ه ) ومنه حديث جابر « فأمْكِنوا الرِّكاب أَسْنانا » أَى تَرْعَى أَسْنَانا .

\* وفى حديث الزكاة «أمَرَى أن آخُذ من كُل ثلاثين من البقر تبِيعاً ومن كل أربعين مُسِنَّة » قال الأزهرى: والبقرةُ الشاةُ يقع عليهما اسم المُسن اذا أَثْنَيا ، وتُمُنْيَان فى السَّنة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كِبَرها كالرجُل المُسِنِّ ، ولكن معناه طُلوع سِنَها فى السَّنة الثالثة .

(ه) وفي حديث ابن عر «أينْ فَي () من الضحايا التي لم تُسْنَنْ » رواه القُتَيْبي بفتح النون الأولى ، قال : وهي التي لم تَنْبُت أسْنانها ، كأنها لم تُمْط أسنانا ، كا يقال لم يُلبَن فلان إذا لم يُعْط لَبناً . قال الأزهرى : وَهِمَ في الرواية ، و إنما الحفوظ عن أهل الثّبت والضبْط بكسر النون ، وهو الصواب في العربية . يقال لم تُسْنِ ولم تُسِنَ . وأراد ابن عمر أنه لا يُضَحَّى بأضحيّة لم تُشْن : أي لم تَصِرْ تَذَيَّة ، فإذا أثنت فقد أسَنَّت . وأدنى الأسْنان الإثناء .

(س) وفى حديث عمر «أنه خَطب فَذَكُر الرِّبا فقال: إن فيه أبواباً لا تَخْفى على أحدٍ منها السَّلَمَ فى السِّنِّ » يعنى الرقيق والدوابَّ وغيرها من الحيوان . أرادَ ذواتَ السِّنِّ . وسِنُ الجارحة مُوَّنَّتَة . ثم استعيرت للعُمْر استدلاً لا بها على طُوله وقِصَره . وَبَقيَتْ على التأنيث .

### (س) ومنه حدیث علی :

\* بَازِلُ عَامَيْن حَدِيثُ سِنِّى (٢) \* أَن شَابُ حَدَثُ شِنِّى فَ العَمْلِ والعِلْمِ .

( ه ) وحديث عثمان « وجاوزتُ أَسْنَانَ أهل بيتي » أى أعْارهم . يقال فلان سِنُّ فلاَن ، إذا كان مثله في الستنّ .

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل و 1 والدر النثير والفائق ١ / ٦١٨ والذي في اللسان والهروى « مُيتَّقَى »

 <sup>(</sup>۲) يروى « حديثُ سِنِّى » بالإضافة .

- \* وفى حديث ابن ذِى يَزَن «لأُوطِئَنَّ أَسْنَانَ العرَب كَعْبَه » يُرِيد ذَوِى أَسْنَانهم ، وهم الأَكَا بر والأشْرَاف .
- [ ه ] وفى حسديث على « صَدَقنى سِنَ بَـكْرِه » هذا مثل يُضرب للصَّادِق فى خَبَره ، ويقوله الإنسانُ على نَفْسه و إن كان ضارًا له . وأصلُه أن رجُلا ساَوَمَ رَجلا فى بَـكْرٍ ليشْتَريه ، فسأل صاحبه عن سنّه فأخبره بالحق ، فقال المُشْتَرى : صَدَ قنى سنَ بَـكْرِه .
- \* وفى حديث بَوْل الأعرابي فى المسجد « فدعاً بدَلُو من ما السَّمَةُ عليه » أى صَبَّه . والسَّنَ الصَّبُ في سُهُولة . ويروى بالشين . وسيجيء .
  - ( ه ) ومنه حديث الخمر « سَنَّهَا في البطحاء » .
- ( ه ) وحديث ابن عمر «كان يَسُنُّ الْمَاءَ على وجْهه ولا يَشُنثُه » أي كان يَصُبُّهُ ولا يُفَرِّقه عليه
- \* ومنه حــدیث عمرو بن العــاص عنــد موته « فَسُنُّوا عَلَیَّ التُّرَابَ سَنَّا » أَ ی ضَعُوه وضْعــا سَهْلا.
- (س) وفيه «أنه حضَّ على الصَّدَقة ، فقام رَجل قَبِيحُ السُّنَّة »: السنَّة: الصُّورةُ ، ومَا أُقبل عليك من الوجه. وقيل سُنَّة الحدِّ : صَفْحته .
- (س) وفی حدیث بَرْوَعَ بنْتِ واشِقِ « و کان زوجُها سُنَّ فی بئر » أی تَغَیَّر وأنْـتَن، من قوله تعالی : « مِن حَمَّاً مَسْنون » أی مُتَغَیّر. وقیل أراد بسُنَّ أَسِنَ بوزن سَمِـعَ ، وهو أن یَدُورَ رَاسُه من رَبِح کَرِیهة شَمَّها و یُغْشَی علیه .
- \* ومنه الحديث « اللهم أعِنِّى على مُضَرَ بالسَنة » السَنةُ : اَلجد ْبُ ، يقال أخذتُهم السَّنة إذا أَجْد بوا وأُقْحطُوا ، وهي من الأسماء الغالبة ، نحو الدَّابَّة في الفَرَس ، والمال في الإبل : وقد خَصُّوها بقَلْب لامها تاء في أَسْنَتُوا إذا أَجْدَ بوا .

- (ه) ومنه حدیث عمر «أنه كان لا يُجيز نِـكاحاعامَ سَنَةٍ »أى عامَ جَدْب، يقول لَـكلَّ الضِّيق يَحْمِلهم على أن يُنْكِحوا غيرَ الأكْفاء ·
- (ه) وكذلك حديثه الآخر «كان لا يَقْطعُ في عام سَنَةً » يعنى السَّارَقَ. وقد تكررت في الحديث.
- (ه) وفى حــديث طَهَّفَة ﴿ فأصابَتَنْـا سُنَيَّةٌ حَمْرًا ۚ ﴾ أى جَدْبُ شــديد ، وهو تَصْغير تَعْظيم .
- (س) ومنه حدیث الدعاء علی قریش « أعِنّی علیهم بسِنین کسِنی یوسف » هی التی ذکرها الله تعالی فی کتابه « ثم کیاتی من بعد ذلك سَبْ عِ شِدَادْ » أی سَبْع سِنین فیها قعط و جَدْبُ .
- (سُ) وفيه أنه نَهَى عن بَيْع السِّنِين » هو أن يبيع ثَمَرة نَخْـله لأ كثر من سَنَة ، نَهَى عنه لأنه غَرَرُ ، وبيع مالم يُخْلَق .

وهو مثل الحديث الآخر «أنه نهى عن المُعاومه». وأصلُ السَّنة سَنه بوزن جَبْهةٍ ، فحُذفَت الأمُها و ُنقِلت حَرَكَتُها إلى النُّون فبَقيت سنة ؛ لأنها من سَنهت النخلة وتَسَنهت إذا أنى عليها السِّنُون. وقيل إنّ أصلَها سَنوة بالواو فحذفت الهاء ، لقولهم : تَسَنَّيتُ عنده إذا أقمت عنده سنة فلهذا يقال على الوجهين : استأجرته مُسانهة ومُساناة . وتُصَغَّر سُذيهة وسُنيّة، وتُجْمعُ سَنهات وسنوات وسنوات فاإذا جَمْعتها جمع الصّحة كسر ت السين ، فقلت سنون وسنين . و بعضهم يضمها . ومنهم من فإذا جَمْعتها على النون الأخيرة ، ويجعل الإغراب على النون الأخيرة ، فإذا أضَفْتها على الأوّل حذفت نون الجمع للإضافة ، وعلى الثانى لا تحذفها فتقول سنى زيد ، وسنين وسنين ويد ،

- ﴿ سَنَا ﴾ (س) فيه « بَشِّرْ أُمَّتَى بالسَّنَاء » أَى بارْتِفَاَعِ الْمَزَلَةُ والقَدْرُ عند الله تعالى . وقد سَنَى يَسْنَى سَنَاء أَى ارتَفَع . والسَّنَى بالقصر : الضَّوْء .
- (ه) وفيه «عليكم بالسَّني والسَّنُّوت، السَّني بالقصر: نَبَات معروف من الأدوية؛

له حَمْل <sup>(۱)</sup> إذا يبِسَ وحرَّ كَتْه الريحُ سَمِعت له زَجَلا . الواحدة سَناة . و بعضهم يرو يه بالمدّ . وقد تكرر في الحديث .

- (ه) وفيه « إنه ألْبَس الخميصة أمّ خالد وجعل يقول يا أمَّ خالد سناَسَنَا » قيل سَنا بالحَبَشيَّة حَسَنُ ، وهي لغيةُ ، وتخفَّف نُونُهَا وتُشدَّد . وفي رواية « سَنَهُ سَنَهُ » وفي أخرى : « سَنَاهُ » بالتشديد والتخفيف فيهما .
- (س) وفى حديث الزكاة « ماسُقى بالسَّوانى ففيه نصفُ الْعُشْر » السَّوانى جمع سَانية ، وهى النَّاقةُ التى يُسْتَقَى عايبها .
- (س) ومنه حديث البعير الذي شَكَا إليه صلى الله عليه وسلم فقال أهلُه « إنَّاكُنَّا نَسْنُو عليه » أي نَسْتَقِي .
  - \* ومنه حدیث فاطمة رضی الله عنها « لقد سَنَوْتُ حتی اشْتَكَیت صَدْرِی » .
- \* وحديث العَزَّل « إنَّ لَى جاريةً هَى خَادَمُنا وَسَا نِيَتُنَا فَى النَّخَل » كَأْنَهَا كَانَت تَسْقِى لَمْم نَخَابُهُم عِوض البعير . وقد تكرر في الحديث .
  - (ه) وفي حديث معاوية ، أنه أنشد :

ومعنى قوله : استغورا الله : اطلبا منه الغِيرَةُ ، وهي المِيرَةُ .

<sup>(</sup>١) في اللسان : حمل أبيض .

<sup>(</sup>٢) صدره كما في اللسان:

<sup>\*</sup> وَأَعْلَمُ عِلْماً لَيْسَ بِالظَّنِّ أَنَّهُ \* \* فَلَا تَيْأَسَا وَاسْتَغُوْرَا اللَّهَ إِنَّه \*

## ﴿ باب السين مع الواو ﴾

- ﴿ سُواً ﴾ ﴿ فَي حديث الْحَدَيبية والْمُغِيبِة واللهِ اللهِ ال
- \* ومنه حدیث ابن عباس فی قوله تعالی « وطَفِقاً یَخْصِفان علیهما من وَرَق الجنة » قال یَجْعلانِه علی سَوْءاتهما » أی علی فُرُوجِهما . وقد تکرر ذکرها فی الحدیث .
- (ه) وفيه « سَوْآهِ ولُودٌ خيرٌ من حَسْنَاءَ عَقِيمٍ » السَّوْآهِ : القَبِيحةُ . يقال : رجل أَسْوَأُ وامرأَةُ سَوْآهِ . وقد يُطْلق على كل كله أو فَعْله قبيحة . أخرجه الأزهرى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأخرجه غيرُه حديثا عن عمر .
- (س) ومنه حديث عبد الملك بن عمير « السَّوْآة بنْتُ السَّيد أَحَبُّ إِلَى من الحُسْنَاء بنْتِ الظَّنُون ».
- (س) وفيه «أن رجلا قَصَّ عليه رُؤيا فاسْتاء لها ، ثم قال : خِلافة نُبُوَّة ، ثم يُؤتِي اللهُ اللهُ اللهُ من يشاء » اسْتَاء بوزن اسْتاك ، افْتَعَل من السّوء ، وهو مطاوع ساء . يقال اسْتَاء فلان بمـكانى أى ساءه ذلك . ويروى « فاسْتالها » أى طَابَ تأوياتها بالتأمُّل والنَّظَر .
  - [ ه ] ومنه الحديث « فما سَوَّأُ عليه ذلك » أى ما قال له أسَأْتَ .
- ﴿ سُوبِ ﴾ \* في حديث ابن عمر ذكر « السُّوبية » وهي بضم السين وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء تحتها نقطتان : نبيذٌ معروفٌ يُتَآخذ من الحنطة . وكثيراً ما يشرَ بُهُ أهلُ مصر .
- (سوخ) (س) في حديث سُراقة والهِجْرةِ « فساخَتْ يَدُ فَرَسَى » أَى غَاصَت في الأَرض. يَقال ساخت الأَرضُ به تَسُوخُ و تَسيخ.
  - \* ومنه حدیث موسی صلوات الله علیه « فساخَ اَلجَبَلُ وخَرَّ موسی صَعِقا » .
- (س) وفي حديث الغار « فانْساخَتِ الصَّخرةُ » كذا رُوى بالخاء: أي غاصَت في الأرض، وإنما هو بالحاء المهملة. وسيجيء.

- ﴿ سُود ﴾ ( هُ سَ ) فيه « أنه جاءه رجُلُ فقال : أنتَ سَيِّدُ قُرَيش ، فقال : السيدُ اللهُ » أى هو الذي تَحَقُّ له السيادةُ . كَأَنَّه كُره أن يُحْمَد في وجهه ، وأحَبَّ التَّواضُع .
- (س) ومنه الحديث « لمَّا قالوا له أنت سيَّدُنا ، قال : قولوا بقَولِكُم » أى ادْعُونى نبيًا ورسولا كما سمَّانى اللهُ ، ولا تُسمُّونى سيِّدا كما تُسمُّونَ رُؤْساءَكم ، فإنى لسْتُ كأَحَدِهم ممن يسُودكم في أسباب الدنيا .
- (ه) ومنه الحديث «أنا سيد وَلد آدَم ولا فحر » قاله إخبارا عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسُّودَد ، وتحدُّثًا بنعمة الله تعالى عنده ، وإعلامًا لأمُّته ليكون إيمانهم به على حَسَبه ومُوجَبه . ولهذا أَتْبَعه بقوله ولا فَخْر : أَى أَنَّ هذه الفَضِيلة التي نِلْتَها كَرامة من الله لم أنكُها من قبِل نَفْسى ، ولا كَلفتُها بقُوَّتَى ، فابس لى أن أفتَخر بها .
- (س) وفيه «قالوا يارسول الله من السيّدُ؟ قال: يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، قالوا: فما في أُمَّتِك من سيِّد؟ قال: بلي ، من آتاه الله مالاً ، ورُزِقَ سماحةً فأدَّى شكره ، وقَلَّت شكاَيتُه في الناس » .
  - (س) ومنه «كُلُّ بني آدم سيّدٌ، فالرجُل سيّدُ أهل بيته ، والمرأةُ سيدةُ أهل بيتها ».
- (س) وفى حديثه للأنصار «قال: مَنسيّدكم؟ قالوا: الجَدُّ بنُ قَيسٍ ، على أنا نُبَخَّلُهُ . قال وأيّ داء أدْوَى من البُخْل » .
- ( ه س ) وفيه « أنه قال للحسن بن على رضى الله عنهما : إن ابْـنِي هذا سَيْدُ » قيل أراد به الحليمَ ، لأنه قال فى تمامه « وإنَّ الله يُصْلِحُ به بين فِئَتَين عَظِيمَتَين من المسْلين » .
- (س) وفيه « أنه قال الأنصار : قومُوا إلى سيِّدكم » يعنى سعْدَ بن مُعاَذ . أراد أفضلكم رَجُلاً .
- (س) ومنه «أنه قال لسعد بن عبادة : انظُروا إلى سَيّدنا هذا مايقول » هكذا رَواه الخطَّابى ، وقال يُريدُ : انظروا إلى من سَوَّدْناه على قَومه ورَأَّسْنَاه عليهم ، كما يقول السلطانُ الأعظم: فُلان أميرُنا وقائدُنا : أى من أمَّرناه على النَّاس ورتَّبناه لقَوْد الجُيُوش . وفي روابة « انظروا إلى سيِّدِيم » أى مُقَدَّمِكم .

- \* وفى حديث عائشة « إن امْرأةً سألتُها عن الخِضَاب فقالت : كان سَيِّدِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكرَهُ رِيحَه » أرادَت مَعْنى السيادة تعظياً له ، أو مِلْكَ الزَّوجيَّة ، من قوله تعالى « وألفيا سَيِّدَها لَدَى الباب » .
  - \* ومنه حديث أم الدرداء « قالت : حدثني سَيّدي أبو الدّرداء » .
- (ه) وفى حــديث عمر رضى الله عنه « تفقّهُوا قبل أن تُسَوَّدُوا » أى تعلموا العِلْم مادُمتم صِفاراً ، قبل أن تَصِيروا سادَةً منظُوراً إليهم فتَستَحيوا أن تتعلّموه بعد السكِبَر فتَبْقوا جُهّالًا . وقيل : أراد قبـــل أن تتزوَّجُوا وتَشْتغِلوا بالزواج عن العِلْم ، من قولهم : استاد الرجل إذا تزوَّج في سادَة .
  - \* ومنه حديث قيس بن عاصم « اتقوا الله وسوَّدوا أَكْبَرَكُم » .
- (ه) وفي حديث ابن عمر « مارأيتُ بعدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسودَ من مُعاوية ، قيل: ولا تُعر! قال: كان عُمرُ خيراً منه ، وكان هو أسودَ من عُمر » قيل أرادَ أسْخَى وأعطى للمال . وقيل أحْمَ منه . والسَّيد يُطْلق على الربِّ والمالكِ ، والشَّريف ، والفاصل ، والسَّريم ، والحليم ، ومُتَحمِّل أذَى قَومِه ، والزَّوج ، والرئيس ، والمقدَّم ، وأصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد ، فقُلبت الواوياء لأجْل الياء السَّاكِنَة قبلها ثم أدغت .
- (س) وفيه « لا تقولوا للمُناَفقِ سَيِّد ، فإنه إن كان سيِّدَ كم وهو مُناَفِق فحالُكُم دون حاله ، واللهُ لا ير ْضَى لَـكم ذلك » .
- (س) وفيه « تَنِيُّ الضَّانِ خيرٌ من السَّيد من المَّمَزِ » هو الْمُسِنَّ . وقيـــل الجليل وإن لَمْ يَكُن مُسِنَّا .
- (س) وفيه « أنه قال لعمر : انظر إلى هؤلاء الأساود حولك » أى الجماعة المتفرّقة . يقال: مَرَّت بنا أَساودُمن النَّاس وأَسْودَاتُ ، كأنها جمع أَسْودَة ، وأَسْودَة جمع قِلة لسَوَادٍ ، وهو الشخصُ؛ لأنه يُرى من بَعيدٍ أَسْودَ .
- [ ه ] ومنه حدیث سلمان « دخل علیه سعد رضی الله عنهما یَعُودُه فجعل یَبْسکی ویقولُ: لا أَبکی جَزَعا من الموت أو حُزنا علی الدُّنیا ، ولکن رسول الله صلی الله علیه وسلم عَبِد إلینـــا

لَيَكُفُ أَحَدَكُم مثلُ زَادَ الرَّاكِ ، وهذه الأساوِدُ حَوْلَى، وما حَوْلَه إِلَّا مِطْهَرَةُ وَإِجَّانَةَ ، وجَفْنَة » يريد الشُّخوصَ من النّسانِ أو مَتَاع أو غيره سواد . ويجوز أن يُريد الشُّخوصَ من النّسافِ أو مَتَاع أو غيره سواد . ويجوز أن يُريد بالأساوِدِ الحيَّاتِ ، جمعُ أَسْودَ ، شبَّهَا بها لاسْتِضْر ارِه بمكانِها .

- (ه) ومنه الحديث ، وذكر الفِتَن « لتعُودُنّ فيها أساوِدَ صُبًا » والأسودُ أخبثُ الحيّات وأعظمُها ، وهو مِن الصّفة الغالبَةِ ، حتى استُعْمِل اسْتُعْال الأشمَاء وُجَمِع جَمَعَها (١) .
  - [ ه ] ومنه الحديث « أنه أمَر بقَتْل الأَسْودَين »أَى الحَيَّة والعَقْرب.
- (ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « لقد رأيتُنا ومالَنا طعام وإلَّا الأَسُودَان » هُما التَّمرُ والماء . أما التمر فأسودُ وهو الغالبُ على تَمْر المدينة ، فأُضيف الماء إليه ونُوت بِنَعْته إتباعاً . والعَرَب تَفْعل ذلك فى الشيئين يصْطَحبان فيُسَمَّيان مَعاً باسْم الأَثْهَرَ منهما ، كالقمَرين والعُمَرين .
- (ه) وفى حديث أبى مِجْاَرَ « أنه خرج إلى الجمعةوفى الطريق عَذِرَات يابسة ، فجعل يَتَخطَّاها ويقول : . اهذه الأسْوِدَاتُ » هى جمع سَو ْدَاتٍ ، وسودَاتُ جمع سَو ْدَةٍ ، وهى القِطْعة من الأرض فيها حِجاَرة سُودُ خَشِنَة ، شَبَّه العَذِرة اليابسة بالحجارة السُّود .
  - (ه) وفيه « مامن دَاء إلا في الحبَّة السَّوداء له شِفاء إلا السَّام » أرادَ الشُّو نِيز <sup>(٢)</sup>.
    - (ه) وفيه « فأمَرَ بسَواد البَطْن فشُوِي له » أي الكَبد .
- ( ه ) وفيه « أنه ضحَّى بكبش يَطَوُّ فى سَواد ،وينْظُر فى سوَاد ، ويبْرُكُ فى سَواد » أَى أَسْود القَوائم والمرَابِض والمَحَاجِر .
- (ه) وفيه « عليكم بالسَّوادِ الأُعْظَمِ » أَى جُمْلة النَّاسِ ومُعْظَمهِم الذين يجتمعون على طاعة السُّلطان وسُلُوك النَّهج المُسْتقيم .
- (ه) وفى حـــديث ابن مسعود رضى الله عنــه « قال له : إِذْ نُكَ عَلَى أَن تَرْ فَعَ (اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الهروى : وقال ابن الأعرابي في تفسيره : يعني جماعات ، وهو جم سواد من الناس أى جماعة ، ثم أسودة ،ثم أساود .

<sup>(</sup>٣) في الهروي والدر النثير : وقيل هي الحبة الحضراء . والعرب تسمى الأخضر أسود ، والأسود أخضر .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان « أَذُنَكَ على أَن تَرَ فَعَ ﴾ والحديث أخرجه مسلمق باب « جواز جمل الإذنرفع حجاب ، من كتاب السلام» بلفظ « إِذَنُكَ على أَن يُرفَعَ الحجابُ ...»

<sup>(</sup>٤) قال في الدر النثير : قال أبو عبيد : ويجوز الضم .

الرَّجُـل مُسَاوَدَة إذا سَارَرْتَه . قيــل هو من إِذْناء سَوادِك من سَوادِه : أَى شَخصِك مِن شَخْصِه .

- ( ه ) وفيه « إذا رأى أحدكم سَواداً بَلَيْل فلا يكن أَجْبَنَ السَّوادَين » أَى شَخْصا .
- (ه) وفيه « فجاء بِعُودٍ وجاء بَبَعرَة حتى رَكَمُوا فصار سَواداً » أَى شَخْصاً يَبِينَ مِن بُعْدُ .
  - \* ومنه الحديث « وجعلوا سَواداً حَيساً » أى شيئاً مجتمعا ، يعنى الأزْوِدَةَ .
- ﴿ سُور ﴾ ( ه ) فى حديث جابر رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال لأصحابه : قُومُوا فقد صَنَعَ جابر سُوراً » أى طعاما يدعو إليه النّاس . واللّفظَة فارسيَّة .
- (ه) وفيه « أَتُحِبِين أَن يُسَوِّرَكِ اللهُ بَسُوَارَين مِن نَارٍ » السِّوارُ مِن الحلِيِّ معروفٌ ، وتَكسر السين وتُضمُّ . وجمعه أَسْوِرة ثم أَسَاوِرَ وأَسَاوِرَة . وسَوَّرْتُهُ السِّوارَ إِذَا أَلْبَسْتَهَ إِيَّاه . وقد تَكرر في الحديث .
- (س) وفى حديث صفة الجنة « أخذه سُو َارُ فَرَح » السُّوار بالضم : دَبيبُ الشراب فى الرَّأْس : أَى دَبَّ فيه الفَرحُ دَبيبَ الشَّراب .
- \* وفى حديث كمب بن مالك « مَشَيتُ حتى تسوَّرْتُ جدَّارَ أبى قتادة » أى عَلَوتُه . يقال تَسوَّرْت الحائط وسَوَّرته .
  - (س) ومنه حديث شَيْبة « لم يَبْقَ إلا أَنْ أَسَوِّرَه » أَى أَرْتَفِع إليه وآخذه.
    - \* ومنه الحديث « فَتَسَاوِرْتُ لِهَا » أَى رَفَعْتُ لِهَا شَخْصِي .
    - (س) وفي حديث عمر « فـكِدْتُ أُساَوِرُه في الصلاة » أي أو اثبِهُ وأقاتله .
      - ♦ ومنه قصيد كعب بن زهير :

إِذَا يُسَاوِرُ وَرْنَا لَا يَحِيلُ لَهِ أَنْ يَتْرُكُ القِرْنَ إِلاًّ وَهُو مَجْدُولُ (١)

( ه ) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « أنها ذكرت زينب فقالت : كُلُّ خِلاَلهَا تَحْمُو دُ (٢) ما خَلا سَوْرةً من غَرْب » أى ثورةً (٢) من حِدَّة . ومنه يقال للمُعَر بدِ سَوَّار .

<sup>(</sup>١) الرواية في شرح ديوانه ٢٢ : مغلول .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمودة ، وأثبتنا ما في ا والهروى واللسان .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل واللسان : سورة ، وأثبتنا ما في 1 والدر النثير والهروى .

- \* ومنه حديث الحسن « ما مِن أحد عَمِلَ عَملاً إلاَّ سَارَ في قلبه سَوْرَتانِ » .
- (ه) وفيه « لا يَضُرُّ المرأة أن لا تَنقُض شَعْرِها إِذا أصاب الماء سُورَ رأسِها »أى أعلاه ، وكُلُّ مُرْ تَفَيع سُورٌ . وفى رواية « سُورَة الرأس » ومنه سُورُ المدينة . ويروى « شَوَى رأسِها » جمع شَوَاةٍ ، وهى جلّدة الرأس . هكذا قال الهرَوِيُّ . وقال الخطَّابي : ويروى شُورَ الرأس . ولا أعرفه . وأرَاه شَوَى الرأس ، جمع شَواة . قال بعض المتأخرين : الرِّوايتَان غَير مَعْرُوفتين . والمعروف « شُوُون رأسِها » وهي أصول الشَّعر . وطرائق الرأس (١) .
- ﴿ سُوس ﴾ \* فيه «كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهماً نبياً وُهُمْ » أى تتوتى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاةُ بالرَّعيَّة . والسِّياسةُ : القيامُ على الشيء بما يُصْلِحُه .
- (سوط) (س) في حديث سَوْدة « أنه نظر إليها وهي تنظر في رَكُوّة فيها ماء فنهاها وقال: إنّى أخافُ عليكم منه المِسْوط » يعنى الشيطان ، سمى به من ساطَ القِدْرَ بالمِسْوط: والمِسْواط، وهو (٢) خشبة يُحرَّك بها ما فيها ليختَلِط ، كأنه يُحرِّك الناس المعْصِية ويجمعهم فيها.
  - \* ومنه حديث على رضي الله عنه « لتُساطُنَّ سَوطَ القِدْر » .
    - \* وحديثه مع فاطمة رضى الله عنهما :

# مَسُوطٌ لَمُهِمَا بِدَمِي وَلَحْمِي #

أى مَمْزُوجِ ومَخْلُوطٍ .

\* ومنه قصید کعب بن رهیر:

لَكُنَّهَا خُلَّةٌ قد سِيطَ من دَمِهَا ﴿ فَعِمْ ۖ وَوَلْعُ ۗ وَإِخْلَافُ ۗ وَتَبَدِيلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

- \* ومنه حدیث حلیمة « فَشَقًّا بطْنَه ، فهما یسُوطاً نه »
- (س) وفيه « أوّلُ من يدخل النارَ السَّوَّاطُون » قيل هم الشَّرَط الذين يكون معهم الأَسْواط يَضْر بون مها الناس .

<sup>(</sup>١) في اللسان : طرائق الناس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والدر : وهي . وأثبتنا ما في ا واللسان .

- ﴿ سُوع ﴾ ( ه ) فيه « في السُّوَعاء الوُّضُـوء » السُّوَعاء : الْمَذْيُ ، وهو بضم السين وفتح الواو والمدّ .
- \* وفيه ذكر « الساعة » هو يوم القيامة . وقد تكرر ذكرهافي الحديث . والساعة في الأصل تطلق بمعنيين : أحدُها أن تكونَ عِبَارَة عن جُزء من أربعة وعشرين جُزءا هي مجموع اليوم والليلة . والثاني أن تكون عبارة عن جُزء قليل من النهار أو الليل . يقال جلست عندك ساعة من النهار : أي وقتاً قليلا منه ، ثم استمير لاسم يوم القيامة . قال الزّجَّاج : معنى الساعة في كُلِّ القُرآن : الوقت الذي تقوم فيه الني تقوم فيه القيامة ، يُريد أنها ساعة خَفيفة يَحدُثُ فيها أمر عظيم من فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سمَّاها ساعة . والله أعلم .
- ﴿ سُوعَ ﴾ (س) في حديث أبي أيوب رضى الله عنه ﴿ إذا شئت فارْ كَبْ ثَم سُغْ في الأرض ما وجَدْت مَساعًا ﴾ أى ادخُل فيها ما وجدْت مَدْخلا . وساغَتْ به الأرضُ : أى ساخَت وسَاغ الشَّرَابُ في اكحلْق يَسُوغُ : أى دَخَل سَهُلا .
- ﴿ سُوف ﴾ (س) فيه « لَعَنَ الله الْمُسَوِّقَة » هى التي إذا أراد زَوْجُها أن يَأْ تِيهَا لم تُطَاوِعه ، وقالت سوف أفعلُ . والتسويفُ : المَطْلُ والتّأخِير .
- (س) وفى حديث الدُّولَى « وقف عليه أعرابى فقال : أَكَلَنَى الفَقْرُ ، وَرَدَّنَى الدَّهر ضَعيفاً مُسِيفاً » المُسيف: الذى ذهب ماله . من السُّواف ، وهو دالا يُهُلْكِ الإبل . وقد تفتح سينه خارجاً عن قياس نظائره . وقيل هو بالفتح الفَنَاء .
- (ه) وفيه « اصْطَدْتُ نُهُسَا بالأَسْوافِ » هو اسم لَحْرَم المدينة الذي حَرَّمَه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد تكرر في الحديث .
- (سوق) \* في حديث القيامة « يكشفُ عن ساقه » الساقُ في اللغة الأمرُ الشديدُ. وكشفُ الساق مثلٌ في شدَّة الأمر ، كما يقال للأقطع الشَّحيح: يَذُه مغلولة ، ولا يَدَثُمَّ ولا غُلَّ ، وإنما هو مثلٌ في شدّة البُخْل. وكذلك هذا لَا ساق هُناكَ ، ولا كُشف. وأصلُه أنَّ الإنسان إذا وقع في أمر شديد يقال شمَّر عن ساعِده ، وكشف عن ساقِه ؛ للاهتمام بذلك الأمر العظيم . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

- ( ه ) ومنه حديث على وضى الله عنه « قال فى حَرْب الشَّر اة : لابُدَّ لى من قِتِالهُم ولو تَلفِتُ ساقى » قال ثعلب : السَّاق ها هنا النَّهْس .
- (س) وفيه « لا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الكعبة إلا ذُو السُّويْقَتَين من الحبشة » السُّويْقَةُ تَصْغيرُ الساق ، وهي مُوَّنثة ، فلذلك ظَهَرَت التاء في تصْغيرها . وإنما صَغَرَّ الساق لأنّ الغالبَ على سُوق الحبَشة الدّقة والْمُحوشَة .
- (ه) وفى حديث معاوية « قال رجل: خاصمتُ إليه ابنَ أخى فجعلت أُحُجُّه ، فقال أنتَ كما قال :

إنَّى أتيحُ له حر باء تَنْضَبَةٍ لا يُر سِلُ الساق إلا مُمسكاً ساقا

أرادَ بالسَّاق ها هنا الغُصْن من أغْصان الشَّجَرة ، المعنى لا تنقْضِى له حُجَّةُ حتى يتعَلَّق بأخرى ، تشبيها بالحِرْ باء وانتقالها من غُصْن إلى غصن تَدُورُ مع الشَّمس .

- \* وفي حديث الزِّ بْرِقان « الأَسْوَقُ الأَعْنَقُ » هو الطويلُ الساق والعُنُق.
- \* وفى صفة مَشْيه صلى الله عليه وسلم «كان يَسُوق أصحابه » أى يُقدّمهم أماَمه و يمشى خَلْفَهم تَواضُعا ، ولا يدَع أحداً يمشى خَلْفَه .
- \* ومنه الحديث « لا تقومُ الساعةُ حتى يخرج رجل من قَحْطَان يَسُوق الناس بعَصَاه » هو كناية عن اسْتِقامة النَّاس وانْقيادِهم إليه واتّفاً قِهم عليه ، ولم يُرِدْ نفْسَ العَصا ، و إنما ضَرَبها مَثَلا لاسْتيلائه عليهم وطاعتهم له ، إلا أن فى ذكرها دليلاً على عَسْفِه بهم وخُشُو نَتِه عليهم.
- (س) وفى حديث أمّ معْبَد « فجاء زوجُها يَسُوقاْغَنُزاً ماتَسَاوَقُ» أى ماتَتَابَعُ .والُساَوَة : الْمَتَابَعَ مَاتَتَابَعُ مَاتَتَابَعُ .والُساَوَة : الْمَتَابَعَة ،كأنَّ بعضَها يَسُوق بعضا .والأصلُ في تَساوقُ تَتَساوَق ،كأنها لضَعْفِها وفَرْط هُزَالهَا تتَخَاذَل، ويتَخلَّف بعضها عن بعض .
- \* وفيه « وسَوَّاق يَسُوق بهنَّ » أى حادٍ يَحدُو بالإبل ، فهو يسوقُهن بحُدارِنه ، وسَوَّاق الإبل يَقْدُمُها .
  - \* ومنه « رُوَيْدُكُ سَوَقَكَ بالقَوَارِير » .

- \* وفى حديث اُلجَمُة « إذا جاءت سُوَيَقَةٌ » أَى تِجَارة ، وهي تَصغير السُّوق ، سُمِّيت بهالأن النّجارة تُجُلّب إليها ، ونُساق المَبيعات نحوَها .
- (س) وفيه « دخل سعيد على عثمان وهو فى السَّوْق » أى فى النَّرَع ، كانَّ روحه تُساق لَنَّخرج من بدَّنه . ويقال له السِّياقُ أيضا ، وأصلُه سِوَاق ، فقُابت الواو ياء لكسرة السين ، وهما مَصْدَران من سَاق يَسُوق .
  - \* ومنه الحديث «حضَرْنا عمرو بن العاص وهو في سِياق الموت » .
- (س) وفيه فى صِفة الأولياء « إن كانت السَّاقةُ كان فيها ، و إن كان فى الحرَّ كان فيه » (١) السَّاقـةُ جمعُ سـائق ، وهم الذين يَسُوقون جَيش الْفُزَاة ، ويكونُون من ورَائه يحفظُونه .
  - \* ومنه ساقةُ الحاجِّ .
- (س) وفى حــديث المرأة الجونيَّة التى أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يدْخُل بهــا فقال لها « هَبِى لى نَفْسك ، فقالت : وهل تَهَبُ الْمَلِكةُ نَفْسها للسُّوْقَة » السُّوقة من الناس : الرَّعيَّة ومَنْ دون اللَّكِ. وكثير من الناس يَظُنُّون أن السُّوقة أهل الأسواق .
- (ه) وفيه «أنه رأى بعبد الرَّحن وَضَراً من صُفْرة فقال: مَهْ يَ ؟ فقال: تزوَّجتُ امرأة من الأنصار، فقال: للمَوْسَوْق ؟ لأن العرب من الأنصار، فقال: للمَوْسَوْق ؟ لأن العرب كانوا إذا تزوَّجُوا سَاقُوا الإبلَ والغنمَ مهراً ؟ لأنَّها كانت الغالبَ على أمُو الحِمْ، ثم وضع السَّوْقى موضِع المَّوْق موضع السَّوْق موضع المَّوْق على اللهُوْ، وإن لم يكن إبلاً وغناً . وقوله منها بمعنى البَدَل، كقوله تعالى ، « ولو نَشاه لجمَلنا منكم ملائكةً في الأرض يَخلُفُون » أى بدَلَكم (٢) .

<sup>(</sup>١) رواية اللسان : « وإن كان في الجيش كان فيه » . والحــديث أخرجه البخارى في باب « الحراسة في الغزو في سبيل الله » من كتاب « الجهـــاد والسير » بلفظ « إن كان في الحراسة كان في الحراسة كان في الساقة كان في الساقة كان في الساقة » .

 <sup>(</sup>٢) الرواية في السان « ما سقت إليها » و فكر رواية أبن الأثير .

<sup>(</sup>۳) أنشد الهروى :

أَخْذَتُ ابنَ هند من على وبنسما أَخْذَتُ وفيها منك ذَاكيةُ اللَّهَبُ يقول: أُخْذَته بدلا من على .

- ﴿ سُوكُ ﴾ (س [ ه ] ) في حديث أمّ مَهْبَد « فجاء زَوْجُها يَسُوقُ أَعْنُزاً عِجَافاً تَسَاوَكُ هُزَالًا » وفي رواية « ماتَسَاوك هُزَالًا » يقال تَسَاوَك الإبلُ إذا اضْطَرَبَت أعناقُها من الهُزَال، أراد أنها تمايل من ضَعْفِها . ويقال أيضا : جاءت الإبلُ ماتسَاوَك هُزَالا : أي ماتحرّك رؤسها .
- \* وفيه « السِّواك مَطْهُرَةٌ لِلفَم مَرْضاة للرَّبّ » السِّواك بالكسر ، والمِسْواك : ماتُدْلكُ به الأَسْنَان من العِيدانِ . يقال سَاك فَاهُ يَسُوكه إذا دَلَكه بالسِّواك . فإذا لم تَذْكُر الفمَ قات اسْتَاك .
- ﴿ سُول ﴾ \* في حديث عمر رضى الله عنه ﴿ اللهم إِلاَّ أَنْ تُسَوِّل لِي نفسى عند الموت شيئاً لا أَجِدُه الآن ﴾ التَّسُويل: تحسِينُ الشيُّ وتَزْيينُهُ وتَحْبِيبُهُ إلى الإِنسان ليفعله أو يقوله. وقد تَكرر في الحديث.
- ﴿ سُوم ﴾ (هـ) فيه «أنه قال يوم بدْرٍ : سَوِّمُوا فإن الملائكة قد سَوَّمَتْ »أَى اعلوا لَـكُم عَلامةً يَعْرِف بها بعضُكم بعضًا ، والسُّومةُ والسِّمةُ : العلامة .
  - \* وفيه « إن لله فُرْسانًا من أهل السماء مُسَوَّمين » أي مُعَلَّمِين .
- \* ومنه حديث الخوارج « سِيهاهُمُ النَّحالُق » أى علامَتُهم . والأصلُ فيها الواو فقلبت لكسرة السين ، ويُمَد ُ وتُقصر .
- \* وفيه « نهمَى أن يَسُومَ الرجُل على سَوْم أخِيه » المُساَومَة : المُحاذَبَة بين البائِع والمشترى على السّلْعة وقصلُ مُمَنِها . يقال سام يَسُوم سَوْما ، وساَوَمَ واسْتاَم . والمنْهنُ عنه أن يتساوَم المُتبايعان فى السّلْعة ويَتقارَبَ الانعقاد ، فيجىء رجل آخر يريد أن يشترى تلك السّلعة ويُخرِجَها من يد المُشْترى الأوّل بزيادة على ما اسْنَقرَ الأمرُ عليه بين المُتساوِمَين ورَضِيا به قبل الانعقاد ، فذلك منوع عند المُقارَبة ، لما فيه من الإفساد ، ومُباح فى أوَّل العَرْض والمساومة .
- [ه] ومنه الحديث «أنَّه بهَى عن السَّوْمِ قبـلَ طُلوع الشَّمْس » هو أن يُسَاوِم بسِلْعَته في ذلك الوقت ؛ لأنه وقت ُ ذِكر الله تعالى ، فلا يشتغل فيه بشيء غيره . وقد يجوز أن يكون من

رَعْيِ الإبل ، لأنها إذا رَعَت قبل طلوع الشمس والمرعَى نَدٍ أصابها منه الوباه ، وربَّما قتلها ، وذلك معروفُ عند أرباب المال من العرب<sup>(۱)</sup> .

- \* وفيه « في سَأَمُة الْغَنَم زَكَاةُ » السَّامُة من الماشية : الراعيةُ . يقال سَامَت تَسُوم سَوْمًا ، وأَسَمْتُهُا أَنَا .
- \* ومنه الحديث « السائمةُ جُبارْ » يعنى أن الدَّابةَ المُرْسَلَة فى مَرْعاها إذا أصابت إنساناً كانت جِنايتُها هَدَرًا .
  - \* ومنه حدیث ذی البِجَادَیْن یُخاطب ناقه النبی صلی الله علیه وسلم: تَعَرَّضِی مَدَ ارِجًا وسُومِی تَعَرُّضَ الجُوْزَاء للنُّجُومِ
- \* وفى حديث فاطمة رضى الله عنها « أنها أتت النبى صلى الله عليه وسلم بِبُرْمة فيها سَخِينَةُ فَأَكُلَ وما سَامَنى غَيْرَهُ » هو من السَّوْم : التَّكْليف . وقيل فأكل وما سَامَنى غَيْرَهُ » هو من السَّوْم : التَّكْليف . وقيل معناه عَرَض عَلى من السَّوم وهو طَلبُ الشِّراء .
- \* ومنه حديث على رضى الله عنه « من تَرَكَ الجِهادَ أَلبَسَه اللهُ الذِّلَّةَ وسِيمَ الَحَسْفَ » أَى كُلِّفَ وأَلْزُم . وأصلُه الواوُ فقُلبت ضمةُ السين كسرة ، فانقلبت الواوُ ياء .
  - ( ه ) وفيه « لكلّ دَاء دَوَالا إلا السَّامَ » يعنى الموت. وأَلفُه منقلبة عن واو .
- ( ه ) ومنه الحـديث « إن اليهودَ كانوا يقولون للنبي: السَّامُ عليكم » يعنى الموت ويُظْهِرون أنهم يُرِيدون السلام عليكم .
- \* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها ﴿ إنها سمعت اليهودَ يقولون للنبي صلّى الله عليه وسلم: السَّامُ عليك يا أبا القاسم ، فقالت : عليكم السَّامُ والذَّامُ واللهَّنةُ » ولهذا قال ﴿ إِذَا سَلّمَ عليكم أهلُ الكتاب فقُولُوا وعليكم ، يعنى الذي يقولونه لسكم رُدُّوه عليهم . قال الخطّابي : عامَّةُ المُحدِّثين يَرْوُون هـذا الحديث : فقولوا وعليكم ، بإثبات وأو العطف . وكان ابنُ عُيينَة يرويه بغير وأو . وهو الصوابُ ،

<sup>(</sup>۱) فى الدر النثير : قلت : هذا هو الذى اختاره الحطابى وبدأ به الفارسى ، وقال ابن الجوزى إنه أظهر الوجهين قال : لأنه ينزل فى الليل على النبات داء فلا ينحل إلا بطلوع الشمس .

لأنه إذا حــذف الواو صار قولهم الذى قالوه بَعْينه مَرْدُوداً عليهم خاصـة ، وإذا أثبت الواو وقَعَ الاشتراكُ معهم فيما قالوه ؛ لأن الواوَ تجمع بين الشَّيئين .

﴿ سُواً ﴾ (س) فيه « سألتُ ربى أن لا يُسَلِّط على أُمَّتى عَدُوّا من سَواء أنفُسهم ، فيَسْتبيحَ عَيْضَتَهُم » أى من غير أهْلِ دِينِهِم . سَواءِ بالفتح والله مثل سِوَى بالكسرِ والقَصْرِ ، كالقَلاَء والقِلَى .

- (س) وفى صفته صلى الله عليه وسلم « سَواا البَطْن والصدْر » أى ها مُتَساوِيان لا يَنْبُو أَحدُهُما عن الآخر. وسَوَاه الشَّيء: وسَطُه لاسْتِواء المَسَافةِ إليه مِن الأطْرَاف.
- \* ومنه حدیث أبی بكر رضی الله عنه والنسَّابة « أَمْكَنْتَ من سَواءِ الثُّغْرَة » أَی وسَطِ ثُغْرة النَّحْر .
  - (س) ومنه حديث ابن مسعود « يُوضَعُ الصِّراطُ على سَواءَ جهنم ».
- \* وحديث قُس منها ، والتاء زائدة المنتقوى منها ، والتاء زائدة المنتقوى منها ، والتاء زائدة المتقفية و المنتقفية و المنتقبة و المنتقفية و المنتقفية و المنتقبة و
- (ه) وفي حديث على رضى الله عنه «كان يقول: حبَّذَا أرضُ السكوفة، أرضُ سوالا سَهْلَة » أى مُسْتَوية. يقال: مكان سَوالا: أى مُتَوسِّطْ بين المسكانين. وإن كُسرت السّين فهى الأرض التى تُرَابُها كالرَّمل.
- \* وفيه « لا يزالُ الناس بخير ما تَفَاضَلُوا ، فإذا نَساوَوْا هَلَـكُوا » معناه أنهم إنما يتَساَوَوْن إذا رَضُوا بالنَّقْص وتركُوا التَّنَافُس في طَبَ الفضائل ودَرْك المَعالَى . وقد يسكون ذلك خاصًّا في الجهل ، وذلك أن النَّاس لا يَتَساَوَوْن في العلم ، وإنما يتَساَوَوْن إذا كانوا كلهم جُهّالا . وقيل أراد بالتساوى التحزُّبَ والتَّفرُ ق ، وألّا يَجْتَمِعُوا على إمام ، ويدَّعي كُلُّ واحد الحقَّ لنفسه فينْفَرد برأيه .
- (ه) وفى حديث على « صلّى بقوم فأسْوى بَرْ زَخًا فعاد إلى مكانه فقرأه » الإسْوَا الله فقرأه » الإسْوَا الله فقراء والحساب كالإشْوَاء فى الرَّمى: أى أَسْقَط وأَغْفَل. والبَرزَخُ: ما بين الشَّيئين. قال الهرَوى: ويجوز أَشْوَى بالشين بمعنى أَسْقَط. والروايةُ بالسين.

## ﴿ باب السين مع الماء ﴾

- ﴿ سَهُبَ ﴾ ( س ) فى حديث الرُّؤيا « أَكُلُوا وشَرِبُوا وأَسْهَبُوا » أَى أَكَوَا وأَمْهَبُوا » أَى أَكُوا وأَمْعَنُوا . يقال أَسْهَبَ فَهُو مُسْهَبُ \_ بفتح الهاء \_ إذا أَمْعَنَ فى الشىء وأطالَ . وهو أحدُ الثلاثة التي جاءت كذلك .
  - (س) ومنه الحديث «أنه بَعَث خَيلاً فأَسْهَبَت شَهْرًا » أَى أَمْعَنَتْ في سَيرِها.
- (س) وحديث ابن عمر « قيل له : ادْعُ الله لنا ، فقال : أكْرَه أن أكون من السَّهْب ، وهي الأرضُ الواسعة ، وأصلُه من السَّهْب ، وهي الأرضُ الواسعة ، ويجمع على سُهُبٍ .
  - \* ومنه حدیث علی « وفر قها بسُهُب بیدها » .
  - \* وفى حديثه الآخر « وضُرِب على قَلْبه بالإسْهاب » قيل هو ذَهاب العَقْل .
- ﴿ سَهُر ﴾ \* فيه « خيرُ المال عينُ ساهرةُ لعين نائمةِ » أى عينُ ماء تَجْرِي لَيْلا ونهارا وصاحبُها نائم ، فجعل دَوام جَرْيها سَهَراً لهـا .
- (سهل) (س) فيه « من كَذَب على [متعمِّداً ] (١) فقد اسْتَهَلَّ مكانه من جهنم » أى تَبَوَّأُ واتَّخذ مكانا سَهُ لا من جهنم ، وهو افْتَعَـل ، من السَّهل ، وليس في جهنم سَهل .
- \* وفى حديث رَمْى الجِمِار « ثم يأخد ذَات الشَّمَال فيسُمَهل ، فيقوم مُسْتَقبلَ القِبْلة » أَسْمَلَ يُسْمَلِ إذا صار إلى السَّمَل من الأرض ، وهو ضد الحُزْن . أراد أنه صار إلى بطن الوَادِي .
- (س) ومنه حديث أمّ سَلَمة فى مَقْتَل الحسين رضى الله عنه « أن جبريل عليه السلام أتاه بِسِمْلة أو تُرابأُ حَمَر » السِّمْلة : رملُ خَشِن ليسبالدُّقاق النَّاعِمِ .
- \* وفى صفته عليه الصلاة والسلام « أنه سَهُل الحَدَّين صَلْتُهُمَا » أى سَائِلِ الحَدَّين غَير مُرْ تَفِع الوجْنَتين . وقد تكرر ذكر السهل في الحديث ، وهو ضد الصعب ، وضد الحرْن .

<sup>(</sup>١) زيادة من ا واللسان .

- (سهم) ﴿ فيه «كان للنبي صلى الله عليه وسلم سَهُم من الغَنيمة شَهِد أو غَاب » السَّهُم في الأصْل واحدُ السِّهام التي يُضْرب بها في المَيْسِرِ ، وهي القِدَاحُ ، ثم شُمِّى به مايَفُوز به الفالجُ سَهُمُه ، ثم كَثُر حتَّى سُمى كل نَصيب سَهْماً . ويُجمع السَّهم على أَسْهُم ، وسِهام ، وسُهمان .
  - \* ومنه الحديث « ما أدرى ما الشُّهمَانُ » .
  - \* وحدیث عمر « فلقد رأیتناً نَستَق ۴ سُهمانهما » .
  - \* ومنه حديث بُرَيدةَ « خرج سَهْمُك » أَى بالْفَاْج والظَّفَر .
- \* وحدیث ابن عمر « وقَع فی سَهمْی جاریة ؓ » یعنی من الَمْنَمَ . وقد تـکرر ذکره فی الحدیث مُفْرداً ومجموعاً ومُصَرّفا .
- (س) وفي حــديث جابر رضى الله عنه « أنه كان يصلى في بردٍ مُسَهَمَّ أخضرَ » أي مخططٍ فيه وَشْيَ كالسِّهام .
- (ه) وفيه « فَدَخُل عَلَى َ سَاهِمَ الْوَجْه » أَى مُتَغَيِّره . يقال سَهَمَ لُونُهُ يَسْهَمَ : إذا تَغَير عن حالِهِ لِعارض .
  - \* ومنه حديث أمّ سلمة « يارسول الله مالي أرَاكَ ساهِمَ الوجُّه » .
  - \* وحديث ابن عباس رضى الله عنهما في ذكر الحوارج « مُسْهَمَةٌ وجُوهُهُم ».
- (سه) (ه) فيه « العَيْنُ وِكَاهِ السَّهِ » السَّه : حَلْقَةَ الدُّبِر ، وهو من الاسْت . وأصلُها سَتَهُ بوزن فَرَس ، وجمعُها أسْتاه كأفرَاس ، فحُذِفت الهاه وعُوِّض منها الهمزة فقيل أسْتُ . فإذا رَدَدْت إليها الهاء وهي لامُها وحَذَفْت العَين التي هي التَّاء انْحَذَفَت الهمزةُ التي جيء بها عوض الهاء ، فتقول سَهُ بفتح السِين ، ويُروى في الحديث « وكاه السَّتِ » بحذف الهاء وإثباتِ العين ، والمشهور الأول .

ومعنى الحديث أنَّ الإنسانَ مَهْماكان مُسْتَنْقظًاكانت اسْتُه كالمشْدُودة المَوْكِيِّ عليها ،

فإذا نامَ انحَلَّ وَكَاوُّها . كَنَى بهـــذا اللفظ عن الحــدَث وخُرُوج الرِّيح ، وهو من أَحْسَن الكِنايَات وأَنْطَفها .

﴿ سَهَا ﴾ \* فيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم سَها في الصلاة » السَّهُو ُ في الشيء : تَرْ كُه عن عن غَيرِ علم . والسَّهُو ُ عنه تَرْ كُه مع العِلْم .

\* ومنه قوله تعالى « الذين هُمْ عن صَلاتهم ساهُون » .

- (ه) وفيه «أنه دَخل على عائشةَ وفى البيت سَهُوْةٌ عليهـا سِتْرٌ » السَّهُوة : بيتُ صغيرٌ منحدرٌ فى الأرض قليلا ، شبيه بالمُخْدَع والحِزَانة . وقبل هو كالصُّفَّة تـكون بين يَدَى البيت .وقيل شبيه بالرَّفُّ أو الطافِ يُوْضع فيه الشيء .
- ( ه ) وفيه « وإنّ عَمَل أهلِ النار سَمَّلةُ بَسَمُّوةٍ » السَّمُّوةُ : الأرضُ اللينةُ التُّرُّبةِ . شَبَّه المُعْصيةَ في سُمُولَتُهَا على مُرْتَكِبِها بالأرض السَّمهلةِ التي لا حُزُونة فيها .
- (ه) ومنه حديث سلمان «حتى يغْدُو الرجُل على البَغْلةِ السَّمْوةِ فلا يُدْرِك أقصاها » يعنى السَّغُوةِ السَّمْوةُ : اللَّيِّنةُ السَّيْرِ التي لا تُتْعِبُ راكِبَها .
  - \* ومنه الحديث « آتِيكَ به غداً سَهْوا رَهُوا » أَى ليِّناً ساكِناً .

## ﴿ باب السين مع الياء ﴾

(سيأ) (س) فيه « لا تُسلِّم ابنك سَيَّاء » جاء تفسيره في الحديث أنه الذي يَبيع الأَكْفانَ وبِتمنَّى مَوتَ الناس، ولعلَّه مِن الشُّوءِ والمَساءة، أو من السَّيْء بالفتح، وهو اللَّبنُ الذي يكونُ في مقدَّم الضَّرْع. يقال سَيَّأت الناقةُ إذا اجتمع السَّيْء في ضَرْعها. وسَيَّأتها: حَكَبْت ذلك منها، فيحتمل أن يكون فَعَّالًا، من سَيَّأتها إذا حَكَبْتها، كذا قال أبو موسى.

(س) ومنه حديث مُطَرِّف «قال لابنيه لمَّا اجْتَهَد فى العبادة : خيرُ الأمور أوساطُها ، والحَسنة بين السَّيْئَةَين » أى الفُلُوُ سَيِّيئَة والتَّقْصيرُ سَيئة ، والاقتصاد بينهما حَسَنة . وقد كثر ذ كُرُ السَّيئة فى الحديث ، وهى والحسنة من الصفات الغالبة . يقال كلة حَسَنة ، وكلة سَيئة ،

وَقَعْلَة حَسَنَة وَقَعْلَة سيئة ، وأصلُها سَيْوِئَة فقلبت الواو ياء وأَدْغِمَت ، و إنما ذكرناها هنا لأَجْل لَفْظِها .

- (سيب) [ه] قد تكرر في الحديث ذكر « السَّائِبةِ ، والسَّوائب» . كان الرجُل إذا نَذَر لِقدُوم من سَفَر ، أو بُرْء من مَرَض ، أو غير ذلك قال ناقِتي سائبة ، فلا تُمنَع من ماء ولا مَرْعى ، ولا تُحُلَب، ولا تُرْ كب . وكان الرجُل إذا أعْتَق عَبداً فقال هو سائبة فلا عَقْل بينهما ولا ميراث . وأصلُه من تسييب الدّواب ، وهو إرسالها تذهب و تجيء كيف شاءت .
- \* ومنه الحديث « رأيتُ عَمْرُو بن كُلَى ٓ يَجُرُ تُصْبَه فى النار ، وكان أوّل من سَيَّب السَّوائب وهى التى نَهَى اللهُ عنها فى قوله : « ماجَعَل الله من بَحِيرةٍ ولا سائِبةٍ » فالسائِبة أمُّ البَحِيرة ، وقد تقدمت فى حرف الباء .
- (هس) ومنه حديث عمر « الصّدقة والسائبة ُ لِيَوْمِهِما »أَى يُرَاد بهما ثوابُ يومِ القيامةِ : أَى من أَعْتَقَ سائبتَه ، وتصدَّق بصَدَقتِه ، فلا يَرْجع إلى الانتفاع بشيء منها بعد ذلك في الدنيا ، و إن ورثَهُما عنه أحد " فليَصْرِفْهُما في مثّاهِما . وهذا على وجه الفَضْل وطلَب الأَجْر ، لا على أنه حَرام "، و إنما كانوا يَكُر َهُون أَن يَرْجعوا في شيءَ جَعلوه لله وطلَبُوا به الأَجْر .
- (س) ومنه حــديث عبد الله « السائِبةُ يضعُ مالَه حيثُ شاءً » أى العبدُ الذى يُعْبَقَ سائِبةً ، ولا يكون ولاؤه لمُعْبِقِهِ ولا وارِثَ له ، فيضَع ماله حيثُ شاء . وهو الذى وَرَد النَّهْنَى عنه .
- (س) ومنه الحديث «عُرِضَت على النارُ فرأيتُ صاحبَ السارِّنَبَيْن يُدْفَع بعصاً » السائبتان: بَدَنَتَان أَهْداُ هَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى البيت ، فأخذهما رجُلُ من المشركين فذهَب بهما، سمَّاهما سائبتَين ، لأنه سيَّبَهما لله تعالى .
- (س) وفيه « إن رَجلا شَرِب من سِقاء ، فانساَ بَت فى بَطْنه حَيَّة ، فَنَهُى عن الشَّرْب من فَم السَّقاء » أى دَخَلت وجَرَت مع جَرَيان الماء . يقال سابَ الماء وانْسَابَ إذا جَرَى .
- (س) وفى حــديث عبد الرحمن بن عوف « إنَّ الحِيلَة بالمَنْطِق أَبلَغُ من السَّيُوب فى السَّيُوب فى السَّيُوب فى السَّيُوب فى السَّيُوب : ماسُيِّب وخُلِّى فساَبَ : أى ذَهَب . وسابَ فى الــكلام : خاصَ فيه بهــذَر . أى التلطُّفُ والتقلُّل منه أبلغُ من الإكثار .

- (ه) وفى كتابه لوائل بن حُجر « وفى السَّيُوب الخُمُس » السَّيُوب: الرِّكَازُ . قال أبو عبيد: ولا أراه أخذ إلَّا من السَّيْب ، وهو العَطاه ، وقيل السَّيُوب عُرُوق من الذَّهب والفِضَّة تَسِيبُ فى المَمْدن: أى تَتَكَرَّون فيه وتظهر . قال الزنحُشرى: السَّيُوب [الرِّكاز](١) جمعسَيْب، يريد به المال المدفون فى الجاهلية ، أو المَمْدِن [وهو العطاء](١) لأنه من فَضْل الله تعالى وعَطا أنه لمن أصابه .
- (س) وفى حديث الاستسقاء « واجْعَلْه سَيْبًا نافِعًا » أَى عَطَاء . و يجوز أَن يُر يد مَطرًا سائبًا : أَى جَارِيا .
- ( ه ) وفي حديث أسيد بن حُضَير « لو سألتنا سَيَابة ما أعْطينا كَها » السَّيابة بفتح السين والتخفيف : البلَحَةُ ، وجمعها سَيابُ ، و بها سُمّى الرجل سَيابة .
- (سيج) ﴿ في حديث ابن عباس ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يابس في الحرّب من القلانِس مايكون من السِّيجانِ الخضر ﴾ السّيجان جمع ساج وهو الطَّيْلَسَان الأَخْضَرُ ، وقيل هو الطياسان المقوَّر 'ينسَج كذلك ، كأن القلانِس كانت تُعمل منها أو من نوعِها ، ومنهم من يجعَلها عن الياء .
  - \* ومنه حديثه الآخر « أنه زَرَّ سَاجًا عليه وهو مُعْرِم فَافْتَــَدَى » .
- (ه) ومنه حديث أبى هريرة «أصحاب الدَّجال عليهم السِّيجانُ » وفى رواية «كلمم ذُو سَيْف مُحَلَّى وساج » .
- ومنه حدیث جابر « فقام فی ساجة ٍ » هکذا جاء فی روایة . والمعروف شرنساجة ٍ » وهی ضرب من اللاحف منسوجة .
- (سيح» (ه) فيه «لا سِياحة في الإسلام» يقال ساح في الأرض يَسِيح سياحة إذا ذَهَب فيها. وأصلُه من السَّيْح وهو الماه الجارِي المُنْبَسِطُ على وجه الأرض، أراد مُفارقة الأمصار وسُكْنَى البَراري وتر ثُكَ شُهُود الجُعة والجاعات. وقيل أراد الذين يَسيحُون في لأرض بالشَّرِّ والنَّميعة والإفساد بين الناس.
- (ه) ومنه حديث على رضى الله عنه « ليسُوا بالمَسَاييح البُذُر » أى الذين يَسْعَون بالشَّر والنَّمِيمة . وقيل هو من التَّسْييح في الثوب ، وهو أن تكون فيه خُطوطٌ مُغْتلفة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الفائق ١/٦

ومن الأوّل الحُديث « سِياَحةُ هـذه الأمة الصِّيامُ » قبل للصائم سارِّنح ؛ لأن الذي يَسِيح في الأرض مُتَعبِّد يَسِيح ولا زَادَ لهولا ماء ، فين يَجِد يَطْعَم. والصَّائِم يُمْضِي نَهاره لا يأكل ولايشرب شيئًا فشُبَّة به.

- \* وفى حديث الزكاة « ماسُقى بالسَّيْح فَفيه العُشْر » أى بالماء الجارى .
- \* ومنه حَدَيث البراء في صفة بثر « فلقد أُخْرِج أَحَدُنا بثَوَب مُحَافَة الغَرَق ثَم سَاحَتْ » أَي جَرَى مَاوُهُا وَفَاضَت .
- وفيه ذكر «سَيْحَان» وهو نهر بالعَواصِم ِقريبا من المَصِيصة وطَرَسُوسَ ، و يذكر مع جَيْحَان .
  - (س) وفي حديث الغار « فانْسَاحَت الصَّخرة » أي اندَ فَمَت واتَسعت .
  - \* ومنه « سَاحَةُ الدَّارِ » ويُروى بالخاء (١٠ ، وقد سَبَق . و بالصَّاد وسيجيء .
- ﴿ سَيْحَ ﴾ ﴿ فَ حَدَيْثُ يُومُ الجَمْعَةُ ﴿ مَامِنَ دَابَّةً إِلَّا وَهِي مُسِيْحَةً ﴾ أَى مَصْفَيَةُ مُسْتَمِعَةً . ويروى بالصَّاد ، وهو الأصل .
- (سيد) (س) في حديث مسعود بن عرو « لكا أَنّى بِحُنْدَب بن عرو أقبل كالسِيدِ » أى الذّ ثب وقد يُسمَّى به الأسَدُ . وقد تقدمت أحاديثُ السَّيد والسيادة في السين والواو لأنه موضعُها .
- (سير) \* فيه «أهدكى له أكثيدرُ دُومة حُلَّةً سيَراء » السِيرَاء بكسر السين وفتح السِياء وللدّ : نَوْع من البُرُودِ يُخالِطه حَرير كالسُّيور ، فهو فِعَلاه من السَّير : القِدّ . هكذا يُرُوى على الصِفة ، وقال بعضُ المتأخرين : إنما هو حُلَّةً سِيرَاء على الإضافة ، واحْتَهِ بأن سِيبَويه قال : لم يأتِ فِعَلاه صفةً ، ولكن اسما . وشَرَحَ السِيرَاءَ بالحرير الصافى ، ومعناه حُلَّةً حوير .
  - (س) ومنه « أنه أعْطَى عَلِيًّا بُرْداً سِيرَاء وقال : اجْعَلْهُ خُمْراً » .
  - (س) ومنه حدیث عمر « أنه رأی حُلةً سِیَراء تُباَع ، فقال : لو اشْتَریتها » .

<sup>(</sup>١) أي انساخت الصغرة.

- \* ومنه حدیثه الآخر « إِنَّ أحدَ مُعَمَّاله وَفَدَ إِلَيه وعليه حُـلَّة مُسَيَّرة » أَى فيها خطوطُ مَ إِبْرَيْسَمَ كَالسَّيُورِ . و يُروى عن على حديثُ مثله .
- (س) وفيه « ُنصِرْت بالرُّعْب مَسيرةَ شهر » أى المَسافة التى يُسار فيها من الأرض، كالمُنزِلة ، والمَتْهمة ، وهو مصدر بمعنى السَّير ، كالمَعيشةِ ، والمَعْجِزةِ ، من العَيش والعَجْز . وقد تكرر فى الحديث .
- \* وفى حديث بدر فر كرُ « سَيِّر » بفتح السين وتشديد الياء المكسورة : كَثِيبُ بَين بدْر والمدينة ، قَسَمَ عنده النبيُّ صلى الله عليه وسلم غَنائم بَدْر .
  - (س) وفي حــديث حذيفة « تسايَر عنه العَضب » أي سار وزال .
- ﴿سِيس﴾ (س) في حديث البيعة « حمَلْتنا العرب على سِيساَئِها » سِيساء الظَّهر من الدواب مجتمع وسَطه ، وهو موضعُ الركوب: أي حمَلْتنا على ظَهْر الحرب وحارَبْتنا .
- ﴿ سيط ﴾ \* فيه « معهم سِياطُ كَأَذْنابِ البَقَرِ » السياط: جمعُ سَوْط وهو الذي يُجْلَدُ به . والأصلُ سواط بالواو فقلبت ياء للسَكسرة قبلها . ويُجْمع على الأصل أسواطا .
- \* وفى حــديث أبى هريرة « فجعلنا نَضْرِبُهُ بأَسْياطِنا وقِسِيِّنا » هَكذَا رُوى بالياء ، وهو شاذُ ، والقياسُ أَسُو اطُنَا ، كَمَا قالوا فى جَمْع رِيحِ أَرْياحُ شاذًا ، والقياس أَرْوَاحُ . وهو المُطَّردُ المستعمل . و إنما قابت الواو فى سِياطٍ للكسرة قَبْلها ، ولا كَسْرة فى أَسُواط .
- ﴿ سَيْعِ ﴾ ( ه ) في حديث هشام في وصف ناقة « إنها لِمَسْياع مِرْ باع » أي تحتمل الضَّيْعة وسُوء الولاية . يقال : أساعَ مالَه . أي أضاعَه . ورجلُ مِسْياع : أي مِضْياًع .
  - ﴿ سيف ﴾ (س) في حديث جابر « فأتكينا نبييفَ البحر » : أي ساحلَه .
- ﴿ سيل ﴾ ( ﴿ ) فى صفته صلى الله عليه وسلم ﴿ سائِلُ الأطرافِ » أَى مُمْتَدُّها . ورَوَاه بعضُهم بالنون وهو بمعناه ، كجبريل وجِبْرِين .
- (سيم) (ه) في حديث هجرة الحَبَشة « قال النجاشيُّ للمهاجرين اليه : امْكُتُوا فأنتم سُيُوم » أي آمنون . كذا جاء تفسيرُه في الحديث ، وهي كلة ٌ حَبَشية . وتُرُوي بفتح السين .

وقيل سُيُوم جمع سائم : : أَى تَسُومون فى بَلَدى كَالغَنَم السائمة لِا يُعارِضُكُم أحدٌ .

﴿ سيه ﴾ (س) فيه « وفي يده قوس ؒ آخِذُ بسِيَتها » سِيَةُ القَوْسِ: ماعُطِف منطَرَ فَيها ، ولها سِيَتَان ، والجمعُ سِيات ؒ وليس هذا بابَها ، فإن الهاء فيها عوض ٌ من الواو المحذوفة كعِدة .

(ه) ومنه حديث أبي سُفيان « فانثَنَت عليَّ سِيَناها » يعني سِيتَيْ قَوسِه .

(سيا) (هس) فى حديث جبير بن مُطْعِم « قال له النبى صلى الله عليه وسلم : إنما بَنُو هاشم وبَنُو المطلب ِسَى وَاحد » هكذا رَواهُ يحيى بن مَعِين : أَى مِثْلُ وسَوالا . يقال ها سِيَّان: أَى مِثْلان . والروايةُ المشهورةُ فيه « شيء واحد » بالشين المُعْجَمة ِ .

## حروف الشين

#### ﴿ باب الشين مع الممزة ﴾

﴿ شَأَبِ ﴾ \* في حديث على ﴿ آثَمْرِيهِ الجَنُوبُ دِرَرَ أَهَاضِيبِهِ وَدُفَعَ شَآبِيبِهِ » الشَّآبِيبُ: جمع شُؤبُوب، وهو الدُّفْةُ من المطَر وغيره.

﴿ شَازِ ﴾ (هـ) في حديث معاوية « دخل على خاله أبى هاشم بن عُتْبَة وقد طُمِنَ فبكَى ، فقال: أَوَجَعُ يُشْئِزُكُ ؟ أم حِرْصٌ على الدنيا » يُشْئِزُك : أى يُقْلِقُك . يقال شَئِز وشُئِز فهو مَشْئُوزْ ، وأشلُه الشَّأْزُ ، وهو الموضعُ الغليظُ الكثيرُ الحجارة .

﴿ شَأْشَأَ ﴾ \* فيه « أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ لَبْعِيرِه : شَأْ ، لَعَنَكُ اللهُ ﴾ يقال شَأْشَأْتُ بالبغير : إذا زجرته وقلت له شَأْ . وَرَواه بعضهم بالسين المهملة ، وهو بمعناه . وقال الجوهرى : « شَأْشَأْتُ بالحمار : دَعَوْتُهُ وقلْتُ له : تَشُو تَشُو أَسُو ﴾ (١) ولعلَّ الأوَّل منه وليس بزَجْر .

﴿ شَأَفَ ﴾ (هـ) فيه « خَرجَتْ بَآدم شَأْفَة في رِجْله » الشَّأْفة بالهمز وغير الهمز : قَرْحة تَحَرُج في أسفل القَدَم فُتُقَطَع أو تُـكُوى فتذهب .

\* ومنه قولُم « اسْتأْصَل اللهُ شَأْفَتَه » أَى أَذْهَبَه .

(ه) ومنه حــدیث علی رضی الله عنه « قال له أصحابُه : لقـــد اسْتَأْصَلْنا شَأْ فَتَهُم » يعنون الخوَ ارجَ .

﴿ شَاْمٍ ﴾ \* في حديث ابن الحنظلية « حتى تكونو اكأنَّكُم شَأْمَةٌ في الناس » الشَّامةُ : الحال في الجسد معروفة ، أراد : كُونوا في أحْسَن زِيّ وهيئة حتى تَظهَرُ وا للناس وينظروا إليكم ، كما تَظْهَرُ الشَّامةُ ويُنظَرُ إليها دون باقي الجسد .

<sup>(</sup>١) زاد في الصعاح : وقال رجل من بني الحِرْماز : تَشَأْ تَشَأْ » ، وفتَحالشين .

- ( ه ) . وفيه « إذا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثَمْ تَشَاءَمَت فتلك عَينُ غُدَيْقَةَ ۚ » أَى أَخَذَتْ نحو الشَّأَم . يقال أشْأَم وشاءَم إذا أَتَى الشَّامَ ، كأَيْمَن ويامَنَ ، فى اليَمَن .
  - (س) وفي صفة الإبل « ولا يأتي خَيرُها إلَّا من جَا نِبها الأَشْأَم » يعني الشَّمَالَ.
- \* ومنه قولهم لليد الشمال: « الشُّؤمى » تأنيثُ الأَشْأم. يريد بخيرها لَبَنَها؛ لأنها إنما تُحْلب وتُر ْ كُب من الجانب الأيسر.
  - \* ومنه حدیث عدی « فینظُرُ أَیْمَن منه وأَشْأَم منه فلا یَرَی إلَّا ماقدَّم ».
- ﴿ شأن ﴾ \* فى حديث الْمَلاَعَنة « لـكان لى ولها شَأْنُ » الشَّأْن: الخَطْبُ والأَمْرُ والحالُ ، والجُمع شُوُّونُ : أى لولا ماحَـكم الله به من آيات اللَّلاَعَنة ، وأنه أَسْقَط عنها الحدَّ لأَقَمْتُهُ عليها حيث جاءت بالولد شَبيها بالذى رُمِيَت به .
- (س) ومنه حديث الحكم بن حَزْن « والشَّأْنُ إِذ ذَاكَ دُونٌ » أَى الحَالُ ضعيفة ، ولم ترتَفع ولم يَخْصل الغِنَى .
- \* ومنه الحديث « ثم شأنك بأعلاها » أى اسْتَمتِ عا فوق فَرْجها ، فإنه غير مُضيَّق عليك فيه . وشأنك منصوبُ بإضمار فعْل . ويجوز رفعُه على الابتداء والحبرُ محذوفُ تقديرُه : مباحُ أو جائز .
- \* وفى حديث الغُسْل « حتى تَبْلُغ به شُوْونَ رَأْسِها » هى عِظَامُه وطرائِقُهُ ومَواصِلُ قبائله ، وهى أربعة ومنها فوق بعض .
- (س) وفى حديث أيُّوب المُعَلِّم « لما انْهَزَمْنا رَكِبتُ شَأَنًا من قَصَب ، فإذا الحَسَنُ على شاطّى؛ دِجْلَةَ ، فأَذْنيتُ الشَّأْنَ فَحَمَلتُه معى » قيل الشَّأْن : عِرْق فى الجَبَل فيه تُرَاب يُنبت ، والجمع شُوُّون . قال أبو موسى : ولا أرَى هذا تَفْسيراً لَه .
  - ﴿ شَاٰوٍ ﴾ (س) فيه « فطلبتُه أرفعُ فَرَسَى شَأْواً وأسيرُ شَأْواً » الشَّاوُ: الشَّوطُ والمدَّى.
- (س) ومنه حديث ابن عباس « قال لخالد بن صفوان صاحِب ابن الزبير ، وقد ذكر سُنّة العُمَرين فقال: تركتُما سُنَّتهما شأواً بعيداً » وفي رواية « شأواً مُغرِباً» ، والمُغرب: البَعيد ، ويريد بقوله تركتُما : خالداً وابن الزبير .

(س) وفى حديث عمر «أنه قال لابن عباس: هــذا الغلام الذى لم يَجْتَمع شوكى رأسه » يُر يد شُنُونه. وقد تقدمت.

#### ﴿ باب الشين مع الباء ﴾

- (شبب) [ه] فيه « أنه اثْتَزَرَ بُبُرْدَة سَودَاء ، فجعل سوادُها يَشُبُّ بياضَه ، وجعل بياضُه يشبُّ بياضَه ، وجعل بياضُه يشبُ سَوادَها » وفي رواية « أنه لَبس مِدْرَعةً سَودَاء ، فقالت عائشة رضى الله عنها : ما أَحْسَنها عليك يَشُب سَوادُها بياضَك ، وبياضُك سَوادُها » أى تُحَسِّنه ويُحَبِّنُها . ورجل مَشْبوبُ مِنْ أَبيضَ الوَجْهِ أَسُودَ الشَّعَرِ ، وأصله من شَبَّ النار إذا أوْقَدَها فتَلأَلأَتْ ضِياء ونُورا .
- ( ه ) ومنه حديث أمّ سلمة رضى الله عنها حين تُوُلِّق أَبُو سلمة « قالت : جعلتُ على وجْهِى صَبِراً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنه يَشُبُّ الوجهَ فلا تَفْعَليِه » أَى رُيلَوِّنه ويُحَسِّنُه .
- (س) ومنه حدیث عمر رضی الله عنه فی اَلجواهر التی جاَءتُه من فَتَح نَهَاَوَنْدَ « یَشُبُّ مضُها بعضا ».
- (س[ه]) وفى كتابه لوائل بن حُجْر « إلى الأقْيَال العبَاهِلة ، والأرْواع المَشَابِيبِ » أَى السادةِ الرُّؤُوسِ ، الزُّهْرِ الأَلُوانِ ، الحِسَانِ المنَاظِر ، واحدُهم مشبُوبُ ، كَأَمَا أُوقِدَت أَلُوانَهُم بالنَّار . ويروى الأَشِبَّاء ، جمع شَبِيبِ ، فعيل بمعنى مفعول .
- (ه) ومنه حدیث ابن عمر رضی الله عنهما « کنتُ أنا وابنُ الزُّ بیر فی شَبَبة معنا » یقال شبَ تَشِبَ شَبَانُ . شبّ یَشِب شَبَانِ ، فهو شابُ ، والجمع شَبَبة وشُبَّانُ .
- (س) ومنه حديث شريح « تجوزُ شَهادةُ الصَّبْيَانَ على الكبَارِ يُسْتَشَبُّونَ » أَى يُسْتَشْهَدَ مَن شَبَّ وَكَبِر منهم إذا بلَغَ ، كأنه يقول: إذا تحمَّلُوها في الصّبَى ، وأدَّوها في الكِبر جاز .
- ( ه ) وفي حديث سُرَاقة « استَشِبُّواعلى أَسْوُقِكم في البَولِ » أي اسْتَوفِزُوا عليها ،

ولا تَسْنَقِرُ وا على الأرض بجَميـع أَقْدَامِكُم وتَدْنُوا منها ، من شِبَّ الفرسُ يَشِبُّ شِبَابًا ، إذا رَفَع يديه جميعًا من الأرض .

- \* وفى حديث أمّ مَعْبَد « فلما سمع حسَّانُ شِعْرَ الهاتِفِ شَبَّب يُجَاوِبه » أى ابتدأ فى جوابه، من تَشْبِيب النساء فى الشَّعْر . ويروى: من تَشْبِيب النساء فى الشَّعْر . ويروى: نَشِب بالنون : أى أخذ فى الشعر وعَلِق فيه .
- (س) وفى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما « أنه كان يُشبِّب بِلْيلى بنت الْجُودِيّ فى شِعْره » تَشْبيبُ الشَّعْر : تَرقيقُهُ بذكر النِّسَاء .
- \* وفى حديث أسماء « أنها دَعَت بمِرْ كَنْ وشَبٍّ يَمَانٍ » الشَبُّ: حَجَرٌ معروفُ يُشْبه الزَّاجِ ، وقد يُدْبَغ به الجُلُود .
- ﴿ شبث ﴾ \* فى حديث عمر قال : « الزبير ضَرِسُ ضَبِسٌ شَبِثٌ » الشَّبَثُ بالشيء : الْمَتَعلَّقُ به . يقال شَبِثُ يشْبَثُ شَبَثًا . ورجل شَبِثُ إذا كان من طَبَعْه ذلك .
  - \* وفيه ذكر « شُبَيث » بضم الشين مُصغر : ما المعروفُ.
    - \* ومنه « دَارةُ شُبَيْثِ ».
- ﴿ شبح ﴾ (ه) فى صفته صلى الله عليه وسلم « أنه كان مَشْبُوح الذِّراعَين » أى طوياً لمُها . وقيل عَرْيضَهما (١) . وفى رواية « كان شَبْح الذِّراعين » والشبْح : مَدُّكَ الشيء (٢) بين أوتادٍ كالجلد واَلحَبْل . وشَبَحْتُ العُوَد إذا نحَتَّهُ حتى نُعُرِّضَه .
- (ه) وفى حديث أبى بكر رضى الله عنه « أنه مر ّ ببلال وقد شُرِيح فى الرَّ مُضاء » أى مُدَّ فى الشَّمْس على الرَّ مُضاء ليُعذَّب .
  - \* ومنه حديث الدجال « خُذُوه فاشْبَحوه » وفي رواية « فشُبَحُوه » .
    - (س) وفيه « فَنَزَع سَقْفَ بيتي شَبْحَةً شَبْحَة » أَى عوداً عُودا .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : قلت : رجع الفارسي وابن الجوزي الثاني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مد الشي ، والمثبت من 1 واللسان والهروى .

- (شبدع) (ه) فيه « من عَضَّ على شِبْدِعه سَلِم من الآثام » أى على لِسَانه . يعنى سَكَت ولم يَخُضْ مع الخَائِضِين ، ولم يَاْسَع به الناس ، لأنَّ العاضَّ على لسانه لا يتكلَّم . والشَّبْدِع فى الأصل: العَقَرُب .
- ﴿ شَبَرَكُمَا ﴾ (س) فى دعائه لعلى وفاطمة رضى الله عنهما ﴿ جَـِعَ اللهُ شَمَلَكُمَا ، وباركُ فى شَبْرِكُمَا ﴾ الشَّبْرُ فى الأصل: العطاء. يقال شَبَره شَبرا إذا أعطاه، ثم كُنى به عن النِّكاح لأنَّ فيه عطاء.
- ( ه س ) ومنه الحديث « نهى عن شَبْرِ الجمل » أى أُجْرة الضَّرَاب. ويجوز أن يسمَّى به الضَّرَابُ نفسُه، على حَذْف المُضَاف: أى عن كِراء شَبْرِ الجمل، كما قال: نهى عن عسْبِ الفَحْلِ: أي عن ثَمَن عَسْبه .
- (ه) ومنه حديث يحيى بن يَعْمَرَ « قال لرجُل خاصم امرأته فى مَهْرها : أَإِن سَأَ لَنْكُ تَمَنَ شَكْرِ ها وشَبْرِكُ أَنشَأْتَ تَطُأَيُّها » أراد بالشَّبْر النكاح .
- \* وفي حديث الأذان ذُكِر له « الشَّبُّور » وجاء في الحديث تفسيرُه أنه البُوقُ ، وفَسَّرُوه أيضا بالقُبُع (١٠) . واللفظةُ عِبْرَ انيَّة .
- ﴿ شبرق ﴾ (س) في حديث عطاء « لا بأسَ بالشَّبْرِق والضَّغَابِيس ما لم تَنْزِعه من أصله » الشَّبْرِق : نبت حجازى يُو كل وله شوك ، وإذا يبِس سُمّى الضَّريع : أى لا بأسَ بقَطْمِهما من الحَرَم إذا لم يُسْتَأْصَلا .
- \* ومنه فى ذكر المُسْتهزئين « فأما العاص بن وائل فإنه خَرَج على حمَارٍ فدخــل فى أُخَمَصِ رَجْله شِبْرِقَةٌ فَهلَكَ » .
- ﴿ شَهِم ﴾ (س) في حديث أم سلمة رضى الله عنها ﴿ أَنَهَا شَرِبَتَ الشَّبُرُم ، فقالِ إِنهُ حَارٌ ﴾ الشَّبْرُم : حبُّ يُشْبه الحِيَّصَ يُطبخ ويُشْرِبُ ماؤه للتَّداوى . وقيل إِنه نَوعُ من الشَّيح . وأخرجَه الزنحشرى عن أسماء بنت عُميس . ولعله حديث آخر .

<sup>(</sup>١) في ١: القُنْع . وهو والقُبْع والقُثْع بالمعنى المذكور .

- ﴿ شبع ﴾ \* فيه « الْمُتشبِّع بما لا يَملِكَ كلابِس ثَوْ بَىْ زُورٍ » أَى الْمُتكبِّر بأ كثَر مما عنده يتجمَّل بذلك ، كالذي يُرى أنه شبْعَان ، وليس كذلك ، ومن فَعَله فإنما يَسْخَر من نفسه . وهو من أفعال ذَوى الزُّور ، بَلْ هو في نفسه زوز : أَى كَذَبُ .
  - ( ه ) وفيه « أَنَّ زَمْزِمَ كَان يقال لهـ ا في الجاهلية شُبَاعَة » لأرث ماءها يُروِي ويُشْبع .
- ( شبق ) ( ه ) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « قال لرَ جُل وَطِيءَ وهو مُعْرِم قبل الإفاضة : شَبَقُ شديدٌ » الشَّبَقُ بالتحريك : شدةُ الفُلْمة وطلبُ النكاح .
- ﴿ شبك ﴾ (س) فيه « إذا مضى أحدُكم إلى الصلاة فلا يُشَبّكَنَ بين أصابِعه فإنه في صَلاة » تَشْبيكُ اليَد : إذْ خال الأصابع بَهْ ضما بعض . قيل كره ذلك كاكره عَقْص الشَّعر ، واشمال الصَّمَّاء والاحْتِباء . وقيل التَّشْبيك والاحتباء مما يَجْليبُ النَّوم ، فنهى عن التعرُّض لما يَنْقض الطهارة . وتأوَّله بعضهم أن تَشْبيك اليَد كناية عن مُلاَبسة الخصُومات والخوض فيها . واحتجَ بقوله عليه السلام حين ذكر الفِتن « فشبَّك بين أصابِعه وقال : اخْتلَفوا فكانوا هكذا » .
- (س) ومنه حديث مواقيت الصلاة « إذا اشْتَبَكت النجومُ » أى ظَهَرَت جميعها واخْتَاط بعضُها ببَعْض لكثرة ما ظهَرَ منها .
- (س) وفيه « أنه وقَعَت يدُ بَعيره في شَبَكَة جُر ْذَانٍ » أَى أَنْقَابِها . وجِحْرَتُهَا تَكُونُ مُتقاربة بعضها من بعض .
- (ه) وفى حديث عمر « أن رجُلا من بنى تميم التَقَط شَبَكَة على ظَهْر جَلاَّل ، فقال : يا أُمير المؤمنين اسْقِنى شَبَكة » الشَّبكة : آبَارُ متقاربة قريبة الماء يفُضِى بعضها إلى بعض ، وجمعُها شِباك ، ولا واحِدَ لها من لفظها.
  - \* وفي حديث أبي رُهُم « الذين لهم نَعَمَ بشَبكة جَرْحٍ » هي موضع بالحجاز في ديار غِفاًر .
- (شبم) (ه) في حديث جرير « خَيرُ الماء الشَّيمِ » أي البارد . والشَّبَمَ بفتح الباء : البَرْد. ويروى بالسين والنون . وقد سَبَق .
- \* ومنه حدیث زواج فاطمة رضی الله عنها « فدخل علیها رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فی غَدَاةٍ شَبِمةٍ » .

\* وفى حديث عبد الملك بن عمير « فى غداةٍ شَبَمةً ٍ » .
 ومنه قصيد كعب بن زهير :

شُجَّتْ بذى شَبَم من ماء تَعْنِيَة صَافٍ بَأَبْطَحَ أَضْعَى وَهُو مَشْمُولُ يُرْوَى بَكْسَرِ الباء وفتحها ، على الاسم والمصدر .

- ﴿ شبه ﴾ (س) في صفة القرآن ﴿ آمِنُوا بَمُتَسَابِهِ ، واعْمَلُوا بِمُحْكَمِه ﴾ الْمَشَابِهِ : مالم يُتَلَقَّ معناه من لَفْظِه . وهو على ضربين : أحدُ مُهَا إذا رُدَّ إلى المُحْكَم عُرِف معناه ، والآخر مالا سبيل إلى معرفة حقيقته . فالمُتَنَبِّع له مُبْتَغ للْفتنَة ، لأنه لا يكاد ينتهى إلى شيء تسكن نَفْسُه إليه .
- (ه) ومنه حدیث حذیفة وذَ کَر فتنةً فقال «تُشَبِّه مُقْبَلَة و تُبَیّن مُدْ برة » أَىأنَّهَا إِذَا أَقْبَلْت شَبَّهَت على القوم وأَرَتْهُم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويَرْ كَبُوا منها مالا يجوزُ ، فإذا أَدْبَرَت وانْقَضَت بانَ أُمرُها ، فَعَلْم من دَخَل فيها أنه كان على الخطأ .
- (ه) وفيه «أنه نَهُيَأن تُسْتَرْضَع الحُقّاء ، فإنّ اللَّبَنَ يتَشَبَّه » أى إن المُرْضِعَة إذا أرْضَعَت غُلاما فإنه يَبْزع إلى أخْلاقها فيُشْبهُم ا ، ولذلك يُخْتَار للرَّضاع العاقلة الحسنَ الأخلاق ، الصحيحة الجُسم .
  - ( ه ) ومنه حديثِ عمر « اللَّبنُ ُ بِشبَّه عليه » .
- ﴿ شَبَا ﴾ \* في حديث وائل بن حُجْر « أنه كتب لأقُوالِ شَبُوةَ بَمَا كَانَ لَهُمْ فَيَهَا مَنَ مِلْكُ » شَبُوةُ: اسمُ النَّاحيةِ التي كانوا بها من النيَن وحضرموت.
  - \* وفيه « فَمَا فَلُوا له شَبَاةً » الشّباة : طَرَف السَّيف وحَدُّه ، وجمعها شَبّاً .

#### ﴿ باب الشين مع التاء ﴾

- ﴿ شَتَ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ يَهُمْ لِلْكُونَ مَهِ لِللَّهِ وَاحْدًا وَ يَصْدُرُونَ مَصَادِرِ شَتَّى ﴾ أَى تُخْتَلَفُـة . يقال شَتَّ الأَمْرِ شَتًّا وشَتَاتًا . وأَمْرِ شَتٌّ وشَتِيتُ \* . وقوم شَتَّى: أَى مُتَفَرِّقُونَ .
- \* ومنه الحديث في الأنبياء عليهم السلام « وأمّهاتُهم شَتَّى » أي دينهم واحدُ ، وشرائعُهم مختلفةُ . وقيل أراد اختلاف أزْمانِهم . وقد تكرر ذكرها في الحديث .
- (شتر) (ه) في حديث عمر « لو قَدَرْت عليهما لشتَّرتُ بهما » أي أَسْمَعْتهما القبيح . يقال شتَّرت به تَشْتيرا . و يُروَى بالنون من الشَّنار ، وهو العارُ والعَيْب .
- \* ومنه حديث قتادة « في الشَّتَر رُبع الدية » هو قَطْع الجَفْن الأسفل . والأصل انقلابُه إلى أَسفل . والرجُل أشْتَر .
- (س) وفى حديث على رضى الله عنه يوم بدر «فقلتُ قريبُ مَفرُ ابن السَّتْراءِ » هو رجُل كان يَقْطَعُ الطريق ، يأتى الرُّفقَة فيدْ نُو منهم ، حتى إذا هَمُّوا به نأى قليلا ، ثم عاوَدَهم حتى يُبصيب منهم غِرَّة . المعنى أن مَفرَّه قريبُ وسيعود ، فصار مثلا .
- ﴿ شَتَنَ ﴾ \* في حديث حجة الوداع ذكرُ « شَتَانِ » هو بفتح الشين رتخفيف التاء : جبلُ عند مكة . مكة .
- (شتا) (ه) في حديث أمّ مَعْبَد « وكان القوم مُرْمِلين مُشْتِين » المُشْتِي : الذي أصابَتُه المَجاعةُ (١) . والأصلُ في المُشْتِي الداخلُ في الشِتاء ، كالمُرْ بِع والمُصِيف للداخل في الرَّبيع والصَّيف . والعربُ تجعلُ الشِتاء مَجاعةً لأن الناس يلزمون فيه البيوتولايخرُ جون للانتجاع . والرواية المشهورة : مُسْنِتِين ، بالسين المهملة والنون قبل التاء ، من السَّنة : الجدْب . وقد تقدّم .

<sup>(</sup>١) أنشد الهروى للحطيئة :

إذا نزَلَ الشتاء بدار قوم تجنّب دار بيرتهم الشتاء أراد: لا يتبين على جارهم أثر ضيق الشتاء لتوسيعهم عليه .

#### ﴿ باب الشين مع الثاء ﴾

﴿ شَنْتُ ﴾ \* فيه « أنه مَرَّ بشاةٍ مَيِّتةٍ ، فقال عن جِلْدها : أليس في الشَّتُّ والقَرَظُ مايُطَهَره » الشَّتُ : شجر طيِّب الربح مُرُّ الطَّمْ ، يَنْبُتُ في جِبال الغَوْر وَنَجْد . والقرَظُ : ورَق السَّلَم ، وها نَبْتانِ يُدْبَغ بهما . هكذا يُرُوى هذا الحديث بالثاء المثاثة ، وكذا يَتداولُه الفُقهاء في كُتُبِهم وألفاظهم . وقال الأزهرى في كتاب لُغَة الفقه . إنَّ الشَّبَّ \_ يعني بالباء المُوحَدة \_ هو من الجواهر التي أنبَتَها الله في الأرض يُدْبَغ به، شِبْه الزاج . قال : والسَّماعُ الشَّبُ بالباء ، وقد صحَّفه بعضُهم فقال الشَّثُ . والشَّ : الأرض يُدْبَغ به، ولا أدْرى أيدُبَغ به أم لا . وقال الشافعي في الأمِّ : الدِباغ بكل مادَبَغَت به العربُ من قرَظ وشَبّ ، يعني بالباء الموحدة .

(ه) وفى حديث ابن الحنفييّة « ذكر رجُلا يَلِي الأمرَ بعد السُّفياني ، فقال : يكونُ بين شَتَّ وطُبَّاقٍ » الطُّبَّاقُ : شجر منبئتُ بالحجاز إلى الطائف . أراد أن تَخْرجَه ومُقامه المَواضع التي يَنْبُت بها الشَّثُ والطُّبَّاقُ .

﴿ شَتْنَ ﴾ (هس) في صفته صلى الله عليه وسلم « شَثْنِ الكَفَّينِ والقَدَمَينِ » أَى أنهما يَميلان إلى الغِلَظِ والقِصَر ، وتُحَمَد ذلك في الرجال ؛ لأنه أشدُّ لقَنْضِهم ، ويُذَمَّ في النساء .

\* ومنه حديث المغيرة « شُثنة الكَفِّ » أي غَليظته .

# ﴿ باب الشين مع الجيم ﴾

﴿ شَجِب ﴾ (ه) فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « فقام رسولُ الله صلى الله عليهوسلم إلى شَجْبٍ فاصطَبَّ منه الماء وتَوضَّأً » الشَّجْب بالسكون : السِقاء الذى قد أُخْاق وَبَلِيَ وصار شَنَّا . وسِقالا شاجِبُ : أى يابِسُ . وهو من الشَّجْب : الهَلاك ِ ، ويُجْمع على شُجُب وأشْجاب .

\* ومنه حديث عائشة رضى الله عنها « فاستَقَوْ ا من كل بِئر ِ ثلاثَ شُجُب » .

- \* وحديث جابر رضى الله عنه «كان رجلٌ من الأنْصَار ُيبَرِّد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أشْجابه ».
- [ ه ] وحديث الحسن «الجَالِسُ ثلاثة ": فسا لِمْ ، وغانِمْ ، وشاجِبْ » أى هالك . يقال شجَب يشجُب فهو شاجِب ، و إما غانم للأجْر ، يشجُب فهو شاجِب ، وشجِب يَشْجَب فهو شَجِب : أَى إِمَّا سَالَمْ مِن الإِثْم ، وإما غانم للأجْر ، وإما هالك آثم " . وقال أبو عبيد : ويُروى « الناس ثلاثة " : السَّالِمُ الساكَ " ، والغانمُ الذي يأمُر بالخير وَيَنْهي عن المُنكر ، والشاجِبُ الناطقُ بالخير وَيَنْهي على الظَّلْمِ » .
- (س) وفى حديث جابر « وتُوْبُه على المِشْجَب» هو بكسر الميم عيدان تُضَمُّ رُوُّوسهاويفُرَّج بين قُوا بِمها وتُوضع عليها الشِّيابُ ، وقد تُمكَّق عليها الأَسْقِيَة لتَبْرِيدِ الماء، وهو من تَشاجَبَ الأَمرُ : إذا اخْتَلَط .
- ﴿ شَجِج ﴾ (ه) فى حــديث أمّ زرع « شَجَّك ِ ، أو فَلَك ِ ، أو جَمَعَ كُلاَّ لَك ِ » الشَّجُّ فى الرأس خَاصَّة فى الأصل ، وهو أن يَضْرِبَه بشىء فيَجْرَحَه فيه ويَشُقَّه ، ثم استُعْمِل فى غَــ يره مِنَ الأعْضاء . يقال شجَّه يَشُجُّه شجًّا .
  - \* ومنه الحديث في ذِكر « الشِّجَاجِ » وهي جمع شَجَّة ، وهي المرَّة من الشَّجِّ .
- \* وَفَحَدَيثَجَابِر «فَأَشْرَع ناقتَه فَشْرِ بَت فَشَجَّت فَبَالَت » هَكَذَا ذَكُره الْحُمَيدِي في كِتَابِه. وقال : معناه قَطَعت الشُّرْب ، من شَجَجْت المفازة إذا قَطَعْتَهَا بالسَّير . والذي رواه الخطَّابي في غريبه وغَسِيرُه : فَشَجَتْ وَبَالَت ، على أنّ الفاء أصلية والجيم مُحَفَفة ، ومعنساهُ تَفَاجَّت وَفَرَّقت مابين رِجْلَيها لِتَبُول .
- \* وفى حديث جابر رضى الله عنه « أَرْدَفَنَى رسنول الله صلى الله عليه وسلم فالْتَقَمْتُ خاتم النُّبوّة فكان يَشُجُّ على مَسْكاً » أَى أَشَمُّ منه مسكا ، وهو من شَجَّ الشَّر ابَ إذا مَزَ جه بالماء ، كأنه كان يَشُجُّ على مَشَمِّه بريح المِسْك .

ومنه قصيد كعب:

شَجَرٍ من ماء عَمْنِيَةٍ \*
 وخُلطَت .

أى مُزِجَت وخُلطَت.

- ﴿ شَجَرَ ﴾ فيه « إِيَّاكُمْ وما شَجَرَ بين أصابى » أى ماوقَعَ بْينهم من الاخْتِلافِ. بقال مِحرِعِ الفَمَاوِئُ شَجَرَ الأَمرُ يَشْجُر شَجُورا إذا اخْتَلَطَ. واشتَجَر القومُ وتَشَاجَرُوا إذا تنازَعُوا واخْتَلَفُوا. ١<٧/١٨ و٣٨٤
  - (ه) ومنه حديث أبى عمرو النخعى « يَشْتَجِرُون اشْتِجار أَطْباقِ الرَّأْس » أَراد أُنَّهُم يَشْتَجِرُون اشْتِجار أَطْباقِ الرَّأْس » أَراد أُنَّهم يَشْتَبِكُون فى الفِتِنْمَة والحَرْبِ اشْتِباك أَطْباق الرأس ، وهى عِظامُه التى يدخُل بعضُها فى بَعْض . وقيل أَراد يَخْتَلفون .
  - (ه) وفى حديث العباس رضى الله عنه «كنتُ آخذاً بحَـكَمة بَعْلة النبى صلى الله عليه وسلم يوم حُنَين وقد شَجَر ْتُهَا بها » أى ضر بْنُهَا بلِجاَمِها أَكُفُّها حتى فتَحتْ فاها ، وفى رواية « والعَبَّاس يَشْجُرُها ، أو يَشْتَجِرها بلجامِها » والشجْر : مَفْتَحُ الفَم . وقيل هو الذَّقَن .
  - (س) ومنه حدیث عائشة رضی الله عنها فی إحدی روایاته « قُبض رسول الله صلی الله علیه وسلم بین شَجْرِی و نَحْرِی » وقیل هو التَّشْبیك : أی أنها ضَمَّته إلی نحرها مُشبِّكة أصابعها .
  - (ه) ومن الأول حديث أمّ سعد « فكانوا إذا أرادُوا أن يُطْعِمُوها أو يَسْقُوها شَجَرُوا فاها » أى أَدْخَلوا في شَجْره عُوداً حتى يَفْتحوه به .
  - \* وحديث بعض التابعين « تَفَقَد في طهارتك كذا وكذا ، والشَّارِكل ، والشَّجْر ) أي مُجْتَمَع اللَّحْيين تحت العَنْفَقَة .
    - [ ه ] وفي حديث الشُّرَاة « فشجَر ْ نَاهم بالرِّ ماح » أي طَعَنَّاهُم بها حتى اشتَبَكت فيهم .
  - (ه) وفى حديث حنين « ودُرَيدُ بن الصِّمَّة ِ يومئذ فى شِجَارٍ له » هو مَرْ كَبُ مَكَشُوفُ مَوْنَ الْهُوْدَج، ويقال له مَِشْجَرُ ۗ أيضا .
  - \* وفيه « الصَّخْرة والشَّجَرة من الجنة » قيل أراد بالشجَرة الكَرْمَةَ . وقيل يحتمل أن يكونَ أراد شجرة بيعة الرِّضُوان بالحُدَيبيَة ؛ لأن أصحابها استوجبوا الجنة .
  - (س) وفي حديث ابن الأكوع «حتى كنتُ في الشجْرَاء » أي بين الأشجار المتكَا ثِفَة، وهو للسَّجَرة كالقَصْبَاء للقَصَبَة ، فهو اسمْ مُفْردٌ يُراد به الجمعُ . وقيل هو جمع ، والأوّل أوجَه .
    - \* ومنه الحديث « ونأَى بى الشَّجَر » أَى بَعْدَ بى المرْعَى فى الشَّجر .

- ﴿ شَجِع ﴾ (هـ) فيــه « يجىء كَنْزُ أحــدهم يوم القيامة شُجاعا أقْرَعَ » الشُّجاع بالضم والكسر: الحيةُ الذكر. وقيل الحية مُطْلقا. وقد تـكرر في الحديث.
- \* وفى حمديث أبى هريرة فى مَنْع الزكاة « إلا ُبعِثَ عليه يومَ القيامة سَعَفُها وليفُها أشاجِمَع تَنْهشُهُ » أى حيَّات ، وهى جمعُ أشْعَمَع وهى الحيةُ الذكر . وقيل جمع أشْجِمة ، وأشجمة جمع شُجاع وهى الحيةُ .
- (س) وفى صفة أبى بكر رضى الله عنه « عارِي الأشاجِعِ » هىمفاصِلُ الأصابِع، واحدُها أشجع : أي كانَ اللحمُ عليها قليلا .
- ﴿ شَجَنَ ﴾ (ه) فيه « الرَّحِمُ شُجْنَة من الرَّحَن » أَى قَرَابَةٌ مُشْتَبِكَة كَاشْتِباكُ الشَّجِنة بالكسر والضم : شُعْبة في غُصْن من غُصُون الشَّجرة . غُصُون الشَّجرة .
  - (ه) ومنه قولهم « الحديث ذو شُجون » أى ذُو شُعَب وامتساكٍ بعضه ببعض .
    - (ه) وفي حديث سَطيح.

# \* تَجُوب بِي الْأَرْضَ عَلَنْدَاةٌ شَجَنْ \*

الشَّجن: الناقة الْمُتدَ اخِلة الخَلْق ، كأنها شجرة مُتَشجِّنَة : أَى مُتَّصِلة الأغصان بعضها ببعض. و يُرْوى شَزَن. وسيجيء.

- ﴿ شَجَا ﴾ ( ه ) في حديث عائشة تَصِف أباها رضى الله عنهما قالت : « شَجِيّ النَّشِيـج » الشَّجُو ُ : الْحَزنُ . وقد شَجِي َ يَشْجَى فهو شَج ِ . والنَّشيجُ : الصَّوْتُ الذي يتردَّدُ في الحَلْق.
- (س) وفى حديث الحجاج « إنّ رُفقْــةً ماتَتْ بالشَّجِي » هو بكسر الجيم وسكون الياء : منزلْ على طريق مكة .

## ﴿ باب الشين مع الحاء ﴾

- ﴿ شحب ﴾ \* فيه « من سَرَّه أن ينظرَ إلى ً فلينظرُ إلى أَشْعَثَ شاحِبِ » الشاحب: المتغير اللونِ والجِسْم لعارضٍ من سفرٍ أو مرَض ونحوهما. وقد شَحَبَ يشْحَب شُعوباً .
  - \* ومنه حديث ابن الأكوع « رآنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شاحباً شاكياً».
    - \* وحديث ان مسعود « يَلقَى شيطانُ الـكافر شَيطانَ المؤمن شاحِباً » .
- \* وحديث الحسن « لا تَلْقَى المؤمنَ إلَّا شاحبا » لأن َّ الشُّحوب من آثار الخوف وقِلَّة اللهُ كُلِ والتَّنتُم .
- ﴿ شحث ﴾ (س) فيه « هَلُمِّى الْمُدْيَةَ فَاشْخَيْيِهَا بَحَجَر » أَى حُــدِّيهِا وسُلِّيهِا . ويقال بالذال .
- (شحج) (ه) في حديث ابن عمر رضى الله عنهما «أنه دخل المسجد فرأى قاصًا صيًا حًا، فقال : اخْفض من صَوتك ، ألم تعلَم أن الله يُبْغِض كل شحَّاجٍ » الشُّحَاج : رفعُ الصوت . وقد شَحَج يشحَجُ فهو شحَّاج ، وهو بالبَغْل والجِل أخصُ ، كأنه تَعْرِيض بقوله تعالى «إنّ أنْكُرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحمير » .
- ﴿ شحح ﴾ (س) فيه ﴿ إِيا كُم والشُّحَّ ﴾ . الشُّحُ : أشدُّ البُخُل ، وهو أبلَغُ في المنع من البُخل . وقيل هو البخلُ مع الجرْض . وقيل البُخل في أفْرَاد الأمور وآحادها ، والشحُّ عامُّ : وقيل البُخل بالمال ، والشُّحُ بالمال والمعروف . يقال شَحَّ يَشُح شَحَّا ، فهو شَحِيح . والاسمُ الشُحُّ .
- (س) وفيه « بَرِئَ من الشَّح من أدَّى الزكاةَ وقَرَى الضّيفَ ، وأَعْطَى في النائِبة ».
  - \* ومنه الحديث « أَنْ تَتَصَدَّق وأنت صحيح شَحِيح تأمُلُ البَقَاءَ وتخشَى الغَقْر » .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «إنَّ رجلا قال له: إنَّى شَحيح، فقال: إن كَان شُحَّكُ لا يَحْمِلكُ على أَن تأخُذ ماليس لك فليس بشُحِّك بأسْ ».

- (س) ومنه حديث ابن مسعود « قال له رجل : ما أُعْطَى ماأقَدْرُ عَلَى مَنْعَه ، قال: ذَاكَ الْبُخَل ، والشُّح أَن تأخُذَ مَال أَخْيَك بغير حقه » .
  - (س) وفى حديث ابن مسمود « أنه قال : الشحُّ منعُ الزَّ كاة و إدخالُ اَلحرام » .
- ﴿ شحذ ﴾ \* فيه « هَلُمِّى اللَّهُ يَةَ واشْحَذِيهِا » يقال شَحَذت السَّيفَ والسِكَينَ إذا حَدَّدته بالِمسَنِّ وغيره مما يُخرج حدَّه .
- ﴿ شَحِشَحَ ﴾ (ه) في حديث على « أنه رأى رجلا يخطُبُ ، فقال: هذا الخطيبُ الشَّحْشَحُ » أى الماهِرُ الماضي في كلامه ، من قولهم قطاء شَحْشَح ، وناقة شَحَشَحَة : أي سريعة .
- ﴿ شَعَطَ ﴾ (س) في حِـديث نُحَيَّصَةَ « وهو يتشَحَّطُ في دَمِـه » أي يتخَبَّط فيـه ويضْطرب ويتَمَرِّغ.
- (ه) وفى حديث ربيعة ﴿ فَى الرجل ُيغتِقُ الشِّقْصَ مِنِ العَبْدِ ، قال : يُشْحَطُ الثُّمَّنَ ثُمُ يُعتَقُ كُلُّهُ ﴾ كُلُّه ﴾ أى يُبْلَغُ به أقْصَى القِيمة . يقال شحط فلان فى السَّوم إذا أبْعَدَ فيه . وقيل معناه يُجْمع ثمنه ، من شَجطْتُ الإناءَ إذا ملائتَه .
- ﴿ شَحْمَ ﴾ \* فيه « ومنهم من كَيْبُلغ العَرَق إلى شَحْمة أَذْ نَيْه » شَحْمة الأَذْن : موضع خَرْق القُرْطِ ، وهو مالان من أسفيلها .
  - (س) ومنه حديث الصلاة « إنه كان يرفَعُ يدَيه إلى شَحْمة أذُنيه ».
- (س) وفيه « لعن اللهُ اليهود حُرِّمَت عليهم الشَّحوم فباعُوها وأكلوا أثمانَها » الشحمُ الحُرَّمُ عليهم هو شَحْمُ الكُلَى والكَرِش والأمعاء ، وأمّا شَحْمُ الظُّهور والأليّة فلا .
- (س) وفى حديث على «كلوا الرُّمَّان بشَحْمِه فإنه دِبَاغُ المَّعِدة » شَحْمُ الرمان: مافى جَوفه سِوَى الحبّ.
- (شحن) \* فيه « يغفرُ الله لكل عَبْدٍ ماخَلا مُشْرِكاً أو مُشاحِناً » . الْمُشاحِنُ : الْمَعَادِي والشَّحناء العَداوة . والتَّشاحُن تفاعُل منه . وقال الأوزاعي : أراد بالمُشاحِن هاهنا صاحبَ البِدْعة اللهُارِق كِلمَاعة الأَمة .

ومن الأوّل « إلاّ رجُلاكانَ بينَه وبين أخيـه شَحْناء » أى عَداوة . وقد تكرر ذكرها في الحديث .

- ﴿ شَحَا ﴾ ( ه ) في حديث على « ذ كَر فَتْنَةً فقال لعمَّارٍ : والله لتَشْحُونَ فيها شَحْواً لا يُدْركُكُ الرجل السَّريعُ » الشَّحْو : سَعَةُ الخطْو. يُريدُ أنك تَسْعَى فيها وتتقدّم ·
- (ه) ومنه حدیث کعب یَصِف فتنة قال: « ویکون ُ فیها فتّی من قُرَیش یَشْحُو فیها شَحْواً کثیرا » أی یُمْعِن ُ فیها ویَتَوسَّع. یقال ناقة ؓ شحْواء أی واسعة ُ الخطْو.
- (ه) ومنه «أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له الشَّحّاء » هكذا رُوى بالمدِّ ، وُفسِّر بأنه الواسع الخطوب

#### ﴿ باب الشين مع الخاء ﴾

﴿ شخب ﴾ \* فيه « يُبْعَث الشهيدُ يوم القيامةوجُر ْحُه يَشْخُب دَماً » الشَّخْب : السَّيلانَ . وقد شَخَب يَدِ الحالِب عند كُل غَرْزَة وعَصْرة لضَر ع الشَّاة .

- (س) ومنه الحديث « إن المقتول يَجيء يوم القيامَة تشخُبُ أَوْدَاجُه دَمَّا ».
- (س) والحديث الآخر « فأخذ مَشاَ قِصَ فَقَطَع بَرَ اجِمَه فَشَخبت يَداهُ حتى ماتَ ».
  - (س) ومنه حديث الحوض « يشخُب فيه ميزَ ابان من الجنَّة » .
- ﴿ شخت ﴾ ( ه ) في حــديث عمر « أنه قال للْحِرِخِيِّ : إِنَّى أَرَاكَ ضَيْيلا شَخِيتاً » الشَّخْتُ والشَّخِيت : النَّحيف الجسم الدقيقُه . وقد شَخُت يشخُت شُخُوتة .
- ﴿ شخص ﴾ \* فى حــديث ذكر الميت « إذا شخَص بصرُه » شُخوص البَصَر: ارْتِفاعُ الأَجْفان إلى فَوْق ، وتَحَدْيدُ النَّظر وانْزِعاجُه .
- (ه) وفى حديث َقيْلة « قالت : فَشُخِص بى » يقال للرجُل إذا أتاه ما ُيقْلِقهُ: قد شُخِص به ، كأنه رُفِع من الأرض لِقَلقِه وانْزِعاجِه .
  - [ ه ] ومنه « شُخُوص الْسافِر » خَرُوجُه عَن مَنْزِلِه ،

- \* ومنه حدیث عثمان رضی الله عنه « إنما یَقْصُر الصلاةَ من کان شاخِصاً أو بَحَضْرة عَدُّوه » أی مسافرا .
  - \* ومنه حديث أبي أيوب « فلم يرَّل شاخصاً في سبيل الله تعالى » .
- \* وفيه « لا شَخْصَ أَغْيرُ من الله » الشَّخصُ : كُلُّ جُسْمِ له ارتفاعُ وظُهُورٌ . والْمراد به فى حقّ الله تعالى إثباتُ الذَّات ، فاستُعير لها لفظُ الشَّخْص . وقد جاء فى رواية أخرى « لَا شيءَ أُغْيَرُ من الله » وقيل معناه : لا يَنْمَغِي لشَخْصِ أن يكون أغير من الله .

## ﴿ باب الشين مع الدال ﴾

- ﴿ شدخ ﴾ (س) فيه « فشدَخُوه بالحِجَارة » الشَّدْخ : كَسْرُ الشَّيء الأَجْوفِ . تقول شَدَختُ رأسَه فانْشَدَخ .
- (ه) وفى حديث ابن عمر فى السِّقط « إذا كان شَدَخا أو مُضْغَة فادْفنه فى بيتك » هو بالتحريك: الذى يسقط من بَطْن أمِّه رَطْباً رخْصاً لم يَشْتَدَ (١).
- ﴿ شدد ﴾ \* فيه « يَرُدُّ مُشِدُّهُم على مُضْعِفِهِم » الْمُشدُّ : الذي دَوابُّه شـدِيدَ وَ يَهُ ، والنَّه على مُضْعِفِهِم » الْمُشدُّ : الذي دَوَابُّه شـدِيدَ قويةُ ، واللَّضْعَف الذي دَوَابُّه ضعيف في يَكْسِبه مِن الغنيمة .
- \* وفيه « لا تَبيعُوا الحبُّ حتَّى يَشتدُّ » أراد بالحبِّ الطعام ، كالحِنطة والشعير، واشتدادُه: قُوّته وصَلابتهُ .
- (س) وفيه « من يُشَادُّ الدينَ يَغْلِبُهُ » أَى يُقاوِيهِ وَيُقاومُه ، ويُكلَّف نفْسَه من العبادة فيه فو ق طاقَته . والمشادَدَة : المُغَالَبة . وهو مِثْل الحديث الآخر « إن هذا الدِّينَ مَتِين فأو غِل فيه برِفْق » .
- \* (ه) ومنه الحديث « ألا تَشِدُ فَنَشِدَ معك » أى تَحْمِل على العدُو فَنَحْمِلَ معَك . يقال شدّ في الحرب يَشد بالكسر .
  - \* ومنه الحديث « ثم شدًّ عليه فكانَ كأمْسِ الذَّاهِبِ » أي حَمَل عليه فقَتله .

<sup>(</sup>١) في الهروي والدر النثير : لوقيل الذي يولد لغير تمام .

- \* وفي حديث قيام رمضان « أَحْيا الليلَ وشَدَّ المِنْرَ » هو كناية عن اجْتِناب النِّسَاءِ، أو عن الجِدِّ والاجْتِهادِ في العمَل ، أو عنهما معاً .
  - \* وفى حديث القيامة «كَعُضْر الفَرَس، ثم كَشَدٌّ الرجُل » الشَدُّ : العَدْوُ .
    - \* ومنه حديث السَّعي « لا تَقْطع الوادِي إلاَّ شدًّا » أي عَدْواً .
      - (س) وفي حديث الحجّاج:
      - \* هذا أوانُ الحرب فَأَشْتَدِّى زِيمُ \*

زِيَمْ : اسمُ نَاقته أُوفُرَسِهِ .

- \* وفي حَديث أَحُد « حتى رأيتُ النساء يشتد دْنَ في الجبل » أى يَعْدُون ، هكذا جاءت اللفظةُ في كتاب المُحَيدي . والذي جاء في كتاب المُخَاري « يشتّدَنَ » هكذا جاء بدال واحدة . واللّذي جاء في غيرها « يُسْنِدْن » بالسين المهملة والنون : أى يُصعّدن فيه ، فإن صحّت السكلمة على مافي البخاري ـ وكثيراً ما يَجِيء أمنالها في كُتُب الحديث ، وهو قبيح في العربية ، لأنَّ الإدْغام إنما جاز في الحرف المضعّف لما سَكن الأوَّل وتحرَّك الثاني ، فأما مع جَمَاعة النسّاء فإن التضعيف يظهر ؛ لأنَّ ما قبل نون النساء لا يكونُ إلاَّ سا كِناً فيلتقي ساكنان ، فيحر ك الأوّل وينهَكُ الإدغام ، فتقول يَشْتَددن ـ فيمُ كن تخريجه على لُغة بعض العرب من فيحر بن وائل ، يقولون : ردَّتُ ، وردَّن ، يريدون ردَدتُ ، وردَدت ، وردَدْن . قال الخليل : كأنهم قَدَّروا الإدْغام قبل دخول التاء والنون ، فيكون لفظُ الحديث يَشْتَدَن .
- \* وفي حديث عُتْبان بن مالك « رَهَدَا على وسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مااشَّتَدَ النَّهار » أي عَلَا وارتَفَعت شمسه .
  - \* ومنه قصید کعب بن زهیر :

شَدَّ النَّهَارِ ذِرَاعَا عَيْطَلِ نَصَفٍ قَامَتْ فَجَاوَبَهَا نُكُدُ مَثَا كِيلُ أَى وقت ارتفاعه وعُلُوَّه .

﴿ شدف ﴾ [س] في حديث ابن ذي يزن « يَرْمُون عن شُدُف » هي جمع شَدْفَاء، والشَّدفَاء العَوْجَاء : يعنى القَوسَ الفَارِسيَّة . قال أبو موسى : أكثرُ الرِّوايات بالسين المهملة ، ولا معنى لها .

- ﴿ شَدَقَ ﴾ (س) فى صفته عليه السلام « يفتتح الـكلام ويَخْتَتَمِه بأَشْداقِهِ » الأَشْدَاقُ : جو انبُ الفَم ، وإنما يـكونُ ذلك لرُحْب شِدْقَيه . والعَرَب تَمْتَدح بذلك . ورجل أَشْدَق : بَيِّنُ الشَّدَق .

﴿ شَدَّمَ ﴾ (س) في حديث جابر رضى الله عنه « حدَّثه رجــل بشيء فقال : ممن سَمِعتَ هذا ؟ فقال : من ابن عباس ، فقال : مِن الشَّدْقَمَ ! » هو الواسعُ الشَّدْق ، ويوصف به المنظيق البليغُ المُفُوَّةُ . والميم زائدةُ .

#### ﴿ باب الشين مع الذال ﴾

﴿ شَذَبِ ﴾ (هـ) في صفته صلى الله عليه وسلم « أقْصَر من الْمُسَذَّبِ » هو الطويلُ البائنُ الطُّول مع نَقْص في لحمه. وأصلُه من النَّخلة الطَّويلة التي شُذَّبَ عنها جَريدُها: أي قُطَّع وفُرَّق.

( ه ) ومنه حدیث علی « شذَّ بَهُم عنَّا تَخَرُّم الآجال » وقد تـکرر فی الحدیث .

﴿ شَذَهُ ﴿ شَذَهُ ﴾ (هَ) في حديث قتادة وذكر قوم لوط فقال ﴿ ثُمَ أَتُبُعَ ( ) شُذَّانَ القوم صَخْراً منضُوداً ﴾ أى مَنْ شَذَّ منهم وخرج عن جماعته . وشُذَّان جمع شاذِ ، مثل شَابٌ وشُبَّان . ويروى بفتح الشين وهو المُتفَرِّق من الحَصَى وغيره . وشُذَّان الناس : مُتَفَرِّقُوهم . كذا قال الجوهرى .

﴿ شَذَر ﴾ ( ه ) في حديث عائشة « إن عمر شرَّد الشِّر كُ شَذَر مَذَر » أَى فرَّقه وبدَّدَه في كُلُ وجْه . ويُرْوى بكسر الشين والميم وفتحهما .

\* وفى حديث حُنَين « أَرَى كَتِيبَة حَرْ شَفٍ كَأَنهم قد تشَـذَّرُوا للحَمْلة » أَى تَهَيَّأُوا لَهُ وَتَأْهَبُوا .

(ه) ومنه حديث على « قال له سليان بن صُرَد : القد بلغني عن أمير المؤمنين ذَرُوْ من

<sup>(</sup>١) الفاعل مستتر يعود على جبريل عليه السلام

قول تَشَذَّرَ لِي به » أَى توعَّدَ وتَهدَّد . ويروى « تَشَزَّرَ » بالزاى ، كأنه من النَّظر الشَّزْر ، وهو نَظَر المُغْضَبِ .

﴿ شَذَا ﴾ \* في حديث على « أَوْصَيْتُهُم بِمَا يجب عليهم من كَفِّ الْأَذَى وصَرْف الشَّذَا » هو بالقعر : الشرُ والأَذَى . يقال أَذَيتُ وأَشْذَيتُ .

#### ﴿ باب الشين مع الراء ﴾

- ﴿ شَرِب ﴾ (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « أَبْيضُ مُشْرَبُ مُحْرةً » الإِشْرَابُ : خَلْطُ لَوْنِ بلونٍ ، كَأْن أَحدَ اللَّوْ نين سُقِي اللَّونَ الآخَر . يقال بياض مُشْرَبُ مُحْرةً بالتخفيف . وإذا شُدِّد كان للتكثير والمبالغة .
- (س) ومنه حديث أحد « أنَّ المُشْركين نَزَلوا على زَرْع أهل المدينة وخَلَّوا فيه ظَهْرهم وقد شُرِّب الزرعُ الدقيق » وهو كناية عن اشتداد حَبّ الزرع وقد وقر بالزرعُ الدقيق » وهو كناية عن اشتداد حَبّ الزرع وقر وقر با إدراكه . يقال شَرَّب قصبُ الزرع إذا صار الماء فيه ، وشُرِّب السُّنْبُلُ الدقيقَ إذا صار فيه طُعْم . والشُّربُ فيه مُسْتعارُ ، كأنَّ الدقيق كان ماء فشَرِ به .
- \* ومنه حديث الإفك « لقد سَمِعتُمُوه وأَشْرِ بَتَهْ قُلُو بَكُم » أَى سُقِيَتُهُ قُلُو بُكُم كما يُسْقَى العطشانُ الله . يقال شَرِ بتُ المُماء . يقال شَرِ بتُ المماء وأَشْرِ بنُهُ إذا سُقِيتَه . وأُشْرِب قابُه كذا : أَى حلَّ مَحَلَّ الشَّرَابِ واختلطَ به كما يَخْتلط الصّبْغُ بالثوب .
  - \* وفي حديث أبي بكر « وأُشْرِب قابُهُ الإِشْفاقَ » .
- (سه) وفى حديث أيام التَّشْريق « إنها أيامُ أَكُلٍ وشُرْب » يُرْوى بالضم والفتح وها بمعنى ، والفتح أقلُّ اللَّعتين (١) ، وبها قرأ أبو عَمْرٍ و « شَرْبَ الهِيم » يريد أنها أيامٌ لا يجوزُ صومُها .

<sup>(</sup>١) في الهروى : قال الفراء : «الشُّرْب والشَّرْب والشَّرْب والشِّرْب ثلاث لغات ، وفتح الشين أقلها ، إلا أن الغالب على الشَّرْب جمع شارب ، وعلى الشِّرْب الحظ والنصيب من الماء . »

- \* وفيه « من شَرِبَ الحمر في الدنيا لم يَشْرَبُها في الآخرة ِ » وهذا من باب التعليق في البَيان ، وَارد أنه لم يَدخل الجنة ، لأن الحمر من شَرَاب أهل الجنة ، فإذا لم يشربها في الآخرة لم يكن قد دَخَل الجنة .
- \* وفى حديث على وحمزة رضى الله عنهما « وهو فى هذا البَيْت فى شَرْب من الأنصار » الشَّرْب بفتح الشين وسكون الراء: الجماعةُ يشر بون الحمر .
- (ه) وفى حديث الشُّورَى « جُرْعَة شَرُوب أَنفَعُ مِن عَذْبٍ مُوبٍ » الشَّرُوب من الماء: الذى لا يُشْرَب إلاَّ عند الضَّرورة ، ويَسْتوى فيه المؤنَّث والمُذكّر ، ولهذا وصَف بها الُجرْعَة . ضَرب الحديث مثلا لرجُاين أحدُها أدْون ُ وأَنفعُ ، والآخر ُ أرفع ُ وأضر ُ .
- \* وفى حديث عمر « اذْهَب إلى شَرَبة من الشَّرَبات فادْلكُ رأسَك حتى تُنَقِّيه » الشَّرَبة بفتح الراء: حَوْضُ يكون فى أصْل النَّخْلة وحولها يُمُلأُ ماء لتَشْرَبه .
- (ه) ومنه حديث جابر « أَتَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَدَل إلى الرَّبيع فتطَّهر وأقبل إلى الشَّرَبة » الرَّبيع ُ: النَّهرُ .
- (ه) ومنه حدیث لَقیطِ « ثم أشرفتُ علیها وهی شَرْبةٌ واحدةٌ » قال القتیبی : إن کان بالسکون فإنَّه أرادَ أن الماء قد كُثُر ؛ فمن حیث أرَدْت أن تَشْر ب شرِبْتَ . ویروی بالیاء تحمَها نَقُطتان وسیجئ .
- ( ه س ) وفيه « مَلعُونُ ملعونُ من أحاط على مَشْرَبة » المشْرَبة بفتح الراء من غير ضم : الموضعُ الذي يُشْرَب منه كالمَشْرَعة ، ويريد بالإحاطة تَملُّكَه ومَنْع غيره منه .
- (ه) وفيه « أنه كان في مَشْرُبة له » المشْرُبة بالضم والفتح : الغُرْفة . وقد تـكرر في الحديث .
- (ه) وفيه «فيُنادِي يوم القيامة مُناَدٍ فَيَشْرَ ئَبِيُّون لصوته » أى يَرْفَعُون رُوْسَهُم لينظُرُوا إليه . وكُلّ رافع رأسه مُشْرَئِبٌ .
  - ( ه ) ومنه حديث عائشة « واشْرَأْبَّ النَّفَاقُ » أَى ارْتَفَع وعَلَا .

- ﴿ شَرِج ﴾ (هـ) فيه « فتَنحَّى السَّحابُ فأفرَغ ماءَه فى شَرْجَة من تلك الشِّرَاج » الشَّرْجة : مَسِيل المَاء من الحَرَّة إلى السَّهل. والشَّرْج جنْسُ لها ، والشِّرَاج جمعُها .
  - (ه) ومنه حديث الزبير « أنه خاصم رجلا فى شِرَاج اَلحرَّة» .
  - \* ومنه الحديث « أنَّ أهلَ المدينة اقتتلوا ومَوالى معاوية على شَرْج من شِرَاج الحَرَّة » .
    - \* ومنه حديث كعب بن الأشرف « شَرْجُ العَجُوز » هو موضعٌ قُرُّب المدينة .
- ( ه ) وفي حديث الصوم « فأمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفيطْر فأصبح الناس شَرْ جَيْن » يعنى نصْفَنْ صِيام ونصْف مفاطِير .
  - (س) وفي حديث مازن:

فلا رأيهم رأيى ولا شرجُهم شَرْجى \*

يقال: ليس هو من شَرُجه: أي من طَبَقَته وشَكُله.

- ( ه ) ومنه حدیث علقمة « و کان نِسْوة یأتینها مُشاَرجات لها » أی أثر اب وأقر ان . یقال هذا شَرْج هذا وشَرِیجُه ومُشارِجه : أی مِثْله فی السنِّ ومُشاکِله .
  - (ه) ومنه حديث يوسف بن عمر « أنا شَرِيج الحِجّاج » أي مِثله في السِّنِّ.
- (س) وفي حديث الأحنف « فأدْخَلْتُ ثِيابَ صَونِي العَيْبَة فأشْرَجَهُا » يقال أشرَجْتُ العَيْبة وَشُرَجَهُا » يقال أشرَجْتُ العَيْبة وشرَجْهُا إذا شَدَدْتها بالشَّرَج ، وهي العُرَى .
- ﴿ شرجب ﴾ (س) في حديث خالد « فعارَضَنا رجلُ شُرْجَبُ » الشَّرْجَبُ : الطويلُ . وقيل هو الطويلُ القوائم العارِي أعالى العظام .
- ﴿ شَرَح ﴾ [ ه ] فيه « وكان هذا الحيّ من قُرَيش يَشْرَحُون النّساء شر ْحاً » يقال شَرَح فلان والنّساء شر ْحاً » يقال شَرَح فلان جاريتَه إذا وطِئْهَا نائمةً على قفاها .
- (ه) وفي حديث الحسن « قال له عَطاء: أكانَ الأنبياء صلى الله عليهم يشرَّحُون إلى الله عليه الله عليه م ، إن لله تَرائك في خَاْقه » أراد كانُوا ينْبَسَطُون إليها ويَشْرَحُون صُدُورهم لها .
- ﴿ شَرِح ﴾ ( ه ) فيه « اقتُلُوا شُيُوخ المُشركين واستحيُّوا شَرْخَهم » أراد بالشيوخ الرِّجَال

المَسانَ أَهَلَ الْجَلَدُوالقُوَّة على القِتال ، ولم يُرِد الهَرْمَى . والشرخُ : الصّغار الذين لم يُدْرِكُوا . وقيل أراد بالشيوخ الهَرْمَى الذين إذا سُبُوا لم 'ينتَفَع بهم فى الخدْمة ، وأراد بالشَّرْخ الشباب أهلَ الجلَد الذين 'ينتفَع بهم فى الجلَد مة . وشر 'خُ الشباب : أوّله . وقيل نَضَارتُه وقو ته . وهو مصدر يقع على الواحِد والاثنين والجَدْع . وقيل هو جَمع ُ شارِخ ، مثل شَارِب وشَرْب .

\* وفى حــديث عبد الله بن رَوَاحــة « قال لا بن أخيــه فى غزوة مُوْتَةَ : لعلك تَرْجِـع بين شَرْخَى الرَّحل » أى جا نِبَيْــه ، أراد أنه يُسْتَشْهَد فيرجعُ ابن أخِيه راكبًا مَوضِعــه على راحلَتِه فيسْتريح . وكذا كان ، استُشْهد ابن رَوَاحة رضى الله عنه فيها .

(س) ومنه حدیث ابن الزبیر مَع أَزَبَّ . « جاء وهو َبین الشَّرْخَین » أی جَانَبَی الرحْل . وفی حـدیث أبی رُهُم « لهم نَعَمُ بشبَکَة شَرْخ » هو بفتح الشین وسکون الرَّاء : موضع الحجازِ . و بعضُهم یقوله بالدال .

﴿ شرد ﴾ \* فيه « لتَدْخُلُنَّ الجِنَّة أَجْمُون أَكْنَمُون إِلَّا مِن شَرَد على الله » أى خَرَج عن طاعته وفارق الجماعة . يقال شَرَد البعير يَشرُدُ شُرُودا و شِراداً إذا نَفَرَ وذَهَب في الأرض .

(ه) ومنه الحديث « إنه قال لَخُوَّات بن جُبَير : ما فَعَل شِرادُك » قال الهروى : أراد بذلك التَّعريض له بقصَّته مع ذات النِّحيَين في الجاهليَّة ، وهي معروفة (١) يعني أنه لما فَرَغ منها شرد وانفَات خوفا من التَّبِعة . وكذلك قال الجوهري في الصحاح ، وذكر القِصَّة . وقيل إنَّ هذا وهم من الهروي والجوهري ومن فسَّره بذلك .

والحديثُ له قِصة مَرُويَّة عن خوَّات إنه قال: نزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بِمَرَّ الظَّهْرَان ، فَخرجْتُ من خِبائِي ، فإذا نِسُوة يتحدَّثن فأعجبنني ، فرجَعْت ُ فأخرجت ُ حُسلة من عَيْبَتى فليسْتُها ثم جَلست ُ إليهن ، فمرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَهِبْته ، فقلت : يارسول الله عليه عَيْبَتى فليسْتُها ثم خَلست ُ إليهن ، فمرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم و تبعتُه ، فألْقَى إلى وداءه عَمل لى شَرُودُ وأنا أَبْتَغَى له قيداً ، فمضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم و تبعتُه ، فألْقَى إلى وداءه ودخل الأراك فقضَى حاجتَه وتوضَّأ ؛ ثم جاء فقال : أبا عبد الله : مافعل شِرَاد جَمَلك ؟ ثم ارتَحَلْنا ، فِعل لا يَلحَقُني إلّا قال : السلام عليكم أبا عبد الله ، مافعل شِرَاد جَمَلك ؟ قال :

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح (نحاً )

فتعجلتُ إلى المدينة ، واجتنبتُ المسجد و مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما طال ذلك على تحيّنتُ ساعة خُوه المسجد ، ثم أتيت المسجد فجعلتُ أصلى . فخرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حُجَره ، فجاء فصلى ركْعتَين خَفِيفَتين وطو ّلت الصلاة رجاء أن يذهب ويدَعنى ، فقال طو ّل يا أبا عبد الله ما شئت فلستُ بقائم حتى تنصرف ، فقات ؛ والله لأعْتَذِرَن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأ بر أن صَدْره ، فانصرفت ، فقال : السلام عليكم أبا عبد الله ما فعَل شِرَاد الجمل (١٠؟ فقلت ؛ والذي بَعثَك بالحق ما شَرد ذلك الجمل منذ أسلمت ، فقال : رَحِمَك الله ، مر "تين أو ثلاثا ، فقلت ؛ والذي بَعثَك بالحق ما شَرد ذلك الجمل منذ أسلمت ، فقال : رَحِمَك الله ، مر "تين أو ثلاثا ، فقلت عنى فلم يَعدُد .

﴿ شرر ﴾ (ه) في حديث الدعاء « الخيرُ بيديك ، والشرُّ ليس إكيك » أي أنَّ الشَّر لا يُتقرَّب به إليك ، ولا يُبْتغَى به وجهك ، أو أن الشرَّ لا يَصْعَدُ إليك ، وإنما يَصْعد إليك الطَّيِّب من القول والعَمَل . وهذا الكلام إرشادُ إلى استعمال الأدَب في الثنّاء على الله ، وأن تضاف إليه محاسنُ الأشياء دُون مَساويها ، وليس المقصودُ نَنْيَ شيء عن قُدْرته و إثباته لها ، فإن هذا في الدعاء مندوبُ إليه . يقال ياربَّ السماء والأرض ، ولا يقال ياربَّ الكلاب والخنازير ، وإن كان هو ربَّها . ومنه قوله تعالى « ولله الأسماء الحسنى فادعُوه بها » .

- \* وفيه « ولَدُ الزِّنا شرُّ الثلاثة » قيل هذا جاء في رَجُل بعَينِه كان مَوسُوما بالشَّرِّ. وقيل هو عامُّ . وإنما صار ولدُ الزنا شرَّا من وَالدَيه لأنه شرُّهم أَصْلا ونَسَباً وولادة ، ولأنه خُلق من ماء الزَّاني والزَّانية ، فهو ماء خبيثُ . وقيل لأن الحدَّ يقام عليهما فيكون تمحيصاً لهما ، وهذا لا يُدْرَى ما يُفْعَل به في ذنوبه .
- (س) وفيه «لا يأتى عليكم عام الآ والذى بعده شر منه » سُئل الحسنُ عنه فقيل: ما بالُ زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجَّاج ؟ فقال: لا بُدَّ للناسمن تَنْفِيس. يعنى أنَّ الله يُنَفِّسُ عن عِبادِه وقتاً مَّا ، ويكشفُ البَلاءَ عنهم حِيناً.
  - ( ه ) فيه « إن لهذا القرآن شِرَّةً ، ثم إن للناس عنه فَثْرَةً » الشِّرَّةُ : النشاطُ والرَّغبة .
    - (س) ومنه الحديث الآخر « لكُلِّ عابدٍ شِرَّةُ ».

<sup>(</sup>١) في 1: ما فعل شراد جملك

- (س) وفيه « لا تُشَارِّ أَخاك » هو تُفَاعِل من الشَّرِّ : أَى لا تَفْعَلَ به شرَّ ا يُحُوجه إلى أَن يَفَعْل بك مِثْله . ويروى بالتخفيف .
  - \* ومنه حديث أبى الأسود « ما فَعَـل الذي كانت امرأتُه تُشارُّه و يُمارُه » .
- (س) وفى حديث الحجاج « لهاكِظَّةُ تشْتَرُّ » يقال اشتَرَّ البعيرُ واجترَّ ، وهى الجِرَّةُ لما يُخْرِجُه البعيرُ من جوفه إلى فمه ويمضَغُه ثمْ يَبْتَكَمِه . والجيم والشين من مخرج واحد .
- ﴿ شَرَسَ ﴾ (ه) في حديث عمرو بن معد يكرب « هم أعظمُنا خَمِيساً وأشدُّنا شَرِيساً » أي شُور بن معد يكرب هم أعظمُنا خَمِيساً وأشدُّنا شَرِيساً » أي شُور أي شراسة . وقد شَرِس يَشرَس فهو شَرِس . وقوم فيهم شَرَس وشَرَيس وشَرَاسة : أي نَفُور وسوء خُلُق . وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ شَرَسَفَ ﴾ \* فى حديث المبْعَثَ « فشقًا ما بين ثُغْرَة نَحْرَى إلى شُرْسُوفى » الشَّرَسُوف واحِد الشَّر اسيف ، وهى أطراف الأضْلاع المشرِفة على البطر . وقيل هو غُضْرُوف مُعاتَّى بكل بَطْن .
  - ﴿ شَرَشَرَ ﴾ (هـ) في حديث الرؤيا « فَيُشَرُّ شَرَ شِدْقَهَ إلى قَفَاهِ » أَى يُشَقِّقُه ويُقَطِّعُهُ.
- ﴿ شَرَصَ ﴾ (هـ) فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « ما رأيتُ أحسنَ من شَرَصةً على " » الشَّرَصة بفتح الراء : الجَلَحة ، وهى انحسارُ الشعر عن جانبي مُقدَّم الرأس . هكذا قال الهَرُوي . وقال الزنخشرى : هو بكسر الشين وسكون الراء ، وها شِمرْ صَنَان ، والجمع شِرَاص .
- ﴿ شرط ﴾ ﴿ فيه « لا يجوز شرطان فى بَيْع » هو كقولك : بعتُك هذا الثوب نَقْداً بدينارٍ ، وأَسِيئَةً بدينارَ بن ، وهو كالبَيْعَتَين فى بَيْعة ٍ ، ولا فرق عند أكثر الفُقَهَاء فى عقد البَيع بين شَرْطٍ واحدٍ أو شر ْطَين . وفر ق بينهما أحمد ، عملا بظاهِرِ الحديث .
- \* ومنه الحديث الآخر « نَهَى عن بَيْعٍ وشرَّطٍ » وهو أن يكون الشَّرَّطُ مُلازماً في العَقْدُ لا قَبِله ولا بَعده .
- \* ومنه حديث بَريرة « شَرْط الله أحقُ » يريد ما أظهره وبيَّنه من حُكم الله تعالى بقوله « الوَلاَء لمن أعْتق » وقيل هو إشارةٌ إلى قوله تعالى « فإخوانُكم فى الدِّين ومَواليكم » .

- (ه) وفيه ذكر «أشراط الساعة » في غير موضع . الأشراط : العَلاَمات ، واحدُها شَرَط بالتحريك . وبه سميت شُرَط السلطان ، لأنهم جَعلوا لأنفُسهم عَلاَمات يُعرَفون بها . هكذا قال أبو عبيد . وحكى الخطّابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير ، وقال : أشراط الساعة : ما يُنكرُه الناسُ من صغار أمُورها قبل أن تقُوم الساعة . وشُرَط السلطان : نُحْبة أصحابه الذين يُقدِّمهم على غيرهم من جُنده . وقال ابن الأعرابي : هم الشُرط ، والنسبة إليهم شُرطي في . والشُر طة ، والنسبة إليهم شُرطي في الشُر طق في الشُر طق أول طائفة من الجيش تَشهد الوَقْعة .
- \* وفيه « لا تقومُ الساعةُ حتى يأخُذَ اللهُ شَرِيطَته من أهل الأرضِ ، فيَبْقَى عَجَاجٌ لا يَعرفُون معرُوفا ، ولا يُنكِرون مُنكراً » يعنى أهــلَ الخير والدِّين . والأشراطُ من الأضداد يقعُ على الأشراف والأرْذَال . قال الأزهرى : أظنّهُ شَرَطَتَه : أى الخيار ، إلَّا أن شَمِراكذا روَاه .
- (ه) وفي حديث الزكاة « ولا الشَّرَط اللَّمْيمةَ » أي رُذَال المالِ . وقيل صِغاره وشِرَاره .
- (ه) وفيه « نَهى عن شَرِيطة الشيطان » قيل هى الذَّبيحة التى لا تُقطَّع أوْداجُها ويُسْتَقْصَى ذَبِحُهَا ، وهو من شَرْط الحِجّام . وكان أهل الجاهلية يقطعُون بعض حَلقِها ويتركُونَها حتى تموت . وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حَملهم على ذلك ، وحسَّن هذا الفعل لَديْهم ، وسوَّلَه لهم .
- ﴿ شرع ﴾ \* قد تكرر فى الحديث ذكر ُ « الشَّرع والشَّريعة » فى غير مَوضع ، وهو ماشَرَع الله لعباده من الدِّين : أى سَنَّه لهم وا ْفترضَه عليهم . يقال : شرَعَ لهم كَشرَع شرْعا فهو شَارع . وقد شرَع اللهُ الدين شرْعا إذا أظهَره وبينَّه . والشَّارع: الطريقُ الأعظمُ . والشَّرِيعة مَورِدُ الإبلِ على الماءالجارى .
- (س) وفيه « فأشْرَعَ ناقتَه » أى أدخَلها فى شَرِيعة الماء . يقال شَرعت الدوابُ فى الماء تشرَع شرُعا وشُرُوعا إذا دخلت فيه . وشَرَعْتُها أنا ، وأشْرَعْتُها تَشْرِيعا وإشْرَاعا . وتَسرَع فى الأمر والحديث : خَاضَ فيهما .
- (ه) ومنه حديث على ﴿ إِنَّ أَهُونَ السَّقِى التَّشريعُ ﴾ هو إيرادُ أصحاب الإبل إبلَهم َشريعة لا يحْتاجُ معهاإلى الاسْتِقاء من البنر . وقيل معناه إِنَّ سَقَى الإبلهو أَن تُورَد شريعة َ الماء أو لا يُمَّ يُستَقى لها ، يقول : فإذا ا ْقَتَصر على أَن يُوصِلَها إلى الشَّريعة ويتركها فلا يستَقى لها فإن هذا أهونُ السَّقى وأسْهلهُ مَقْدُورُ عليه لكلِّ أحد ، وإنما السَّقى التَّام أَن تَرويها .

- (س) وفى حــديث الوضوء «حتى أشْرَع فى العَضُد » أى أدخَله فى الغسْل وأوْصَــل الماء إليــه .
- (س) وفيه «كانت الأبوابُ شارِعةً إلى المسجد» أى مفتوحةً اليه. يقال شرَعْتُ البابَ إلى الطَّر يق : أَى أَنْفَذْتُهُ إليه .
- (س) وفيه « قال رجل: إنى أُحبُّ الجَمَال حتى فى شِرْع كَعْلَى » أى شِرَاكها ، تشبيه بالشِّرْع وهو وتَرُ العُود . والشِّرْعةُ أخصُّ بالشِّرْع وهو وتَرُ العُود . والشِّرْعةُ أخصُّ منه ، وجمعُها : شِرَع .
- (س) وفى حــديث صُــورِ الأنبياء عليهم الســـلام « شِرَاع الأنفِ » أى مُمْتدُّ الأنف طويلُه.
- (س) وفى حديث أبى موسى « رَبِيْنَا نَحَن نَسِير فى البَحْر والريحُ طيبةُ والشَّرَاعُ مرفوعٌ » شِراعُ السفينة بالكسر : مايُرفَع فوقها من ثوب لتَدخُل فيه الريحُ فتُجْرِيهاً .
- \* وفيه « أنتم فيه تَشرْغُ سوالا » أى مُتَسَاوُون لا فَضْل لأحدكم فيه على الآخر ، وهومصدرُ بنتح الرَّاء وسُكُونها ، يَسْتَوى فيه الواحدُ والاثنان والجمع ، واللذَكر والمؤنث .

#### ( ه ) وفي حديث على :

#### \* شرْعُك مابلَّفَك الْمَحَلَّا \*

أى حسبُك وَكَافِيكَ . وهو مَثَل 'يضرَبِ فَى التَّبليغ<sup>(١)</sup> باليَسير .

- \* ومنه حدیث ابن مُغَفَّل « سَأَله غَرْوان عمَّا حُرِّم من الشَّراب فعرَّفه ، قال فقلت : شَرْعی» أَی حَسْبِی .
- ﴿شرف﴾ (س) فيه « لا يَنْتَهَبُ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَف وهو مؤمن ﴿ أَى ذَاتَ قَدْر وقِيمة ورفعة يَر ْفعُ الناسُ أبصارَهُم للنَّظر إليها ، و يستَشْر ِفُونَها .
- (ه) ومنه الحديث «كان أبو طلحة حَسَن الرَّمي ، فكان إذا رَمَى اسْتَشْرَفَه

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل وفي 1 واللسان والدر النثير . والذي في الصحاح والقاموس وشرحه : التبلُّغ .

النبى صلى الله عليه وسلم لينظر إلى مَواقِع نَبْله » أَى يُحَقِّق نظره و يطَّلِع عليه . وأصل الاسْتشراف: أن تضَع يدَك على حاجِبك وتنظر ، كالذى يستَظِلُ من الشمس حتى يَستَبين الشيء . وأصلُه من الشرَف : العُلُو ، كأنه ينظرُ إليه من موضع مُر ْ تَفِع فيكون أَكثر لإِدْرا كِمه .

- (ه) ومنه حدیث الأضاحی « أُمِرْ نا أن نَسْتَشْرِف العَینَ والأذُن » أی تَناْمَل سَلاَمَتهما من آفة تكون بهما . وقیل هو من الشُّرْ فَة ، وهی خیارُ المال . أی أُمِرْ نا أن نتخیَّرها .
- (ه) ومن الأوتل حديث أبى عبيدة « قال لعُمَر لَمَا قدِم الشامَ وخرج أهلُه يستقبلونه : مَا يُسرُنى أن أهل البَلَد استَشرَفُوك » أى خرجُوا إلى لِقاَئِك . و إنما قال له ذلك لأن مُعَر رضى الله عنه لما قَدِم الشام ماتزَيَّا بزى الأمَرَاء ، فَخشِي أن لا يَسْتَعظِمُوه .
- (ه) ومنه حدیث الفتَن « من تَشرَّفَ له استَشْرَ فَت له » أى من تطلَّع إِلیها وتعرَّض له واتَتُه فوقَعَ فیها .
  - ( ه ) ومنه الحديث « لا تَتَشرَّ فوا للْبلاءِ » أَى لا تَتَطاَّعُوا إِليه وتَتَوقَّعُوه .
- (ه) ومنه الحديث « ماجاءك من هذَا المال وأنتَ غيرُ مُشرِف له فُخْذه » يقال أشرَ فت الشيء أي عَلَو تُه . وأشر فتُ عليه : اطَّاعتُ عليه من فَوق . أراد ماجاءك منه وأنتَ غيرُ متطلّع إليه ولا طامع فيه .
- \* ومنه الحديث « لا تَشرَّفْ يُصِبْك سهم » أى لا تَلَشَرَّفْ من أعْلَى الموضِع. وقد تكرر في الحديث.
  - ( ه ) وفيه « حتى إِذَا شَارَفَتِ انقضاء عِدَّتَهَا » أَى قَرُ بَتِ مَنْهَا وأَشْرَفَت عليها.
- (ه) وفى حــديث ابن وَرِمْل « و إذا أمام ذلك ناقةٌ عَجْفاه شــارِفٌ » الشارفُ : الناقة المُسنَّة (').
  - (ه) ومنه حديث على وحمزة رضى الله عنهما: ألاَ ياحَمزُ للشُّرُفِ النِّواءِ وهُنَّ مُعقَّلات بالفِنِــاء

<sup>(</sup>١) زاد الهروى : وكذلك الناب ، ولا يقالان الله كر .

- هى جمعُ شَارِف ، وتُضم راؤُها وتُسكَّن تخفيفا . ويُرْوى « ذَا الشرَف النَّواء » بفتح الشين والراء : أى ذا العلاء والرِّفْعة .
- (ه) ومنه الحديث « تخرُّج بكم الشَّرْف الْجُونُ ، قيل يارسول الله : وما الشُّرْفُ الجُونَ ؟ فقال : فِتَن كَقِطَع الليل الْمُظْلِم » شَبَّه الفِتَن فى اتَّصالها وامتِدَادِ أوقاتِها بالنُّوق المُسِنة السُّود ، هكذا يروى بسكون الراء ، وهو جمع قليل فى جَمْع فاعِل ، لم يَرِد إلا فى أَسْمَاء مَعْدُودة . قالوا : بازِلْ و بُزْل ، وهو فى المُعْتل العين كثير شنحو عائيذ وعُود ، ويُر وى هذا الحديث بالقاف وسيجى .
- ( ه ) وفى حديث سَطِيح « يَسْكُن مشَارِفَ الشَامِ » المشارِفُ : القُرَى التى تَقْرُب من الْمُدُن . وقيل القُرَى التى بين بلاد الريف وجزيرة العرب . قيل لهما ذلك لأنها أشرَفَت على السَّواد .
- \* وفى حديث ابن مسعود « يُوشِك أن لا يكونَ بين شَرَاف وأرضِ كذا جَمَّاله ولا ذاتُ قَرْن » شَراف : موضع . وقيل ما؛ لَهَنِي أُسَد .
- \* وفيه « أَنَّ عُمر حَمَى الشَّرَف والرَّ بَذَة » كذا روى بالشين وفتح الراء . وبعضُهم يَرُويه بالمهملة وكسر الراء .
  - \* ومنه الحديث « ما أحبُّ أن أنفُخَ في الصلاة وأن لي مَمَرَّ الشرَف » .
  - (س) وفى حديث الخيل « فاستَنَّت شَرَفا أو شرَفين » أى عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « أُمِر ْنا أَن نَدْنِيَ الْمَدَائْنَ شُرَفاً والمساحِدَ جُمَّا » الشُّرَف التي طُوِّلت أبنِيتَهَا بالشُّرَف ، واحدتها تُشر ْفة .
- (س) وفي حديث عائشة « أنها سُثِلَت عن الجِمارِ يُصْبَغ بالشَّرَف فَلَم تَرَ بِهِ بأَساً » الشرفُ: شجر أحمرُ يُصْبَغ به الثِّياب .
- (ه) وفى حديث الشَّمْبِيّ «قيل للأعش : لِمَ لَمْ تَستَكُثْرٌ من الشَّعْبِي ؟ فقال : كان يحتَقِرُ نَى ، كنت آتيه مع إبراهيم فيُرَحِّبُ به ويقول لى : اقْعُدُ ثُمَّ أَيُّهَا العَبْد ، ثم يقول :

  لا نَرُ فَعُ العَبْدَ فوقَ سُنَّتِهِ ما دامَ فِينَا بأرْضِنَا شرَفُ

- أى شريف. يقال هو شرَفُ قومه وكَرَمُهم: أي شريفهُم وكريمهم.
- ﴿ شرق ﴾ (ه) في حديث الحج ذكر « أيام النَّشريق في غَير مَوضِع » وهي ثلاثةُ أيام تلي عيدَ النحر ، شُمِّيت بذلك من تشريق اللَّحم ، وهو تقديدُه وبَسْطه في الشمس ليَجِف ، لأنَّ خُوم الأضاحي كانت تُشرَّق فيها بمنَّى . وقيل سُمِّيت به لأن الهَدْي والضَّحايا لا تُنحَرُ حتى تَشرُق الشمس : أي تَطْلُع .
- (ه) وفيه « أن المشركين كانوا يقولون : أشرق تَبير كيا نُغير » تَبير : جَبَل بمنَى ، أى ادْخُل أيها اَلجَبَل فيالشروق ، وهو ضوء الشمس. كيا نُغير : أى ندفع للنَّحر . وذكر بعضهم أن أيام التشريق بهذا سميت .
- \* وفيه « من ذَبِح قبل التشريق فليُعُدِ » أَى قبل أَن يُصَلِّى صلاةَ العيدِ ، وهو من شرُوق الشمس لأن ذلك وقتها .
- (ه) ومنه حديث على « لا مُجْمعة ولا تشريق إلاَّ في مِصْرٍ جامع » أراد صلاةَ العِيدِ . ويقال لموضعها المُشَرَق .
- (س) ومنه حدیث مسروق « انطّلقْ بنا إلى مُشَرَّقكُم » یعنی الْصَلّی . وسأل أعرابی رُجُلا فقال : أین مَنْزِل الْمُشَرَّق ، یعنی الذی یُصَلَّی فیه العید . ویقال لَسْجد اَخَلیْف الْمُشَرَّق ، و کذلك لسُوق الطائف .
- \* وفي حديث ابن عباس « نَهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تَشرُق الشمس » يقال شرَقَتُ الشمس إذا طلعت ، وأشرَقَت إذا أضاءت . فإن أراد في الحديث الطلوع فقد جاء في حديث آخر حتى توتَفِع الشمس ، وإن أراد الإضاءة فقد جاء في حديث آخر حتى تَوتَفِع الشمس ، والإضاءة مع الارتفاع .
- (ه) وفيه «كأنهما ظُلَّتان سَوْدَاوَان بَيْنَهما شرق » الشَّرْق ها هنا: الضَّوه، وهو الشَّقُ أيضا.
- [ ه ] وفى حديث ابن عباس « فى السماء باب لتقوية يقال له المِشرِيق ، وقد رُدَّ حتى ما بقى إلا شر قُه » أى الضوء الذي يَدْخُل من شقِّ الباب .

- (ه) ومنه حديث وَهْب « إذا كان الرجُل لا يُنْكُرُ عَمَل السُّوء على أَهْله جاء طأئر مقال له القَرْقَفَنَة وُفِقع على مِشْرِيق بابه فيمكث أر بعين يوما ، فإن أنكر طار ، وإن لم يُنْكر مَسح بَجنا حَيه على عَينَيه فصار فُنْدُعاً ديُّونا » .
- (س) وفيه «لا تَسْتَقْبلوا القِبلةَ ولا تَستَد برُوها ، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا» هذا أمر لأهل المدينة ومن كانت قِبلته الشَّمال والجنُوب ، فأمَّا مَن كانت قِبلته في جهة الشَّمال والجنُوب ، فأمَّا مَن كانت قِبلته في جهة الشَّرق أو الغَرْب ، فلا يجوز له أن يُشرِّق ولا يُغرِّب ، إنما يَجْتَنِب أو يَشْتمِل .
- \* وفيه « أَنَاخَتْ بَكُمُ الشُّمرُقِ الْجُونُ » يعنى الفِتَن التي تجيء من جَهَةِ الْمَشْرِقَ ، جمع شَارِق. و يُروى بالفاء. وقد تقدَّم.
- (ه) وفيه «أنه ذكر الدنيا فقال: إنما بقى منها كَشَرَق الموتى » له معنيان: أحدُها أنه أراد به آخِرَ النهار؛ لأن الشمس فى ذلك الوقت إنما تلبث قليلا ثم تغيب، فشبة ما بقى من الدنيا ببقاء الشَّمس تلك الساعة، والآخَرُ من قولهم شَرِق الميِّت بريقه إذا غَصَّ به، فشبه قِلَّة ما بقى من الدنيا بما بقى من حَياةِ الشَّرِق بريقه إلى أن تخرج نفسُه. وسُئل الحسنُ بن محمد بن الحنفية عنه فقال: ألم تَر إلى الشمس إذا ارْتَفَعَت عن الحيطان فصارَت بين القُبُور كأنها تَّلِمة ، فذلك شَرَق الموتى. يقال شَرقت الشمسُ شَرَقا إذا ضَعُفَ ضوءها (١).
- (ه) ومنه حــديث ابن مسعود « سُتُدر كُون أقواماً يُؤخِّرون الصلاة إلى شَرَق الموتَى » .
- ( ه ) وفيه «أنه قرأً سُورةَ الْمُؤْمِنين في الصَّلاة ، فلماأتى على ذِكْرِ عيسى وأمَّه أُخَذَته شرْقة فرَكَعَ » الشَّرْقة: المرَّة من الشَّرَق: أى شَرِق بدَمْه فعَدِيَى بالقراءة . وقيل أرادَ أنه شرِق بريقه فتَرك القِراءة وركع .
  - \* ومنه الحديث « اَلحَرَق والشَّرَق شهادةٌ » هو الذي يَشرَق بالماء فيموت.
  - \* ومنه الحديث « لا تأكل الشَّرِيقَةَ فإنها ذَبيحةُ الشيطان » فَعِيلة بمعنى مَفْعُولة .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن أبی « اصطَلحوا علی أن رُبعطِّبُوه فشَرِق بذلك » أىغَصَّ به. وهو

<sup>(</sup>١) قال الهروى : وهذا وجه ثالث .

مجاز فيما نالَ من أَمْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحَلَّ به ، حتى كَأَنه شي ُ لم يَقْدِر على إساغَتِه وابتلاعِه فغصَّ به .

- (ه) وفيه « نَهَى أَن يُضحَّى بشَرْقاء » هى المشْقوقةُ الأذُن باثْنْتَيَن. شَرَق أَذْنَهَا يَشرُقها فَيَهُ شَرُقا إذا شقَّها. واسْم السَّمَة الشَّرَقة بالتحريك.
- \* وفى حديث عمر « قال فى النَّاقة الْمُنكَسِرة : ولا هى بَفَقِى ؛ فتشرَق عُرُوقُها » أَى تَمْتَــلِي، ومَا من مَرضِ يَعْرِض لها فى جَوفِها . يقال شرِق الدم بجسده شرَقا إذا ظَهَرَ ولَم يَسِل .
- (س) ومنه حديث ابن عمر « أنه كان يُخْرِج يَدَيه في السجود وها مُتَمَلِّقَتَان قد شرِق بينهما الدَّم » .
- ( سَ ) ومنه حديث عِـكْرمة « رأيتُ ابْنَينِ لسَالَم عليهما ثِيابٌ مُشْرَقة » أَى ُمحمرَّة . يقال شرِق الشيء إذا اشتدَّت مُمْرَته ، وأشرَقْتُهُ بالصِّبغ إذا بالَّغْتَ في مُمْرته .
- (س) ومنه حديث الشَّعْبي « سُئل عن رجل ٍ لَطَم عين آخر فشرِ قَت بالدم ولَمَّا يَذْهبُ ضَوْءها ، فقال :

لها أمْرُها حتى إذا ما تَبَوَّأَتْ بأخْفافها مَأْوًى تَبَوَّأً مَضْجَعا

الضميرُ في لهَا للإبل يُهْمِلُها الراعى ، حتى إذا جاءتْ إلى الموضِع الذى أُعْجَبَها فأقامت فيه مال الراعى إلى مَضْجَعِه . ضربه مَثَلا لله بن : أى لا يُحْكَم فيها بشيءِ حتى تأتى على آخِر أمْرِها وما تَوُول إليه ، فمعنى شرقت بالدم : أى ظَهَرَ فيها ولم يَجْر منها .

﴿ شَرَكَ ﴾ (س) فيه « الشِّركَ أُخْفي في أُمَّتى (١) من دَ بِيب النَّمل » يريد به الرِّياءَ في العَمَل ، فكا نه أشرك في عَمَله غَيرَ الله .

\* ومنه قوله تعالى « ولا يُشْرِكُ بعبادةِ ربِّه أحدا » يقال شَرِ كْتُه فى الأمر أَشْرَكُهُ مِثْرِكَ أَشَرَكُهُ مِثْرِكَ اللهُ فَهُو مُشْرِكَ إِذَا صِرْتَ شَرِيكَه . وقد أَشْرِكَ بالله فَهُو مُشْرِكَ إِذَا جَعَلَ لَه شَرِيكًا . والشِّرِكَ : الكُفر . جعل له شريكًا . والشِّرِكَ : الكُفر .

<sup>(</sup>١) في أَلْأَصَل : في أمني أخنى . والمثبت من 1 واللسان وتاج العروس .

- (س) ومنه الحديث « من حَلف بغير الله فقد أَشْرَكَ » حيث جعل مالَا يُحْلفُ به تَحَلُوفًا به كَاسُم الله الذي يكونُ به القَسَم .
- (س) ومنه الحديث « الطِّيَرة شِرْك ، ولكنَّ الله يُذْهبُه بالتَّوَكل » جَعَــل التطَيُّر شِرْكا بالله في اعتقادِ جَلْب النَّفع ودفع الضَّرَر ، وليس الكُفرَ بالله ؛ لأنه لو كان كُفرًا لما ذهب بالتَّوَكل .
  - \* وفيه « من أعْتَق شِرْكًا له في عبد » أي حِصَّة ونصيباً .
- (ه) وحديث مُعاَّذ « أنه أجازَ بين أهلِ النمينِ الشِّر ْك » أى الاشتراك في الأرض ، وهو أن يدفعها صاحبُها إلى آخر بالنِّصف أو الثلث أو نحو ذلك .
  - ( ه ) وحديث عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه « إِنَّ شِرْكُ الأَرْضِ جَائزْ ۖ » .
- \* ومنه الحديث « أعوذُ بك من شَرِّ الشيطان وشِرْكِه » أى ما يَدْعــو إليه ويُوَسُوسُ به من الإشرَاك بالله تعالى . ويُرْوى بفتــــح الشين والراء : أى حَبَا ئِله ومَصاَيده . واحدهـا شَرَكة .
  - (س) ومنه حدیث عمر «کالطَّیر الحذِرِ یَرَی أن له فی کُلِّ طریق شَرَکا ».
- \* وفيه « النَّاسُ شُرَكَاء في ثلاث : الماء والكلُّم والنَّارِ » أرادَ بالماء ماء السَّماء والعُيون والأنهارِ الذي لا مَالِكُ له ، وأراد بالكلُّم المباح الذي لا يَخْتَصُ بأحد ، وأراد بالنار الشجر الذي يَخْتَصُ بأحد ، وأراد بالنار الشجر الذي يَخْتَطِيه الناس من المباح فيُوقِدُونه . وذهب قوم إلى أن الماء لا يُمْلكُ ولا يصح بَيْعُهُ مُطلقاً . وذهب آخرُون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة . والصحيحُ الأوّلُ .
- \* وفى حديث تَلْبينة الجاهلية « لَبَيْك لا شريك لك ، إِلاَّ شريكُ هُوَلك ، تَمْلِكه وما مَلَك » يَعْنُون بالشَّريك الصَّنَمَ ، يُريدون أن الصَّنم وما يَمْلِكه ويَختصُّ به من الآلاتِ التي تكون عنده وحوله والنُّذورِ التي كانوا يتقرَّبون بها إليه مِلكُ لله تعالى ، فذلك معنى قولهم : تَمَالِكه وما مَلك .
- (س) وفيه «أنه صَلَّى الظهر حين زالت الشمسُ وكان الغَيْم بقَدْر الشِّرَاك » الشّراك: أحد سُيور

النَّعل التي تكونُ على وجْهِم ، وقدرُه ها هنا ليس على معنى التَّحديد ، ولكن زَوالُ الشمس لا يبين إلاّ بأقل ما يُركى من الظّل ، وكان حينئذ بمكة هذا القَدْر . والظّلُّ يختلف باختلاف الأزْمِنة والأمكنة ، وإنما يَدَبيّن ذلك في مثل مكة من البلاد التي يَقِـلُ فيها الظّل . فإذا كان أطول النهار واسْتَوتِ الشمسُ فوق الكعبة لم يُر لِشَىء من جوانبها ظلّ ، فكلُّ بلد يكون أقرب إلى خَطّ الاسْتواء ومُعَدّل () النهار يكون الظّلُّ فيه أقصر ، وكل ما بَعُد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظّل [ فيه () ] أطول .

[ ه ] وفي حديث أم مَعْبد:

#### \* تَشَارَكُنَ هَزَ لَى مُخُّهِنَّ قَليلُ \*

أَى عَمَّهِنَّ الْهُزَال ، فأشْتَر كن فيه (٢) .

﴿ شرم ﴾ (ه) في حديث ابن عمر « أنه اشترى ناقةً فرأى بها تَشْرِيمَ الظِّنَارِ فردَّها » التَّشْرِيمُ الظِّنَارِ: هو أن تُعْطَف الناقة على غير ولتَشْرِيمُ الظّنَارِ: هو أن تُعْطَف الناقة على غير ولدها . وسيجيءُ بيانُه في الظاء .

- ( ه ) ومنه حدیث کعب « أنه أتى عُمَرَ بكتاب قد تشرَّمَت نواحیه، فیه التوراهُ ».
  - [ ه ] ومنه الحديث « أن أبرَ هة جاءه حجر فشَرَمَ أَنفَه فسُمِّي الْأَشْرَم » .

﴿ شرا ﴾ (ه) فى حديث السائب «كان النبى صلى الله عليه وسلم شَرِيكى ، فكان خيرَ شريك لا يُشارِى ، ولا يُدَارى » المُشاراةُ: اللُاجَّة . وقد شَرى واسْتَشْرى إذا لَجَّ فى الأَمْر . وقيل لا يُشارِى من الشَّرِّ : أى لا يُشارِرُه ، فَقَاب إحدى الرَّاء بِن ياء . والأوّلُ الوجْهُ .

- (س) ومنه الحديث الآخر « لا تُشارِ أخاك » في إحدى الرِّوايتين .
- (ه) ومنه حديث المبعث « فَشَرِىَ الأَمر بينه وبين الكُفَّارِ حين سَبَّ آ لهِتَهُم » أَى عَظُمُ وَتُغَاقِمَ وَتُخَاوَ فيه .

<sup>(</sup>١) في اللسان « مُعْتَدَل ».

- (ه) والحديث الآخر « حتى شَرِيَ أَمْرُ مُهَا » .
- \* وحدیث أمّ زرع « رَکب شَرِیًّا » أی رکب فَرساً یَسْتَشْری فی سَیْره ، یعنی یَلِعجُّ ویَجدّ . وقیل الشَّریّ : الفائق الخِیارُ .
- (ه) ومنه حدیث عائشة تَصِف أباها « ثم اسْتَشْرَی فی دینه » أی جَدَّ وقَویَ واهتمَّ به . وقیل هو من شَرِی البَرقُ واستشری إذا تنابَع لمَعَانُهُ (۱) .
- \* وفى حديث الزبير « قال لابنه عبد الله : والله لا أُشْرِى عَمَلَى بشيء ، ولَلدُّنيا أهونُ على َ من مِنْحَةً ساحَّةً » لا أُشْرِى : أى لا أَبِيعُ . يقال شَرَى بمعنى باع واشترى .
- (س) ومنه حديث ابن عمر «أنه جمع بَنيه حين أشْرَى أهلُ المدينة مع ابن الزُّبير وخلعُوا بَيعَة يزيد »أى صاروا كالشُّرَاة فى فعْلهم ، وهم الخوارج وخُرُ وجهم عن طاعة الإمام . وإنما لَزِمَهم هذا اللَّقبُ لأنهم زعموا أنهم شَرَوْا دُنياهم بالآخرة : أى باعوها . والشُّراة جمع شارٍ . ويجوز أن يكون من المُشارَّة : المُلاجَّة .
- (س) وفى حديث أنس فى قوله تعالى « ومَثَلُ كُلَةٍ خَبِينَة كَشَجَرة خبيثة » قال : هو الشَّرْيان . قال الزَّهُوَ السَّرْيانُ والشَّرْيُ : الحَنْظَل : وقيل هو ورقه ، ونحوُها الرَّهُو انوالرَّهُو ، الشَّرْيانُ والشَّرْيانُ والشَّرْيانُ والفَتح و فشجر يُعْمَل منه القِسِيُّ ، الواحدةُ شَرْية . وأما الشَّرْيانُ وبالكسر والفتح فشجر يُعْمَل منه القِسِيُّ ، الواحدةُ شِرْيانة .
- \* ومن الأوّل حديث لقيط « ثُمُ أَشْرَفَت عليها وهي شَرْية واحدة » هكذا رواه بغضُهم . أرادَ أن ً الأرضَ اخضَرَّت بالنَّبات ، فكأنَّها حنظلة واحدة . والرِّوايةُ شَرْبة بالباء الموحدة .
- (س) وفي حديث ابن المسيّب « قال لرِجُل : انْزِل أَشْرَاءَ الحَرَم » أَى نواحيَه وجَوانبَه ، الواحد شَرَّى .
- \* وفيه ذكر « الشَّرَاة » وهو بفتح الشين : جَبَل شامخ من دون عُسْفان ، وصُقْع بالشام

<sup>(</sup>١) فى الأصل : « إذا تتابع فى لمعانه » وأسقطنا « فى » حيث لم ترد فى 1 واللسان والهروى .

قريب من دِمَشْق كان يسكنه على بن عبد الله بن العباس وأولادُه إلى أن أتَتْهم الحلافة.

\* وفى حديث عمر فى الصَّدقة « فلا يأخذ إلاَّ تلك السِّنَّ من شَرْوَى إبلِه ، أو قيمةَ عَدْلٍ » أى من مِثْل إبله . والشَّرْوَى : الْمِثْلُ . وهذا شَرْوَى هذا : أى مِثْله .

\* ومنه حديث على" « ادْفَعُوا شَرْواها من الغَنَم » .

\* وحدیث شریح « قَضَی فی رجُل نَزَع فی قوسِ رجل فکسرَها ، فقال : له شَروَاها » وكان يُضمّن القصّار شَرْوَى الثوب الذي أهْلَـكه .

\* وحديث النجعى « فى الرجل َيبيعُ الرجلَ ويشترط الخلاص قال : له الشَّرْوَى » أَى الْمِسْلُ .

### ﴿ باب الشين مع الزاى ﴾

﴿ شَرْبِ ﴾ [ ه ] فيه « وقد تَوَشَّح بشَزْ بَةٍ كانت معه » الشَّزْ بَةُ من أشماء القَوس ، وهي التَّي ليست بجَدِيد ولا خَلَقٍ ، كأنَّها التي شَزَب قَضِيبُها : أي ذَبَل . وهي الشَّزِيبُ أيضا ('' .

\* وفى حديث عمر « يَرَ ثَبِي عُرُوة بن مسعود النَّقَفى :

بِالْخَيْلِ عَابِسَةً زُوراً مَناكِبُهُ السَّفَادِيد

الشوازِبُ: الْمُضَمَّرَاتُ، جمع شازِبِ، ويُجمع على شُزَّب أيضاً.

﴿ شَرْرَ ﴾ ﴿ سَنَ فَى حَدَيْثُ عَلَى ﴿ الْخُظُوا الشَّزْرُ وَاطْعُنُوا الْيَسْرَ ﴾ الشَرْر : النظرُ عن النظرُ عن الني والشَّمال ، وليس بمُسْتَقيم الطَّريقة . وقيل هو النَّظر بمُؤْخِر العين ، وأكثرُ مايكون النَّظرُ الشَّرْرُ فِي حال الغضَب وإلى الأَعْدَاء .

\* ومنه حدیث سلیمان بن صُرَد « قال : بَلغَنی عن أمیر المؤمنین ذَرْوُ تَشَرَّر لِی به » أی تَغضَّبَ علی قیه . هکذا جاء فی روایة .

﴿ شَرْنَ ﴾ \* فيه « أنه قرأ سورة ص ، فلما بلغ السَّجدة تَشَرَّنَ الناسُ للسجود ، فقال (١) أنشد الهروى :

لوكنتُ ذا نَبْلٍ وذا شَزِيبٍ ما خِفتُ شدّاتِ ٱلخبيث الذِّيبِ

عليه السلامُ: إنما هي توبةُ نَبِيّ، ولكنِّي أيتكم تشزَّ نتُم ، فَنَرَلَ وسجد وسجدوا» . التَّشَرُّن : النَّاهُّب والتَّهْيُّؤُ للشيء والاسْزِهْدادله ، مأخوذ من عُرْضِ الشيء وجانبه ، كأنَّ الْمَتَشَرِّن يَدَع الطُّمَأْنينَة في جُلوسه ويقعُد مُسْتو فزاً على جانب .

\* ومنه حدیث عائشة « أن عمر دخل علی النَّبی صلی الله علیه وسلم یوماً فقطَّب وتشرَّن له » . أى تأهَّب .

[ه] وحديث عثمان « قال لسَعدٍ وعمَّار رضى الله عنهم : ميعادُ كم يومُ كذا حتى أتَشرَّن » أى أَسْتعِد للجواب .

- ( ه ) وحديث انْخُدْرى « أنه أتى جَنَازَة ، فلما رَآه القومُ تشزُّ نوا ليُوسِّعُوا له » .
- ( ه ) وحديث ابن زياد « نِعْم الشيء الإمارةُ لولا قَعَقَعَةُ الْبُرُد ، والنَّشْرَأُن للخُطَب » .
  - ( ه ) وحديث ظُنْيان « فترامَت مَذْحِجُ بأسلَّتِها وتشزَّنَت بأعنَّتِها » .
- (س) وفي حـديث الذي اختطفته الجن وكنت إذا هبطت شَرَناً أجدُه بين ثَنْدُوتَيَ » الشَّرَن بالتَّحريك: الفَليظُ من الأرض.
- (ه) وفى حديث أَقْمَانَ بن عادٍ « وولَّاهُم شَرَ نه » يُرْوى بفتح الشين والزاى ، وبضمهما ، وبضمهما ، وبضم الشين وسكون الزاى ، وهى لُغات فى الشِّدة والغِلظَة . وقيل هو الجانبُ : أى يُوَلَى أعداء، شِدَّته وبأسه ، أو جانبه : أى إذا دَهَمَهم أمر ولَّاهم جانبَه فحاطَهم بنَفْسه . يقال ولَّايته ظهرى إذا جَمَله وراء، وأخذ يذُبُّ عنه .

#### \* وفى حديث سَطِيح

\* تَجُوبُ بِي الأَرضَ عَلَندَاةٌ شَرَنَ \*.

أى تَمْشَى من نَشَاطِهَا على جانب. وشَزِن فُلان إذا نَشِط. والشُرَن: النَّشَاطُ. وقيل الشَّرَن: النُّشَاطُ.

# ﴿ باب الشين مع السين ﴾

﴿ شَسَع ﴾ (س) فيه ﴿ إِذَا انْقَطَع شِسْع أَحَدَكُم فَلا يَمْشَى فَى نَعْل وَاحِدَةٍ ﴾ الشِّسعُ: أَحَدُ سُيور النَّعْل ، وهو الذي يُدْخَل بين الأَصْبَعَين ، ويُدْخُل طرَفُه فى النَّقْب الذى فى صَدْر النَّعْل المشْدُودِ فى الزِّمام . والزِّمام السَّيرُ الذي يُعْقَد فيه الشِّسْع . وإنما نهي عن المشى فى نَعْل واحدةٍ لئلا تركون إحدى الرجلين أَرْفع من الأُخْرى ، ويكونَ سببا للعِثار ، ويَقْبُح فى المنْظَر ، ويُعاب فاعِلُه . تركون إحدى الرجلين أَرْفع من الأُخْرى ، ويكونَ سببا للعِثار ، ويَقْبُح فى المنْظَر ، ويُعاب فاعِلُه . (س) وفى حديث ان أم مكتوم ﴿ إنى رجُل شَاسِعُ الدَّار ﴾ أى بعيدُها . وقد تكرر

(س) وفي حديث ابن أم مكتوم « إنى رجُل شَاسِعُ الدَّارِ » أى بعيدُها . وقد تـكرر ذكر الشَّسع والشُّسُوع في الحديث .

# ﴿ باب الشين مع الصاد ﴾

﴿ شصص ﴾ (ه) في حديث عمر « رَأَى أَسْلَمَ (١) يَحْمِلِ مَتَاعِه على بَعير من إبل الصَّدَقة ، قال : فَهِلاَ ناقةً شَصُوصاً » الشَّصُوص: التي قد قَلَّ لبنُها جِدًّا، أو ذَهَب. وقد شَصَّت وأَشَصَّت . والجمعُ شَصائِص وشُصُص .

(ه) ومنه الحديث « أَنَّ فلانا اعْتَذَر إليه من قِلَّة اللَّبن ، وقال : إِنَّ ماشِيَتَنا شُصُصُ ».

(ْ سِ ) وفي حديث ابن عمير « في رجُل أَلْقِ شَصَّه وأَخذ سَمَكَة » الشَّصُ بالكسر والفتح: حديدةُ عَقْفَاء يُصاد بها السمَك .

# ﴿ باب الشين مع الطاء ﴾

﴿ شَطَأً ﴾ [ ه ] في حديث أنس «في قوله تعالى «فأخرَج شَطْأه» ، قال نَبَاتَه وفُرُوخَه » يقال أَشْطَأ الزرعُ فهو مُشْطِيء إذا فَرَّخ . وشاطيء النَّهر : جانبُه وطَرَفه .

﴿ شطب ﴾ (ه) في حديث أمّ زرع « مَضْجعه كَمَسلِّ شَطْبة ٍ » الشَّطْبة: السَّعَفة من سَعَف النخلة مادامت رَطْبة ، أزادت أنه قليل اللَّحم دَقيقُ الخصر ، فشبَّهته بالشَّطْبة : أي مَوضعُ نومه دَقيقٌ

<sup>(</sup>١) هو غلام عمر .

لنحافَتِه . وقيل أرادت بمسَلِّ الشَّطْبة سَيْفا سُلَّ من غِمْده . والمَسَلُّ مصدر بمعنى السَّلِّ ، أُقيم مُقام المفعول : أي كمَسْلُول الشَّطبة ، تَعنى ماسُلَّ من قِشْره أو من غِمْده .

(ه) وفى حديث عامر بن ربيعة «أنه حَمل على عاَمِر بن الطُّفَيل وطعنه ، فَشَطَب الرمحُ عن مَقْتَله » أَى مالَ وعَدَل عنه ولم يَبْلُغُه ، وهو من شَطَب بمعنى بَعْدُ .

﴿ شطر ﴾ \* فيه « أَنَّ سَعْداً رضى الله عنه اسْتَأَذَنَ النبى صلى الله عليه وسلم أن يتصدَّق بمالِه قال : لا ، قال : لا ، قال : النائث ، فقال : النَّائُث، والثَّاث كِثيرٌ » الشطْرُ : النصفُ ، ونَصْبُه بفعل مُضْمر : أَى أَهَبِ الشطْر ، وكذلك الثَّاث .

( ه ) ومنــه الحديث « من أعان على قتل مُؤمن ( ) بِشَطْر كُلَة » قيل هو أن يقول أَقْ ، في أَقْتُل ، كما قال عليه الصلاة والسلام «كَفَى بالسيف شَا » يُرِيدُ شاهداً ( ) .

(س) ومنه « أنه رَهَن دِرعه بِشطْر من شَعِير » قيل أراد نِصفَ مَـكُوكٍ . وقيــل أراد نِصْفَ وَسْقٍ . يقال شطْر وشَطِير ، مثل نِصْف ونَصِيف .

\* ومنه الحديث « الطَّهُور شَطْرُ الإيمان » لأنَّ الإيمانَ يُطهِّر نجاسةَ الباطن ، والطَّهورَ يُطهِّر نجاسة الظاهر .

\* ومنه حديث عائشة «كان عندَنا شَطْرُ من شَعِير ».

(هس) وفي حديث مانع الزكاة « إنَّا آخِذُ وها وشَطْرَ مالِهِ ، عَزْمَةٌ من عَزَمات رَبِّنا » قال الحربي: غَلِط [بَهُوْ ] [الرَّاوي في لَفْظ الرّواية ، و إيما هُو « وشُطِّر مالهُ » أي يُجْعَلُ ماله شَطْرين و يَتَخيَّر عليه المُصدّقُ فيأخُذ الصدقة من خَير النِّصفين عُقُو بةً لمنْعه الزَّكَاة ، فأمَّا مَالاَ تَلزَّمه فلاً . وقال الخطابي في قول الحرّبي : لا أغرف هذا الوّجْه . وقيل مَعناه إن الحق مَسْتَو في منه غَير مُتْرُوك

<sup>(</sup>١) في الأصل « ولو بشطر كلة » وقد سقطت « ولو » من ١ واللسان والهروى . والحسديث كما أثبتناه أخرجه ابن ماجه في باب « التغليظ في قتل مسلم ظلماً » من كتاب « الديات » وتمامه : « لَقِيَ اللهُ عز وجل مكتوبُ بين عينيهُ إِ: آيسُ مِن وحمة الله ي .

<sup>(</sup>٢) زاد اللسان : وقيل هو أن يشهد اثنان عليه زوراً بأنه قتل فكائنهما قد اقتسما الكلمة فقال هذا شطرها وهذا شطرها ؛ إذ كان لا يقتل بشهادة أحدهما .

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والهروى .

عليه و إنْ تَلِفَ شَطْرُ ماله ، كرجُل كان له ألفُ شاةٍ مثلًا فتلفِت حتى لم يَبْق له إلاّ عِشْرون، فإنه يُؤخَذ منه عَشْرُ شِياهٍ لصدقة الألف وهو شطْرُ ما الها. وقيل إنه كان في صَدْر الإسلام يقّع بعض آخِذوها وشطْر ما اله ، وقيل إنه كان في صَدْر الإسلام يقّع بعض العُقُوبات في الأموال ، ثم نُسخ ، كقوله في الثمر المُعلَّق: مَن خَرج بشيء منه فعليه غَرامة مثليه والعقو بة . وكقوله في ضالة الإبل المكتومة: غَرَامتُها ومثلُها معها ، وكان عمر يحث كم به ، فغر محاطبًا ضِعْفَ ثَمَن ناقه المُزَنِيِّ لمَّا سَرَقها رَفيقُه وَحَرُوها . وله في الحديث نظائر أ . وقد أخذ أحد أحد بن حَنبل بشيء من هذا وعمِل به ، وقال الشافِعيُّ في القَديم : من مَنع زكاة ماله أخِذت منه وأخِذ شطْر ماله عُقوبة على مَنعه ، واسْتَدَل بهذا الحديث . وقال في الجديد : لا يُؤخذ منه إلا الزكاة لاغير . وجعل هذا الحديث منسوخاً . وقال : كان ذلك حيث كانت المُقُوبات في المال ثم نُسِخت . ومذهب عامَّة الفُقُهاء أن لا واجب على مُثْلِف الشيء أكثر من مِثْله أو قِيمتِه .

- (س) وفى حـديث الأحنف «قال لعلى وقت التَّحكيم: ياأمير المؤمنين إنى قد عَجَمْتُ الرَّجُل وحَلَبْتُ أَشْطُرَه ، فوجَد ته قريب القَعْر كَليل الله يق ، وإنك قد رُمِيت بحَجر الأرض » الأشطر وهو خِلْفُ النَّاقة . وللنَّاقة أربعة أخلاف كلُّ خِلفين منها شَطْر ، وجعل الأشطر موضع الشَّطر بن كما تُجعل الخواجب موضع الحاجبين ، يقال حَلبَ فلان الدهر أشطر ، أى اختـبر ضرُوبه من خَيره وشر م ، تشبيها بحلب جميع أخلاف النَّاقة ما كان منها حَفِلاً وغير حَفِل ، ودَارًا وغير دار م وأراد بالرجاين الحكمين : الأو ل أبو مُوسى ، والثَّاني عَمْرُو بن العاص .
- (ه) وفى حديث القاسم بن محمد « لو أن رَجُايِن شَهِدا على رجل بحَق مَ أحدُها شَطير فإنه يَحْمِل شهادَة الآخر » الشَّطيرُ: الغَر يبُ ، وجمعه شُطُر . يعنى لو شَهدله قريبُ من أب أو ابن أو أخ ومعه أجنَبِي صَحَّحت شهادة الأجْنَبي شَهادة القريب ، فجعل ذلك حَمْلا له . ولعَلَّ هذا مذهبُ للقاسم ، و إلا فشهادة الأب والابن لا تُقبل .
- \* ومنه حديث قتادة « شهادةُ الأُخ ِ إذا كان معه شطير حازَت شهادتُه » وكذا هذا ، فإنه لا فَر ق بين شهادةِ الغَريب مع الأخ أو القريب ، فإنها مقبولة .
- ﴿ شطط ﴾ (ه) في حديث تميم الدَّارِي « أنَّ رجُلا كلمه في كَثْرَة العِبَادة ِ ، فقال : أرأيت

إن كنتُ مؤمِناً صعيفا ، وأنت مؤمن و قوى إنك لَشَاطِّى حتى أُحِلَ قُوَّتك على ضَعْفى ، فلا أستطيعَ فأنْبَتَ » أى إذا كلَّهُ تَنى مِثْلَ عَملك مع قُوَّتك وضَعْفى فهو جَور منك ، وقوله إنك لشَاطِّى: أى أَى لِظَالِم لَى ، من الشَّطط وهو الجور والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ . وقيل هو من قولهم شَطَّنى فُلان يَشُطُّنى شطَّا إذا شَقَ عليك وظلم ك .

- \* ومنه حديث ابن مسعود « لا وكُس َ ولا شَعَاطَ »
- (ه) وفيه «أعوذ بك من الصَّبنة وكا آبة الشَّطَّة »: الشَّطة بالكسر: 'بُعْدُ المَسَافة ،من شَطَّتِ الدارُ إذا بَهُدت .
- ﴿ شطن ﴾ (س) في حديث البراء « وعنده فَرَس مربوطة ۖ بشَطَنَين » الشَّطَن : الحُبْل . وقيل هو الطَّو يلُ منه . و إنما شَدَّه بشَطَنَين لقُو ّته وشدَّ ته .
- \* ومنه حديث على « وذكر الحياة فقال : إن الله جَعَل المُوتَ خَالِجًا لأَشْطَانَهَا » . هي جمعُ شَطَن ، والخَالجُ : المُسْرِعُ في الأخذِ ، فاستعار الأَشطانَ للحياة لامْزِدَ ادِها وطُولِها .
- ( ه ) وفيه «كل هَو ًى شاطن في النار » الشاطن : البعيدُ عن الحقِّ. وفي الكلام مضاف محذوف ، تقديره كلُّ ذي هو ًى. وقد رُوى كذلك .
- (ه) وفيه «أن الشمس تَطْلُع بين قَرْنَى شيطان » إِنْجَعَلَت نُون الشيطان أصليَّة كان من الشَّطَن : البُعْد : أى بَعَدُ عن الخير ، أو من الحبْل الطويل ، كأنه طال في الشَّر . و إِن جَعَلَها وَالْدَة كان من شاط يَشيطُ إِذَا هلك ، أو من اسْتَشَاط غَضباً إِذَا احْتَد في غَضَبه والنَّهَب ، والأوّل أصحُ ، قال الخطابي : قوله تَطْلُع بين قَرْني الشيطان ، من ألفاظ الشَّرع التي أكثرُها يَنفرَدُ هو بعانيها ، ويَجب علينا التصديقُ بها ، والوقوفُ عند الإقرار بأحْكامِها والعَمل بها . وقال الحربي : هذا تمثيلُ : أي حينئذ يتحر له الشيطانُ و يَتَسلَّط ، وكذلك قوله « الشيطانُ يَجْرِي من ابن آدم عَجْرَى الذَّم » إنما هو أن يَتَسلَّط عليه فيُوسُوسِ له ، لا أنه يَدْخل جَوفه .
- (س) وفيه « الراكبُ شيطانُ والراكبانِ شيطانانِ والثلاثةُ رَكُبُ » يعني أنّ الانْفرادَ والنَّالاثةُ رَكُبُ » يعني أنّ الانْفرادَ والذَّهابَ في الأرضِ على سَبيل الوَحْدة من فِعْل الشّيطانِ ، أُو شيء يَحْسِمِله عليه الشيطانُ . وكذلك

الرَّا كَبَانِ ، وهو حَثُّ على اجْتَمَاعِ الرُّفقة فى السَّفَر . وروى عن عمر أنه قال فى رَجُل سافر وَحْدَه : أرأيتُمُ إنْ مات مَنْ أسألُ عنه ؟

\* وفى حديث قتل الحيَّات «حَرِّ جوا عليه فإن امْتنَعُو إلا فاقتُلُوه فإنه شيطان ۗ » أراد أحدَ شياطين الجنِّ . وقد تُسمَّى الحيةُ الدَّقيقةُ الخفيفةُ شيطانا وجانًا على التَّشْبيه .

### ﴿ باب الشين مع المظاء ﴾

﴿ شَظَظَ ﴾ ( ه ) فيه « أَنَّ رجُلا كَان يَرْعَى لِقَحَة له ففجئها الموتُ فنحرَها بِشَظَاظٍ » الشِّظاظُ خَسَبَةُ مُحدَّدة (١ ) الطرْف تُدْخَل في عُرْوَتَى الْجُو َ الِقَيْن لتَجْمع بينهما عند خَمْلهما على البعير ، والجمع أشِظَةً .

ومنه حديث أمّ زرع« مِر ْفقُهُ كَالشِّظاظِ » .

﴿ شظف ﴾ (ه) فيه «أنه عليه السلام لم يَشْبَع من طَعام إِلَّا عَلَى شَظَفٍ» الشظفُ بالتحريك شد"ةُ العَيْش وضيقه .

﴿ شَظْمٍ ﴾ (س) في حديث عمر رضي الله عنه .

# \* أيعَقَّلُهُنَّ جَعَدْ شَيْظَمِي " \*

الشَّيْظَم : الطُّويل. وقيلَ الجلسيم . والياء زائدةُ .

﴿ شَظَى ﴾ ( ه ) فيه « يَهْجَبُ ربَّكُ من راعٍ فِي شَظِيَّة أَيُوخُن و يُقيمِ الصَّلاةَ » الشَظَيَّة : وَطُعْةُ مُو تَفِعة فِي رأس الجَبَل. والشَّظِيَّة : الفِلْقة من العصا ونحوها ، والجَمعُ الشَّظَايا ، وهو من التَّشَظِّي: التَّشَظِّي: التَّشَطِّي: التَّشَطِّي: التَّشَطِّي: التَّشَطِّي: التَّشَطِّي: التَّشَطِّي: التَّشَطِّي: التَّشَطِّي: التَّسَطِّي: التَّسَطِّي: التَّسَطِّي: التَّسَطِّي: التَّسَطِّية عَلَى التَسْطَيّة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِّية عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِّية عَلَى التَّسَطِّية عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِّية عَلَى التَّسَطِّية عَلَى التَّسَطِّيّة عَلَى التَّسَطِّيّة عَلَى التَّسَطِّية عَلَى التَّسَعْقَالِيقة عَلَى التَّسَطِّيّة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطَة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسْطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى التَّسَطِيقة عَلَى الْعَلَى السَّطِيقة عَلَى الْعَلَى ال

- (ه) ومنه الحديث « فانشَظَّتْ رَبَاعِيةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى انْكَسَرت.
- \* ومنه الحديث « أن الله لَــا أرادَ أن يَخْلُق لإبليسَ نَسْلاً وزَوْجَةً أَلْقَى عليه العَضَب، فطَارَت منه شَظِيَّةُ من نارِ فَخَاتَى منها امْرَأْتَه » .

<sup>(</sup>١) في 1 واللسان : « خشيبة » على التصغير .

\* ومنه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما « فطارَت منه شَظیَّة ۖ ووقعَت منه أُخْرَی من شِدَّة الفَضَبِ » .

# ﴿ باب الشين مع العين ﴾

- ﴿ شعب ﴾ \* فيه « الحُياء شُعبة من الإيمانِ » الشُّعبة ُ : الطائفة ُ من كُلِّ شيء ، والقطعة منه . وإنما جَعَله بَعْضَه لأن المُسْتَحْييَ ينقطِع بِحَيائِه عن المعاصى و إن لم تـكن له تَقِيَّة ۖ ، فصار كالإيمان الذي يَقطَع بينها وبينَه . وقد تقدم في حرف الحاء .
- \* ومنه حديث ابن مسعود « الشَّباب شُعبة ُ من الْجِنُون » إنما جَعَله شعبة ً منه لأن الْجِنون يُزيلُ العقل ، وكذلك الشَّبابُ قد يُسْرِعُ إلى قِلَّةِ العقل لِما فيهِ من كَثْرَة المَيْـلِ إلى الشَّهواتِ والإقدام على المضَارِّ .
- (ه) وفيه ﴿ إِذَا قَعَدَ الرجلُ مَن المرأة بين شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَجَبِ عليــه الغُسْلِ ﴾ هي اليدان والرُّجلان . وقيلَ الرِّجلان والشُّفْرَان ، فكَنَى بذلك عن الْإِيلاج .
- \* وفى المغازى « خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ قُرَيشاً وسَلَكَ شُعْبة » هى بضم الشين وسكون العين موضعُ قُرُب يَلْيَـل ، ويقال له شُعْبة بن عبد الله .
- (ه) وفى حديث ابن عباس « قيل له : ما هذه الفُتْياَ التي شَعَبَتِ الناسَ » أَى فَرَّقَتْهُم. يقال شَعَبَ الرجل أَمْره يَشْعَبه إذا فَرَّقَهُ ، وفي رواية تَشَعَّبَت بالنَّاس (١) .
- (ه) ومنه حــديث عائشة رضى الله عنها وصفَتْ أباها « يَرَ ْأَبُ شَعْبِها » أَى يَجْمَعُ مُتَفَرِّقَ أَمْر الْأُمَّةِ وَكَلِمِتِهَا . وقد يكون الشَّعبُ بمعْنى الإصلاح فى غير هذا الباب ، وهو من الأضداد .
- (ه) ومنه حــدیث ابن عمر « وشَعْبٌ صغیر ٔ من شَعْبٍ کَبیرٍ » أی صــلاح ٔ قلیـــل ٔ من فساد کثیر .
  - \* وفيه « اتَّخَذَ مُكَانَ الشَّمْبِ سِلْسِلَة » أَى مَكَانَ الصَّدْعِ والشَّقِّ الذي فيه .

<sup>(</sup>۱) تروى « شغبت » بالغين المعجمة ، و « تشغفت » وستجيء .

- (ه) وفى حديث مَسْرُوق «أن رَجُلًا من الشَّعُوب أَسْلِم فكانت تُوْخَذ منه الجزْيةُ » قال أبو عبيد: الشُّعوب هاهنا: العَجم، وَوَجْهُهُ أن الشَّعْب ما تشَعَب منه قَبَائل العرب أو العجم، فضلاً فخُصَّ بأحدها، ويجوزُ أن يكون جمع الشُّعُوبيِّ، وهو الذي يُصَغِّرُ شأنَ العرب ولا يَرَى لهم فضلاً على غيرهم، كقولهم اليهودُ والحجوسُ في جمع اليهودِيِّ والحجوسيِّ.
- (ه) وفى حـــديث طلحة « فـــا زِلْتُ واضعًا رجْلى على خَدِّه حتى أَزَرْتُهُ شَعُوبَ » شَعُوبُ من أسماء المَنِيَّة غــير مَصْروف ، وسُمِّيت شَعُوبَ لأنها تُفرِّق ، وأَزرْتُهُ من الزِّيَارة .
- ﴿ شعث ﴾ (س) فيه لما بلغه هجاَه الأعْشَى عَلْقَمةً بن عُلاثة العامِرِى مَهَى أَصَابَه أَن يَرْوُوا هجاَه ، وقال : إِنَّ أَبَا سَفِيان شَعَّتُ مِنِّى عند قَيْصَر ، فرد عليه علقمة وكذَّب أَبا سُفيان » هجاءه ، وقال : إِنَّ أَبا سَفيان شَعَتْ منه وتنقَصْتَه ، من الشَّعْث وهو انْتشارُ الأمر . ومنه قو ُلم : يقال شُعَتْ من فلان إِذَا غَصَضْتَ منه وتنقَصْتَه ، من الشَّعْث وهو انْتشارُ الأمر . ومنه قو ُلم : لمَّ اللهُ شَعَتُه .
- (س) ومنه حديث عُمان «حين شعَّث الناسُ في الطَّعْن عليه » أَى أُخَذُوا في ذَمِّه والقَدْح فيه بتشْعيث عِرْضه .
- (س) ومنه حدیث الدعاء «أسألُك رحمةً تُتلمُّ بها شَعَثی» أَی تَجمَعُ بهــا ماتفرَّق من أَمْرِی.
- (س) ومنه حــديث عمر رضى الله عنه « أنه كان يَهْتَسِل وهو مُعْرِمٍ ، وقال : إنَّ الْمــاء لَا يَز يده إِلَّا شَعَتًا » أَى تفَرُّقًا فلا يكون مُتَلبِّداً .
- \* ومنه الحديث « رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرِيْنِ لا يُؤْبِهَ له لو أُقسم على اللهِ لأَبَرَّه ».
  - (س) ومنه حديث أبي ذر وضي الله عنه « أَحَلَقْتُم الشَّعَثَ » أي الشَّعرَ ذَا الشَّعَثِ .
- (ه) ومنه حديث عمر «أنه قال لزيد بن ثابت رضى الله عنهما لمَّا فرَّع أمرَ الجَدِّ معالإِخْوةِ في الميراث: شَعِّثُ ما كُنْتَ مشعِّثًا » أى فَرِّق ما كنت مُفرِّقا .
- (س) ومنه حديث عطاء « أنه كان يُجِيز أن يُشِعَّتْ سَنَى الحرم مالم يُقْلَع من أصله » أى يُؤخَذ من فُرُ وعه المُتفرِّقَة مايَصِير به شَعْمًا ولا يَسْتأصله.

- ﴿ شعر ﴾ ﴿ قد تكرر فى الحديث ذكر ﴿ الشَّعائر ﴾ وشعائر الحج آثارُه وعلاماتُه ، جمعُ شعيرة . وقيل هو كُل ما كان من أعماله كالو ُقوف والطَّواف والسَّعْى والرَّمْى والذَّبح وغير ذلك. وقال الأزهَرى : الشعائرُ : المعالمُ التى تَدَب الله إليها وأمر بالقِيام عليها .
  - (س هـ) ومنه « أُسمِّى المشْعَرُ الحرامُ » لأنه مَعْالَم لِلعبادة ومَو ْضع.
- (ه) ومنه الحديث « أنّ جبريل عليه السلام قال له : مُرْ أُمَّتكُ حتى يرفعوا أَصُواتهم بالتَّلْبِيَة فإنها من شَعائر الحج » .
- ( ه ) ومنه الحديث « أنَّ شِعارَ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فى الغَزْوِ يامنصُورُ أُمِتْ ، أُمِتْ » أَى عَلاَمَتْهم التي كانوا يتعارفُون بها فى الحرب. وقد تـكرر ذكره فى الحديث .
- (س[ه]) ومنه « إشْعار البُدْن » وهو أن يَشُقَّ أَحَد جَنْبَيْ سَنام البدَنة حتى يَسِيل دمُها ويَجْعل ذلك لها عَلامة تُعْرِف بها أنها هَدْئُ .
- (ه) وفى حديث مَقْتل عمر رضى الله عنه « أنَّ رجُلا رمى الجُمْرة فأصاب صَلَعَة مُحَرَ فَدَمَّاه فَقَال رَجِل مِن بَنِي لِهْب : أَشْعِرَ أَمِيرُ المؤمنين » أى أَعْلِم للقَنْل ، كما تُمْم البدَنة إذا سِيقَتْ للنَّحْر ، تَطَيَّر اللَّه بيُّ بذلك ، فَحَقَّت طِيرَته ، لأن عمر لمَّا صَدَر مِن الحج قُتُل (١).
- (ه) ومنه حدیث مَقْتَل عَمَان رضی الله عنه « أَن ّ التَّجِیبی ّ دخل علیه فأَشْعَره مِشْقَصَا » أَى دمَّاه به .
  - \* وحديث الزبير « أنه قاتَل غُلامًا فأشْعَره » .
- ( ه ) ومنه حدیث مکحول « لا سَاَبِ إِلاَّ لمن أَشْعَر عِلْجا أَوْ قَاله » أَى طَعَنه حتى يدْخل السِّنانُ جَوْفه .
- (س) وفي حديث مَعْبَد الْجَهَني « لَمَّا رَماه الحَسَنُ بالبدْعة قالت له أَمُّه : إلَّكُ أَشْعَرَ "ت ابْني في النَّاس » أي شَهَرته بقولك ، فصار له كالطَّعْنة في البَدَنة .
- ( ه ) وفيه « أنه أعْطَى النِّساء اللواتي غَسَّانَ ابنَتَه حَقْوَه فقال : أَشْعِرْ ْمَهَا إِيَّاه »

<sup>(</sup>١) في الهروي والدر النثير : كانت العرب تقول الملوك إذا قتلوا : أُشْعِرُ وا ؛ صيانة لهم عن لفظ القتل .

- أَى: اجْعَالْنَهُ شِعَارِهَا. والشَّعَارِ: الثوبُ الذِّي يلي الجُسَدُ لأنه يلي شَعره.
- ( ه ) ومنه حديث الأنصار « أُنْـتُمُ الشِّعار والناسُ الدِّثارُ » أَى أَنْتُم الخَاصَّة والبطانةُ ، والدثار : الثوبُ الذي فوق الشِّعار .
- \* ومنه حديث عائشة « أنه كان ينامُ فى شُعُرِنا » هى جمع الشِّعار ، مثل كتاب وكُتُب. وإنما خَصَّتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تَنالها النَّجاسةُ من الدِّثار حيث تُباشر الجسد.
- \* ومنه الحديث الآخر «أنه كان لا يُصلِّى فى شعُرنا وَلَا فى ُلُفِنا » إنما امتنَع من الصلاة فيها تَخَافَة أن يكون أصابَها شيء من دَمِ الحيضِ ، وطَهارةُ التَّوب شَرطُ فى صحَّة الصَّلاة بخلاف النَّوم فيها .
- - (س) ومنه حديثه الآخر « فدَخَل رجل أشعَر ُ » أَى كثيرُ الْشَّعر . وقيل طَويله .
  - (س) وفى حديث عَمْرُو بن مُرَّة « حتى أضاء لِي أَشْعَرُ جُهينة » هو اسمُ جَبَل لهم.
- (س) وفي حديث المُبْعث « أَتَانِي آتٍ فَشَقَ من هـذه إلى هذه ، أي من ثُغْرة نحره إلى شِعْرُتُه » الشَّعرةُ بالكسر : العَانَة وقيل مَنْبِت شَعَرها .
- (س) وفي حديث سعد «شَهِدتُ بَدْراً وما لي غير شَعْرة واحدةٍ ، ثم أكثرَ اللهُ لي من اللَّهَ ي من اللهُ عندُ ، هكذا فُسِّر . اللَّهَ من الوَلد بعدُ . هكذا فُسِّر .
- (ه) وفيه «أنه لمَّا أرادَ قتلَ أَبَىّ بن خَلَف تطايَر الناسُ عنه تطايُرَ الشُّهْر عَن البَعِير ، ثم طَعَنه في حَاْقِهِ » الشُّعر بضمّ الشين وسكون العين جمع شَهْراء ، وهي ذِبَّانُ 'حُمْر . وقيــل زُرقُ تقع على الإبِل والحمِير وتُؤذيها أذًى شديداً . وقيل هو ذبابٌ كثير الشَّعر .
- \* وفى رواية « أنّ كَعْب بن مالك ناوَلَهُ الحَرْبة ، فلمّا أخذها انتَفَض بها انْتفَاضةً تطايَرْنا عنها تَطاير الشَّعارِير » هى بمعنى الشُّعْر ، وقياس واحِدها شُعْرُور . وقيل هى مايَجْتَمع على دَبَرة البعير من الذِّبَان ، فإذا هُيّجت تطايرت عنها .

- (ه) وفيه «أنه أُهْـدِيَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شَعارِيرُ » هي صغار القِثَّاء، واحدُها شُعْرور .
- (س) وفى حديث أمّ سلمة رضى الله عنها « أنها جعلت شَعارِير الذَّهب فى رَقَبتها » هو ضربُ من الُحلِيِّ أمثال الشَّعِير .
- \* وفيه «وليْتَ شِعْرِي ماصنَع فلان » أى ليت عِلْمي حاضر ۖ أَو تُحيط بما صنَع ، فحُذف الخَبَر وهو كثير ۗ في كلامهم . وقد تـكرر في الحديث .
- ﴿ شَعْشُعَ ﴾ (س) في حديث البَيْعة ﴿ فَجَاء رَجَلُ أَبِيضٍ شَعْشَاعِ ﴾ أي طويلُ . يقال رجل شَعْشَاع و وَشَعْشَع و شَعْشَعان .
  - (ه) ومنه حديث سفيان بن نبيح « تَرَاه عظيما شَعْشَعَا » .
- (ه) وفيه « أنه ثرَد ثَر يَدَة فَشَعْشَمَهَا » أَى خَلَطَ بَعْضَهَا بَبَعْض . كَا يُشَعْشَعَ الشَّرابُ بَالمَاء . ويُروى بالسين والغَين المعجمة . وقد تقدم .
- (ه) ومنه حــديث عمر رضى الله عنه « إنّ الشَّهر قد تَشَعْشَـع فلو صُمْنَـا بَقيَّته ». كأنه ذَهَب به إلى رِقَّة الشَّهْر وقِلَّة ما بَقِيَ منــه ، كما يُشَعْشع اللبن بالمــاء . ويُروى بالسين والمين . وقد تقدم .
- ﴿ شعع ﴾ (ه) فی حدیث أبی بکر رضی الله عنه « سَتَرَوْن بَعْدِی مُاْلَمَاً عَضُوضًا ، وأمَّة شَعَاعًا » أی : مُتَفَرِّقین نُخْتَلِفین . یقال ذَهب دمُه شَعَاعا . أی مُتَفَرِّقا .
- ﴿ شَعْفَ ﴾ (ه) في حديث عذاب القَبْر ﴿ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلِ صَالِحًا أُجْلِسَ فِي قَبْرَهُ غَيرُ فَرْعِ وَلا مَشْعُوفَ ﴾ الشَّعَفُ : شِـدَّة الْخَبِ ومَا يَغْشَى وَلا مَشْعُوفَ ﴾ الشَّعَفُ : شِـدَّة الْخَبِ ومَا يَغْشَى قلب صاحبه.
- (ه) وفيه «أو رَجلُ في شَعَفة من الشِّعاف في غُنَيْمة له حتى يأتيَه الموتُ وهو مُعتَزِلُ الناس » شعفَة كلِّ شيء أعلاهُ ، وجمعُها شِعافُ . يريد به رأس جَبلِ من الجبال .
  - \* ومنه « قيل لأعلى شعر الرأس شَعفَة» .

- ( ه ) ومنه حدیث یأجوج ومأجوج « صغارُ العیون صُهْبُ الشَّماف » أى صُهْبالشُّمور .
- ( ه ) ومنه الحديث « ضر َ بني عمر فأغاثَني الله بشَعَفَتين في رأسي » أى ذُوَّا بتَين من شَعرِه وَقَتَاه الضَّرب .
- ﴿ شعل ﴾ (ه) فيه « أنه شَقَّ المشاعِل يوم خيبر» هي زِقاق كانوا ينْتَبذونَ فيها، واحدُها مِشعَلُ ومِشعًاكُ.
- (ه) وفى حــديث عمر بن عبــد العزيز رضى الله عنه «كان يَسْمُو مع جُلَسائه فــكادَ السِّمراج يَخْمَد، فقام وأصْلح الشَّعِيلة، وقال: قُمت وأنا عمر وقعدت وأنا عمر» الشَّعِيلة: الفَتِيلة المُشْعَلة. ﴿ شَعْنَ ﴾ (ه) فيه « فجاء رجل طويل مُشْعَان ٌ بَغَنم يَسُوقُها » هو المُنْتَفِش ُ الشَّعر، الثَّائرُ الرأس . يقال شَعر مُشْعَان ٌ ورجل مُشْعان ٌ ومُشْعان ُ الرأس . والميم زائدة ٌ.

# ﴿ باب الشين مع الغين ﴾

- ﴿ شَعْبَ ﴾ (س) في حديث ابن عباس رضى الله عنهما « قيل له : ماهذه الفُتْيَاالتي شَعَبَتُ ( ) في النَّاس » الشَّعْب بسكون الغَين : تَهمييج الشَّرِّ والفِتْنة والحصام ، والعامَّة تفتَحُها . يقال شَعْبَهُم ، وبرِح ، وفيهم ، وعليهم .
  - \* ومنه الحديث « أنه نَهِي عن المُشَاعَبَة » أي المُخَاصَمة وَالْفَاتَنة .
- \* وفى حديث الزهرى «أنه كان له مال بشَغْب وبَدَا » هُمَا موضِعَان بالشَّام ، وبه كان مُقام على بن عبد الله بن العبَّاس وأولادِه إلى أن وصاَت إليهم الخلافَة. وهو بسكون الغين.
- ﴿ شَغْرَ ﴾ ( ه ) فيه ﴿ أَنه نَهَى عَن رَنكَاحِ الشِّغَارِ ﴾ قد تكرر ذكرُه في غير حديث ، وهو رِنكَاحُ معروفُ في الجاهلية ،كان يقول الرجُل للرَّجُل: شاغِرْ ني : أي زَوِّجْني أُخْتَك أو بنتي أو مَن تَلِي أَمْرَهَا ، ولا يكونُ بينهما مهر ، ويكون بُضْعُ كلواحدة منهما في مُقابَلة بضْع الأُخْرَى . وقيل له شِغار لارْتفاع المَهْر بينهما ، من شَغَر الكَلْبُ إذا رفَع إحدى رِجْليه ليَبُولَ . وقيل الشّغر : البُعْد . وقيل الاتّسَاعُ .

<sup>(</sup>١) رويت « شعبت » بالمهملة ، وسبقت . وستأتى « تشغفت » .

- \* ومنه الحديث « فإذا نام شَغَر الشيطانُ برَجْله فبال في أُذنه » .
- \* ومنه حديث على « قَبْل أَن تَشْغَر برِ جُلها فِتْنَةٌ تَطَأُ فَي خِطَامِها ».
  - \* وحديثه الآخر « والأرضُ لكم شاغِرةُ " » أى واسعةُ ".
- \* ومنه حديث ابن عمر « فحجَنَ ناقتَه حتى أَشْغَرت » أَى اتَّسَعت في السَّيْر وأَسْرَعت .
- ﴿ شَعْرَبِ ﴾ (س) في حديث الفَرَع ﴿ تَثْرَكُهُ حتى يَكُونَ شُغْزُ بُنَّا ﴾ هكذا رواه أبو داود في الشّنن. قال الحربيُّ : الذي عندي أنه زُخرُ بنًا ، وهو الذي اشتدَّ لحمُهُ وعَلُظ. وقد تقدم في الزّاي. قال الخطّابي : ويَحتملُ أن تـكون الزّايُ أبْدِلَت شينا والحَاهِ غَيْنا فَصَحِّف. وهذا من غرائب الإبْدَال.
- (س) وفى حديث ابن مَعْمر «أنه أخَذ رجلاً بيدِه الشَّغْزَ بَيَّة » قيل هوضَرْب من الصِّراع، وهو اعتقالُ اللُصارِع رِجْله برِجْل صاحبِه ورَمْيُه إلى الأرض. وأصَل الشَّغْز بيَّة الالْتِواهِ والمَـكْر. وكُلّ أمر مُستَصْعِب شَغْزَ بِيُّهُ.
- ﴿ شَغِفَ ﴾ \* في حديث على « أَنْشَاه في ظُلّم الأَرْحامِ وشُغُف الأَسْتار » الشُّغُف: جمع شَغَافِ القَلب، وهو حجابُه ، فاستعارَه لموضِيع الوَلدِ .
- \* ومنه حدیث ابن عباس « ماهـذه الفُتْیا التی تشَغَّفتِ الناسَ » أی وسُو َسَتُهُم وفَرَّ قَتْهم ، کأنها دَخلَت شَغَاف تُلوبهم .
- (شغل) (ه) فيه «أنَّ عليا رضى الله عنه خَطَب الناس بعد الحُكَمين على شَغْلَةٍ » هي البَيدَرُ ، بفتح الغين وسكونها .
- ﴿ شَعَا﴾ (س) فى حديث عمر رضى الله عنه ﴿ أَنَّ رَجُلا مِن تَمْيَمِ شَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةِ فَمَارَهُ ، فقال بعدَ حَوْل لأُلِمَّنَ بَعُمَر ، وكان شاغِى السِّنِّ ، فقال : ما أَرَى مُحَرَ إِلا سَيَعْرُ فَنى ، فعا لَجُهَا حتى قَلَل بعدَ حَوْل لأُلِمَّنَ بعُمَر ، وكان شاغِى السِّنِّ ، فقال : ما أَرَى مُحَرَ إِلا سَيَعْرُ فَنى ، فعا لَجُهَا حتى قَلَمُها ، ثم أتاه » الشَّاغِيةُ من الأَسْنَان : التى تُخَالف نِبْتَهُمْ انِبْتَهُ أَخُواتِها . وقيل هو خروجُ الثَّنِيَّةَ بَن

وقيل هو الذي تقع أسنانُه العُلْيا تحتَ رُؤوس السُّفْلَى . والأُوَّلُ أَصحُّ (١). ويُرْوى « شَاغِنَ »بالنون، وهو تصحيفُ . يَقال شَغِيَ يَشْغَى فهو أَشْغَى .

- (ه) ومنـه حــديث عثمان رضى الله عنـه « جِيءَ إليـه بِعَامِر بِن قَيسٍ فَرَأَى شَيْخًا أَشْغَى » .
- \* ومنه حــدیث کعب « تــکونُ فِتنةُ ۚ يَنْهُضَ فيها رَجُل مِن قُرَیش أَشْغَی » وفی روایة « له سنُّ شَاغِیَة ؓ » .
- (س) وفى حديث عمر «أنه ضرَبَ امرأة حتى أَشَاغَت بِبَوَلَهَا » هَكَذَا يُرُوى ، وإنما هو أَشْغَت . والإشْغَادِ أَن يقطُر البولُ قليلاً قليلاً .

## ﴿ باب الشين مع الفاء ﴾

- ﴿ شَفَر ﴾ ( ه ) في جديث سعد بن الربيع « لا عُذْرَ لَـكُم إِن وُصِل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيـكم شُفْر م يَطْرِف » الشُّفْر بالضم ، وقد يُفتح : حرف جَفْنِ العين الذي يَنبُتُ عليه الشَّعَر .
- \* ومنه حديث الشعبى «كانوا لا يُوَقِّتُون فى الشُّفْر شيئًا » أى لا يُوجِبُون فيه شيئًا مُقدَّرا. وهذا بخلاف الإُجماع ، لأنَّ الدِّية واجبة فى الأَجْفان ، فإن أراد بالشُّفْر هاهنا الشعر ففيه خلاف ، أو يكون الأوّل مذهبا للشَّعبي .
- (ه س) وفيه « إن لقيتَهَا نَمِعةً تحمل شَفْرةً وزِناداً فلا تَهَجِّها » الشَّفْرةُ : السَّكينُ العريضَةُ .
- (ه) ومنه الحديث « أن أنَساً كان شَفْرَةَ القوم في سَفَرِهم » أي أنه كان خادِمَهم الذي يَكُفِيهم مَهْنَتَهم » شُبِّه بالشَّفْرة لأنها تُمْتهن في قَطْع اللَّحم وغيره .

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : وقيل هي السن الزائدة على الأسنان. حكاه الفارس وابن الجوزي .

- \* وفى حــديث ابن عمر «حتى وقَفُوا بى على شَفِير جَهنم » أى جانِبها وحَرْفها . وشَفِير كُل شيء : حرفُه .
- \* وفى حديث كُرْ زِ الفهرى « لما أغار على سَرْح المدينة وكان يَرْ عَى بشُفَر » هو بضم الشين وفتح الفاء : جَبَل بالمدينة يهبُط إلى العَقِيق .
- ﴿ شفع ﴾ (س) فيه « الشَّفْعَة في كلّ مالم ُيقْسَم » الشفعة في المِلْكِ معروفة ﴿ ، وهِي مُشْتَقَة ﴿ من الزّيادة ، لأن الشفيع يضم المَبيع إلى ملكه فيشْفَعُه به ، كأنَّه كان واحداً وِتْرا فصار زَوْجا شَفْعا . والشافعُ هو الجاعلُ الوِتْر شَفعاً .
- (ه) ومنه حديث الشعبي « الشَّفعةُ على رؤوس الرجال » هو أن تكونَ الدارُ بَين جماعة مُخْتَلِقى السِّهام ، فيبيعُ واحــدُ منهم نصِيبَه ، فيـكون ماباًع لِشُركائِه بينهم على رُؤوسهم لَا عَلى سِهامِهم . وقد تـكرر ذكر الشفعة فى الحديث .
- \* وفى حــديث الحُدُود « إذا بلغ الحدُّ السلطان فلعن الله الشَّافع والمُشفّع » قد تـكرر ذِكر الشَّفاعة فى الحديث فيا يتعلَّق بأمُور الدنيا والآخرة ، وهى السُّؤالُ فى التَّجاوُز عن الذُّنوب والجرائم بينهم . يقال شفَع يَشْفَع شفاعةً ، والمُشَفَّع الذى الشَّفاعة ، والمُشَفَّع الذى الشَّفاعة . والمُشَفَّع الذى الشَّفاعة .
- (ه) وفيه «أنه بَعثَ مُصدِّقا فأتاه رجل بشاة شافع فلم يَأْخُدُها » هي التي معها ولدُها ، سُميت به لأنَّ ولدَها شَفعها وشَفَعَتْه هي ، فصارًا شَفْعاً . وقيل شاة شَافِع ، إذا كان في بطُنها ولدُها ويَتلُوها آخر ، وفي رواية «هده شاةُ الشافع » بالإضافة ، كقولهم : صلاةُ الأولى ومسجدُ الجامِع .
- (ه) وفيه « من حافظ على شَفْعة الضَّجى غُفر له ذُنوبه » يعنى ركْعَتَى الضعى ، من الشَّفْع : الزَّوج . ويروى بالفتح والضم ، كالغَرْفة والغُرفة ، وإنما سمَّاها شَفْعة لأنها أكثرُ من واحدة . قال القتيبى : الشفعُ الزوجُ، ولم أسمع به مؤنثا إلَّا هاهنا ، وأحسَبُه ذُهب بِتَأْنِيته إلى الفَعْلة الواحدة ، أو إلى الصلاة .

- ﴿ شَفَفَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه نهى عن شَفِّ مالم يُضْمَن » الشَّف : الربحُ والزيادة ('' ) وهو كقوله : نهى عن ربح مالم يُضمَن . وقد تقدم .
  - (ه) ومنه الحديث « فَمَثَلُه كَمثَل مالا شِفَّ له » .
- (ه) ومنه حديث الرِّبا « ولا تُشِقُّوا أحدَها على الآخر » أى لا تُفَضِّلوا . والشِّف : النُّقصان أيضا ، فهو من الأضْدَاد . يقال شَفَّ الدِّرهمُ يَشِفُّ ، إذا زَادَ وإذا نَقَص . وأَشَفَّه غيره يُشَفُّهُ .
  - ( ه ) ومنه الحديث « فشَفَّ الْخُلْخَالَان نَحُواً من دَانِقٍ فَقَرَضه » .
- (ه) وفى حــديث أنس رضى الله عنه « أنَّ النبى صلى الله عليــه وسلم خطَب أصحابَه يوما وقد كادَتِ الشّمس تَغْرُب ولم يَبْقَ منها إلَّا شِفَّ » أى شيء قليلُ . الشِّفُ [ والشَّفا ] (٢٠ والشُّفا أَقَا : بقيةُ النهار .
- (ه) وفى حديث أم زَرْع « وإن شرب اشتَفَّ » أى شَرِب جميع مافى الإِناء . والشُّفَافةُ : الفَضْلة التى تَبْقى فى الإِناء . وذكر بعضُ المتأخِّرين أنه روى بالسين المهملة ، وفسَّره بالإكثار من الشُّرْب . وحكى عن أبى زيد أنه قال : شَفِفْتُ الماء إذا أكثرتَ من شُرْ به ولم تَرْق .
  - \* ومنه حديث رَدِّ السلام « قال إنه تَشافُّها » أي اسَـــ أَقْصاها ، وهو تَفَاعَل منه .
- (ه) وفى حديث عمر « لا تُنابسوا نساءَكم القباطِيَّ ، إن لا يَشفِ فإنه يَصِفُ » يقال شَفَّ الثوبُ يَشِف شُفُوفاً إذا بَدَا ما وراءه ولم يَستره : أَى أَنِّ القَبَاطِيِّ ثِيابٌ رِقاق ضَعيفةُ النَّسْجِ ، فإذا لَبسِتها المرأة لَصِقَت بأرْدافِم الموصَقَتْها ، فنَهى عن لُبسها ، وأحبَّ أَن يُكُسيْنَ الشِّخانَ الفِلاظ.
  - \* ومنه حديث عائشة « وعليها ثوبْ قد كاد يَشِفّ » .
- (س) ومنه حديث كعب « يُؤْمر برَ جُاين إلى الجنَّـة ، فَفُتِحت الأَبُو ابُ ورُفِعت

<sup>(</sup>١) ويقال الشُّفُّ وَالشِّفُّ . والمعروف بالكسر . ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٢) زيادةُ من 1 واللسان والهروى .

- الشُّفوف » هي جمعُ شِف بالكسر والفتح ، وهو ضَرْب من السُّتور يسْتشِف ما وراءه . وقيل ستر أُحر رقيق من صُوف .
- (س) وفى حديث الطفيل « فى ليلة ذات ظُلْمة وشفاف » الشفاف : جَمْعُ شَفِيف ، وهو لَذْعَ البَرْد . ويقال لا يكونُ إلاَّ بَرْدَ رِيح مع نَدَاوة . ويقال له الشَّفَّان أيضا .
- ﴿ شَفَقَ ﴾ \* في مواقيت الصلاة « حتى يغيب الشَّفَقَ» الشَّفَقُ من الأُضدادِ ، يقَع على الخُمْرة التي تُرَى في المَغْرب بعد مَغِيب الشمس ، وبه أخذ الشافعي ، وعلى البياض الباقي في الأَفْق الغربي بغد الخُمْرة المذكورة ، وبه أُخَذَ أبو حنيفة .
- \* وفى حديث بلال « وإنمــا كان يفعل ذلك شَفَقًا من أن يُدْرِكه الموت » الشَّفَقُ والإِشفاقُ: الحوفُ. يقال أَشْفَقْت أَشْفَق إِشْفَاقا ، وهي اللغة العاليةُ. وحكى ابن دُرَيد: شَفِقْت أَشْفَق شَفَقًا .
- \* ومنه حديث الحسن « قال عُبيدة : أتيناهُ فازْدَحَمْنا على مَدْرَجة رَثَّةً ، فقال: أَحْسِنُوا مَلَأَكُمُ أَيها الْمَرْءُون ، وما عَلَى البِنَاء شَفَقاً ، ولكن عليكم » انتصب شَفَقا بفعل مضمر تقديرُه : وما أَشْفِق على البِناء شَفَقاً ، وإنما أَشْفق عليكم ، وقد تكرر في الحديث .
- ﴿ شَفَن ﴾ (هَ) فيه ﴿ أَنَّ مُجَالدا رأى الأَسُود يَقُصَّ في المسجدِ فَشَفَن إليه ﴾ الشَّفْن : أن يرفع الإنسانُ طَرَّفه ينظُر إلى الشيء كالمُتَعَجِّب منه ، أو الْـكارِه له ، أو المُبْغِض. وقد شَفَن يَشْفِن ، وشَفِنَ يَشْفَن .
- \* وفى رواية أبى عبيد عن مُجَالد : « رأيتكم صَنَعْتم شيئًا فشَفَن الناسُ إليكم ، فإيَّا كم وما أنكر المسلمون » .
- (س) ومنه حديث الحسن « تموتُ وتثركُ مالك للشّافِن » أى الذِي يَنْتَظِر مَوْتك . استعار (۱) النَّظَر للانْتِظار ، كما اسْتُعمِل فيه النَّظر . ويجوز أن يريد به العَدُوّ ؛ لأنَّ الشُّفُون نَظَرُ الْمُبْغِض .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « استعمل » وأثبتنا ما في 1 واللسان والدر النثير .

- \* وفيه « أنه صلى بناً ليلةً ذات ثَانج وشَفَّان » أى ريح باردة . والألفُ والنون زائدتان . وذكرناه لأجل لفظه .
- \* وفى حديث استسقاء على رضى الله عنه « لا قَزَعُ رَبابُهـا ، ولا شفَّانُ ذِهابها » والدِّ ها بالكسر : الأمطارُ اللينةُ . ويجوز أن يكون شفَّان فَعلان من شَفَّ إذا نقَص : أى قليلة أمْطارُها .
- ﴿ شفه ﴾ (س) فيه « إذا صنَع لأحد كم خادمُه طعاماً فليُقُعدُه معه ، فإن كان مَشْفوها فليضَع في يده منه أكلةً أو أكْلتين » المشْفوه : القليلُ . وأصلُه الما الذي كُثرت عايه الشفاهُ حتى قَلَ . وقيل : أراد فإن كان مكْثُورا عايه : أي كَثُرت أكلتُه .
- ﴿ شَفَا ﴾ (هـ) في حديث حسان « فلمــا هَجا كُفّارَ قُرَيش شَفَى واشْتَفَى » أَى شَفَى المؤمنين واشْتَفَى هو . وهو من الشِّفاء : البُرْء من المَرض . يقال شَفاه اللهُ يَشْفِيه ، واشْتَفَى افْتَعَلَ منه ، فَنَقَله من شفاء الأجسام إلى شِفاء القلوب والنفوس . وقد تــكرر في الحديث .
- (س) ومنه حديث الَمْلدوغ « فَشَفَوْا له بكلِّ شيء » أى عالُجَوه بـكل ما يُشْتَفَى به ، فوضع الشِفاء موضع العِلاج والمُداواة .
  - \* وفيه ذكر «شُفَيَّة » هي بضم الشين مُصَغَرَّة : بئرُ قديمةٌ حَفَرَتُها بَنُو أَسد.
- (س) وفيه « أن رجُلا أصاب من مَغْنَم ذَهبا ، فأ تبي به النبي صلى الله عليه وسلم يَدْعُو له فيه ، فقال : ما شَقَى فلان أفضل مما شَقَيت ، تعلّم خمس آيات » أراد ما ازداد ورَبح بتعلّمه الآيات الخمس أفضل مما اسْتَردت ورَبحت من هذا الذّهب ، ولعلّه من باب الإبدال ، فإن الشّف الزيادة والربح ، فكأن أصله شقّفت ؟ فأبدل إحدى الفاآت ياء ، كقوله تعالى « دَسّاها » في دسّسَمها ، وتقضّى البازى في تَقَضّف.
- (ه) وفى حديث ابن عباس « ما كانت الْمَتْعة إِلّا رَحْمةً رحِمَ اللهُ بها أُمَّة محمد صلى الله عليه وسلم ، لَوْلا نهيه عنها ما احتاج إلى الزناء إِلَّا شَفَى » أَى إِلَّا قليل من الناس (١) ، من قولهم غابت الشمس إلَّا شَفَى : أَى إِلَّا قليلا من ضَو بَها عند غُروبها . وقال الأزْهرى : قوله إلَّا شَفَى ، أَى إلا رَان الناس قليلة لا يجدون شيئاً يستحلون به الفروج .

أَن يُشْفِيَ ، يعنى يُشْرِف على الزنا ولا يُواقِعُه ، فأقامَ الاسمَ وهو الشَّفى مُقام المصدر الحقيقى وهو الإشْفاء على الشيء (١) وحَرف كل شي شَفاه .

- \* ومنه حديث على « نازلُ بشُوَى جُرُ فٍ هارٍ » أى جانِبه .
- (ه) ومنه حديث ابن زِمْل « فأَشْفَوا على المَرْج» أَى أَشْرَفُوا عليه . ولا يَكادُ يقالأَشْنَى إلَّا فِي الشَرِّ .
  - (ه) ومنه حديث سعد « مَرِضْت مَرَضا أَشْفَيتُ منه على الموت » .
- (ه) ومنه حديث عمر « لا تَنْظروا إلى صلاة أحدٍ ولا إلى صيامِه ، ولكن انظُروا إلى وَرَعه إذا أَشْنَى » أى أَشْرف على الدنيا وأَقْبَات عليه .
- (ه) وفى حــديثه الآخر « إِذَا ائْتُـمِن أَدَّى ، و إِذَا أَشْفَى وَرِع » أَى إِذَا أَشْرَف عَلَى شَيءٍ تُورَع عنه . وقيل أراد المعصية والخيانة .

#### ﴿ باب الشين مع القاف ﴾

- ﴿ شَقَح ﴾ (ه) في حديث البيع « نهى عن بيع التمر حتى يُشَقِّحَ » هو أن يَحمَرَ أو يصفَرَ ، يقال أشقَحَت البُسْرة وشَقَحَت إِشْقاحا وتشقيحا ، والأسم : الشُّقْحة .
  - [ ه ] ومنه الحديث «كان على حُيِّ بن أَخْطَب حُلَّة شُقْعيَّة » أَى حَمْراء.
- (ه) وفي حديث عمَّار «أنه قال لمن تناول من عائشة : اسْكُتْ مَقْبُوحاً مَشْقُوحا مَنْبُوحا » المشقوح : المكسور أو البعد .
- \* ومنه حــديثه الآخر « قال لأم سَلَمة : دَعِي هذه المُقْبُوحة المُشْقُوحة » يعني بنتها زينب ، وأخذها من حجرها وكانت طفْلةً .
- ﴿ شَقَشَقَ ﴾ ( ه ) في حديث على وضي الله عنه ﴿ إِن كَثيرا مِن اللهُ عَنْ شَقَاشِقِ الشَّهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>١) في اللسان : قال أبو منصور [ الأزهري ] : وهذا الحديث يدل على أن ابن عباس علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهمي عن المتعة فرجع إلى تحريمها بعد ماكان باح بإحلالها .

ولا تكونُ إلَّا لِلعَرَبِي ،كذا قال الهروى . وفيه نَظَرُ . شبه الفصيحَ المِنْطِيق بالفَحْل الْهَادِر ، ولِسانَه بشقْشِقته ، ونسبَها إلى الشيطان لِما يدخل فيه من الكذب والباطل ، وكونِه لا يُبالى بما قال . وهكذا أخرَجَه الهروى عن على "، وهو في كتاب أبي عُبَيدة (١) وغيره من كلام عمر .

\* ومنه حديث على فَى خُطْبُهَ له « تلك شِقْشِقة هدَرَت ، ثم قَرَّت » .

#### [ ه ] ويُروى له شعر فيه :

لِسانًا كَشِقْشِقة الأرْحَبِكِيِّ أُوكَالُلْسَامِ الْمَانِي (٢) الذَّكُر

\* وفي حــديث قُسّ « فإِذا أَنا بالفَنيق يُشَقْشِق النَّوقَ » قيل إنّ يشقشق هاهنا بمعنى يُشَقِّق، ولو كان مأخوذاً من الشَّقْشِقة كَاز ، كأنه يَهْدِر وهو بَيْنَها .

﴿ شقص ﴾ (ه) فيه «أنه كوى سعدَ بنَ معاذ أو أسعد بن زُرَارة في أَكْحَله بمِشْقَصُ مُ حَسَمه » المشقّص: نصلُ السَّهم إذا كان طويلاً غير عَريضٍ ، فإذا كان عريضاً فهو المفبَلة.

- \* ومنه الحَدَيث « أنه قَصَّر عند المَرْوة بمشِّقصٍ » ويجمع على مَشاقِص.
- \* ومنه الحديث « فأخذ مَشاً قِصَ فقطَع بَرَ اجِمَه » وقد تكرر فى الحديث مفرداً ومجموعا .

(ه) وفيه « من باع الحمر فايُشَقِّص الخنازير » أى فليُقَطِّمها قِطَعاً و يُفَصِّلها أعْضاً كما تُفَصَّل الشاة إذا بيع لحمُها . يقال شَقَّصه يُشَقَّصه . وبه سُمِّى القصَّاب مُشَقِّصا . المعنى : مَن اسْتَحلَّ بيع الخَمْر فايسْتَحلَّ بيع الخَمْر فايسْتَحلَّ بيع الخَمْر فايسْتَحلَّ بيع الخَمْر فايسْتَحلَّ بيع الخَمْر يم ، فإنهما فى التَّحريم سواه . وهذ لفظُ أمر معناه النهى ، تقدير ، و الخَمْر فايسْتَحلَّ بَيْع الخَمْر ير قصَّاباً . جعله الزمخشرى من كلام الشَّعبي . وهو حديث مرفرع وواه المُغيرة بن شُعبة . وهو في سنن أبي داود .

\* ومنه الحديث « أن رجلا أعتق شِقْصا من ممْلُوك » الشَّقِيص : النصيبُ في العين الشُّتركة من كل شيء ، وقد تكرر في الحديث .

<sup>(</sup>١) كنذا في الأصل واللسان . والذي في 1 : أبي عبيد .

<sup>(</sup>۲) رواية الهروى:

<sup>\*</sup> أو كا لحسام البُتار الذَّ كُر \*

قال: ويروى « اليمانى الذكر » .

- (شقط ﴾ (ه) فى حديث ضَمْضم « قال : رأيتُ أباهريرة يشرَبُ من ماء الشقيط » الشقيط: الفَخّار . وقال الأزهرى : هى جرار من خَرَف يُجعل فيها المله . وقد رواه بعضهم بالسين . وقد تقدم .
- ﴿ شقق ﴾ (ه) فيه « لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ على أمتى لأَمَر "تُهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة » أى لولا أن أثقلٌ عليهم ، من المشَقَة وهي الشِّدة .
- (ه) ومنه حديث أم زَرْع « وجَـدنى فى أهل غُنيمة بِشق » يروى بالكسر والفتح فالكسر من المَشَقة ، يقال هم بشق من العيش إذا كانوا فى جَهْد ، ومنه قوله تعالى « لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس » وأصلُه من الشِّق: نصف الشيء ، كأنه قد ذَهَب نصف أنفُسكم حتى بلغتُمُوه . وأما الفتح فهو من الشَّق : الفَصْل فى الشيء ، كأنها أرادت أنهم فى موضع حر ج ضَيِّق كالشَّق فى الجَبَل. وقيل « شَقّ » اسم موضع بعينه .
- العَدَّة شيئاً .
   العَدَّة شيئاً .
- (هس) وفيه «أنه سأل عن سحائِبَ مرَّت وعن بَرَ قها، فقال: أَخَفُواً أم ومِيضاً أم يشقُ معطوف يشُقُ شقًا » يقال شَقَّ البرقُ إذا لمَع مسْتَطيلا إلى وسط السماء، وليس له اعتراضٌ، ويشقُ معطوف على الفعل الذي انتصب عنه المصْدَرَان، تقديره: أيَخْفَي أم يُومضُ أم يَشقُ .
- [ه] ومنه الحديث « فلما شَقَّ الفَجْر انأمرَ بإقامة الصَّلاة » يقال شقّ الفجرُ وانشقَّ إذا طَلَع، كأنه شُقَّ موضع طُلُوعه وخرَجَ منه .
  - \* ومنه « أَلَمْ تَرَوْا إِلَى اللِّيِّت إِذَا شَقَّ بَصَرُه » أَى انْفَتَح. وضمُ الشين فيه غير مُختار.
- (س) وفى حديث قيس بن سعد « ماكان لِيُخْنِي بابنه فى شِقَّة من تَمْر » أَى قَطِّعة ۗ تُشَقَ منه . هكذا ذكره الزمخشرى وأبو موسى بعده فى الشين . ثم قال :
- (س) ومنه الحديث « أنه غضِب فطارت منه شِقَّة » أى قطِّعة ، ورواه بعضُ المتأخرين ﴿ لَوَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
  - \* ومنه حديث عائشة « فطارت شِقَّة منها في السماء وشِقة في الأرض » هو مبالغة في الغضب

والغيْظِ، يقال قد انشَقَّ فلان من الغَضَب والغيْظِ، كأنه امْتلاً باطنه منه حتى انشق. ومنه قوله تعالى « تكادُ تميَّزُ مِن الغيظ ».

- (س) وفى حديث قرّة بن خالد « أصابَنَا شُقاق ونحن مُعْرمون ، فسألنا أبا ذَرّ فقال : عليه كم بالشَّعْل ، والشُّلاق . عليه كم بالشَّعال ، والزُّ كام ، والسُّلاق .
- (س) وفى حديث البيعة « تَشْقِيقُ الـكلام عليكم شديدٌ » أى التَطَلَّب فيه ليُخْرجَه أحسن مَخْرجَ .
- \* وفى حديث وَفْد عبد القيس « إنَّا نأتيكَ من شُفَّةً بعيدةً » أَى مَسافةً بعيدةً . والشُّقَّةُ أيضاً : السَّفر الطويلُ .
  - (س) وفي حديث زهير «على فَرَسٍ شَقَّاء مَقَّاء » أي طويلة .
- \* وفيه « أنه احتجَمَ وهو مُحْرِم من شقِيقة كانت به » الشَّقيقة : نوع من صُداع يعرِض في مُقَدَّم الرَّأْس وإلى أحد جانبيه .
- (س) وفي حديث عثمان «أنه أرْسَل إلى امرأة بشُقَيْقَةً سُنْبُلانية » الشُّقَّةُ: جنسُ من الثياب وتصغيرُها شُقَيَقة . وقيل هي نصْف ثَوْب .
- (س) وفيه « النساء شَقائقُ الرِّجالِ » أى نظائرُهم وأمثالهم فى الأَخْلاق والطَّباع ، كأنهنَّ شُقِقْن منهم ، ولأن حَوَّاء خُلِقت من آدم عليه السلام . وشَقيق الرجُل : أخوه لأبيه وأمّه، ويُجْمع على أشقًاء .
  - (س) ومنه الحديث « أنتُم إخْواننا وأشقَّاؤنا » .
- \* وفى حديث ابن عمرو « وفى الأرض الخامسة حَيَّاتُ كَالَخْطَأَئِطَ بَيْنِ الشَّقَائِقِ » هى قِطَع غِلاظ بين حِبَال الرَّمْلِ ، واحِدتُها شَقِيقةٌ . وقيل هى الرِّمال نَفْسها .
- (س) وفي حديث أبي رافع « إِنَّ فِي الجُنَّة شَجْرَةً تَحْمَلَ كَسُوةً أَهْلِمُهَا ، أَشَدَّ مُحْرَةً مِن شَقَائِق النَّعْمَان » هو هذا الزَّهْر الأحرُ المعروفُ . ويقال له الشَّقِرُ . وأصلُه من الشَّقِيقة وهي الفُرْجة بين الرِّمال . وإنما أضيفت إلى النَّعْمَان وهو ابنُ المُنْذُر مَلِكُ العَرب ؛ لأنه نزل شَقَائِق

رَمْلٍ قد أَنْبتت هذا الرَّهر ، فاستَحْسَنه ، فأمر أن يُحْمَى له، فأضِيفَت إليه ، وسمِّيت شقا ثِق النَّعمان ، وغَلَب اسمُ الشَّم ، وشقائقه : قطِعُه ، فشُبَّهت به مُحْمَرْتها . والأوّل أكثرُ وأشهر ُ .

- ﴿ شَقَلَ ﴾ \* فيه « أُوِّلُ مِن شَابَ إِبْراهِيمُ عليه السلام ، فأوحى الله تعالى إليه: اشْقَل وَقَاراً » الشَّقْلُ: الأَخذُ. وقيل الوزْن.
- ﴿ شقه ﴾ \* فيه « تَهَى عرف بَيْع التَّمْر حتى يُشْقِهِ » جاء تفسيره في الحديث : الإِشْقَاهُ : أن يحمَّر أو بصفراً ، وهو من أشْقَح يُشْقح ، فأبدل من الحاء ها، . وقد تقدم ، ويجوز فيه التشديد .
- ﴿ شَقِى ﴾ \* فيه ﴿ الشَّقِيُّ مِن شَقِىَ فِي بَطْنِ أُمَّه ﴾ قد تكرر ذكر الشَّقِيّ ، والشَّقَاء ، والأَشْقياء ، في الحديث ، وهو ضِدُّ السَّعيد والسَّعادة والسُّعكداء . يقال أَشْقاه الله فهو شَقِيٌّ بَيِّن الشَّقُوة والشَّقاوة . وللعني أن من قدَّر اللهُ عليه في أَصْل خِلْقَته أن يكون شَقِيًّا فَهو الشَقِيُّ على الحقيقة ، لا مَنْ عَرَض له الشَّقاء بعد ذلك ، وهو إشارَة ُ إلى شقاء الآخرة لا شَقَاء الدنيا .

#### ﴿ باب الشين مع الكاف ﴾

- (شكر) \* في أسماء الله تعالى « الشّكور » هو الذي يَزْ كُو عنده القالِيلُ من أعمالِ العباد فيُضاعف لهم الجزاء، فشكرُه لعباده مَغْفِرته لهم . والشّكورُ من أبنية البالغة . يقال : شكرتُ لك، وشكر "تك ، والأوّل أفصح ، أشكر شكراً وشكورا فأنا شاكر وشكور . والشّكر مثل اكله أنّ الحمد ، إلّا أنّ الحمد أعم منه ، فإنك تَحْمد الإنسان على صِفاته الجميلة ، وعلى مَعْرُوفه ، ولا تشكره إلّا على مَعْرُوفه دُون صِفاته . والشكر : مُقابَلة النّعمة بالقول والفعل والنيّة ، فيُثني على المُنعم بلسانه ، ويُذيب نفسه في طاعته ، ويَعْتَقِد أنه مُولِيها ، وهو من شكر ت الإبل تَشكر : إذا أصابت مَرْعي فسَمِنَت عليه .
- \* ومنه الحديث « لا يشكُّر ُ الله ُ مَن لا يشكُّر ُ الناس » معناهُ أنَّ الله لا يقبَلُ شُكر َ العَبْد

على إحسانِه إليه إذا كأن العبدُ لا يشكرُ إحسانَ الناسِ، ويَكُفُر مَعْرُوفَهِم ؛ لاتِّصَالِ أَحَدِ الأَمْرَين بالآخر. وقيل: معناه أنَّ مَن كان من طَبْعه وعادتِه كُفْرانُ نِعْمة الناس وتركُ الشُّكْر لهم كان من عادَتِه كُفرانُ نِعْمة الناس وتركُ الشُّكْر لهم كان من عادَتِه كُفرانُ نِعْمة الله تعالى و تركُ الشُّكر له. وقيل معناه أنَّ من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله وإنْ شَكرَه ، كما تقول لا يُحبُّني من لا يُحبُّك : أي أن محبَّتك مقرونة محبَّتي ، فمن أحبَّني يُحبُّك ، ومن لم يُحبَّك فكأنه لم يُحبَّني . وهذه الأقوالُ مبنِية على رَفْع اسم الله تعالى ونَصْبِه . وقد تكرر ذكر الشكر في الحديث .

- (ه) وفى حــديث يأجوج ومأجوج « وإنَّ دَوَابَّ الأرض تَسْمَن وتَشْكَر شَكَراً من لُخومهم » أى تسمَن وتمُتلىء شحْما . يقال شكرت الشاةُ بالـكسر تَشْكَر شَكَراً بالتحريك إذا سَمنَتْ وامْتلاً ضَرْعُها لبَناً .
- (ه) وفى حديث عمر بن عبد العزيز « أنه قال لسَمِيرِهِ هلالِ بن سرَاج بن مُجَّاعة : هل َ بَقِيَ من كُهُول بنى مُجَّاعة أحدٌ ؟ قال : نعم ؛ وشَكِيرٌ كَثير » أى ذُرِّية صِفاَر ، شَبَّهم بشكير الزرع ، وهو ماينبُتُ منه صِفاَرا في أَصُول الكبار .
- (ه) وفيه «أنه نهى عن شَكْر البَغى » الشَّكْر بالفتح: الفَرْج (١) أراد ماتَعْظَى على وَطْيُها: أى مَن شَكْرها ، فحذف المضاف ، كقوله نَهى عن عَسْب الفحْل : أى عن تَمْن عَسْبه .
  - (ه) ومنه حدیث یحیی بن یَعْمَر « أَإِنْ سَأَلَنْكَ تَمْنَ شَكْرِهَا وَشَبْرِكَ أَنشَأْتَ تَطُانُهَا ».
    - (س) وفي حديث « فشَكَرتُ الشَّاةَ » أي أبذَلْتُ شَكْرها وهو الفَرْج.
- ﴿ شَكُسَ ﴾ [ ه ] فى حـــديث على « فقــال : أنتُم شُرَكاء مُدَشَا كِسُون » أى مُخْتَلِفُون مُتنازعون .
- ﴿ شَكُع ﴾ (ه) في حديث عمر « لما دنا من الشَّام ولَقيَه النَّاسُ جَعَلُوا يَتَراطَنُونَ فَأَشْكُعَ ، وقال لأَسْلَمَ : إنهم لن يَرَوْا على صاحبك بزَّة قومٍ غضِبَ الله عليهم » الشَّكَع بالتحريك: شِدَّةُ الضَّجَر . يقال شَكِع ، وأشكعه غيرُه . وقيل معناه أغضبه .

<sup>(</sup>١) في اللسان : وقيل لحم الفرح .

\* ومنه الحديث « أنه دخَل على عَبْد الرحمن بن سُهَيلٍ وهو يجودُ بنفسه ، فإذا هو شَكِيعِ البِزَّة » أى ضَجِرُ الهَيْئة والحالَة .

﴿ شَكُ ﴾ (ه) فيه «أنا أَوْلَى بالشَّكِّ من إبراهيم » لمَّا نزلت « وإذْ قال إبراهيم رَبِّ أَرْنِي كيف تُحْدِي الموتَى ، قال أَوَلَمْ تؤمن ؟ قال : بلى ولكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَابِي » قال قوم سمِعُوا الآية : شَكَ إبراهيم ولم يَشُكَ نبيننا صلى الله عليه وسلم . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَو اضُعاً منه وتقَدْي الإبراهيم على نَفْسه «أنا أحَقُ بالشَّكِّ من إبراهيم »أى أنا لم أشُكَ وأنا دُونه فكيف يَشُكُ هو . وهذا كَحدِيثه الآخر «لا تُفَضِّلوني على يُونُس بن متَى » .

\* وفى حـــديث فِدَاء عيَّاش بن أبى ربيعة « فأبَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَفْديَه إلَّا بِشِكَّةِ أبيه » أى بسِلاح أبيه جميعه . الشِّكة بالكسر : السلاحُ . ورجل شاكُّ السِّلاح وشاكُّ في السَّلاح .

( س ) ومنه حدیث نُحَلِّم بن جَثَّامَة « فقام رجل علیه شِکَّة ْ ` » .

(س) وفى حديث الغامِديَّة «أنه أمَر بها فشُكَّت عليها ثيبابُها ثم رُجِمت »أى جُمِعت عليها ولُقَّت لئلا تَنْكَشِف ، كأنها نُظِمَت وزُرَّت عليها بِشَوكة أو خِلال . وقيل معناه أرْسلت عليها يُسَوَّكة أو خِلال . وقيل معناه أرْسلت عليها يُسَابُها . والشَكُّ: الاتِّصال واللَّصوقُ .

(س) ومنه حدیث الخدری « أَنَّ رَجُلا دخل بیتَه فُوجِد حَیَّة فَشَکَّمْ ا بالرُّمح » أی خَرَقها وانتظمَها به .

\* وفى حديث على رضى الله عنه « أنه خَطَبهم على مِنبر الـكوفة وهو غير مَشكُوك » أى غير مشْدُود ولا مُثبَت .

ومنه قَصيدُ كعب بن رهير :

بِيضٌ سَوابغُ قد شُكَّتْ لهاحَلَقْ كَأَنَّهِ عَلْدُولُ ويُروى بالسين المهملة ، من السَّكَكِ وهو الضِّيقُ .

﴿ شَكُلُ ﴾ ( ه ) في صفته عليه السلام « كان أشْكُلُ العَينَينِ » أي في بيَاضِهما شيءٍ من خُرة ، وهو محمودٌ محبوبٌ. يقال ماء أشكَلُ، إذا خَالطه الدَّمُ .

- (ه) ومنه حدیث مقتل ُعمَر رضی الله عنه « فحرَج النَّبیذُ مُشْکلا » أی مُغْتلِطا بالدَّم غیر صریح ، وکل مُغْتلِطٍ مُشْکل .
- \* وفى وصية على رضى الله عنه « وأن لايكبيع من أولاد نَحْل هذه القُرَى ودِيَّةً حتى يُشْكُل أَرْضُها غِرَاسا » أى حتى يكثرَ غِرَاس النخل فيها ، فيرَاها الناظرُ على غَير الصِّفة التي عرَّفَها به فيشُكل عليه أمرُها .
- (ه) وفيه « قال : فسألتُ أبي عن شَكْل النبي صلى الله عليه وسلم » أى عن مَذْهَبه وقَصْده. وقيل عما يُشاَ كِلُ أفعالَه . والشِّكُل بالكسر : الدَّلُّ ، وبالفتح : المِثْل والمذْهَب.
- \* ومنه الحديث « في تفسير المرأة العَرِبَة أنها الشَّكِلةُ » بفتح الشين وكسر الكاف ، وهي ذات الدَّلِّ .
- (هس) وفيه «أنه كره الشَّكال في الخيل» هو أن تكون ثلاث قوائم منه مُحجَّلةً وواحدة مُطْلَقة ، تشبيها بالشِّكال الذي تُشْكل به الخيل ؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً . وقيل هو أن تكون إحْدَى يديه وإحْدَى رِجْليه هو أن تكون إحْدَى يديه وإحْدَى رِجْليه من خلاف مُحجَّلتين . وإنما كرهه لأنه كالمشكول صُورة تَفَوُّلاً . ويمكن أن يكون جَرَّب ذلك الجنس فلم يكن فيه تَجَابة . وقيل إذا كانَ مع ذلك أغرَّ زالت الكراهة لِزَوال شِبْه الشِّكال . والله أعلم .
  - (س) وفيه « أن ناضِحاً تَر دَّى في بئر فذُكّ كيّ من قِبَلشا كِلْمَه » أى خَاصِرته .
- (س) وفي حديث بعض التابعين « تفقَّدُوا الشَّاكِل في الطَّهارة » هو البياض الذي بين الصُّدْغ والأذُن .
- ( شكم ) ( ه ) فيه « أنه حَجَمه أبو طَيْبَة وقال لهم : اشكُمُوه » الشُّكم بالضم : الجزاء . يقال شكمه يشكُمُه . والشُّكْدُ : العَطاء بلا جزاء . وقيل هو مثلُه ، وأصلُه من شَكيمة اللِّجام ، كأنها تُمْسك فاهُ عن القول .
- (س) ومنه حديث عبد الله بن رباح « أنه قال للرَّاهب: إنِّي صائحٌ ، فقال : ألا أشْكُمُكُ

على صَوْمِكَ شُكْمةً! تُوضعُ يوم القيامةِ مائدة ، وأوّل من يأكلُ منها الصَّائمون » أي ألا أَيُشَرُك بِمَا تُعْطَى على صومِك .

(ه) وفى حديث عائشة رضى الله عنها تصف أباها « فما بَرِحَت شَكيمته فى ذات الله » أى شِدَّةُ نَفْسه . يقال فلان شديد الشَّكيمة إذا كان عزيز النفس أبيًّا قويثًا ، وأصله من شكيمة اللِّجام فإن قُوتُها تذَلُ على قُوَّةِ الفَرس .

﴿ شَكَا ﴾ (ه) فيه « شَكَوْنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمضاء فلم يُشْكِنا ﴾ أى شَكُو الله حَرَّ الشمس وما يُصِيب أقدامَهم منه إذا خَرَجوا إلى صلاة الظُّهر ، وسألوه تأخيرَها قليلا فلم يُشْكِمِم : أى لم يُحِيبُهم إلى ذلك ، ولم يُزلِ شكو اهم . يقال أشْكَيت الرجُل إذا أزلت شكو اه ، وإذا حَملتَه على الشَّكُوى . وهذا الحديث يُذ كر في مواقيت الصَّلاة ، لأجل قول أبى أسحق أحد رُواته ، وقيل له في تَعْجِيلها ، فقال : نَعَم . والفُقها في يذكرونه في الشُّجُود ، فإنَّهم كانوا يضعُون أطراف ثيابِهم تحت جِباهِهم في الشُّجُود من شدَّة الحرِّ، فنهُوا عن ذلك ، وأنهم لمَّا شكر الله ما يَحدُون من ذلك لم يَفْسَحْ لهم أن يسجدوا على طرَف ثيابِهم .

\* وفى حديث ضَبَّة بن مِحْصَنِ « قال : شاكَيْتُ أَبا مُوسَى فى بعض مايُشاً كِي الرَّجُلُ أَمِيرَه » هو فاعَلْتُ ، من الشَّكُوك ، وهو أن تُحْمِير عن مكرُ وهٍ أصابَك .

(ه) وفي حديث ابن الزبير « لما قيل له ياابنَ ذَاتِ النَّطَاقين أَنشد: \* وتلك شَكَاةٌ ظاهر معنك عارُها (١) \*

الشَّكَاةِ: الذَّمُّ والعَيبُ، وهي في غير هذا المرضُ.

(س) ومنه حدیث عمرو بن حُرَیثٍ « أنه دَخَل علی الحَسَن فی شَکْوٍ له » الشَّکُو'، والشَّکُون، والشِّکاة، والشِّکاية : المرضُ.

(س) وفى حــديث عبدِ الله بن عمرو «كان له شَـكُوةٌ يَنْقَعُ فيها زَبِيباً » الشَّـكوةُ: (١) صدره:

\* وعيَّرَها الوَ اشُونَ أَنِي أُحبُّهَا \* وعيَّرَها الوَ اشُونَ أَنِي أُحبُّهَا \* وهو لأبي ذؤيب ( ديوان الهذايين القسم الأول ص ٢١ ط دار الكتب ) .

وِعاً مَكَالدَّ لُو أَو القِرْ بَهُ الصَّفِيرة ، وَجَمْعُهَا شُكَمَى . وقيل جلدُ السَّخْلة مادامَت تَرضَع شَكُوة ، فإذا فُطمَت فهو البَدْرة ، فإذا أَجْذَعت فهو السِّقام.

(س) ومنه حدیث الحجاج « تَشَكَّى النِّسَاءِ » أَى آثَخَذْنَ الشُّكَى لَّلَبَن . يقال شَكَّى ، وَأَشَكَّى ، وَاشْتَكَى إِذَا آنِخَذَ شَكُوة .

## ﴿ باب الشين مع اللام ﴾

﴿ شَاحِ ﴾ (هـ) فيه « الحارِبُ الْمُشَلِّحِ » هو الَّذَى يُعرِّى الناسَ ثيماً بَهم، وهي لغةُ سَواديَّة . كذا قال الهروى .

\* ومنه حديث على في وَصْف الشُّراة « خرجوا لُصُوصا مُشَكِّحينَ » .

( شلشل ) ( ه ) فيه « فإنه يأتى يوم القيامة ، وجُرحُه يتَشَلْشَل » أى يتَقَاطَر دَما . يقال مُنْشَل الماء فتَشَلْشَل .

(شلل) \* فيه « وفي اليّد الشَّلاّ ، إذا قُطعت ثلثُ دَيَتُها » هي الْمُنتشِرَة العَصَب التي لا تُوَاتي صَاحبَها على ما يُريد لِما بها من الآفة . يقال شَلَّت يدُه تشَلُّ شَالاً ، ولا تُضَم الشين .

\* ومنه الحديث « شَكَّت يدُه يوم أُحُد » .

\* ومنه حدیث بَیْعة علی « یَدُ شَلاً ، و بیعة لا تَتم » یُریدُ یَدَ طلْحة ، کانت أصیبت یدُه یوم أُخُد ، وهو أوّلُ من بایمه .

(شلا) (ه) فيه «أنه قال لأبَى بن كعب في القوس التي أهْدَاها له الطَّفَيلُ بن عَمْرٍ وعلى إقرائهِ القرآن : تَقَلَّدُها شِلْوة من جهنم » أي قطعةً منها . والشَّلُو : العُضُو .

( ه ) ومنه الحديث « اثْنِنِي بشِلُوها الأَيْمَن » أَى بَعُضُوها الأَيْمَن، إمَّا يَدِها أُو رِجْلِها .

\* ومنه حديث أبى رَجاه « لمَّا بَلَفَنا أن النبى صلى الله عليــه وسلم أُخذَ في القَنْل هَرَ بْنَا ، فاسْتَكُرْنا شِلِوَ أُرنبِ دَفيناً » ويُجْمع الشِّلوُ على أشْلِ وأشْلاه .

(س) فَمَن الأوّل حديث بَكَّار « أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بقويم يَنالُون من التَّعْد

واُلحُلْقانِ وأشلٍ من ْلَمَم » أى قِطَع من اللَّحْم ، وَوَزْنه أَفْعُلُ كَأْضُرُسٍ ، فحذفت الضمة والواو استِثقالًا وأُلِّى .

- (س) ومن الثاني حديث على « وأشْلاء جامِعةً لأعْضائبها ».
- (س[ه]) وفى حديث عمر «أنه سأل جُبَير بن مُطْعِمٍ مَمَّنَ كان النَّعْمَان بن المنذر؟ فقال: كان من أَشْلاء قَنَصِ بن مَعَدَّ ٍ» أى من بَقايا أولادِه ، وكأنّه من الشَّلْو : القِطعة من اللحم؛ لأنها بقية منه . قال الجوهرى : يقال بنُو فلانٍ أشْلا في بنى فُلانٍ : أى بَقايا فيهم .
- (ه) وفيه « اللَّصُّ إذا قُطِعَت يدُه سَبَقَت إلى النَّار ، فإن تابَ اشْتَلَاها » أَى اسْتَنْقَذَها . ومعنى سَبْقِها : أنه بالسَّرِقة اسْتوجَبَ النَّارَ ، فكانت من جُمْلة مايدْخُل النَّارَ ، فإذا تُطِعَت سَبَقَتْه إليها لأنَّها فارَقَنَه ، فإذا تابَ اسْتَنْقَذَ بِنْيَتَه حتى يدَه .
- (ه) ومنه حديث مُطرِّف « وجدْتُ العبْدَ بَين الله وبين الشيطان ، فإن اسْتَشْلاه ربَّه أَي اسْتَشْلاه بَانَ اللهُ وبين الشيطان ، فإن اسْتَشْلاه ربَّه أَي اسْتَنْقَذَه . يقال: اشْتَلاه واسْتَشْلاه إذا اسْتَنْقَذَه من الهَكَ كَة وأخذَه . وقيل هو من الدُّعاء . يقال: أشلَيْتُ الكَلْبَ وغيره ، إذا دَعَوته إليك ، أي إنْ أغاثه الله ودَعاه إليه أنقَذَه .
- (ه) وفيه « أنه عليــه السلام قال فى الوَرِكِ : ظاهِرُه نَساً وباطِنُه شَلاً » يريد لا لَمَ على باطِنِه ، كأنه اشْتُلى مافيه من اللَّحمِ : أى أُخِذَ .

# ﴿ باب الشين مع الميم ﴾

- ﴿ شَمْتَ ﴾ \* فى حديث الدعاء « اللهم إنى أعوذ بك من شَمَاتة الأعداء » الشَّماتة ُ : فَرَحُ العَدُوُّ بَبَلِيَّةِ تَنْزَل بَمْن يُعَاديه . يقال : شَمِت به يَشْمَت فهو شامِت ، وأشْمَتَه غيره .
- (ه) ومنه الحديث « ولا تُطِع فيَّ عدُوًّا شامتا » أى لا تَفْعل بى ما يُحِبُّ ، فتكون كأنَّك قد أَطَّهْتَه فِيَّ .
- (س) وفى حديث العُطاس « فشمَّت أحدَها ولم يُشَمِّت الآخر » التشميتُ بالشين والسِّين: الدُّعاه بالخيْر والبَركة ِ ، والمُعْجَمَةُ أعْلاهُما . يقال شمَّت فلاناً ، وشمَّت عليه تَشْميتا ، فهو مُشَمِّت .

واشتقاقُه من الشَّوامِت، وهي القو آئِم ، كأنه دَعاً للعاطِس بالثَّبات على طاعة ِ اللهِ تعالى . وقيل معناه : أَبْعَدَكُ اللهُ عن الشَّمانة ، وجَنَّبك مايُشْمَت به عليك .

- (ه) ومنه حـــديث زواج فاطَمة رضى الله عنهـا « فأَتَأَهُا فَدَعَا لَهُمَا وشَمَّت عليهما ثُمُّ خَرَج » .
- (شمخ) (س) في حديث قُس «شامخُ الحسَب » الشامخ : العالى ، وقد شَمَخ يشمَخُ شَمُوخا .
  - \* ومنه الحديث « فشمَخَ بأنفه » أى ارْتفَع وتكَبَّر . وقد تكرَّر في الحديث .
- (شمر) (ه) في حديث عمر « لا يُقرِّنَّ أحدُّ أنه يَطَأ جاريتَه إلَّا أَخْفْتُ به ولدَها ، فَنَ شَاءَ فَلَيُمْسِكُمُها ومن شَاءَ فَلَيُشَمِّرُها » النَّشْمير : الإِرْسَالُ . قال أبو عبيد : هو في الحديث بالسين لمُهملة ، وهو بمعناه . وقد تقدّم .

#### \* وفي حديث سَطِيح:

\* شَمَّرُ فَإِنَّكَ مَاضَى الْأَمْرِ شِمِّيرُ \*

الشَّمِير بالكسر والتشديد: من النَّشُمُر في الأمْر . والتَّشْمير: الهَمُّ ، وهو الجِدُّ فيه والاجْتِهادُ. وفعِيِّل من أبنية المُبَالغة .

- \* وفى حديث إبن عباس « فلم يَقْرَب الكعبة ، ولكن تُشَمَّر إلى ذى المَجَاز » أى قَصَد وصمَّم وأرسَل إبله نحوها .
- (س) وفى حديث عُوج مع موسى عليه السلام « إنّ الهُدْهُد جاء بالشَّمُّور ، فَجابَ الصخْرة على قَدْرِ رَأْسِ إِبْرَة » قال الخطَّابى : لم أسمَع فى الشَّمُّور شيئا أعتَمِدُه ، وأرّاه الألماسَ . يعنى الذى مُيثقَب به الجوهَر ، وهو فَعُول من الانشِمار ، والاشتمار : المُضِىّ والنفُوذ .
- ﴿ شَمْرَتُ ﴾ ﴿ هُ فَيه ﴿ خَذُوا عِنْ كَالَا فَيه مَا نَهُ شِمْرَ اخْ فَاضَرَ بُوهُ بِه ﴾ العِنْ كَالَ : العِذْق، وكَل غُصْن مِن أغْصانه شِمْراخ ، وهو الذي عليه البُسْر .
- ﴿ شَمَرُ ﴾ ﴿ فَيه ﴿ سَيَلِيكُم أَمَراهِ تَقَشَّمِرُ مَنهُم الْجُلُود ، وتَشْمَئْزُ مَنهُم القُلُوبُ ﴾ أى تَتَقَبَّض وَتَجَمَّع . وهرتُه زائدةٌ . يقال اشْمَأْزُ يَشْمَئْزِ اشْمِئْزَ ازاً .

- ﴿ شَمْسَ ﴾ ﴿ (سَ ) فيه « مَالَى أَرَاكُم رافِعِي أَيْدَيكُم في الصلاة كأنها أَذَنابُ خيلٍ شَمْسَ » هي جمع شَمُوسَ ، وهو النَّفُور من الدَّوابِّ الذي لا يستَقِرِ الشَّغَبه وحدَّته .
- ﴿ شَمَط ﴾ \* في حديث أنس « لو شِئْتُ أن أعُدٌ شَمَطاتٍ كُنّ في رأس رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فَعَلَت » الشَّمَطُ : الشَّمَطُ : الشَّمَطَات : الشَّمَرات البيض التي كانت في شَعْر رأسِه ، يُريد قِلَتها .

#### (س) وفي حديث أبي سُفيان:

\* صَرِيحُ لُوئي لا شَمَاطِيطُ جُرْهُم \*

الشُّماطِيطُ : القِطَعُ المَنَفَرَّقَةُ ، الواحد شِمْطاطُ وشِمْطِيط .

- ﴿ شَمَع ﴾ (ه) فيه « من يَتَكَبَّعُ لَلَشْمَعة يُشَمِّعُ اللهُ به » المَشْمَعة: الْمزَاحُ والضَّحِك. أراد من استَهزَا أَ بالناسِ جازَاه اللهُ مُجازَاة فِعْله. وقيل أزاد: من كان من شأنه العَبَث والاسْتِهزاه بالناس أصارَه اللهُ إلى حالة يُعْبث به ويُسْتهزأ منه فيها.
- (ه) ومنه حديث أبى هريرة « قانا لانبى صلى الله عليه وسلم : إِذَا كُنَّنَا عندك رَقَّت قلو بُنَا ، وإِذَا فَارَقْنَاكَ شَمَعْنا أُو شَمِّمْنا النِّساء والأُولادَ » أَى لاَعَبْناَ الأهـــلَ وعاشَرْناهُنَّ . والشَّماعُ : اللَّهُوُ واللَّعبُ .
- ﴿ شَمْعُلَ ﴾ ﴿ سَ ﴾ في حديث صَفِيَّة أمّ الزبير ﴿ أَقِطاً وَتَمْراً ﴾ أو مُشْمَعِلاً صَفْراً ﴾ المشْمَعَلَّ : السريعُ الماضي . وناقة مُشْمَعِلَّة : سرِيعة ﴿ .
- ﴿ شَمَلَ ﴾ (س) فيه « ولا تشْتَمَلَ اشْتَالَ اليَهُود » الاشتَالُ: افْتِمَالُ من الشَّمَلَة ، وهو كِساً = يُتَغَطَّى به وُيتَالَقَف فيه ، والَمَنْهِيُّ عنه هو التَّجَالُل بالثوب وإسْبَالُه من غير أَن يَرْفع طَرَفه .
  - [ ه ] ومنه الحديث « نهى عن اشمال القُّمَّاء » .
- (س) والحديث الآخر «لا يَضُرُّ أحدَ كم إذا صلَّى فى بينه شملاً » أى فى تَوبِواجديَشْمله. وقد تكرر فى الحديث .
  - ( ه ) وفي حديث الدعاء « أسألك رحمةً تجمُّع بها شَمْلي » الشَّمْل: الاجتماع.
- (ه) وفيه « يُعْطَى صاحبُ القرآن الخَلْدَ بيمينِه والْمُلْكَ بِشِماله » لم يُرِد أَنْ شيئاً يُوضَع في

يَدَيه ، و إنما أَرَادَ أَنَّ الْخُلْدُ والْمُلْكَ يُجُمِّلُن له ، فلمَّا كانت اليدُ على الشيء سبَبَ الْمُلْكِ له والاستيلاء عليه استُعير لذلك .

- (ه) وفي حديث على رضى الله عنه « قال للأشعث بن قيس : إنّ أبا هذا كان يَنْسج الشَّمال بيمينه » وفي رواية « ينسِج الشَّمال بالْيَمِين » الشَّمال : جمع شَمْلة ، وهو الكِساء والمُمْزرُ 'يَنَّشح به . وقولُه الشَّمال بيمينه ، من أحْسَن الألفاظ وألطفها بَلاغة وفصاحة .
- \* وَفَى حَـَدَيْثُ مَازِنَ « بَقَرَ يَهُ يَقَالَ لَمُـا شَمَا ثِلَ » يُرُوى بالشّينِ والسِّينِ ، وهي من أرض ُعمَان .
  - وفی قصید کعب بن زهیر :
  - \* صَافٍ بِأَبْطَحَ أَضْعَى وهُومَشُمُولُ \*

أى ماً لا ضَرَ بَتْهُ ريح الشَّمال.

وفيه أيضا :

# \* وَعَثْهَا خَالُهَا قَوْدَاء شِمْلِيلُ \*

الشِّمليل \_. بالكسر \_: السريعة الخفيفة .

(شمم) (س) في صفته صلى الله عليه وسلم « يَحْسِبُه مَن لم يَتَأَمَّلُهُ أَشَمَّ » الشَّمَم: ارتفاعُ قَصَبة الأنف واسْتَواء أعلاها وإشرَاف الأرْنَبة قليلاً

#### ومنه قصيد كعب:

\* شُمُّ العَرَانينِ أَبْطَالُ لَبُوسُهُمُ \*

شُمْ جَمْعُ أَشَمَ ، والعَرَ انِين : الْأَنُوف ، وَهُو كَناية عَن الرَّفعة ِ والْمُلُوّ وشَرَفِ الْأَنفُسِ . ومنه قولهم للمَّكَثِّر الْمُتَعَالَى : شَمَخَ بأنفه .

(ه) وفي حديث أمّ عطية « أَشِمِّى ولا تَنْهَكِى » شَبَّه القَطْع اليَسِير بإ شمامِ الرَّائِحةِ ، والنَّهْكَ بالمُبالَغة ِ فيه : أى اقطَعى بعضَ النَّواةِ ولا تَسْتَأْصِلِيها .

# ﴿ باب الشين مع النون ﴾

﴿ شَنَا ﴾ ( ه ) في حديث عائشة رضى الله عنها « عايبكم بالمَشْذِيئة النَّافَعَة التَّلْبِينةِ » تَعنى الحساء ، وهي مَفْعُولة ، من شنِئْت : أي أَبْفَضْت . وهذا البِناه شاذٌ ، فإن أصله مَشْنولا بالواو ، ولا يقال في مَقْروء ومَوطُوء : مَقْرِيٌ ومَوطِيٌ ، ووجهُهُ أنه كَدًا خَفَف الهمزة صارت ياء فقال مَشْنِيٌ كَمر ضِي ، فلما أعاد الهمزة استصحب الحال المخففة . وقولها التَّذيينة : هي تفسير للمَشْنِيئَة ، وجَعَلتها بَغِيضَةً لكراهِتها .

\* ومنه حــدیث أمّ مَعْبَد « لا تَشْنَوْه من طُول » کذا جاء فی روایة ، أی لا یُبُغَض لفَرْط طُوله . ویُرْوی « لا یُبَشَقَی من طُول » أَبْدل من الهمزة یاء . یقال شَینته أَشْنَوُه شَنْنًا وشَنَاً نا .

- (س) ومنه حديث على « ومُبْغِضٌ يَحْمله شَنّاً بى على أن يَبْهَـتنى » .
- (س) وفى حديث كعب « يُوشك أن يُرْفَع عنه الطاعونُ و يَفيضَ عليه مَّنَانُ السَّنَاء، قيل: وما شَنَانُ الشّنَاء؟ قال: بَرْدُه » استعار الشَّنَانَ للبَرْد لأنه يَفِيضُ فى الشّناء. وقيل أرادَ بالبَرْد سُهُولة الأمر والرَّاحَة ؛ لأن العرَب تَكْنى بالبرد عن الراحة ، والمعنى : يُرْفع عنه الطاعونُ والشَّدَّةُ ، ويَكثرُ فيهم التَّباغُضُ ، أو الدعةُ والراحةُ .
- ﴿ شنب ﴾ (سه) في صفته صلى الله عليه وسلم « ضَليعُ الفَم أَشْذَب » الشَّنَب : البِياضُ والبَّريقُ والتَّحديدُ في الأسنانِ .
  - (شنج) \* فيه « إذا شَخَص البَصِرُ وتَشنَّجتِ الأصابعُ » أي انقبَضَت وتَقَلَّصَت.
- (س) ومنه حديث الحسن «مَثَل الرَّحِم كَمَثل الشَّنَّة، إنْ صَبَبْت عليها ما الأنتوانبَسطَت، وإن تَرَ كُتها تَشَنَّجَت ويَبِسَت » .

<sup>(</sup>١)كذا في الأصل . وفي 1 : « منكم »، وفي اللسان « فيكم » .

- (س) وفي حديث مسلمة ﴿ أَمنعُ الناسَ من السَّراويل المُشَنَّجة ﴾ قيل هي الواسِعَة التي تَسْقُط على الخلف حتى تُعَطِّى نصفَ القَدَم ، كأنه أراد إذا كانت واسعمة طويلة لا تزال تروفع فتَدَشَنَج.
- ﴿ شَنْحُبِ ﴾ ( ه ) في حديث على « ذَوَات الشَّنَاخيبِ اللَّهِ » الشَّنَاخِيبُ : رُوْسُ الْجِبَالِ اللهِ ، واحِدُها شُنْخُوبِ ، والنُّون زائدة . وذ كرناها هنا للفظها .
- ﴿ شنخف ﴾ (س) في حديث عبد الملك ﴿ سَلَمَ عَلَيه إبراهيمُ بن مُتَمِّم بن نُوَيرَة بصَوتٍ جَهْوَرِي قَال : إنَّك كَشِنَّخْفُ ، فقال : إنِّى من قوم شِنَّخْفِين ﴾ الشِّنَّخْف : الطويلُ العظيمُ . هكذا رَواه الجاعةُ في الشِّين والحاء المهملتين . وقد تقدم .
- ﴿ شند ﴾ (ه) فى حديث سعد بن معاذ « لمَّا حُكِمٌ فى بَنى قُرَيْظة حَملوه على شَندَة من لِيفٍ » هى بالتحريك شِبه إكافٍ يُجُعل لمقدِّمَته حِنْو . قال الخطَّابى: ولست أدرى بأَى لسان هى .
- ﴿ شَنْرَ ﴾ (س[ ه]) في حديث النَّخَعِيّ «كان ذلك شَنَاراً فيه نارٌ » الشَّنَار: العيبُ والعاّرُ. وقيل هو العيْبُ الذي فيه عارٌ. وقد تكرر في الحديث.
  - ﴿ شنشن » (ه) في حديث عمر ، قال لابن عباس رضي الله عمهما في كلام : « شِنْشِنَة أَعْرِ فُهَا مِن أُخْرَم » .
- أى فيه شَبَه مَن أبيه في الرَّأَى والحزَّم والذَّكَاء . الشَّنْشِنَة : السَّجِيَّة والطَّبيعة . وقيل القطعة والمُضْفَة من اللَّحم . وهو مَثل . وأو ّل من قاله أبو أخْزَم الطَّائي . وذلك أنّ أخزم كان عاقًا لأبيه ، فات وترك بنين عَقُوا جَدَّهم وضَرَ بُوه وأَدْمَو ه فقال :
  - إِنَّ بَنِيَّ زَمَّلُونِي بِالدَّمِ شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُهَا مِن أُخْزَمِ وَيُووِي نِشْنِشَةٌ، بتقديم النون. وسيذكر.
  - ﴿ شنظر ﴾ (ه) في ذكر أهل النار « الشِّنظيرُ الفَحَّاش » وهو السَّجِّيءَ أُلخانُ.
- (ه) وفي حمديث الحرب «ثم تكونُ جَرَاثيمُ ذاتُ شَمَاظِيرَ » فال الهروى :

هَكذَا الرَّوايَةِ ، والصَّوابُ الشُّنَاظِي جمع شُنظُوة بالضم ، وهي كالأنْفِ الخارِّج من الجَبَل .

﴿ شَنَعَ ﴾ (ه) في حديث أبي ذر « وعنْدَه امرأة مُ سودا؛ مُشَنَّعة مُ الى قبيحة مَ . يقال مَنْظر شذِيعٌ وأشْنع ومُشنَعٌ .

\* ومنه حدیث زید بن عمرو بن نُفَیل « قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم : مالی أرَی قومَكُ قد شَنفُوا لك » .

\* وفى حديث بعضهم «كنت أخْتلف ُ إلى الضحَّاك وعلىَّ شَنْف ذَهَب فلا يَنْهانى » الشَّنْفُ من حُلِيِّ الأَذن ، وجمعهُ شُنوف ْ. وقيل هو مايُعلَق في أعْلاَها .

وَ شَنَقَ ﴾ (ه س) فيه « لا شِناق ولا شِغار » الشَّنَقُ \_ بالتحريك : ما بين الفَر يضَتَين من كُلِّ ما تَجِب فيه الزكاة ، وهو ما زَادَ على الإبل من الخمس إلى النَّسْع ، وما زادَ منها على العَشْر إلى أرْبع عشرة : أى لا يُؤخذ في الزِّيادة على الفَر يضة زكاةٌ إلى أن تَبْلُغ الفَر يضة الأخرى ، وإنما سُمِّي شَنَقًا لأنه لم يُؤخذ منه شيء فأشْنِقَ إلى ما يليه مما أُخِذ منه : أى أضيف ومُحِم ، فعني قوله لا شِناق : أى لا يُشْنِقُ الرجلُ عَنَمه أو إبله إلى مال غير ه ليُبْطِل الصدقة ، يعني لا تَشَانَقُوا فتجمعُوا بين مُتَفَرِّق ، وهو مِثْل قوله : لا خِلاط .

والعربُ تقول إذاوجَب على الرجل شاةٌ فى خُس من الإبل : قد أَشْنَق : أى وجب عليه شَنَق ، فلا يَزَال مُشْنِقًا إلى أن تبلُغ إبله خمسا وعشرين ففيها ابْنَة مَخَاض ، وقد زال عنه اسمُ الإشْناق . ويقال له مُعْقِل : أى مؤدّ للعقال مع ابنة المخاض ، فإذا بَلَغت ستًّا وثلاثين إلى خُس وأرْبَعَين فهو مُفْرِض : أى وجَبت فى إبسله الفريضة . والشّناق : المشاركة فى الشّنق والشّنقين ، وهو ما بين الفريضتين . ويقول بعضهم لَعض : شَانِقْنى ، أى اخاط مالى ومالك لتَخِفَّ علينا الزكاة .

وروى عن أُحمد بن حنبل أنَّ الشَّنَق ما دُون الفريضة مطلقا ، كما دون الأرْبَعين من الغنم (١)

<sup>(</sup>١) انظر اللمان ( شنق ) ففيه بسط لما أجل المصنف .

- (ه) وفيه « أنه قاَمَ من الليل يُصَلِّى فَحَلَّ شِنَاق القِرْ بَهَ » الشَّناقُ : الَّخيط أو السَّير الذي تُعلَّق به القرْ بَه والشَّيْع الذي يُشَدُّ به فه ُها . يقال شَنَق القِرْ بة وأشْنَقَها إذا أوْ كأها ، وإذا عَلَقها .
- \* وفى حديث على « إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ » يقال شَنَقت البَعير أَشْنَقُهُ شَنْقًا ، وأَشْنَقْتُهُ إِشْنَقْتُهُ إِشْنَاقًا إِذَا كَفَفْته بِزِمَامِهِ وأنت رَاكِبُه : أَى إِنْ بَالَغَ فِي إِشْنَاقِها خَرَمَ أَتْفُهَا . ويقال شَنق لها وأَشْنَقَ لها .
- \* ومنه حدیث جابر « ف کان رسول الله صلّی الله علیه وسلم أوّل طالع ، فأَشْرَعَ ناقتَه فَشَر بت وشنَق لها » .
- (ه) ومنه حديث طلحة « أنه أنشِد قَصِيدةً وهو راكب بعيرًا ، فما زَالَ شانِقًا رأسه (١) حتى كُتِبَت له » .
- (س) ومنه حديث عبر « سأله رجُل مُحْرِم فقال : عَنَّت لِي عِكْرِشة فَشَنَقْتُها بِجَبُو بة » أَى رَمَيتُها حتى كفت عن العَدْو .
  - (س) وفي حديث الحجاج ويزيد بن المَهَاب :
  - \* وفى الدِّرْع ضَخْمُ الْمَنكَرَبِين شَنَاقُ \*

الشناق بالفتح (٢) : الطويل .

- (س) وفى قصة سليان عليه السلام « احشُرُوا الطيرَ إلا الشَّنْقَاءَ » هى التى تَرُقُ فَرَاخَها .
- ﴿ شَنَ ﴾ ( ه ) فيه « أنه أمر بالْماء فَقُرَّس في الشِّنان » الشَّنان : الْأَسْقِيَة الحَالَقة ، واحدُها شَنَّ وشَنَّة ، وهي أشدُّ تَبْر يداً للْماء مِن الْجِدُد .
  - (س) ومنه حديث قيام الليل « فقام إلى شَنِّ مُعَالَّقَة » أَى قَرْ بة .

<sup>(</sup>١) أي : رأس البعير

<sup>(</sup>٢) قال فى القاموس : الشُّناق ـكتاب : الطويل ؛ للمذكر والمؤنث والجم.

- \* والجديث الآخر « هل عندكم ماه باتَ في شَنَة » وقد تـكرر ذكرها في الحديث .
- ( ه ) ومنه حدیث ابن مسعود فی صفة القرآن « لا یَتْفَهُ ولا یَتَشَانُ » أی لا یَخْلَق علی گُرْرة الردّ (۱) .
- (س) وحديث عمر بن عبد العزيز « إذا اسْتَشَنّ ما بينك وبين الله فا بُلُله بالإحْسان إلى عباده » أى إذا أخْلَق .
- وفيه « إذا حُمَّ أَحَدُكُم فايشُنَ عليه الماء » أى فليَرُشَّه عليه رَشًّا مُتفرِّقاً . الشَّن : الصَّبُ المُنقَطع ، والسَّنُ : الصَّب المُتَّصِل .
- (ه) ومنه حديث ابن عمر «كان يَسُنّ الماءَ على وجْهِهِ ولا يَشُنَّه » أى يُجْرِيه عايه ولا يُشُنَّه » أى يُجْرِيه عايه ولا يُفَرِّقه . وقد تقدّم .

وكذلك يروى حديث بَوْل الأغرابي في المسجد بالشين أيضا .

- ( ه ) ومنه حديث رُقيقَة « فلْيَشُنُّو اللَّاء وليَسُوا الطِّيب » .
- \* ومنه الحديث « أنه أَمَرَه أن يَشُنّ الغَارَةَ على بنى الْمُلَوِّح » أَى يُفَرِّقُها عليهم من جميع جِهاتِهِم.
- (ه) ومنه حدیث علی « اتَّخَذْ تُمُوه وراءَكَم ظِهْرِیًّا حتی شُنَّتْ علیــــكم الفاَراتُ » وقد تـــكرر فی الحدیث .

## ﴿ باب الشين مع الواو ﴾

﴿ شُوب ﴾ ( ه ) فيه « لا شَوْبَ ولا رَوْبَ » أَى لا غِشَّ ولا تَخْلِيط فَى شِرَاء أَو بَيع . وأصلُ الشَّوْب: الخَلْط ، والرَّوْبُ من اللَّبن: الرَّائب خَلْطِه بالماء . ويقال للمُخَلِّط فى كلامه: هُو يَشُوبُ ويَرُوبُ. وقيل معنى لا شَوْب ولا رَوْب: أَنك بَرِي، من هذه السِّلعة .

<sup>(</sup>١) قال في الفائق ١٣٣/١ : وقبل معنى النشان : الامتراج بالباطل ، من الشُّنَانَة وهي اللبن المذيقاء واللبنالمذيق : هو المعزوج بالماء .

- ( ه ) وفيه « يشهَدُ بيعَكُم الحاْفُ واللَّهُوُ فِشُوبُوه بالصَّدَقة » أمرَهم بالصَّدَقة لما يجري بينهم من الكَذِب والرِّبا والزِّيادة والنَّقْصان في القول ، لتكون كفَّارةً لذلك .
- ﴿ شُوحُطُ ﴾ (س) فيه « أنه ضَرَبه بمِخْرَشُ من شَوْحَطٍ » الشَّوْحَطُ : ضَرْبُ مَن شَجر الجبال تتخذ منه القِيمَيُّ . والواو زائدة .
- ﴿ شُورَ ﴾ (س) فيه « أنه أقبل رجل وعايه شُورة حَسَنَة » الشورة ـ بالضم : الجمال والحشن ، كأنه من الشّور ، وهو عَرْض الشّيء وإظهارُه . ويُقال لها أيضا : الشّارَة ، وهي الهيْئَةُ .
  - (ه) ومنه الحديث « أنَّ رجلا أتاه وعليه شَارَة حَسَنة » وأَلفُهَا مقلوبةٌ عن الواو.
- \* ومنه حديث عاشورا : «كانوا يتَخِذُونه عِيداً ويُلْبسون نِساءهم فيه حُلِيَّهم وشارَتَهم » أى لَباسَهم الحَسَن الجيل .
- (ه) وفي حديث أبي بكر «أنه ركب فرسا يُشُوره» أي يعرِضه. يقال: شَارَ الدابَّة يَشُورُها إِذَا عَرَضَهَا لَنْبَاع ، والموضعُ الذي تُعْرَض فيه الدَّوابُّ يقال له المِشْوار .
- (ه) ومنه حديث أبى طلحة « أنه كان يشُورُ نَفْسه بين يَدَى رسول الله صلى الله عليه وسلم » أى: يَعْرُ ضُمها على القَتْلِ . والقَتْلُ في سبيل الله بَيْعُ النفس . وقيل يشُور نفسه : أى يَسْعَى ويَخِف ، يُظْهِر بذلك قُوَّته . ويقال شُهُرْت الدَّابة ، إذا أَجْرَ يَبْها لتَعْرُ ف قُوَّتْها .
- (ه) ومنه حديث طاحة « أنه كان يَشُور نفسه على غُرْلَتِهِ » أى وهو صَبَى لَمْ يَخْتَـتِن بَمْذُ . والغُرْلَة : القُلْفَة .
- (س) وفى حديث ابن الْلَــْ بِيَّة « أنه جاء بشَوَ ارْ كثير » الشُّوار ــ بالفتح : مَتاعُ البيتِ .
- (ه) وفى حديث عمر « فى الذى تدلَّى بَحَبْل لِيَشْتَار عَسَلاً » يقال شارَ العسل يشُوره ، واشْتَارَه يشْتَارُه (١) إذا اجْتَنَاه من خَلَاياه ومَواضعه .
- ﴿ شُوس ﴾ ﴿ فَي حديث الذي بعثه إلى الجنّ ﴿ فقال : يَا نَبِيَّ اللَّهُ أَسُفَعْ شُوسٌ؟ ﴾ الشُّوسُ : الطُّوال ، جمع أشْوَس . كذا قال الخطابي .

<sup>(</sup>١) واشاره ، واستشاره . كما في القاموس .

- (س) وفى حديث التَّيْمِيّ « رُبَّمَارأيت أبا عَمَان النهدِيَّ يَتَشَاوَسُ ، يَنْظُرُ أَزَالَتِ الشَّمَسُ أُم لا » التَّشَاوُسُ: أن يَقَلْب رأسَه ينظرُ إلى السماء بإحْدَى عَينَيهِ . والشَّوَسُ : النظر بأحد شِقَّى المَينِ . وقيل هو الذي يُصَغِّر عينيه ويضم أَجْفَانه لينْظُر .
- ﴿ شُوص ﴾ ( ه ) فيه « أنه كان يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكُ » أَى يَدْلُكُ أَسْنَانِه و يَنَقِّيها. وقيل هو أن يَسْتاكُ من سُفْل إلى عُلُو. وأصلُ إلشَّوَص: الغَسْل .
- \* ومنه الحديث « استغْنُوا عن الناس ولو بشَوْصِ السِّواك » أى بغُسَالته . وقيل بما يتَفَتَّتُ منه عند التَّسُوُكُ ِ .
- (س) وفيه « من سبق العاَطِسَ بالحمد أمِنَ الشَّوْصَ واللَّوْصَ والْعِلَّوْصَ » الشَّوْصِ : وجعُ الضَّرس . وقيل الشَّوصةُ : وجَعْ في البطن من ربح تنعقد تحت الأضْلاع .
- ﴿ شُوط ﴾ ﴿ فَى حَدَيْثُ الطُّوافَ ﴿ رَمَلَ ثَلَاثَةً أَشُواطٍ ﴾ هَى جَمْعُ شُوط ، والمرادُ به المرَّة الواحَــدَةُ مِن الطُّوافِ حُولَ البيتِ ، وهو في الأصل مَــافَةٌ مِن الأرض يعْدُوها الفَرَس كَالْمَيْدان ونحوه .
- (ه) ومنه حديث سليمان بن صُرَد « قال لعلى : يا أمير المؤمنين إن الشَّوط بَطِينَ ، وقد بَقَيَ من الأُمور ما تَعْرِفُ به صَدِيقَك من عَدُولُك » البَطِين : البَعيدُ ، أى الزمان طويلُ يُمكنُ أن أَن أَسْتَدُولُكَ فيه ما فرَّطْت .
  - (س) وفى حديث المرأة الجوُّنية ذكرُ « الشُّوطِ » وهو اسمُ حائط من بساتين المدينة .
- ﴿ شُوفَ ﴾ ﴿ فَى حديث عائشة ﴿ أَنَهَا شُوَّفَتَ جاريةً ، فطافَتَ بَهَا وقالَتَ ; لَعلَّنَا نَصِيدُ بَهَا بَعض فِتْيَان قُرَيش ﴾ أى زَيَّنَةُما ، يقال شوَّف وشيَّف وتشَوَّف : أى تزيَّن . وتشوَّف للشيء أى طَمح بَصَره إليه .
  - (س) ومنه حديث سُبِيعة « أنها تَشَوَّفَت للخُطَّابِ » أَى طَمَحَت وتَشَرَّفَت .
- \* ومنه حدیث عمر « ولکن انظُرُوا إلی وَرَعه إذا أَشَاف » أَی أَشْرِفَ علی الشَّی، ، وهو بمعنی أَشْنِی . وقد تقدَّم .

﴿ شُوك ﴾ (س) فيه « أنه كَوَى أسعد بن زُرَارة من الشُوكَةِ » هي مُحْرة تعلو الوجْه والجسد . يقال منه : شِيك الرجل فهو مَشُوك . وكذلك إذا دَخَل في جسمه شَوكة .

(س) ومنه الحديث « وإذا شِيكَ فلا انْتَقَشَ » أَى إذا شَا كَته شَوْ كَة فلا يَقْدِر على انْتِقَاشُهَا ، وَهُو إِخْرَاجُهَا بَالِمُنْقَاشُ .

- \* ومنه الحديث « ولا ُيشاكُ المؤمنُ » .
- \* والحديث الآخر « حتى الشَّو كَة ُيشاكُها » .
- \* وفى حــديث أنس رضى الله عنــه: « قال أيمر حين قَدِم عليــه با ُلمر مُزَ ان: تركتُ بعدى عــدُو الكبرا وشَوكة أســديدةً » أى: قِتــاً لا شديداً وقُوتةً ظاهرةً . وشوكة القِتــال شِدته وحدً ته .
  - \* ومنه الحديث « هَلُمَّ إلى جِهادٍ لا شَوكةً فيه » يعنى الحجَّ .
- ﴿ شُول ﴾ ( ه ) في حديث نَضْلة بن عمرو « فهجمَ عليه شَوائلُ له فسقاه من أَلْبالها » الشَّوائلُ : جمعُ شائلةٍ ، وهي الناقَةُ التي شالَ لَبَنُها : أَي ارْتَفَع . و تُسمَّى الشَّوْلَ : أَي دَات شَوْلٍ ؛ لأنه لم يَبْقَ في ضَرْعها إلا شَول من لبن ٍ : أَي بَقيَّة . ويكون ذلك بَعد سَبعة أَشُهُر من خَمْلها .
- \* ومنه حدیث علی « ف کا نَـَـکم بالساعة ِ تَحدُوکم حَدْوَ الزَّاجِرِ بَشُولهِ » أَى الذَّى يُرجُرُ إبلَه لتَسِير .
  - (س) ومنه حدیث ابن ذی یَزَن :

أَتِي هِرَ قُلاً وقد شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ فَلَم يَجَدُ عَنْدَهِ النَّصْرَ الذي سَأَلَا

يقال شَالَت(') نَعامَتهم إذا ماتوا وتفر قوا ، كأنهم لم يَبقَ منهم إلَّا بقية . والنعامة : الجماعة .

﴿ شوم ﴾ \* فيه « إن كان الشُّوم فنى ثلاثٍ : المَّرْأَة والدَّار والفَرَس» أى إن كان ما يُكُره ويُخَاف عا قِبَتُه فنى هـذه الثلاثة ، وتخصيصُه لهـا لأنه لَّـا أَبْطَلَ مذهبَ العَرب فى النَّطَيُّر بالسَّوانِح والبَوارح من الطَّير والظِّباء ونحوهما قال : فإنْ كانَتْ لأحدكم دارٌ يَكْره سُكناها ، أو امرأَةُ

<sup>(</sup>١) الذي في الصحاح ( نعم ) : يقال للقوم إذا ارتحلوا عن منهلهم أو تفرقوا : قد شالت نعامتهم .

يكُرَه صُحْبَتُهَا ، أو فرَس يَكرَه ارتباطَها فليُفارِقِها ، بأن يَنْتَقِل عن الدَّار ، ويُطَلِّق المرأة ، ويَبيع الفَرس . وقيل إن شُومَ الدارِ ضيقُها وسُوه جارها ، وشُوم المرأة أن لا تَلِد ، وشوم الفَرس أن لا يُغزَى عليها . والواو في الشوم همزة ، ولكنها خُفِّفت فصارَتْ واواً ، وغَلَب عليها التخفيفُ حتى لم يُنْطَق بها مهموزة ، ولذلك أثْبتناها هاهنا . والشوم : ضِد اللهين . يقال : تشامئت بالشيء وتيمَّنت به .

﴿ شُوه ﴾ (ه) فيه « رَبِينَا أَنَا نَائُمُ وَأَيْدُى فَى الجُنَّة ، فإذا امرأَةُ شُوها إلى جنْب قَصْرٍ » الشَّوها اللهُ المرأةِ القَبيحةِ شَوها ، والشَّوها : الواسعةُ الفَم والصغيرة الفَم .

- \* ومنه حدیث ابن الزبیر رضی الله عنهما « شوَّه الله حُلُوقَـكُم » أى وسَّعها .
- (ه) ومنه حديث بدر «قال حين رَمَى الْمُشْركين بالتراب : شاهَت الوجُوه » أى قَبُحَت. يقال شاهَ يشُوه شَوْهاً ، وشَوِه شَوَهاً ، ورجُل أَشْوَهُ ، وامْرأَةْ شوها ، ويقال للخُطْبة التي لا يُصَلَّى فيها على النبى صلى الله عليه وسلم شَوْها .
  - \* ومنه الحديث «أنه قال لابن صَيَّاد: شَاهَ الوَجْه » وقد تَكُور في الحديث.
- (س) وفيه « أنه قال لصَفُوان بن المُعطَّل حين ضرَبَ حسَّانَ بالسيف : أتَشُوَّ هْت على قومى أَنْ هَدَاهُم الله عز وجل للإسلام » أَى أَتَنَكَّر ْتَ وَتَقَبَّحْت لَم . وجعل الأنصارَ قوسَه لنصرَتهم إياه . وقيل الأشوهُ : السريع الإصابة بالعين (١) ورجل شائه البَصرِ ، وشاهي البَصر : أى حَديده . قال أبو عبيدة : يقال لا نُشَوِّه على : أَى لا تقل ما أَحْسَنَك ، فَتُصِيبَني بِعَينِك .
- ﴿ شوى ﴾ (س) فى حــديث عبد المطلب «كان يَرَى أن السَّهم إذا أَخْطَأَه فقد أَشُوكَى » يقال رَمَى فأَشُوكَى إذا لم يُصِب المَقْتَل. وشَوَيْتُهُ: أصبتُ شَوَاته. والشَّوَى: جِلدُ الرأسِ، وقيل أطرافُ البَدَن كالرأس واليدِ والرجلِ ، الواحدة شَوَاةٌ.

<sup>(</sup>١) في الدر النثير : « قلت : هذا قاله الحربى ظناً ، بل إنه قال : لم أسمع فيه شيئاً . وقال الفارسى : ليس في هذا المعى ما يليق بافظ الحديث . وقال الأصمعى : يقال : فرس أشوه، إذا كان مديد العنق في ارتفاع ، فعلى هذا يمكن أن يقال : معاه : ارتفعت وامتد عنقك على قومى » .

- \* ومنه الحديث « لا تَنقُض الحائضُ شعرَها إذا أصابَ الماهِ شَوَى رأسِمها » أَى جِلده .
- (ه) ومنه حدیث مجاهد «کُلُّ ما أصابَ الصائمُ شَوَّی إِلَّا الغِیبة » أی شیء هین لا یُفْسِد صومَه ، وهو من الشَّوی : الأطراف : أی إِنَّ کُلَّ شیء أصابَه لا یُبُطلُ صومَه إِلَّا الغِیبة فَإِنها تُتَبطله ، فهی کالمَقْتل . والشَّوَی : مالیس بَقْتل . یقال : کُل شیء شَوَّی ماسَلم لك دینك: أی هَیَّنْ .
- (ه) وفى حديث الصدقة « وفى الشَّوِيِّ فى كل أربعين واحدة » الشوِيّ : اسمُ جمع للشاة. وقيل هو جمعُ لها ، نحو كُلْب وكلِيب .
  - \* ومنه كتابه لقطَن بن حارثة « وفي الشُّويِّ الوَرِيِّ مُسِنَّة » .
- (س) ومنه جديث ابن عمر رضى الله عنهما « أنه سُئِل عن الْمُتعة أَنُحُوْرِي فيها شأة ؟ فقال: مالي وللِشَّوِيِّ » أي الشَّاء ، كان من مَذْهبه أنّ الْمَتَمتَّع بالغُمْرة إلى الحجّ تَجب عليه بَدَنة .

### (باب الشين مع الهاء)

- ﴿ شهب ﴾ (ه) فى حديث العباس رضى الله عنه « قال يوم الفتح: يا أهل مكة: أسلموا تَسْلَمُوا ، فقد اسْتَبْطُنْتُم بأشْهَبَ بازِلٍ » أى رُميتُم بأمر صَعْب شديد لا طاقة لحم به . يقال يوم أشهبُ ، وسَنة شَهْباء ، وجَيْشُ أشهبُ : أى قوى شديد . وأكثر ما يُستعمل فى الشدَّةِ والحَراهة . وجعَلَه بازلًا لأنّ بُزُول البَعير نهايتُه فى القُوتة .
- (س) ومنه حديث خليمة « خرجْتُ في سَنة مَهِباء » أَى ذَاتِ قَحْط وجَدْب. والشَّههاه: الأَرضُ البيضاه التي لا خُضْرةَ فيهيا لِقِلَّة المَطَر ، من الشُّهْبة ، وهي البَياضُ ، فسُمِّيت سَنةُ الجَدْب بها .
- \* وفى حديث اسْتِراق السَّمْع « فربَّما أَدْرَكَه الشِهابُ قهل أَنْ يُلْقِيَهَا » يعنى الكلِمةَ الْمُسْتَرَقة ، وأراد بالشِّهاب الذي يَنْقَضُ في الليل شِبْه الكوكب ، وهو في الأصل الشُّمْلة من النار .
- ﴿ شَهْبِر ﴾ (س) فيه « لا تَتَرَوَّجَنَّ شَهْ بَرَة ، ولا لَهْبُرَة ، ولا نَهْ بَرَة ولا هَيْــذَرة ، ولا لَهُبُرَة والشَّهْرَ بَة : الــكبيرةُ الفانية .

﴿ شهد ﴾ \* في أسماء الله تعالى « الشهيد » هو الذي لا يَغيِبُ عنه شيء . والشاهدُ : الحاضرُ وَفَعِيلُ مِن أَبْنية الْمَبالغة في فاعِل ، فإذا اعْتُبر العِلم مطلقا فهو العليمُ ، وإذا أُضِيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير ، وإذا أُضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشَّهيدُ . وقد يُعْتَبر مع هـذا أن يَشْهَد على الخُلق يوم القيامة بما عَلِم .

- \* ومنه حديث على « وشَهِيدُك يومَ الدِين » أى شاهِدُك على أُمَّتِه يوم القيامة .
- (ه) ومنه الحديث « سيدُ الأيام يومُ الجمعة ، هو شاهِدٌ » أى هو يشهَد لِمَنْ حَضَر صلاتَه. وقيل فى قوله تعالى « وشاهِدٍ ومشْهودٍ » إنّ شاهِداً يوم الجمعة ، ومَشْهودا يوم عَرَفَة ، لأنّ الناس يَشْهَدُونَه : أى يحْضُرونه ويجتمِعون فيه .
- \* ومنه حــديث الصلاة « فإنها مَشْهودة مكتوبة " » أى تَشْهَدُها الملائكة وتكتُب أَجْرَها للمُصَلِّى.
- \* ومنه حديث صلاة الفجر « فإنها مشهودة مخضُورة » أى يَحضُرها ملائكة ُ الليل والنهارِ ، هذه صاعِدة وهذه نازلة ُ .

(هس) وفيه « المبطُونُ شهيدٌ والغَرِق (١) شهيدٌ » قد تكرر ذكر الشهيد والشَّهادة في الحديث . والشَّهيدُ في الأصْل من قُتِل مُجَاهدا في سبيل الله ، ويُجْمع على شُهداء ، ثم اتُسِع فيه فأطلق على مَن سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم من المبطُون ، والغرق ، والحرق ، وصاحب الهدّم ، وفأطلق على مَن سمَّاه النبي صلى الله عليه وسلم من المبطُون ، والغرق ، والحرق ، وصاحب الهدّم ، وذات الجنب وغيرهم . وسُمّى شهيدا لأنَّ الله وملائكته شُهودٌ له بالجنة . وقيل لأنه حَيُّ لَم يَمُت ، كانه شاهد : أي حاضر . وقيل لأن ملائكة الرَّحة تَشْهدُه . وقيل لقيامه بشَهادة الحق في أمر الله حتى تُقيل ، وقيل لأنه يشهدُ ما أعدً الله له من الكرّامة بالقَثل . وقيل غيرُ ذلك . فهو فعيل بمعنى فأعِل ، وبمُغنَى مَفْعُول على اختلافِ النَّأُويل .

(س) وفيه « خيرالشُّهَدَاء الذي يأتي بشَهَادَته قبل أن يُسْأَلَها » هو الذي لا يَعْلم (٢) صاحبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل واللسان : الغريق . والمثبت من 1 وهو رواية المصنف في « غرق » وسيجيء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و 1 : « لايعلم بها صاحب الحق ... » وقد أسقطنا « بها » حيث أسقطها آللسان .

الحق أنّ له معه شهادةً . وقيل هي في الأمانَةِ والوَديعةِ ومالا يَعلَمه غيره . وقيل هو مَثَل في سُرْعة إِجَابَة الشَّاهـــد إذا اسْتُشهِدَ أن لا يُؤخِّرها ولا يَمْنَعها . وأصل الشهادة الإخبارُ بمــا شاهَدَه وشَهده .

- (س) ومنه الحديث « يأتى قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُون » هذا عامٌ فى الذى يؤدِّى الشهادةَ قبل أن يَطْلُبُها صاحبُ الحقِّ منه ، فلا تُقْبل شهادته ولا يُعْمل بها ، والذى قَبْله خاصُ . وقيل معناه هُمُ الذين يشهدُون بالباطِل الذى لم يَحْملِوا الشهادَةَ عليه ، ولا كانت عِنْدَهم . ويُجْمع الشاهدُ على شُهَداء ، وشهوُد ، وشُهَد ، وشُهَدً ، وشُهَدً .
- [ ه ] وفى حديث عمر « مالكُم إذا رَأَيتم الرجُل يُحَرِّق أَعْرَاضَ الناسِ أَن لا تُعَرِّبُوا (') عليه ؟ قالوا: بخافُ لِسَانه ، قال : ذلك أَحْرَى أَنْ لا تسكونُوا شُهداء » أَى إذا لم تَفْعَلُوا ذلك لم تَسكُونُوا فى جملة الشُّهَدَاء الذين يُسْتَشهدُون يوم القيامة على الأُمَم التى كذَّبت أَنبياءها .
- \* ومنه الحديث « اللَّمَّانُون لا يكونُون شُهَداء » أى لا تُسْمع شَهادَتُهُم. وقيل لا يَكُونُون شُهداء يوم القيامة على الأمّم الخالية .
- \* وفى حديث اللَّقَطَة «فليُشهِدْ ذَا عَدْلِ» الأمرُ بالشهادة أمرُ تأديب وإرْشادِ ، لما يُخاف من تَسُويل النَّفس وانْبَعَاثِ الرَّغْبة فيها فتَدْعُوه إلى الخيانة بَعْد الأمانة ، ورُبَّمَا نزل به حادثُ الموت فادَّعاَها ورَثْتُه وجَعَلُوها من جُمْلة تَرَكَته .
- \* ومنه الحديث «شاهدَاكَ أو يَمينُه » ارتفَع شاهداك بفِفل مُضمر معناه : ماقال شَاهِداك .

  ( هِ س ) وفي حديث أبي أيوب رضى الله عنه « أنه ذَكر صلاة العَصْر ثم قال : لا صلاة بَعْدها حتى يُركى الشاهِد ، قيل : وما الشَّاهِدُ ؟ قال : النجمُ » سمَّاه الشاهد لأنه يَشْهَد بالليل : أي يَحْضُر ويظهر .
  - ومنه قيل لِصَلاة المُفرب « صلاةُ الشَّاهدِ » .
- \* وفي حديث عائشة « قالت لامرأة عثمان بن مَظْمُون وقد تركُّتِ الحضابَ والطُّيبَ :

<sup>(</sup>١) في اللسان : ﴿ أَلَا تَعْرَمُوا ﴾ ، وسيعيده المصنف في ﴿ غُرْبٍ ﴾ .

- أَمُشْهِدْ أَمْ مُغِيبِ؟فقالت : مُشْهِدْ كُمُغِيبٍ» يقال امرأة مُشْهد إذا كان زَوجُها حاضراً عندها ، وامرأة مُشهد إذا كان زوجُها عائبا عَنْها . ويقال فيه مُغِيبة ، ولا يقال مُشهدَة . أرادَت أن زوجَها حاضر مُغِيب إذا كان زوجُها غائبا عَنْها .
- (س) وفى حديث ابن مسمود «كان يُعَلِّمنا التشهدكما يُعَلِّمنا السُّورةَ من القُرآن » يُريد تَشهُّدَ الصلاةِ ، وهو التَّحِيات ، سُمِّى تشهداً لأن فيه شهادةَ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولِ الله ، وهو تفعُّلُ من الشهادة .
- ﴿ شَهْرٍ ﴾ ( ه س ) فيه « صُومُوا الشَهْرَ وسِرَّه» الشَهْرُ: الهلال، سُمِّى به لشُهْرْته وظُهُوره، أرادَ صُومُوا أوّل الشَّهر وآخِرَه . وقيل سِرَّه وسَطه .
- \* ومنه الحديث « الشهر تسع وعشرون » وفى رواية ٍ « إَنَّمَا الشهر ُ » أَى إِنَّ فَائْدَةَ ارْتَقَابِ الْهِلَالِ لِيلة تسع وعشرين ليُعْرَف نقصُ الشهر قبله ، وإن أريد به الشهر نفسُه فتكونُ اللامُ فيه لِلعَمْد .
- \* وفيه « سُئِل أَىُّ الصوم أَفضَلُ بعد شهر رمضان ؟ فقال : شهرُ الله الحُرَّمُ » أَضافَ الشهر إلى اللهِ تعظيماً له وتفخيماً ، كقولهم بَيت اللهِ ، وآل الله ، لقُرَيشٍ .
- (س) وفيه « شَهْرا عِيدٍ لا ينقُصان » يُريد شهر رمضان وذَا الحجَّة : أَى إِنْ نَقَصَ عَدَدُهَا فِي الحِسَابِ فَحَكُمُهُما عَلَى التَّمَام ، لئلا تَحْرَجَ أُمَّتُه إذا صَامُوا تِسِعةً وعشرين ، أَوْ وَقَع حَجَّهُم خَطَأ عن التَّاسِع أَو العاشر ، لم يكن عليهم قَضاء ، ولم يَقَع في نُسُكهم نقصٌ . وقيل فيه غير ذلك . وهـذا أَشْبَه .
- (س) وفيه « من لَدِسَ ثوبَ شُهْرَة أَلبَسِه الله ثوبَ مَذَلَة يوم القيامة » الشُهْرَة : ظُهور الشَّيء في شُنْعة حتى يَشْهَرَه الناس .
- \* ومنه حــدبث عائشة « خرج أبى شَاهِراً سيفه رَاكباً راحِكَتِه » تعنى يومَ الرُّدَّةِ : أَى مُبْرِزاً له من غِنْده .
- (س) ومنه حدیث ابن الزبیر « من شَهَرَ سَیفه ثم وَضَعه فَدَمُه هَدَرُ آ » أی من أُخْرِجَه من غمده للقتال ، وأراد بوضَعَه ضَرَب به .

- (ه) وفي شعر أبي طالب:
- فإنَّى والضوابِحَ كُلَّ يومٍ وما تَتْلُو السَّفَاسِرَةُ الشُّمُورُ
  - أى الْمُلَمَاء ، واحدُهم شَهْر . كذا قال الهروى .
- ﴿ شَهْقَ ﴾ (س) في حديث بَدْ، الْوَحْي « لَيَتَرَدَّى من رُوسِ شَواهِق الجِبال » أي عَوَ الِيها. يقال جَبَل شاهتُ : أي عالي.
- ﴿ شَهِلَ ﴾ (س) في صفته عليه السلام «كان أَشْهِلَ العينِ » الشَّهِالله : 'حُمْرة في سواد العين كالشُّكُلة في البَياض .
- ﴿ شَهُم ﴾ (س) فيه «كان شَهُماً » أى نافذاً فى الأُمُور ماضِياً . والشَّهُمُ : الذَّكَ الفؤادِ .
- (شها) (ه) في حديث شدّاد بن أوس « عن النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ أَخُوَفَ ما أَخَافُ عليكم الرِّياء والشَّهوةُ الْخَفِيَّة » قيل هي كُلُّ شيء من المعاصى يُضْمره صاحبُه ويُصِرُّ عليه وإن لم يعمَلُه . وقيل هو أن يرك جارية حسناء فيغُضَّ طَرَّفه ثم ينظُر بِقَدْبه كاكان ينظر بعينه . قال الأزهرى : والقولُ الأوّلُ ، غير أنّى أستَحْسِنُ أن أنْصِبَ الشهوة الخفية وأجعل الواو بمعنى مَع ، كأنه قال : إنّ أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفيّة للمعاصى ، فكأنه يُرائى الناسَ بتَرْكه المعاصى ، والشهوة في قلبه مُخفاة . وقيل : الرياء ما كان ظاهراً من العَمَل ، والشهوة الخفية حُبُ اطلاع الناسِ على العمل (١) .
- (س) وفي حديث رابِعَة « ياشَهُو آئِيُّ » يقال رجُلُ شَهُو آنُ وشَهُو آنِيُّ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الشَهُوةِ ، والجُعُ شَهُاوَى كَسَـكَارَى .

<sup>(</sup>١) في الدرالنثير : قلت : هذا أرجع، ولم يجك ابن الجوزيسواه ، وسياق الحديث يدلعليه

## ﴿ باب الشين مع الياء ﴾

- (شيأ) \* فيه «أن يَهُو ديّا أنّى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّكُم تَنْذِرُون وتُشْرِكُون، تقولون ماشاء اللهُ وشِئتُ ، المَشِيئةُ مهموزةٌ: الإرادةُ ، وقد شِئْتُ الشيء أشاؤه . وإنما فَرَق بين قول ماشاء اللهُ وشِئتُ ، وما شاء اللهُ مهموزةٌ: الإرادةُ ، وقد شِئْتُ الشيء أشاؤه . وإنما فَرَق بين قول ماشاء اللهُ وشِئتُ ، وما شاء اللهُ مُم شئتُ ؛ لأنَّ الواو تفيد الجمع دون الترتيب ، وثُمَّ تَجْمَعُ وتُرَتِّب ، فمع الواو يكونُ قد جمع بين اللهِ وبيهَه في المَشيئة ، ومع ثُم بكون قد قد قد مَم مشيئة الله على مَشيئته . وقد تكرر ذي كرُها في الحديث .
- ﴿ شيح ﴾ ( ﴿ ) فيه ﴿ أَنه ذَ كُرِ النَّارِ ثَمَ أَعْرَضَ وأَشَاحِ ﴾ الْمُشِيح : اَلحَذِرُ والجَادُّ في الأَمْرِ . وقيل الْقُبل إليك ، المانعُ لِمَا وَرَاء ظهْره ، فيَجُوزِ أَن يَكُونِ أَشَاحَ أَحد هذه المعانى : أَي حذِرَ الناركأنه ينظرُ إليها ، أو جَد على الإيصاء باتقائها ، أو أقبل إليك في خِطابه .
  - \* ومنه في صفته « إذا غَضِب أَغْرَض وأَشَاحَ » وقد تـكرر في الحديث.
    - \* ومنه حدیث سطیح « علی جَمَل مُشِیح » أی جَادّ ِ مُسْرِع .
- (شیخ) (س) فیه ذکر «شِیخاَن قُرَیش » هو جمع شیخ ، مِثل ضَیف وضِیفاَن.
- \* وفى حديث أحد ذكر « شَيخَانِ » هو بفتح الشين وكسر النون : موضع بالمدينة عَسكر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلَة خَرَج إلى أُحُد ، وبه عَرَض الناس .
- ﴿ شيد ﴾ \* فى الحديث « من أشاد على مُسْلم عَورةً كَشِينُهُ بَهَا بغير حقّ شانَهُ الله بَهَا يُومِ القيامة » يقال أَشَادَه وأَشَادَ به إذا أَشَاعَه ورَفَع ذكره ، مِن أَشَدْتُ البُنْيَانَ فهو مُشاد ، وشَيَّدته إذا طوَّلته ، فاستُعِير لرفع صوتك بما يكرهه صاحبُك .
- (ه) ومنه حدیث أبی الدرداء رضی الله عنه « أَیُّمَا رجلِ أَشَادَ علی امْریءِ مُسْلم کُلَّة هو منها بَرِی؛ » ویقال : شَادَ البنیان یَشیدُه شَیداً إذا جَصَّصَه وعمله بالشِّید ، وهو کل ماطُلیت به الحائطُ من جَصَّ وغیره .

- (شير) (ه) فيه «أنه رَأَى امْرأَةً شيِّرة عليها مناَجِد » أى حسنة الشارة والهيئة . وأصلها الواو . وذكرناها هاهنا لأجل لَفْظِها .
- \* وفيه « أنه كان ُيشِير في الصلاة » أي يُومِي باليدِ أو الرَّأْسِ ، يعني يأمرُ وينْهَي · وأصلُها الواوُ ·
  - \* ومنه الحديث « قولُه لِلَّذِي كَان ُ يشير بأصبعه في الدُّعاء : أحَّد أحِّد » .
- \* ومنه الحديث «كان إذا أشار أشار بَكَفّه كُلّها » أراد أنّ إشاراتِه كانت نُخْتَلِفة ، فما كانَ منها في ذِكر التَّوحِيد والتشهد فإنه كان يُشير بالمُسبّحة وحدها ، وما كان منها في غير ذلك فإنّه كان يُشير بكفة كلها ليكون بين الإشار تَين فَرْق .
  - \* ومنه الحديث « وإذا تَحَدَّث اتَّصَل بها » أي وصَل حَديثه بإشارة ٍ تَوْكُلُه.
- (س) ومنه حدیث عائشة « من أشارَ إلى مُوأمن بحَدیدة یُرید قَتْله فقد وَجَب دَمُه » أى حلَّ للمقصود مها أن یدَفعه عن نَفْسه ولو قَتَله ، فوجَب هاههنا بمعنى حَلَّ .
- (ه) وفى حـــديث إسلام عمرو بن العاص « فدخل أبو هريرة فتشايَرَه الناسُ » أى الثُمَهُرُوه بأبْصَارِهم ، كأنه من الشارَة ، وهي الهيئة واللَّباس .
- (ه) وفي حديث ظبيان «وهُمُ الذين خَطُّوا مَشايِرها » أي دِيارَها ، الواحدةُ مَشارَة ، وهي مَفْعَلة من الشارة ، والميمُ زائدة ·
  - (س) في حديث بدر، في شعر ابن سَوادَة:

ومَاذَا بِالْقَلِيبِ قَليبِ بَدْرٍ مِن الشِّيزَى تُزُيِّن بالسَّنَامِ

الشيزى: شجر يُتَّخذ منه الجِفان ، وأرادَ بالجِفان أرْبابَها الذين كانوا يُطْعِمُون فيها وقُتِلوا بَبُدر وأَلْقُوا في القَلِيب ، فهو يَرْ ثِيهم . وسَمَّى الجِفانِ شِيزَى باسم أَصْلها .

- (شيس) (س) فيه « تَهَى قوماً عن تأبير تَخْلِهم فصارَت شِيصاً » الشيصُ : التمر الذي لا يَشْتَدُ نواه و يَقْوى . وقد لا يكونُ له نَوِّى أصلاً ، وقد تكرر في الحديث .
- (شيط) (ه) فيه « إذا اسْتَشَاطَ السُّلطانُ تسلُّط الشيطانُ » أي إذا تَلمَّب وتحرَّق

- من شدَّة الغَضب وصاركانَّة نار ، تسلَط عليه الشيطانُ فأغراه بالإِيقاعِ بَن غَضِب عليه . وهو اسْتَفْعَل ، من شاطَ يَشيط إذا كاد يحترق .
- ( ه ) ومنه الحديث « ما رُنَى ضَاحِكاً مُسْتَشيطاً » أى ضاحِكاً ضَحِـكا شديداً كالمُتها لِلْتُ فى ضَحِـكه ، يقال اسْتشاط الحمام إذا طارَ .
- (س) وفى صفة أهل النار « ألم تَرَوا إلى الرَّأْسِ إِذَا شُيِّط » من قولهم شَيَّط اللحمَ أو الشَّمَرَ أو الصُّوْفَ إذا أَخْرَق بعضَه .
- (ه) وفي حديث زيد بن حارثة يوم مؤتة « أنه قاتَل بِرَ ايَةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى شاطً في رِماح ِ القوم » أي هَلَك .
- \* ومنه حديث عمر « لمَّا شَهِدَ على الْمغِيرة اللاثةُ نَفَرٍ بالزنا قال : شاطَ ثلاثةُ أَرْباعِ الْمغيرة » .
- (ه) ومنه حديثه الآخر « إن أخوف ما أخاف عليسكم أن يؤخذ الرجل المسلم البَرَى عليسكم أن يؤخذ الرجل المسلم البَرَى فيشاط لحمه كا تُشاط الجزور» يقال أشاط الجزور إذا قطَّمها وقسَّمَ لحمها . وشاطت الجزور إذا لم يَبق فيها نَصيب إلا تُقسم .
- [ ه ] وفيه « إِنَّ سفينَةَ أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بِجِذِلٍ فَأَكُلُهِ » أَى سَفَكُ وأَراقَ . يعنى أَنه ذَبِحَهَا بُعُود .
- [ه] وفي حديث عمر «القَسامةُ تُوجِبُ العَقْل، ولا تُشِيطُ الدَّمَ » أي تُؤخذُ بها الدِّيةُ ولا يُؤخذُ بها القِصاصُ. يعنى لا يُهْ للكُ الدَّمَ رأسا نجيث تُهدِرُه حتى لا يجب فيه شَيْءٍ من الدِّية .
- (س) وفيه « أعوذُ بك من شرَّ الشيطان وفُتُورِنه ، وشِيطاًه وشُجُونه » قيل الصواب وأشطاً نه : أى حِباً لِه الَّتي يَصِيدُ بَها .
- ﴿ شَيْعٍ ﴾ (هـ) فيه « القَدَريَّةُ شِيعةُ الدَّجَالَ » أَى أُو لياؤُه وأنصارُه . وأصلُ الشِّيعة الفِرْقة من النَّاس ، وتقَعُ على الواحِدِ والاثنين والجمع ، واللذَ كَرَّ والمؤنَّث بلفظ واحدٍ ، ومعنى واحد . وقد عَاب هذا الاشم على كُلِّ من يَزْعُم أنه يَتُوكَى عليًّا رضى الله عنه وأهلَ بينته ، حتى

- صَارَ لَهُمُ اسماً خاصًا ، فإذا قيل فلانُ من الشِّيعة عُرف أنه منهم ، وفي مَذْهب الشِّيعة كذا : أي عِندَهم . وتُجُمع الشِّيعة على شِيَع . وأصلُها من المُشايعة ، وهي الْمَتَابعة والْمطاوعة .
- (ْس) ومنه حدیث صفوان « إنی لأرَی موضع الشَّهـادة لو تُشـایِعنی نَفْسی » أَی تُتَابِعنی .
- \* ومنه حديث جابر لما نزلت « أو يَلْبِسَكُم شِيَعًا ويُذِيقَ بعضَكُم بأسَ بَعْض » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتان أهْوَنُ وأيْسرُ » الشَّيَع : الفِرَق ، أى يجعلَكُم فَرَقًا مُختلفين .
- ( ه س ) وفى حديث الضحايا « نهى عن المُشيّعة » هى التى لا تَزَالُ تَدْبَع الغنم عَجَفًا : أَى لا تلحقُها ، فهى أبدا تُشيّعها : أَى تَمْشَى وراءَها . هذا إن كَسَرْت الياء ، وإن فتَحْتَها فلأنها تحتاج إلى من يُشَيِّعها : أَى يسُوقُها لتأخرها عن الغَمَ .
- (هس) وفي حديث خالد «أنه كان رجُلا مُشَيَّعًا » المُشيَّع : الشُّجَاع ، لأن قابه لا يَخذُلُه كَأَنَّه يَشَيِّعُ بغيره .
- \* ومنه حديث الأحنف « وإنّ حَسكة كان رجَلا مُشيَّعًا » أراد به هاهنا العَجُولَ ، من قولك : شَيَّعتُ النار إذا أَلْقَيْت عايمًا حَطَبا تُشْعلُها به .
- ( ه س ) وفى حديث مريم عليها السلام « أنها دَعت للجَرَاد فقالَت : اللهم أعِشْهُ بغير رَضاع ، وتابع بينه بغير شياع » الشيّاعُ بالكسر : الدُّعاء بالإبل لتُساق وتَجْتَمَع وقيل لصوت الزَّمَّارة شِياع ؛ لأن الرَّاعى يجمع إبلَه بها : أى تا بع بينه من غير أن يُصَاح به .
  - \* ومنه حديث على رضى الله عنه « أمر نا بكسر الكُوبة والـكِمَنَّارة والشِّياع » .
- (س) وفيه « الشِّياءُ حرام » كذا رواه بعضهم. وفسَّره بالمُفَاخرة بكثرة الجماع. وقال أبو مُعر: إنه تَصْحِيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة. وقد تقدَّم. وإن كان تَحفُوظاً فلملّه من تَسْمية الزَّوجة شاعة.
- [ ه ] ومنه حدیث سیف بن ذی یزن « أنه قال لعبد المطلب : هل لك من شاعة ِ » أی رُوْجَة ِ ، لأنها تُشایعه : أی تُتَابِعه .

- \* ومنه الحديث « أنه قال لفلان : ألك شاَعَة ؟ » .
- (س) وفيه «أَيُّمَا رجلِ أَشَاعَ على رجل عَورةً ليَشينَه بها » أَى أَظْهَر عليه مَا يَمِيبُهُ. يقالَ شَاعَ الحديثُ وأشاعه ، إذا ظهر وأُظْهَرَه .
- (س) وفى حديث عائشة رضى الله عنها « بعد بَدْرٍ بشهْرٍ أو شَيْعه » أى أو نَحْواً من شَهْرٍ . يقال أقمتُ به شهْراً أو شَيعَ شَهْر : أى مِقدَارَه أو قريباً منه .
- ﴿ شَيْمٍ ﴾ ( ه ) في حديث أبي بكر رضى الله عنه « أنه شُكى إليه خالدُ بن الوليدِ ، فقال : لا أشِيمُ سيفاسلَّه اللهُ على المُشركين » أى لا أغيدُه . والشَّيمُ من الأضداد ، يكون سَلاَّ وإغمادا .
- (س) ومنه حديث على « أنه قال لأبى بكر رضى الله عنهما لمــا أراد أن يخرُج إلى أهل الردّة وقد شَهَرَ سيفَه : شِمْ سَيْفَك ولا تَفْجَعنا بنفْسك » وأصل الشَّيم النظرُ إلى البرق ، ومن شأنه أنه كا يخفقُ يَخْفَى من غير تَكبُّث ، فلا يُشام إلاَّ خافقاً وخافياً ، فشُبّة بهما السَّلُ والإغمادُ .

#### وفى شعر بلال :

# وهل أرِدْنَ يومًا مِياَهَ مَجَنَّةٍ وهل يَبْدُونْ لي شامةٌ وطَفِيلُ

قيل هُمَا جَبَلان مُشْرِفان على مَجَنَّة . وقيل عَينَانِ عندها ، والأوّل أكثرُ . ومجنَّة : موضعُ مُ قريبُ مرن مكة كانت تقُام به سُوقُ في الجاهليَّة ِ . وقال بعضهم : إنه شابَةُ ، بالباء ، وهو جَبَل حجازى .

- (شين) \* في حديث أنس رضى الله عنه يَصِفُ شَعْر النبي صلى الله عليه وسلم « ما شانه الله ببيضاء » الشَّينُ : العيبُ . وقد شانة يَشينه . وقد تكرر في الحديث . جعل الشَّيْبَ ها هنا عيباً وليس بعيب ، فإنه قد جاء في الحديث أنه وَقَارُ وأنه نُورُ . وَوَجْهُ الجَمع بينهما أنه لما رَأَى عليه السلام أبا قُحافَة ورأسُه كالثَّفاَمة أمرَهم بتغييره وكرهة ، ولذلك قال « غَيِّرُوا الشيب » فلمَّا عَلم أنس ذلك من عادته قال : ما شانه الله أبيبيضاء ، بناءً على هذا القول ، وحملاً له على هذا الرَّأَى ، ولم يَسْمع الحديث الآخر ، ولعل المحدما ناسخُ للآخر .
- (شيه) (س) في حديث سوادة بن الربيع « أتيتُهُ بأمِّي فأمر لها بشِياهِ غيم ٍ » الشياه: جمعُ شاة ،

وأصلُ الشاةِ شاهَةُ ، فحذِفت لامُها . والنسبِ إليها شاهِيُّ وشاوِيٌّ ، وجمعها شياهُ وشاهِ ، وشَوِيٌّ وتصغيرُ ها شُوَيْهَةُ وشُويَّةً . فأمَّا عَينُها فَوَاوُ ، وإنما قلبت في شِياه لكسرة الشين ، ولذلك ذكر ناها هنا . وإنما أضافها إلى الغنم لأنَّ العرب تُسَعِّى البقرةَ الوحْشيةَ شاةً ، فيَّزَها بالإضافة لذلك .

- (س) وفيه « لا يُنقَضُ عَهِدُهم عن شِيَة ماحِل » هـكذا جاء فى رواية : أى من أَجْل وشي واش . وأصل شِيَة وَشَى ، فَذَفَت الواو وعُوِّضت منها الهاء . وذكر ناها هاهنا على لفظِها . والماحِلُ : السَّاعي بالحِال .
- (س) وفى حديث الحيل « فإن لم يكن أَدْهَم فَكُمَيْت على هذه الشَّيَةِ » الشية : كُلُّ لُون يُخالفُ مُعظَم لُون الفَرس وغيره ، وأصلُه من الوَشْى ، والها ه عوض من الواو المحذوفة ، كُلُّ لُون يُخالفُ مُعظَم لُون الفَرس وغيره ، وأصلُه من الوَشْى ، والها ه عوض من الواو المحذوفة ، كالزَّنة والوزْن . يقال وشَيْتُ الثوب أشيه وَشْيا وشِيَة . وأصلُها وشْية . والوشْى : النقش . أراد على هذه الصَّفَة وهذا اللون من الحيل . وبابُ هذه الكَلُمات الواو . والله أعلم .

انتهى الجزء الثانى من نهاية ابن الأثير وبايه الجزء النالث وأوله (حرفالصاد)

# فهرس

# الجزء الثانى من النهاية

|               |           | صفحة |            |           | ميفحة      |
|---------------|-----------|------|------------|-----------|------------|
| ء مع النون    | باب الخا  | ٨٢   | •          | حرف الخا  | ٣.         |
| مع الواو      | ))        | ۸٦   | ء مع الباء | باب الخا. | ٣          |
| مع الياء      | ))        | 4.   | مع التاء   | <b>»</b>  | •          |
| ف الدال       | ح. (      |      | مع الجيم   |           | 11         |
|               | <i>J</i>  |      | مع الخاء   |           | 11         |
| ل مع الهمزة . | باب الداا | 90   | مع الدال   |           | ١٢         |
| مع الباء      | <b>»</b>  | 47   | معالذال    |           | . 14       |
| مع الثاء      | <b>»</b>  | 1    | مع الراء   | <b>)</b>  | ۱٧         |
| مع الجيم      | »         | 1.1  | مع الزاي   | <b>»</b>  | 44         |
| مع الحاء      | »         | 1.4  | مع السين   | <b>»</b>  | ٣١         |
| مع الخاء      | ))        | 1.4  | مع الشين   | ))        | 44         |
| مع الدال      | ))        | 1.9  | مع الصاد   | <b>))</b> | 44         |
| مع الراء      | <b>»</b>  | 1.4  | مع الضاد   | ))        | ٣٩         |
| مع الزاى      | <b>»</b>  | 117  | مع الطاء   | ))        | ٤٤         |
| مع السين      | <b>»</b>  | 117  | مع الظاء   | ))        | ٥١         |
| مع العين      | ))        | 114  | مع الفاء   | <b>»</b>  | ٥٢         |
| مع الفاء      | D         | 174  | مع القاف   | ))        | <b>0</b> \ |
| مع القّاف     | <b>»</b>  | 144  | مع اللام   | *         | ٥٨         |
| مع الكاف      | ))        | 147  | مع الميم   | <b>)</b>  | • 🙌        |

|          |             | صفحة |                     | صفحة |
|----------|-------------|------|---------------------|------|
| مع الباء | باب الراء   | 144  | حرف الدال مع اللام  | 179  |
| مع التاء | ))          | 191  | « مع الميم          | 144  |
| مع الثاء | ))          | 190  | « مع النون          | 150  |
| مع الجيم | ))          | 197  | « مع الواو          | ١٣٨  |
| مع الحاء | ))          | ۲٠٧  | « مع الهاء          | 124  |
| مع الخاء | ))          | 717  | « مع الياء          | ١٤٧  |
| مع الدال | ))          | 714  | حرف الذال           |      |
| مع الذال | <b>))</b>   | 717  | حرف الذال مع الهمزة | 101  |
| مع الزای | - ))        | 7.11 | « مع الباء          | 107  |
| مع السين | ))          | 77.  | « مع الحاء          | 100  |
| مع الشين | <b>)</b> )  | 445  | « مع الخاء          | 100  |
| مع الصاد | ))          | 777  | « مع الراء          | 107  |
| مع الضاد | ))          | 447  | « مع العين          | 17.  |
| مع الطاء | , <b>))</b> | 777  | « مع الفاء          | 171  |
| مع العين | ))          | 744  | » معالقاف           | 177  |
| مع الغين | <b>))</b>   | 447  | « معالكاف           | 174  |
| مع الفاء | ))          | 78.  | « مع اللام          | 1.70 |
| مع القاف | ))          | 787  | « مع الميم          | 177  |
| معالكاف  | ))          | 707  | » مع النون          | ١٧٠  |
| مع الميم | ))          | 771  | « مع الواو          | 171  |
| مع النون | ))          | ۲٧٠  | « مع الهاء          | ١٧٣  |
| مع الواو | ))          | 771  | « مع الياء          | ۱۷٤  |
| مع إلهاء | ))          | ۲۸۰  | حرف الراء           | ٠    |
| مع الياء | ))          | FAY  | باب الراء مع الهمزة | 171  |

|            |           | - 070 | <del>_</del>          |            |
|------------|-----------|-------|-----------------------|------------|
|            |           | صفحة  |                       | مفحة       |
| ن معالحاء  | بابالسير  | 720   | حرف الزاى             |            |
| الخاء      | •)))      | 450   | باب الزاى مع الهمزة   | 797        |
| الدال      | •)))      | 404   | « مع الباء            | 797        |
| مع الراء   | ))        | 407   | « مع الجيم            | 447        |
| الطاء      | ))        | 470   | « مع الحاء »          | <b>797</b> |
| العين      | ))        | 477   | « مع الخاء            | 791        |
| الغين      | ))        | 471   | » مع الراء            | ۳.,        |
| ن مع الفاء | باب السير | 471   | « مع الطاء            | 4.4        |
| القاف      | <b>»</b>  | 777   | « مع العين            | 4.4        |
| الكاف      | ))        | 474   | « مع الغين            | 4.8        |
| ن مع اللام | باب السير | 474   | « مع الفاء            | 4.8        |
| الميم      | · ·))     | 441   | » مع القاف            | ۳٠٥        |
| النون      | ))        | ٤٠٦   | « معالكاف             | ۳.۷        |
| الواو      | ))        | ٤١٦   | « مع اللام            | ۳•۸        |
| الهاء      | ))        | 473   | « مع الميم            | 411        |
| الياء      | <b>»</b>  | ٤٣٠   | ٠٠ - ٢٠<br>« مع النون | 418        |
| الشين      | حرف       |       | « مع الواو            | 414        |
| مع الهمزة  | باب الشين | ٤٣٦   | « مع الهاء            | 441        |
| الباء      | ))        | 247   | « مع الياء            | 445        |
| التاء      | ))        | 254   | حرف السين             |            |
| الثاء      | ))        | ٤٤٤   |                       |            |
| الجيم      | <b>»</b>  | ६११   | باب السين مع الهمزة   | 440        |
| الحاء      | ))        | ٤٤٨   | « الباء               | 444        |
| الخاء      | <b>»</b>  | ٤٠٠   | « الثاء               | 137        |
| الدال      | »         | 103   | « الجيم               | 737        |

|                    |           | سفحة  |                  | مفعة         |
|--------------------|-----------|-------|------------------|--------------|
| باب الشين مع الفاء |           | \$7.3 | ب الشين مع الذال | ٤٥٣ بار      |
| القاف              | ))        | ٤٨٩   | « المراء         | <b>£</b> ● £ |
| الكاف              | ))        | ٤٩٣   | « الزاى          | ٤٧٠          |
| مع اللام           | باب الشين | ٤٩٨   | ، الشين مع السين | ٤٧٢ باب      |
| الميم              | ď         | ٤٩٩   | « الصاد          | 2743         |
| النون              | ))        | 0.0   | « الطاء          | 277          |
| الواو              | <b>»</b>  | ۰۰۷   | « الظاء          | ٤٧٦          |
| الماء              | <b>»</b>  | 917   | « العين          | ٤٧٧          |
| الياء              | »         | ۰۱۷   | « الغين          | 283          |